

لاسكم الآيئة أَوْسِكُمْ مُحَكِّرِبْنَ إِسْجَاقَ بُن جُزِّنَكَةَ السُّيُّ لِمَحَالَنَيْسَابُورِيّ ( ۲۲۲ - ۱۲۷۷)

انجزء الرابع

مَقَىٰ صُرْمَه رَفِيَّ الْمَادِيَّه وَمَكَّنَ عَيَّهِ الدَّورِ **مَاهِرِ بَالِينِينِ الْفَحْل** 

> قَدَّمَ كَ فَضِيْلَةَ الشَّيْخِ د. أحرمجررعِ للكريم

ٳۺٛڒؖڶڡٛڡؙۯڵڿۼۜڹ۠ۿۻڟؚٷٙڵڟۊؽ ٳڶڔڹ؋ؠؽؠڮ؞ۅٶؠٷڹٯٵٮڬڹ



# حقوق الطّبع محفَّ فَكَّ الطّبْعَة الأوْلِث دَارالميمَان لِلنَّ شيروالتوزيع

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩م



لِلنَشِيْرِوَالبَّوزيْجِ

المستملكة العَهِبيّة السّعُوديّة

الرَّياض ١٧٦٣ ـ صب ٢٠٠٠ شارع العليّا العَمَارُ هَمَا هَنَ : ٢٣٢٧٦٦ - ٢٤٥٥٤٤ - ٨٥١٤٤١٦ (١٣٦١) + فَاكْسُ :٨٨٥٠٨٦ (١٣٦١) + فَاكْسُلْ الإِنْمُ العَمَامَة : ٢١٢١٦٤ (١٣٦١) + بريد التشروني: info@arabia-it.com الوقع: www.arabia-it.com

مُصعب بن سعد قال:

فنهاني عن ذلك، فعُ عن ذَّلك، وأُمِرْنا أن ن

۸٦٨

۸۶۶ ـ حدثنا محما

\* \_ في «التحفة» ٩:٠ في رواية اللؤلؤي ۱۸۹ - حدیث: ۱

۸۶۳ ـ حدثنا حفو

يسجدلله سجدة إلا أبو داود في الصلا

يزيد، عن كثيرِ ال ﷺ... فذكره.

ثم قال المزي: دح

أبو القاسم»، ورمز أبي عاصم ٢: ١٨

الحَديث: ١.. وحو

٨٦٣ ـ النسخ: «عن أبي «نسخة: قال أبو ،

والعبارة ثابتة في ع ا الفوائد: أخرجه الج ٨٦٤ ـ النسخ: ﴿فَلَيُفُرِشُ ذَرّ



# كتاب الزكاة

الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرِيطَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ

(۲۷۷) بَابُ الْبَيَانِ أَنَّ إِينَاءَ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ، أَمِينِ السَّمَاءِ جِبْرِيلَ وَأَمِينِ الْأَرْضِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا

٣٢٤٤ – حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ، قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيِّ حَ أَبُو حَيَّانَ لِلْيَّبِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحِفْقِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۲۲٤٤- صحيح.

أخرجه أحمد ٢٢٦/٢، والبخاري ١٩/١ (٥٠) و١٤٤/٦ (٤٧٧٧)، ومسلم ٣٠/١ (٩) (٥) (و٦) و (٢)، وابن ماجه (٦٤) (٤٤٤٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٩٨٥)، وابن حبان (١٩٥٠)، وابن منده في الإيمان (١٥) و(١٦٥) و(١٥٥)، والبيهتي في الشعب (٣٨٥)، وفي الاعتقاد له: ١٢٦.

انظر: إتحاف المهرة ١٦/١٦ (٢٠٣٤٣).

تُؤمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤمِنَ بِالْبَغْثِ الْآخِرِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْإِشْلَامُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤتِيَ الزِّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَشْفُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدُنُكَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَسْفُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدُنُكَ مَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمْةُ رَبَّتَهَا ('' – يَخْنِي السَّرَادِيُّ – فَقَالَ: فَذَلِكَ مِنْ الْمُسْتَوْلُ عَنْهَا السَّرَادِيُّ – فَقَالَ: فَذَلِكَ مِنْ الْمُسْتَوْلُ عَنْهِا السَّرَادِيُّ – فَقَالَ: فَذَلِكَ مِنْ السَّاعِلُ وَلَا وَلَدَتِ الْأَمْةُ رَبِّتَهُا ('' – يَخْنِي السَّرَادِيُّ – فَقَالَ: فَذَلِكَ مِنْ الْمُنْفِلُ عَنْهُ اللَّهُ وَلَعْنَمُ اللَّهُ مِنْ السَّرَادِيُّ – فَقَالَ: فَذَلِكَ مِنْ الْمُرْاطِقَةَ الْنَاءَ وَلَدَتِ الْأُمَاةُ رَبِّتَهُمُ الْمُعْفَى الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْفَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا الْمُسْتُولُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَانَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَانَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِ اللْعَلَى الْعَلَالَ الْمُعْلَى اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ الْعَلَى اللْعَلَالَ الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالُ اللْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَالُ اللْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَالَهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَى الْعَلَالَالُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالُولُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَالَالَالِهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمَ الْعَلَالَالَهُ ا

 <sup>(</sup>١) في (م): ((ربها))، وقد جاءت هذه اللفظة مختلفة في طرق التخريج، فتارة: ((ربها)) وتارة:
 ((ربتها)). وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في معنى قوله 護: اإِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا،
 على أربعة أقوال:

المقول الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد سيدها، قال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين، واعترض ابن حجر على ذلك فقال: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاء الإماء كان موجودًا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة...

القول الثاني: أن تبيع السادة أمهات أو لادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك...

القول الثالث: قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرًا من غير سيدها بوطه شبهة، أو رقيقًا بنكاح أو زنًا ثم تباع الأمة في الصورتين بيمًا صحيحًا وتدور في الأيدى حتى يشتريها ابنها أو ابنتها ...

القول الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والفسرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازًا لذلك، أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة.

والراجع – والله أعلم – القول الرابع، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، وقال بعد أن ذكر الترجيح: ((ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بجيث يصير المربي =

أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ (١) فِي الْبُنْيَانِ فَلَلِكَ أَشْرَاطُهَا، وَإِذَا صَارَ الْمُرَاةُ الْمُحَفَّةُ رُءُوسَ النَّاسِ فَلَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَلاَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُمُ عِلْمُ النَّامَةِ ﴾ ١. (٢) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّاسَ فِينَهُمْ، هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ. قَالَ أَبُو بَكُو: أَبُو مَكُونَ مَنَا اللَّهُمُ النَّاسَ فِينَهُمْ، عَلَى النَّيْمِ ، قَدَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ. قَالَ أَبُو بَكُو: أَبُو مَكُونَ النَّيْمِ ، فَهُ الرَّبَابِ.

## (۲۷۳) بَابُ الْبَيَانِ أَنَّ إِيتَاءَ الرَّكَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ، إِذِ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ اسْمَانِ لِمَغْنَى وَاحِدٍ

٩٢٤٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ – يَعْنِي ابْنَ رَبْدٍ – عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَهُولُ: "فَدِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ") ﷺ فَفُرْنَا بِشَيْءَ، وَقَدْ حَالَتُ بَيْنَنَا وَمُثَنِّكُمْ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَشَنَا نَخْلُصُ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءَ نَأَخُدُهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع، آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَّا اللَّهِ عَنْ أَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ وَالْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ مَا غَيْمُتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ اللَّهِ وَشَهَادَةٍ أَنْ

مربيًا والسافل عاليًا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض)).
 ينظر: فتح الباري ١٦٢/١-١٦٣ عقب حديث رقم (٥٠).

<sup>(</sup>١) رعاء البَهْم: الأعراب وأصحاب البوادي . النهاية ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) لقمان، الآية: ٣٤.

۲۲٤٥ - صحيح.

أخرجه البخاري ١٣١/٢ (١٣٩٨) و٤/ ٩٨ (٣٠٩٥) و٢٦٠٥ (٣٤٦٩)، وصعلم ٢٥٣١) (١٧) (٢٣) و٤/ ٩٤ (١٧) (٣٩)، وأبوداود (٣٦٩٢)، والترصذي (١٥٩٩) و(٢٦١١) من طريق حماد بن زيد، عن أن جرة، به.

وانظر الحديث (٣٠٧). انظر: إتحاف المهرة ٨/ ١١٨ (٩٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((الرسول)).

# عَنِ اللُّبَّاءِ (١) وَالْحَنْتُمِ (٢)، وَالنَّقِيرِ (٣) وَالْمُزَفَّتِ (٤)».

٣٢٤٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ – يَعْنِي ابْنَ عَبَادِ الْمُهَلِّيقِ – قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضَّبَحِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهُ رَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ: «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ». ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهُ رَسُولِ اللَّهِ...» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

#### IN IN INCOME

- (١) اللّباء: القرع، واحدها دُبَّاءة، كانوا ينتبذون فيها فتُسرع الشدة في الشراب، ووزن الدباء: فُقال. النهاية ٢/ ٩٦.
- (٢) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة. وإنما نهي عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول أوجه. النهاية ١/٤٤٨.
- (٣) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا، والنهي واقع على ما يعمل فيه، لا على اتخاذ النقير، فيكون على حذف المضاف، تقديره: عن نبيذ النقير، وهو فعيل بمعنى مفعول. النهاية ٥/ ١٠٤.
  - (٤) المزفت: هو الإناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه. النهاية ٢٠٤/٢.

#### ۲۲٤٦- صحيح.

أخرجه البخاري (۱۳۹/ (۷۲۰)، ومسلم ۱/ ۳۵ (۱۷) (۲۳) و۲/ ۹۶ (۱۹۹۰) (۱۷) (۳۹)، وأبو داود (۳۲۹۲)، والترمذي (۱۵۹۹) و(۲۲۱۱)، والنسائي ۱۲۰/۸من طريق عباد المهلمي، عن أبي جمرة، به.

انظر: إتحاف المهرة ١١٨/٨ (٩٠٣٤).

سبق عند الحديث (٣٠٧).

# جمتاعُ أبواب النفليظ بينه منع الزكاة

الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَتُوبُوا مِنَ الشَّرْكِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَة، وَيُؤْتُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَتُوبُوا مِنَ الشَّرْكِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَة، وَيُؤْتُوا الرَّكَاة، وَالْتِيمَارُا لِأَمْرِهِ جَلَّ وَعَلا بِتَخْلِيتِهِمْ بَعْدَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَلِيتَاءِ الزَّكَاة، وَالْتِيمَارُا لِأَمْرِهِ جَلَّ وَعَلا بِتَخْلِيتِهِمْ بَعْدَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَلِيتَاءِ الزَّكَاةِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَبَدِئُمُوهُمْ ﴾ وَلِيتَاءِ الزَّكَاةِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ فَاقَامُوا الصَّلَاةِ وَمَاتُوا الرَّكَاةِ وَمَاتُوا الصَّلَاةِ وَمَاتُوا الصَّلَةِ وَمَاتُوا الصَّلَاةِ وَالْتَعَامُ الصَّلَاةِ وَمَاتُوا الصَّلَاةِ وَمَاتُوا الصَّلَاةِ وَالْتَعَامُ الصَّلَةِ وَمَاتُوا الصَّلَاقِ وَمَاتُوا الصَّلَاةِ وَمَاتُوا الصَّلَاةِ وَالْتَعَامُ الصَّلَاقِ وَمَاتُوا الصَّلَاقِ وَمَاتُوا الصَّلَةِ وَمَاتُوا الصَّلَاقِ وَالْتَعَامُوا الصَّلَاقِ وَالْتَعَامُ الصَّلَاقِ وَالْتَعَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيقِيْقُ فَى الْفِيقُ الْمُعْرَالِيقِيْلُ الْتَعْرِيْقِ مَاتُوا الصَّلَاقِ وَالْتَعَامُوا الصَّلَاقِ وَالْتَعَامُ الصَّلَاقِ وَالْتَعَامُ الصَّلَاقِ وَالْتَعَامُ الصَّلَاقِ الْتَعْرَاقُ وَالْتَعَامُ الصَّلَاقِ وَالْتَعْرَاقُوا السَّلَاقِ وَالْتَعْرِيْلِيقُ وَالْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُ وَالْتَعْرَاقُوا الْتُعْرَاقُوا الْتُعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُ الْتُعْرِقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرِقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُوا الْتَعْرِقُوا الْتَعْرَاقُوا الْتُعْرَاقُوا الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُوا اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْتَعْرِقُوا الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُ الْتُعْرَاقُ الْتُعْرِقُ الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُ الْتَعْرَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْتُع

٢٢٤٧– حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم

<sup>(</sup>١) التوبة، الآية: ٥. (٢) التوبة، الآية: ١١.

٣٢٤٧- إسناده ضعيف؛ من أجل عمران بن داور فقد تكلم فيه بعض الأثمة لأوهامهِ وهذا الحديث من أوهامه، قال النسائي في المجتبى ٦/٧: ((عمران القطان ليس بالقوي في هذا الحديث. وهذا الحديث خطأً والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، عن أبي هريرة)).

<sup>.</sup> أخرجه البهزار: (۲۸)، والمنسسائي ٦/٦ و٧٦٧، وفي **الكبرى** لـه (٣٤٣١) و(٤٣٠٢)، وأبو يعلى (٢٨)، والدارقطني (٩٩/، والحاكم ٣٨٦/١ ٣٨٧.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٢١٠ (٩٢٢٩).

الْكِلَابِيْ، قَالَ: حَدَّتَنَا عِمْرَانُ - وَهُوَ ابْنُ دَاوَرَ ('' أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ، فَقَالِ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَبَا بَكُو، أَثُويِدُ أَنْ ثُقَاتِلَ الْعَرَبُ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكُو: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى بَشْهَدُوا أَنْ لَا لَهُ إِلَّا لِللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ». وَاللَّهِ لَوْ مَنْمُونِي عَنَاقًا ('') فِي اللَّهُ اللَّهُ وَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَقَاتِلُهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ: قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأَي إِي عِنَاقًا ('') بَكُو فَذْ شُرِحَ [عَلَيْهِ] ('') عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. جَمِيعُهُمَا لَفُظًا وَاحِدًا، غَيْرَ أَنَّ بُنْدَارًا قَالَ: لَقَاتُلُهُمْ عَلَيْهِ.

(٢٧٥) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَمَ الْمَرْءِ وَمَالَهُ إِنَّمَا يُحَرَّمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَلِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتُ، إِذِ اللَّهُ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشَّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَلِيَتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا الصَّلَاةِ وَلِيَتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا

٢٢٤٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ

أخرجه الشافعي في المسند (٦٧٩) بتحقيقي، وأحمد ١/١١و٢/ ٣١٤ و٣٤٥ و٣٧٧ و٣٣٩ و٣٦٥ و٣٣٥ و٣٣٥ و٣٩٤ وو٣٠ وو٣٤٠ المرية (٢٧٤٦)، وفي التاريخ الكرم و٨/٥ وإسحاق بن راهويه (٢٧٢)، والبخاري ٥٨/٤ (٢٩٤٦)، وفي التاريخ الكبير له ١/٥٥ - ٣٦، ومسلم ١/٨٦ (٢١) (٣٣) و٣٩ (٢١) (٢٤) (٤٣) و(و٣٥)، وأبو داود

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: ((داود)) والتصويب من الإتحاف، وكتب الرجال انظر: تهذيب الكمال ٤٨٣/٥
 (٥٠٧٨)، وقد ضبطه ابن حجر بالحروف فقال في التقريب (٥١٥٤): ((بفتح الواو بعدها راء)).

<sup>(</sup>٢) العَناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. النهاية ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في الأصل، وأثبتناها من (م)، وهي توافق ما في كتب التخريج.

۲۲٤۸- صحيح.

كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أُمِرُكُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ، ثُمَّ مُرِّمَتُ عَلَيْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

# (٢٧٦) بَابُ ذِكْرٍ إِدْخَالِ مَانِعِ الرَّكَاةِ النَّارَ مَعَ أَوَائِلِ مَنْ يَدْخُلُهَا، بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنَ التَّارِ

٣٢٤٩ حَدُّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْمُغَيِّدِيْ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبِهُ مُؤْدِيْنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُوضَ عَلَيَّ أَوّلُ ثُلُّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَعُرِضَ عَلَيَّ أَوّلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَعُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَعُرِضَ عَلَيَّ أَوْلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَعُرْضَ عَلَيَّ أَوْلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَعُرْشَ مُمْلُوكٌ أَحْسَنَ عَبَدَ عَلَى اللَّهِ يَدْخُلُونَ النَّارَ، فَأَمِيرٌ عَنْ اللَّهِ فِي مَالِهِ، وَقَهِيرٌ فَخُورٌ».

# (٢٧٧) بَابُ ذِكْرِ لَعْنِ لَاوِي الصَّدَقَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَائِهَا

٢٢٥٠ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، قَالَ:

 <sup>(</sup>٢٦٤٠)، وابن ماجه (٧١) و(٣٩٢٧)، والترمذي (٢٦٠٦)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة
 (٨)، وابن حبان (١٧٤) و(٢٢٠)، والدارقطني ١/ ٢٣١ - ٣٣٢ و ١/ ٨٩٨، والحاكم ١/ ٣٨٧.
 انظر: إتحاف المهرة ٥٥ / ٥٦ (١٩٣٨).

٢٢٤٩- إسناده ضعيف؛ لجهالة عامر العقيل وأبيه.

أخرجه: الطيالسي (٢٥٦٧)، وابن أبي ثبيبة (٣٥٩٥٨)، وأحمد ٢/ ٢٧٥ و ٤٧٩، وعبد بن حميد (١٤٤٦)، والترمذي (١٦٤٢)، وابن حبان (٤٣١٢) و(٧٢٤٨) و(٧٤٨١)، والحاكم ١/٣٨٧، وأبو نعيم في صفة الجنة (٨٠)، والبيهني ٤/ ٨٦.

انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٤١٥ (١٩٦٠٣) و٤١٦ (١٩٦٠٤) و٢١/ ٢٩٧ (٢٠٨١٢).

<sup>-</sup> ٢٢٥٠ في إسناده مقال؛ من أجل يجمى بن عيسى الرملي فقد تكلّم فيه يجيى بن معين والنسائي =

حَدَّثَنَا يَخْيَى (١) بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمَاهُ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَغْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

# (٢٧٨) بَابُ صِفَاتِ ٱلْوَانِ عِقَابِ مَانِعِ الرَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَبْلَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلْقِ، بِاللَّهِ نَعُوذُ<sup>(٢)</sup> مِنْ عَذَابِهِ

٧٢٥١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

أخرجه: عبد الرزاق (۱۰۷۹۳) و(۱۰۳۵۰)، وأحمد ٤٠٩/١ و٤٣٠ و٤٦٤ – ٤٦٥، والنسائي ٨/١٤٧، و**في الكبرى** له (٨٧١٩)، وأبو يعلى (٥٤٤١)، وابن حبان (٣٢٥٢)، والحاكم ٣٨٧/١ – ٣٨٥، والسهقى ١٩/٩، وفى **الشعب** له (٥٥٠٧).

انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٤٧٢ (١٣٢١٥).

(١) هكذا في الأصل وفي (م)، وفي الإتحاف: ((يحيى بن سعيد))، أما مصادر التخريج فعند
الحاكم والبيهقي: ((يحيى بن عيسى))، وعند أحمد وأبي يعلى: ((يحيى بن سعيد))، ولعل
الصواب أنه يحيى بن عيسى الرملي، إذ صرح البيهقي أنه تفرد به ونحوه كلام شيخه الحاكم.
 (٢) في (م): ((نعوذ بالله)).

#### ۲۲۵۱- صحيح.

أخرجه ابن حبان (٣٢٥٦) من طريق المصنف.

وأخرجه الحميدي (١٤٠)، وأحمد ١٥٢/٥ و١٥٥ و١٥٥ و١٥٩، والدارمي (١٦٢١)، والسخاري ١٤٨/٢ (١٤٦٠) و١٦٢/٨ (١٦٣٨)، ومسلم ٧٤/ ٩٩٠) (٣٠) و٧/٥٠ (٣٩٠) (٣٠)، وابن ماجه (١٧٥٥)، والترمذي (٦١٧)، والنسائي ١٥/١ و ٢٩، وفي الكبرى له (٢٢٢٠) و(٢٣٢٦)، والبيهتي ٤/٧٤. انظر: إنحاف المهرة ١٩٦/١٤ (١٧٢١).

وابن حبان والجوزجاني وابن عدي. ووثقه العجلي، وقال الذهبي: صويلح وقد جمع ابن حجر
 بين أقوال النقاد فقال في التقريب (٧٦١٩): ((صدوق يخطئ)) وللحديث طريق آخر لكن فيه
 الحارث الأعور، وهو ضعيف جداً.

۲۲۸/ ب

هَذَا حَدِيثُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ جَعْفَرٌ: عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ. . . "، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِهِ مِنْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِهِ مِنْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِهِ مِنْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِهِ مِنْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِهِ مِنْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى الْحِيثِ

(۲۷۹) بَاكُ ذِكْرِ بَغْضِ ٱلْوَانِ مَانِعِ الرَّكَاةِ، وَاللَّلِيلِ عَلَى ضِدُّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ مَعْنَى قَوْلِهِ [تَعَالَى"]: ﴿ وَالَّذِيثَ يَكْنِرُونَ النَّمْبَ وَالْفِيثَ ﴾ (4) فَرَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْمُقْرِينَ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ مَعَالًا هَلَهُ الْجَنَّةِ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْمُؤْمِنِينَ لَا فِي الْكُقَّارِ، إِذْ مُحَالًا أَنْ بُقَالَ: بُعَذَّبُ الْكُفَّارُ إِلَى وَقْتِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بُرَى سَبِيلُهُ إِلَى النَّارِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَكُونُ مُخَلِّدًا فِي إِمَّا إِلَى النَّارِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَكُونُ مُخَلِّدًا فِي إِمَّا إِلَى النَّارِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَكُونُ مُخَلِّدًا فِي إِمَّا إِلَى النَّارِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَكُونُ مُخَلَّدًا فِي

(٣) زيادة من (م).(٤) التوبة، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((قال إسحاق قال)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أي: لم ألبث، وأصله: أتقارر، فأدغمت الراء في الراء. النهاية ٣٨/٤.

النَّارِ لَا يَطْمَعُ بِأَنْ يُخَلَّى سَبِيلُهُ، بَعْدَ تَعْلِيبِ بَعْضِ الْعَذَابِ، قَبْلَ الْفَصْلِ بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، بَلْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ بَعْدَ الْفَصْلِ بَيْنَ النَّاسِ

٢٢٥٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ – يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الشَّرَاوَرْدِيَّ – قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: امَا مِنْ عَبْدِ لَا بُؤَدِّي رَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا أَنِيَ بِهِ وَبِمَالِهِ، فَأَحْمِي عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَيَّمَ، امَا مِنْ عَبْدِ لَا بُؤَدِّي رَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا أَنِيَ بِهِ وَبِمَالِهِ، فَأَحْمِي عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَيَّمَ، فَتُكُوّى مِهِ جَنْبُاهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، حَتَّى بَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، يَوْمًا مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُها مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا مَنْ مَنْ وَمُنْ وَعَلَيْ إِلَى النَّارِ، وَلا عَبْدِ [لا](١) يُؤدِّي صَدَقَةً لِيلِهِ إِلَّا أَنِي بِهِ وَبِإِيلِهِ (٢)، عَلَى أَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَيْبَعْلَحُ لَهَا بِقَاعٍ وَرَقَرْ (٣) نَسْيِرُ عَلَيْهِ كُلُمَا مَضَى

۲۲۵۲-صحيح.

أخرجه: مسلم ٣/ ٧٠ – ٧١ (٩٨٧) (٢٦)، والترمذي (١٦٣٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه: مالك في الموطأ (١٢٨٥) برواية الليني، وأحمد ١٠١/٢ و٢٦٦ و٢٧٦ و٣٦٤٦ و٢/ ٣٦٤ و ٢٢١٧ و ٢٢١٧ ( ٢٦٤٦) و ١٠/ ٢١٧ ( ٢٦٤٦) و ١/ ٢١٧ ( ٢٦٤١) و ١/ ٢١٧ ( ٤٩٦٥) و ١/ ٢٥٠ ( ٤٩٦٥) و ١/ ٢٥٠ ( ٩٨٧) ( ٤٩٠) و ١/ ٢٥٠) و ١/ ٢٥٠ ( ٩٨٧) ( ٩٨٧) ( ١٥٨٠) و ١/ ٢٠٠ ( ١/ ٢٥٨) و ١/ ٢٠٠ و ١/ ٢٠ و ١/ ٢٠٠ و ١/ ٢٠٠ و ١/ ٢٠ و ١

انظر: إتحاف المهرة ١٦/١٤ (١٨١٢٨). سيأتي عند الحديثين (٢٢٥٣) و(٢٢٩١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((يؤدي)) وهو خطأ، والتصويب ما أثبته من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((وإبله)).

<sup>(</sup>٣) القاع: المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماه السماء فيمسكه، قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان، مثل جار وجيرة وجيران، والقَرقر: المستوي أيضًا من الأرض الواسع وهو بفتح القافين. شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٨٠ عقب (٩٨٨).

آجِرُهَا رُدَّ أَوْلُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمُ يُرَى سَبِيلُهُ إِنَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَلَا عَبْدِ [لا] (() يُؤدِي صَدَقَةَ غَنَوهِ إِلّا أَيْنَ يُم يُرَى سَبِيلُهُ إِنَّا إِلَى الْجَنْعُ وَلِمَّا إِلَى النَّانِ وَلَا عَبْدِ الاَآ (() يُؤدِي صَدَقَةَ غَنَوهِ إِلّا أَيْنَ رَوْدً وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ عَلَهُ آخِرُهَا وَوَ فَيْنَا عَلَمُ اللَّهُ يَنِنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ فَقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، فَمْ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى يَحْكُمُ اللَّهُ يَئِنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ فِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، فَمْ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى يَحْكُمُ اللَّهُ يَئِنَ عَبَادِهِ فَي يَوْمِ كَانَ فِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، فَمْ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى يَعْمُ اللَّهُ يَنْ وَالْعَيْلُ إِلَى اللَّهِ الْخَيْلُ عَلَادُ اللَّهِ الْخَيْلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَجُولِ سِنَّرٌ، وَالْخَيْلُ اللَّهُ عَلَى يَوْمُ كَانَ وَالْخَيْلُ لِلْلاَقَةِ وَيَ لِرَجُلِ آلَا لَحُولُ وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَى رَجُولُ اللَّهُ عَلَى يَوْمُ كَانَ وَلَقَلُ اللَّهُ عَلَى يَوْمُ كَانَ وَلَوْمِ اللَّهِ الْخَيْلُ الْعَلَاقِ وَلَا إِلَى يَعْمُولُولِهِ الْفَيَامُولُ اللَّهِ الْفَيْلُولِهِ الْقَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى يَعْمُ اللَّهُ عَلَى فَلَا اللَّهُ عَلَى فَيْهِا لَسُبُعًا إِلَّا هَذِهِ الْقَالْدَةُ وَاللَّهُ الْمَعْلِقُ اللَّهُ عَلَى يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى يَعْمُ اللَّهُ عَلَى يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ:
 حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، قَالَ: حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ... فَذَكَرَ

#### ۲۲۵۳- صحيح.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((يؤدي)) وهو خطأ، والتصويب ما أثبتناه من (م).

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ٨١ عقب (٩٨٨): ((فيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة)).

<sup>(</sup>٣) لم ترد في الأصل والتصويب ما أثبتناه من (م).

 <sup>(</sup>٤) معنى الفاذة: القلبلة النظير، والجامعة: أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف .شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٨٠ عقب (٩٨٨).

<sup>(</sup>٥) الزلزلة، الآية: ٧-٨.

آخرجه مسلم ۳/ ۷۳ (۹۸۷) (۲۸)، وأبو يعلى (۲٦٤١)، وابن حبان (٤٦٧١) من طريق روح ابن القاسم، عن سهيل، به.

سبق عند الحديث (٢٢٥٢)، وسيأتي عند الحديث (٢٢٩١).

الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِي كُلِّهَا: «فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ». وَقَالَ أَيْضًا: «ثُمَّ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ».

# (٢٨٠) بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكُنْزِ مُجْمَلَةً غَيْرَ مُفَسَّرَةٍ

٢٢٥٤ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبِثُ حَ وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّبِيْ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ اللَّبِيْ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ البَّلِي عَجْلانَ، عَنِ اللَّهِ عَلَى مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «يَكُونُ كُنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ<sup>11</sup>، ذَا زَبِيبَتَيْنِ، يَتَبَعُ<sup>11</sup> صَاحِبةً وَهُوَ يَتَعَوُّدُ مِنْهُ، فَلا يَوْالُو يَتَبَعُهُ وَهُو يَهِرُ مِنْهُ، حَتَّى بُلْقِمَهُ أَا مُصْبَعَهُ».

لَمْ يَقُلِ الرَّبِيعُ: «**وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ**» وَقَالَ أَيْضًا: «كَنْزُ أَحَدِكُمْ».

٣٢٥٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

#### ۲۲۵۶- صحیح.

أخرجه مالك في الموطأ (٦٩٦) برواية اللبثي، والشافعي في المسند (٦٨٢) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٣٥ و٣٧٩، والسبخاري ٢/ ١٤٠٣(١٤٠٣) و٦/٩٤ (٤٥٥٥)، والنسساني ٣٩/٩، وفي الكبرى له (١٦٢١)، وابن حيان (٣٢٥٨)، والحاكم ١/ ٣٨٩، والبيهقي ٨١/٤

انظر: إتحاف المهرة ١٤/ ٥١٩ (١٨١٣٣).

(١) شجاعًا: أي الحية الذكر، وقيل الحية مطلقًا. أقرع: لا شعر على رأسه لكثرة سمه، وقبل: هو الأبيض الرأس من كثرة السم. **حاشية السندي على سنن النسائي** ٥/١١.

(٢) في الأصل: ((مع)) وهو خطأ، والتصويب ما أثبتناه من (م).

(٣) في (م): ((تلقمه)).

### ۲۲۵٥ صحيح.

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۸۸۲)، وابن حبان (۳۲۵۷)، والطبراني (۱٤٠٨)، والحاكم ۱/ ۳۸۸ - ۳۸۹، وأبو نعيم في الحلية ١/ ١٨١. انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤١ (٢٤٩٧). أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ وَلَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا ، مُثْلَ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا عَنْ ثَوْلَانَ مُثَلِّ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يَتْبُعُهُ فَيَقُولُ: وَيُلْكَ مَا أَنْتَ؟! فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتُهُ بَعْدَكَ ، فَلا كَنْرُكَ الَّذِي تَرَكْتُهُ بَعْدَكَ ، فَلا يَرْفُلُ مِنْتُهُمُ مَنْ مُنْ جَسَدِهِ ».

(۲۸۱) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْكَنْزِ، وَاللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَنْزَ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى'' زَكَاتُهُ، لَا الْمَالُ الْمَدْفُونُ الَّذِي تُؤَدَّى'' زَكَاتُهُ

٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ رَجُـلٍ لَا يُوقَى نِكَـاتَهُ، إِلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ
 يَتَابِ اللَّهِ: "﴿ سَيُطَوْقُونَ مَا بَعِلُوا بِهِ. يَوْمَ الْقِينَـمَةُ ﴾ ("").

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو النَّصْرِح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ:
 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (م): ((يؤدي)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((يؤدي)).

۲۲۵۱- صحيح.

أخرجه الشافعي في المسند (٦٦١) بتحقيقي، والحميدي (٩٣)، وأحمد //٣٧٧، وابن ماجه (١٧٨٤)، والترمذي (٣٠١٢)، والنــسائي ٥/ ١١، وفي **الكبرى** لـه (٢٢٢١) و(١١٠٨٤)، والسهقى ٨٤/٨.

انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٢٥٨ (١٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) آل عمران، الآية: ١٨٠.

۲۲۵۷- صحيح.

حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَغْنِي -ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاحِشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ بُمُثُلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ، لَهُ رَبِيبَنَانٍ، فَيَلْزُمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ. مَذَا حَدِيثُ أَخْمَدَ بْنِ سِنَانٍ. وَقَالَ لَهُ الرَّغْفَرَانِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ: \*فَيَعَلَّقُهُ أَوْ يُلْوَهُهُ.

(٢٨٣) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَاجِبَ فِي الْمَالِ غَيْرُ الزَّكَاةِ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ بِالْمَذَابِ لِلْمُكْتَنِزِ، وَلِمَنْ لَا يُؤدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، دُونَ مَنْ يُؤدِّيهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَذْفُونًا

قَالَ أَبُو بَكُو: فِي خَبَرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: عَلَيَّ عَيْرُمَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًا أَنَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةُ وَلَيْنَظُرُ إِلَى هَذَا». فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي الْخَبَر: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا». فَدُ أَمْلَيْتُ هَذَيْنِ الْجَبَرِيْنِ فِيمَا مَضَى مِنَ الْكِنَابِ. وَفِي خَبِر أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ : "صَلُّوا الْخَبَرَيْنِ فِيمَا مَضَى مِنَ الْكِنَابِ. وَفِي خَبِر أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ : "صَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَلْخُلُوا جَنَّةً وَرَكُمْ،

(٢٨٣) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ لِلْمُكْتَنِزِ هُوَ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ دُونَ مَنْ يُؤَدِّبِهَا

انظر: إنحاف المهرة ٨/ ٤٩٨ (٩٨٤٨).

<sup>=</sup> أخرجه أحمد ٢/٩٨ و١٣٧ و١٥٦، والنسائي ٥/٣٨، والعقيلي في الضعفاء ٢/٨٤٨.

<sup>(</sup>١) في (م): ((فقال)).

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنِ
 ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَدَّبُتَ
 رَكَاةَ مَالِكُ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ».

## (٢٨٤) بَابُ بَيْمَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم،
 قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ،

٣٢٥٨ - إسناده ضعيف؛ فإن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنمنا، وهذا الحديث معلول بالوقف وقد رجّح الوقف أبو زرعة الرازي كما في فتح الباري عقيب (١٤٠٨)، والبيهقي في سننه الكبرى ٤/ ٨٤، والذهبي كما في فيض القدير ٢٦/١.

أخرجه الطحاوي في **شرح المعاني ٣**٥/٢، والحاكم ٩٦/٣٩، والبيهقي ٨٤/٤، والخطيب في **تاريخه** ١٠٦/٥ مرفوعًا.

وأخرجه ابن أبي شبية (٩٨٣٠)، والبزار كما في ف**تح الباري** عقيب (١٤٠٨)، والبيهقي ٤/ ٨٤. انظر: **إتحاف المهرة** ٣/ ٣٣٤ (٣٤٠٨).

وله شاهد من حديث أبي هربرة سيأتي برقم (٢٤٧١) وهو ضعيف لا يصلح أن يحتج به فضلًا على أن يقوي حديث جابر المعلول كما ذهب إليه العلامة الألباني في السلسلة الضعيقة ٥/٣٤٨ حديث (٢١١٩).

تنبيه: حديث جابر سيعيده المصنف في (٢٤٧٠).

#### ٢٢٥٩- صحيح.

أخرجه: الحميدي (٧٥٥)، وأحمد ٢/ ٣٦٠ (٢٥٤)، والدارمي (٣٥٤٣)، والبخاري ٢٠٤١)، والبخاري ٢٠٤١)، ومسلم (٧٥) و ١٣٩/١) و (٢١٥١)، ومسلم (١٤٠١)، و٥/ ١٣٤)، ومسلم ١٩٤ (٢١٥٠)، والترمذي (١٩٥١)، والنسائي في الكبرى (٣٦١) و(٧٧٨١)، وابن الجدارود (٣٤١)، وأبو عوانة ٢/ ٣١، وابن حبان (٤٥٤٥)، والطبراني (٢٢٤٤) و(٤٢٤٠) وو(٢٢٤٤) و(٢٢٤١)، وابن منده في الإيمان (٢٢٠) و(٢٢٤١)، والبيهقي في الشعب (٢٢١) والبغوي (٣٠).

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ٥٩ (٣٩٥٨).

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ - وَهُوَ ابْنُ نَلْبَهُ ('' قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيْ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِفَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (''.

# (٧٨٥) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الرَّكَاةِ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى أَرْضِ الْحَبْشَةِ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ مُقِيمٌ بِصَكَّة قَبْلَ هِجْرَتِه إِلَى الْمَدِينَةِ

- ٢٢٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَغْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ - وَهُوَ ابْنُ يَسَادٍ مَوْلَى مَخْرَمَةً -: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبِيهِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الرُّهْوِيُّ، عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِبِ بْنِ مِشَامِ الْمَخْرُومِيِّ، عَنْ أُمُ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةً بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَالَتْ: لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوِزْنَا بِهَا خَيْرَ جَالِ النَّجَادِبِثِ قَالَتْ: فَمَا أَمْلِكُ وَكَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَتُ : وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَتُ اللَّهِ عَلَى الْمُعِلِيةِ ، وَكَانَ اللَّهِ الْمُلِكُ ، كُتَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ اللَّهِ الْمُلِكُ ، كُتَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ اللَّهِ الْمُلِكُ ، كُتَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ اللَّهُ الْمُلِكُ ، كُتَّا عَلَى قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةِ ، وَنَاكُ الْمُبَتَّةَ ، وَنَاكُ الْمُبَلِّي وَلُولِ الْمُعَلِيَّةِ ، وَنَاكُ الْمُبِلِي وَلَيْ الْمُعِلِيَّةِ ، وَنَاكُ الْمُبَلِّةُ ، وَنَاكُ الْمُبَلِّةُ ، وَنَاكُ اللَّهُ إِلَيْنَا وَسُومٍ الْمُحِلَامِ ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الْمُولِدِ وَمَالَ اللَّهُ إِنْ عَلَى الْمُعَلِقِ وَمُ مِنْ الْمُعَلِقِ وَمُ مِنْ الْمُعْلِقِ مُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُولِدِ ، وَمَالَ فِي الْمُعْوِلِ الْمُولِدِ ، وَمَالَ فَي الْمُومِلِي وَمُنْ اللَّهُ الْمُولِدِ مُ اللَّهُ الْمُولِدِ ، وَمَالَ عُلِي الْمُعْدِي مُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيقِ ، وَمَالَ عُلَى الْمُعْرِفُ مِنْ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَعُولُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُلْعِ

 <sup>(</sup>١) في (م): ((ندية))، وفي الإنحاف: ((الحسن بن حبيب بن زيد)) ولم نعثر على من تسمى بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن بطال - رحمه الله -: ((إن النصيحة تسمى دينًا وإسلامًا، وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول)). شرح النووي على صحيح مسلم ٢٠٠/١ عقب (٥٦).

۲۲۱۰ - صحیح.

أخرجه ابن هشمام في السيرة ٧٥٧/١ - ٣٦٧، وأحمد ٢١١/١ و٧٠/٥، والطبراني (١٤٧٩)، وأبو نعيم في الحلية ١١٥/١ - ١١٦، وفي الدلائل له ٢ /٣٠١ - ٣٠٤.

انظر: **إتحاف المهرة** ١٨/ ١٧٥ (٢٣٥١٦) .

CAC CARCEARC

# جمتاع أبواب

# صَدَقَةِ المواشِيمِنَ الإبِلِ وَالبَقْرِوا فَهَمِ

(٢٨٦) بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِمَا بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهُ أَرَادَ بِمَّ مَلَكَةً ﴾ (١٠ بَـغَـضَ الْأَسْوَالِ لَا كُلُّهُمَ عَلَى مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ كُلُّ يَقَعُ عَلَى مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى اللَّهُمَ مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى اللَّهُمَ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ

#### ۲۲٦۱- صحيح.

أخرجه السافعي في المسئد (١٦٤) و(١٦٥) بتحقيقي، وأحمد ١/ ١١، والبخاري ٢٤/ ١٤٤ (١٤٤٨) و(١٤٥٠) و ١٤٥/) (١٤٥١) و(١٤٥٠) و١٤٢/ (١٤٥٤) و ١٤٢/ (١٤٥٤) و ١٤٧/) و٣/ ١٨١ (٧٤٨) و ١/ ١٠٠ (٣١٠٦) و ٢٩/ (١٩٥٠)، وأبوداود (١٥٦٧)، وابن ماجه (١٨٠٠)، والبزار (٤٠) و(٤١)، والنساني ١٨/٥ و٧٧، وأبو يعلي (١٢٦) و(١٢٧)، وابن الجارود (٤٣٢)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٣٧٤، وابن حبان (٣٢٦٦)، والمدارقطني ٢/ ١١٤، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>١) التوبة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((على))، والتصويب من (م).

سيأتي عند الأحاديث (٢٢٧٣) و(٢٢٧٩) و(٢٢٨١) و(٢٢٩٦).

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٢٠٨ (٩٢٢٨).

أَيْمَ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَسَ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَئِنِ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم هَذِهِ فَرِيصَةُ الصَّدَقَةِ النَّتِي فَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، النِّي (١ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ، فَمَنْ سُنِلَهَا عَنَ الْمُسْلِمِينَ مَلَى وَجُهِهَا فَلْبُعْطِهَا اللَّهِ وَمَنْ سُنِلَهَا فَوْقَهَا فَلَا لَهُ بِهَا فَلْبُعْطِهَا اللَّهِ فَي كُلُّ خَسْسِ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ مِنْ الْإِبلِ فَمَا دُونَهُ الْغَنَمُ، فِي كُلُّ خَسْسِ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَلَى الْمُعْرِقِينَ فَفِيهَا الْبَنَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهَا فَلْبُعْطِهَا اللَّهُ عَلَى وَجُهِمَا فَلْعُلْمِينَ فَفِيهَا اللَّهُ بَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُلِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((الذي))، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((فليطعها))، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((يطعه))، والتصويب من (م).

 <sup>(</sup>٤) المخاض: اسم للنوق الحوامل، واحدتها تجلفة، وبنت المخاض وابن المخاض. ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل وإن لم تكن حاملًا. النهاية: ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((وابن))، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٦) هو ما دخل في السنة الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملًا آخر ووضعته، وقد عُلم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكرًا، وإنما ذكره تأكيدًا، وقيل: ذكر ذلك تنبيهًا لرب المال وعامل الزكاة؛ فقال: ((ابن لبون ذكر)) لتطيب نفس رب المال بالزيادة المأخوذة منه إذا علم أنه قد شرع له من الحق، وأسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في المأخوذة منه إذا علم، وليعلم العامل أن سن الزكاة في هذا النوع مقبول من رب المال، وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات، فلا ينكر تكرار اللفظ للبيان، وتقرير معوفته في النفوس مع الغرابة والندور . النهاية ٢١٨/٤ -٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) الحقة: هي التي دخلت في السنة الرابعة. النهاية ١/ ٤١٥.

وَاحِدَةً وَسِنِّينَ إِلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ(١)، فَإِذَا بَلَغَتْ سِنًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَهْيِهَا ابْنَتَا<sup>(٢)</sup> لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجِمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا(٣) مِنَ الْإبل قَفِيهَا شَاةٌ. وَصَدَقَةُ الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا(١) إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتَيْن فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَانِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. . . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَار. قَالَ أَبُو بَكْرِ: النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ – وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ – فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالْأَنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْل لِيَصْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلاَدْتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْل، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أُلْحِقَتْ بِالْمَخَاض، وَهُنَّ الْحَوَامِلُ، فَكَانَتِ الْأُمُّ مِنَ الْمَوَاخِضِ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي (٥) قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا، أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْن فَكَانَ ابْنُهَا ابْنَ مَخَاض وَابْنَتُهَا ابْنَةَ مَخَاض فَتَمْكُتُ النَّاقَةُ حَامِلًا سَنَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ تَلِدُ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لَبُونًا وَابْنُهَا ابْنَ لَبُونِ وَابْنَتُهَا ابْنَةَ لَبُونِ. وَقَدْ نَمَّ لِلْوَلَدِ

<sup>(</sup>١) أصل الجذّع من أسنان الدواب هو ما كان شابًا فتيًا، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل أقل منها، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. النهاية ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((ابنة لبون))، وهو خطأ بيّن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((خمسة))، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٤) السائمة: الراعية. النهاية ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((الذي))، والتصويب من (م).

سَنْتَانِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِئَةِ، فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِئَةِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَ حِقَّةً، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَحْمَالُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتَحَقَّ الْحُمُولَةَ عَلَيْهِ فَسُمِّي حِقَّةً لِهَذِهِ الْعِلَّةِ(١)، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الْأُمُّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ 1/٢٣٠ فِي السَّنَةِ النَّانِيَةِ ابْنَ مَخَاض؛ لِأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاض، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي · السَّنَةِ النَّالِنَةِ سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ؛ ۖ لِأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٌ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ النَّانِي؛ وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحُمُولَةَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَيْدٍ جَذَعَةٌ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ فَهُوَ َئِيقٌ<sup>(٢)</sup>، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ حِينَتِلِ رَبَاعٌ، وَالْأُنْمَى رَبَاعِيَةٌ<sup>(٣)</sup>، فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ وَدَخَلَ فِي النَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ حِينَئِذِ سَدِيسٌ (٤) وَسَدَسٌ لُغَتَانِ وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى لَفْظُهُمَا فِي هَذِهِ السِّنِّ وَاحِدَةٌ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَّةُ الثَّامِنَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ النَّامِنَةُ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَقَدْ فُطِرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ بَلَفْظِهِ (٥)، فَلَا يَزَالُ بَازِلًا حَتَّى تَمْضِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَذِ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الْإِخْلَافِ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَام وَبَازِلُ عَامَيْن وَمُخْلِفُ عَام وَمُخْلِفُ عَامَيْن، إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَبِرَ فَهُوَ عَـوْدٌ وَالْأَنْثَى عَوْدَةٌ (٦)، وَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ (٧)، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ النَّابُ وَالشَّارِفُ (^).

(۲) نظر: النهاية ١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>١) ينظر: النهاية ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النهاية ٢/ ١٨٨. (٤) ينظر: النهاية ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النهاية ١/ ١٢٥. (٦) ينظر: النهاية ٣/٧١٣.

<sup>(</sup>۷) ينظر: النهاية ١٦/٤.(۸) ينظر: النهاية ٢/ ٤٦٢.

# (٢٨٧) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِغَارَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَكِبَارَهَمُا تُعَدُّ عَلَى مَالِكِهَا عِنْدَ أَخْذِ السَّاعِي الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِكِهَا

٣٢٦٢ - أَخْبَرَنَا الْأَسْتَادُ الْإِمَامُ أَبُو عُنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُ وَإِنَّةَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزِيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْدِ السَّغْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْدِ السَّغْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْدِ السَّغْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حَبْدِ السَّغْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حَبْدِ السَّغْدِيُّ، قَالَ: حَدْثَنَا عَلِيْ بْنُ حَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ صَمْرَةً، عَلْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتُ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتًا إِلَى مَصْرَةً، فَإِنَّا كَانَتُ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةً ، فَإِذَا كَانَتُ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةً ، فَإِذَا كَانَتُ عَشْرًا فَفِيها شَاتَانِ إِلَى عَشْرٍ ، فَإِذَا كَانَتُ عَشْرًا فَفِيها شَاتًانِ إِلَى عَشْرِ مَنْ فَإِنَا كَانَتُ كَمُوسِينَ حِقَّةً . وَلا تُؤخَدُ هَرِمَةٌ وَلَا كَانَتُ عَوْلِ إِلّا أَنْ يَشَاء الْمُصَدِّقُ وَيُعَدَّ وَيُعَدِّ مَانَانِ إِلَى الْمِاتَئِينِ، فَإِذَا كَانَتُ وَلَى الْعَلَمِ مَنْ مَنِ الْغَنَم شَيْعً فَإِذَا كَانَتُ عَلَيْ وَاعِدَةً فَيْهِا شَاتًانِ إِلَى الْمِاتَئِينِ، فَإِذَا كَانَتُ وَاحِدَةً فَيْهَا شَاتًانٍ إِلَى الْمِاتَئِينِ، فَإِذَا كَانَتُ وَلِي قَلْعَا شَاتًانِ إِلَى الْمِاتَئِينِ، فَإِذَا كَانَتُ وَلَا تَلَكَ عَوْلِ إِلّا أَنْ يَشَاء المُصَدِّقُ وَيُعَدُ صَغِيرُهَا وَكِيبِرُهَا، وَلا يُقَرِق بَيْنَ مُجْتَعِي ، خَشْبَةً الصَّدَقَةِ، وَلاَ كُورَتِ الْعَنْمُ فَنِي كُلِّ مِلْهِ شَاقًا وَلَا يَلْ عَلَى الْمُصَدِّقُ وَيُعَدِّ مَا لَوْ الْمُعَلِي مَا الْمَنْ الْمُعَلِق . وَلا يُقَوْقُ بَيْنَ مُجْتَعِي ، خَشْبَةً الصَّدَقَة .

(٢٨٨) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبل وَلَا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَم، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ

٣٢٦٢ - إسناده حسن؛ من أجل عاصم بن ضمرة السلولي.

أخرجه عبيد السرزاق (۲۷۹٦) و(۲۷۹۷)، وابين أبي شبيد (۹۸۸۹) و(۹۹۰۹) و (۹۹۹۱) و(۹۹۲۳) و(۹۹۹۳) و (۹۹۵۱) و (۹۹۲۱) و (۹۹۲۸) و (۹۹۷۱) و (۹۹۹۸)، وأبيسو داود (۱۵۷۳)، والضياء المقدسي في المختارة (۲۸۵). انظر: إنحاف المهرة ۱۱/ ٤٤٠ (۱۲۳۷). سيأى عند الحديث (۲۲۷۰) و (۲۲۷۷). الروايات مختصرة ومطولة.

اسْمَ الصَّدَقَةِ وَاقِعُ عَلَى عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالنِّمَارِ وَعَلَى زَكَاةِ النَّاصِّ ('' مِنَ الْوَرِقِ ('')، وَعَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي، إِذِ الْعَامَّةُ مُثَرِّقُ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعُشْرِ؛ لِجَهْلِهَا بِالْمِلْمِ فَتَتَوَهَّمُ أَنَّ الشَّمَ الصَّدَقَةِ الْمَوَاشِي دُونَ عُشْرِ الشَّمَ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي دُونَ عُشْرِ الْمُجُوبِ وَالنَّاضِّ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى صَدَقَةِ النَّوضِّ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهِ النَّاضِّ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهِ السَّمُ الصَّدَقَةِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ سَمَّى جَمِيعَ ذَلِكَ صَدَقَةً، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ سَمَّى جَمِيعَ ذَلِكَ صَدَقَةً،

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: فِي خَبَرِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْمُغَنَمِ نَعْءً»

٣٢٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) الناض: هو ما كان ذهبًا أو فضة. النهاية ٥/ ٧٢.

 <sup>(</sup>٢) الورق: الغضة والدراهم المضروبة منها، وفيها ثلاث لغات: الوَرُق والوِرْق والوَرِق.
 النهاية ٢/ ٢٥٤.

٣٢٦٣- صحيح. أخرجه: الشافعي في مسنده (٧٠٤) و(٢٧٦) بتحقيقي، والحميدي (٣٥٥)، وأحد ٦/٣، ومسلم ٦٦/٣ (٣٩٠)، والنسائي (١٧/٥، وفي الكبرى له (٢٢٥)، وأبو يعلى (٩٧٩)، وابن الجارود (٣٤٠)، والبيهقي ١٣٣/٤، وفي المعرفة له (٨٢٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يجيى، به.

وأخرجه: البخاري ۱٤٤// ۱٤٤٧)، ومسلم ۲٫۲۳ (۹۷۹)(۲)، والنسائي ۱۸/۵ و٣٦ و٤٠، وابن حبان (٣٢٨٢) من طريق يجي بن سعيد، عن عمرو بن يجي، په.

وأخرجه: النسائي ٥/٠٤، والطحاوي في **شرح المعاني** ٢/ ٣٥، وابن حبان (٣٢٦٨) من طريق عبيد الله بن عمر عن عمرو بن يمجي.

وأخرجه: أحمد ٣٠/ ٢٠، والدارمي (١٦٤٠)، والترمذي (٦٢٧)، والنسائي ٥/٧١ من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن يجيى، به.

عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وِينَارِح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ حِ وَحَدَّثَنَا (١١ أَبُو مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ – هُوَ ابْنُ مَهْدِيُّ – قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَشُغْبَةُ كُلُّ مَؤْلاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) صَدَّفَةً، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ (٢) أَوْسُونَ (٤) صَدَّفَةً.

مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ. وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ (٥٠).

وأخرجه: مالك في الموطأ (١٥٧) برواية الليني، ومن طريقه أحمد ٢٠/٣، والبخاري ١٤٣/٢ (١٤٤٧)، وأبوداود (١٥٥٨)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي ١٧/٥، وابن حبان (٣٢٧٥) عن عمرو بن يجيى، به.

وأخرجه: أحمد ٣/ ٤٤ و ٢٠ و٧٩، والترمذي (٦٢٧)، والنسسائي ٥/ ١٧، وابن حبان ( ٣٢٧)، من طريق شعبة، عن عمروين يجيى، به.

وأخرجه: مالك في الموطأ (٦٥٣) برواية الليثي، وعبد الرزاق (٧٢٥٨)، وأحمد ٩/٩٥ و ٣٧ و٧٤ و٩٧، والدارمي (١٦٤١)، والبخاري ١٣٣/ (١٤٠٥)، ومسلم ٦٦/٣ (٩٧٩) (٢) و٣/ ٢٧ (٩٧٩) (٥)، والترمذي (٦٢٦)، والنسائي ٥/٣٩ و٤٠، وأبو يعلى (١٠٣٤)، وابن حبان (٣٢٦٨) و(٣٢٧٧) من طرق عن أبي سعيد الخدري.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٤٦١ (٥٧٨٢).

سيأتي عند الأحاديث (٢٢٩٣) و(٢٢٩٤) و(٢٢٩٥) و(٢٢٩٨) و(٢٣٠١) و(٢٣٠١).

(١) في (م): ((حدثنا)).

 (٢) الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم. النهاية ٢/ ١٧١.

(٣) في الأصل: ((خمس)) وهو خطأ، والتصويب من (م).

(٤) الوَسُق: بالفتح، ستون صاعًا، وهو ثلاثمانة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمانة
وثمانون رطلًا عند أهل العراق، والأصل في الوسق: الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته،
والوسق أيضًا: ضم الشيء إلى الشيء. النهاية ٥/ ١٨٥٠.

(٥) لا يوجد ذكر لمحمد بن بشار في إسناد هذا الحديث الذي أشار المصنف بأن الحديث =

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءً».

(٢٨٩) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ ٱبْضًا وَاقِعٌ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي إِذِ الصَّدَقَةُ وَالرَّكَاةُ اسْمَانِ لِلْوَاجِبِ فِي الْمَالِ

۲۳۰/ ب

٣٢٦٤- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَم، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا».

قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِتَمَامِهِ.

(٢٩٠) بَابُ ذِكْرِ اللَّالِلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا نَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سَوَاثِمِهَا (١)، دُونَ غَيْرِهَا (١) ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ (٣) صَدَقَةً

- ٢٢٦٥ - في خَبَرِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ: وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ
 إِلَى عِشْرِينَ وَمِائةِ شَاةٍ، قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ.

٢٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ:

۲۲۲۶ - انظر الحديث (۲۲۵۱).

حديثه، وبحتمل أنه قرنه بأحد شيوخه فسقط اسمه، وعسى أن يكون قد قرنه بأي موسى محمد
 ابن المشى كما عند النسائي ١٧/٥. والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) في (م): ((سوائمهما)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((غيرهما)).

 <sup>(</sup>٣) العوامل: جمع عاملة، التي يستقى عليها ويُحرث وتستعمل في الأشغال. النهاية ٣/ ٢٠١١.
 ٢٢٦٥ - انظر الحديث (٢٢٦١).

٣٣٦٦- هذا الحديث ضعيف بهذه السياقة؛ إذ تفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة: =

حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزًا(١).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي حِ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْرُ بُنُ حَكِيم، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدُهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلِ مِنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجُرُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَرَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَجِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءً».

### قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: «مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ».

((فإنا آخذوها وشطر ماله))، وهو ممن لا يجتمل تفرده في مثل هذا الموضع، وقد نقل البيهقي في السغن الكبرى ١٠٥/٤ عن الشافعي قوله: ((لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به)) ثم إن مما يضعف به هذا الحديث إعلاله بعدم العمل به، فلم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة الغرامة.

أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٤)، وأبوعبيد في الأموال (٩٨٧)، وابن أبي شيبة (٩٨٩)، وأحمد ٥/٥ وغ، وألمد (٩٨٧)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي ١٥/٥ و١٥، وفي الكبرى له (٢٦٤) و(٢٢٩٧)، والطجاوي في شرح المعاني ٢/ ٩ و٣/ ٢٩٧، والطبراني ١٩٥(٩٨٤). (٩٨٨)، والحاكم ٢/٧٩ – ٣٩٧، وابن حزم في المحلى ٢/٥، والبيهقي ١٠٥/٤ و١١٦، والخطيب في تاريخه ٤٤٨/٩، انظر: إنحاف المهرة ٣١٥/١٣ (١٦٧٨).

(۱) في (م): ((بهذا)) وجعل محقق (م) رقم الحديث في سند محمد بن بشار وأهمل سند الصنعاني مما دل ظاهر قوله: (حدثنا المعتمر، قال: سمعت بهذا) أن معتمر بن سليمان يحدث بخبر أبي بكر الصديق. والدليل أن المحقق فصل رواية الصنعاني عن بقية روايات بهز بوضعه الرقم لسند بندار بعد رواية محمد بن عبد الأعلى، والصواب أن رواية معتمر لا دخل لها بخبر أبي بكر الصديق، وإنما يروي حديث بهز الذي تحرف اسمه إلى (بهذا) والمصنف لما ذكر رواية الصنعاني وقف على بهز؛ لأنه مدار الحديث، وذكر بقية الروايات، والدليل على هذا أنه قال: ((وحدثنا محمد بن بشار)). وكذلك قول المصنف في آخر الحديث: قال الصنعاني: من كل أربعين بنت لبون. والله أعلم بالصواب.

وَقَالَ بُنْدَارٌ: اوَمَنْ أَبَى فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِدٍ». وَقَالَ: الَا يُفَرَّقُ إِبِلَّ مِنْ حِسَابِهَا».

٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَدَقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ صَدَقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْ البَّبِيَ عَلَى اللَّهِيَ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَتَبَ الصَّدَقَةَ فَلَمْ يَخُورُ إِلَى عُمَّالِهِ حَنَّى فَيْضَ النَّبِيُ ﷺ...، فَذَكَرَ (١) الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: افِي الْغَنْمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَدَهَا شَاءٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ...، ثُمَّ ذَكَرَ بَالْحَدِيثِ.
 بَافِي الْغَنْمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَدَهَا شَاءٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ...، ثُمَّ ذَكْرَ

# (٢٩١) بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ بِذِكْرِ لَفَظٍ مُجْمَلٍ غَيْرٍ مُفَسَّرٍ

٢٢٦٨- حَدَّثْنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثْنَا الْأَغْمَشُ، عَنْ

۲۲٦۷- صحيح.

أخرجه الشافعي في المستد (١٩٧) بتحقيقي، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥) و(٩٣٦)، وابن أبي شبيـة (٩٩٠٥) و(٩٦٣)، وأحمـد ١٤/١ و١٥، والمدارمـي (١٦٢٧) و(١٦٣٣) و(١٦٣٤) وأبــو داود (١٥٦٨) و(١٥٦٩) و(١٥٧٠)، وابــن مــاجـه (١٧٧٨) و(١٥٠٨)، والــترمــذي (١٢٢)، وأبو يعلى (١٤٧٠) و(١٤٧١)، والطحاري في **شرح المشكل (١٥**٢٠)، والمدارقطني ١١٢/١ - ١١١، والحاكم ١٩٢/١ – ٣٩٣، والبيهقي ٨٨٤ و٩٠ و ٩١.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٣٧٦ (٩٥٩١).

(١) في (م): ((وذكر)).

۲۲۲۸- صحیح. أخرجه الشافعي في المسئد (۷۰۱) بتحقیقي، وعبد الرزاق (۱۸٤۱)، وأحد ٥/ ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۷۲۷، والدارمي (۱۳۳۰) و (۱۳۳۱) و (۱۳۲۱)، وأبو داود (۱۸۲۸) و (۱۸۲۳) و (۱۸۲۳)، وابن ماجه (۱۸۷۳) و (۱۸۲۸)، والنماني (۱۸۳۳)، وابن ماجه (۱۸۲۳)، والنماني ه/ ۲۰ و ۲۶ و ۲۶، وابن الجارود (۳۶۳)، والنماني (۱۸۳۷) و النماني (۱۳۶۷)، وابن حبان (۲۸۵۸)، والمعراني في الكبير ۲۰/ (۲۲۰) و (۲۲۲) و و (۲۲۲)، والمعاني ع/ ۱۹۳۸، والمبهقي ع/ ۹۸ و ۱۹۳۹، والمبغوي

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ مُعَاذِح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْفِق بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً وَإِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ. وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَنِي وَائِلٍ، عَنْ مَعْاذِ . كَذُنّنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ . وَحَدَّثَنَا سَفِيكُ بْنُ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ وَحَدَّثَنَا سَفِيكُ بْنُ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ (١٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: بَعَثُمُ النَّبِي ﷺ إلَى الْإَيْمَنِ وَأَنْهِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ (١٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: بَعَثُمُ النَّبِي ﷺ إلَى الْكِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا (١٠) وَمِنْ كُلُّ أَنْ يَأْخَذَ مِنَ الْبَقِي مِنْ كُلُّ فَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا (١٠) وَمِنْ كُلُ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مَيْوَا أَنْ يَأْخَذَ مِنَ الْبَقِي مِنْ كُلُ فَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا (١٠) وَمِنْ كُلُ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مَيْعِيمًا مُنْ كُلُ خَالِمٍ فِينَارَا أَوْ عَذَلَهُ مَعَافِرَا؟.

هَذَا حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ.

٣٢٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ بِشْرِ مِنْ الْحَكَم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَبْرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْه، أَنَّ النَّبِي عَمْرِه بْنِ مَكْرَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ جَدْه، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّوْرَفِي الْبَقْرِ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِئَةً.

# (٢٩٢) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنُهَا، وَالدَّلِيلِ

<sup>=</sup> انظر: إتحاف المهرة ١٣/ ٢٨٦ (١٦٧٣١).

<sup>(</sup>١) من قوله: ((عن الأعمش)) إلى قوله: ((عن مسروق)) سقطت من موضعها في (م).

<sup>(</sup>٢) التبيع: ولد البقرة أول سنة. النهاية ١/٩٧١.

 <sup>(</sup>٣) هي برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن، والميم زائدة. النهاية ٣/ ٢٦٢.

٢٢٦٩- صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ (٣٥٤) برواية الليني، والدارمي (١٦٢٨) و(١٢٢٩) (١٣٢٠) (١٢٢٩) و(٢٢٧١) و(١٢٧٦) و(١٢٧٠) و(٢٣٧١) و(٢٣٧١) و(٢٣٧١) و(٢٣٧١) و(٢٣٧١) و(٢٣٧١) و(٢٣٧١) و(٢٣٧١) و(٢٣٧٠)

# عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَوْجَبَ الصَّدَقَةَ فِي الْبَقَرِ فِي سَوَائِمِهَا دُونَ عَوَامِلِهَا

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو بَنِ خَالِدِ الْحَوَّانِيُ ('' بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَوَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو بَنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بَنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ وَرَجُلِ آخَرَ سَمَّاهُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ وَرَجُلِ آخَرَ سَمَّاهُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ وَرَجُلِ آخَرَ سَمَّاهُ، عَنْ النَّبِي ﷺ وَلَكِنْ (أَحْسَبُهُ (') عَنِ النَّبِي ﷺ وَلَكِنْ (أَحْسَبُهُ ('') عَنِ النَّبِي ﷺ وَلَكِنْ (أَحْسَبُهُ (الْحَسِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آلَ"): "وَهِي الْمُنتَم فِي ('' كُلِّ أَوْبَعِينَ شَاةً، النَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ آلَٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاكِنَانِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَامِلُ شَيْءً . وَفِي الْبُقَوْمِ فِي الْمُؤْمِلِ الللَّهُ مِنْ الْمُوامِلِ شَيْءً . وَفِي الْمُولِدِ. وَهُ عَلَى الْمُعَامِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَامِلِ شَيْءً . اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَامِلُ شَيْءً . . ". ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنَّ إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا

<sup>=</sup> انظر: **إتحاف المهرة ١**٢/ ٤٦١ (١٥٩٣٢).

٢٢٧٠- إسناده حسن؛ من أجل عاصم بن ضمرة السلولي.

أخرجه: أبو داود (۱۵۷۲)، والضياء المقدسي في المختارة (۵۲۷) من طويق زهير ابن معاوية، عن أبي إسحاق، به.

سبق عند الحديث (٢٢٦٢)، وسيأتي عند الحديث (٢٢٩٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((الجرار)) والتصويب من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((أحسنه)).

<sup>(</sup>٣) كذا جاء ما بين المعكوفتين في الأصل، ولعل الواو زائدة.

<sup>(</sup>٤) في (م): ((وفي)).

<sup>(</sup>٥) في الأصل وفي (م): ((تسعة)) والصواب ما أثبته.

قَوِيَ عَلَى اتّْبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّغْيِ. وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَشْوَى عَلَى اتّْبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّغْيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيَّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ.

۲۲۷۱ – حَدَّثَنَا زَكْرِيًا بْنُ يَخْيَى بْنِ أَبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْيَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ جَالِدَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثُهُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: [لَيْسَ](١) عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةً.

### (٢٩٣) بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ اللَّبُونِ فِي الصَّدَقَةِ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ

٣٠٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو (١) بَنِ تَمَّامِ الْمِضرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بَكْيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ بَنِ مَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَبْدِ بِنِ عَبَادَةَ الأَنْصَادِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الأَنْصَادِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً الْأَنْصَادِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَهْدًا، فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

٢٢٧١ - صحيح موقوقًا.

أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٨)، والبيهقي ١١٦/٤. انظر: **إتحاف المهرة** ٣/ ٥٣٢ (٣٦٧٥).

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والتصويب من (م).

٢٢٧٢- إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإن عاصمًا لم يدرك قيسًا كما نص عليه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) في (م): ((عمر)). (۳) في الأصلية (م): (

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي (م): ((ابن عباس))، والتصويب من الإتحاف ومصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٤) الرُّغاء: صوت الإبل. النهاية ٢/ ٢٤٠.
 (٥) الخوار: صوت البقر. النهاية ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) يقال: يَعَرَت العنز تيعِرُ، بالكسر، يُعَارًا، بالضم، أي: صاحت. النهاية ٥/٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين فراغ في الأصل، أشار إليه الناسخ في الهامش بكلمة (ينظر)، مما يدل =

بَعَنَهُ صَالِحٌ فَوَجَدَ رَجُلَا بِالطَّافِفِ ( ) فِي غُنَيْمَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمِائةِ فِيصَاصِ ( ) إِلَّا شَاةً وَاجِدَةٌ وَابْنُ صَغِيرٌ لَا أُمَّ لَهُ فَلَبَنُ يَلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الْغَنَمِ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ( ). فَرَحَبَ. قَالَ: هَذِهِ غَنَمِي فَخُذْ أَيَّهَا أَحْبَبُتَ. فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّيْونِ، فَقَالَ: هَذِهِ. فَقَالَ: كَنْ كَيْسَ لُهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ عَيْرُهَا. فَقَالَ: خُذْ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا. فَأَي فَلَمْ يَوَلُهُ عَيْرُهُمَا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُعِبُ اللَّبَنَ فَأَنَا أُجِبُّهُ فَقَالَ: خُذْ شَاتِينِ مَكَانَهَا. فَلَى فَلِمْ يَوَلُ مَيْرَابٌ يَرِيهُ وَيَتِلْكُ عَقَدَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَوَلُ عَمَدَ يَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُمَّ الْعَنْ إِلَى اللَّهُمَّ الْعَنْ إِلَى اللَّهُمَّ الْمَنْ أَبَا وَعَلَى اللَّهُمَّ الْمَنْ أَبَا وَعَالِ اللَّهُمَّ الْمُن أَبَا وَعَلَى اللَّهُمَّ الْمُن أَبَا وَعَالٍ اللَّهُمَّ الْمَن أَبَا وَعَالِ اللَّهُمَّ الْمَن أَبَا وِعَالِ اللَّهُمَّ الْمَن أَبَا وَعَلَى اللَّهُمَّ الْمَن أَبَا وَعَلَى اللَّهُمَ الْمَن أَبَا وَعَلَى اللَّهُمُ الْمَالَةِ وَلَا اللَّهُمَ الْمُن أَبَا وَعَلَى اللَّهُمُ الْمُن أَبَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ الْمَن أَبَا وَعَلَى اللَّهُمَ أَنْ السَعْلَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدِ مُرْسَلًا. قَالَ: عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ ح وَحَدَّثَنَاهُ عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ.

على أنه بياض في النسخة التي نقل عنها الناسخ، وقد استدركناه من الحاكم والبيهقي، وأشار إليه محقق (م) من قبلنا.

<sup>(</sup>١) الطائف: بعد الألف همزة مكسورة، ثم فاء: كانت تسمى قديمًا وَجَ، وسميت الطائف لما أطيف عليها الحائط، وهي ناحية ذات نخيل وأعناب ومزارع وأودية، وهي على ظهر جبل غزوان، وبها عقبة مسيرة يوم للطائع من مكة، ونصف يوم للهابط إلى مكة يمشي فيها ثلاثة أجمال بأحمالها. مراصد الاطلام ٢/ ٨٧٧.

 <sup>(</sup>٢) الشصوص: هي التي قل لبنها جدًا أو ذهب، والجمع شصائص وشصص. النهاية ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (م) بعد هذا: ((鑑)).

#### (٢٩٤) بَابُ الرَّجْرِ عَنْ إِخْرَاجِ الْهَرِمَةِ وَالْمَعِيبَةِ وَالنَّيْسِ فِي الصَّدَقَةِ بِفَيْرِ مَثِيبَةِ الْمُصَدُّقِ، وَإِبَاحَةِ أَخْلِهِنَّ إِذَا شَاءَ الْمُصَدُّقُ وَأَرَادَ

٣٢٧٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَة، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَة، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنِي بُنِ بْنُ مَالَا: حَدَّثَنِي أَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَة، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ أَبَا بَخْرِ لِمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَهَهُ إِلَى الْبَخرِيْنِ فَكَتَبَ لَهُ مَلَا الْكِتَابَ: بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهِ بِهَا رَسُولُهُ ...، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: وَلَا تُحْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً، وَلَا ذَاتَ عَوَادٍ، وَلَا تَيْسًا، إِلَّا أَنْ يَشَاء الْمُصَدِّقُ.

#### (٢٩٥) بَابُ إِيَاحَةِ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مُخْرِجِ مُسِنٌ مَاشِيَتِهِ فِي الصَّدَقَةِ؛ بِأَلَّا يُبَارَكَ لَهُ فِي مَاشِيَتِهِ، وَدُعَائِهِ لِمُخْرِجِ ٱفْضَلِ مَاشِيَتِهِ فِي الصَّدَقَةِ؛ بِأَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي مَالِهِ

٢٧٧٤ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ.
 وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ
 كُلْبُبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ
 يَفَصِيلٍ مَحْدُولِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿جَاءَ مُصَدِّقُ اللَّهِ وَمُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

۲۲۷۳- سبق تخريجه عند الحديث (۲۲۱۱).

۲۲۷۶- صحیح.

أخرجه: النسائي ۲۰/۳۰، وفي **الكبرى** له (۲۲۳۸)، والطبراني ۲۲/ (۱۰۰)، والحاكم ۲/۰۰۰، والبيهتي ٤٠٠/.

انظر: إتحاف المهرة ١٧١/١٧٦ (١٧٢٨٨).

أخرجه الحاكم ١/٣٩٨ – ٣٩٩، والبيهقي ٤/١٥٧. انظر: **إتحاف المهرة ٢**١/٧٢٦ (١٦٣٥١)

فَبَمَثَ بِفَصِيلٍ مَحْلُولِ('')، اللَّهُمَّ لَا ثَبَادِكُ لَهُ فِيو وَلَا فِي إِبِلِهِ". فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ('')، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَافَةٍ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿بَلَغَ فُلانًا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿بَلَغَ فُلانًا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِبِلِهِ "''. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: الْمُعَبِّ مُصَدِّقُ اللَّهِ وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ إِلَى فُلانٍ، فَجَاء بِفَصِيلٍ مَعْلُولٍ».

## ٢٣١/ب (٢٩٦) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمُصَدِّقِ خِيَارَ الْمَالِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرِ

- ٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ - وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ - قَالًا: حَدَّثَنِي يَخْيَى بُنْدَارٍ - قَالًا: حَدَّثَنِي يَخْيَى بُنْدَارٍ - قَالًا: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى النِّيمَنِ (١٠)، فَقَالَ: «إِنَّكُ سَتَأْنِي عَبْسٍ قَالَ: بَعْمَ رَسُولُ اللَّهِ قَالًا: هَإِنَّكُ سَتَأْنِي عَبْسٍ قَالَ: الْمَحَمَّدُا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا مَنْ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا اللَّهِ وَانَّ مُحَمِّدًا اللَّهِ وَمَنْ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلًّ بَوْمٍ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَخْرِمُهُمْ أَنَّ اللَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلًّ بَوْمٍ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَخْرِمُهُمْ أَنَّ اللَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلًّ بَوْمٍ .

<sup>(</sup>١) محلول: أي مهزول. النهاية ٢/ ٧٣. (٢) في (م): زيادة «ما قال رسول الله 跳».

 <sup>(</sup>٣) أشار محقق (م) إلى أن كلام الناسخ فيه تقديم وتأخير وتخليط بين، ولست أرى نقديمًا ولا تأخيرًا سوى أن الناسخ قد صلى على الرسول أثناء كلام الرسول ﷺ؛ لأن الرسولﷺ لا يصلى على نفسه بهذا الأسلوب.

 <sup>-</sup> محيح. أخرجه الدارمي (١٦٢٢) و(١٦٣٨)، والبخاري ١٣٠/٢ (١٣٩٥) و ١٤٠/٩
 (٧٣٧١)، ومسلم ١٣٨/١ (١٩) (٣٠)، وابن منده في الإيمان (١١٦) من طريق أبي عاصم، عن زكريا بن إسحاق، به.

وأخرجه الشافعي في المستلد (٦٧٣) بتحقيقي، واللمارمي (١٦٦٤) و(١٦٣١)، والبخاري ٢/ ١٤٧ (١٤٥٨) و١٨٠/ (١٤٩٦) وه/ ٢٠٥ (٤٣٤٧) و١٤٠/ (٢٣٧٢)، والبيهقي ٤/ ٩٦ و٧/ ٧ من طرق عن ابن عاس.

وسيأتي عند الحديث (٢٣٤٦) انظر: إتحاف المهرة ١٠٦/٨ (٩٠٢٢).

<sup>(</sup>٤) سميت بـ ((اليمن)) لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة. مراصد الاطلاع ٢/١٤٨٣.

وَلَكِلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ، ثُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَشُرَدُّ عَلَى فُقَرَاتِهِمْ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ'''، فَلِيَّاكَ وَكَرَاتِمَ<sup>''')</sup> أَمْوَالِهِمْ، وَاثْنِ مَفَوَةَ الْمُظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللَّهِ حِجَابٌ».

(۲۹۷) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْفَظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكْرُتُهَا، وَاللَّلِيلِ
عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا رَجَرَ عَنْ أَخْذِ كَرَاثِمَ أَمْوَالِ مَنْ تَجِبُ
عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فِي مَالِهِ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ كَرَاثِمَ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ طِيبِ
الْفُسِهِمْ؛ إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَبَاحَ أَخْذَ خِيَارٍ أَمْوَالِهِمْ إِذَا طَابَتْ
الْفُسُهُمْ بِإِعْطَائِهَا، وَدَعَا لِمُعْظِيهَا بِالْبَرْكَةِ فِي مَالِهِ وَفِي إِيلِهِ

٧٢٧٦ - قَالَ أَبُو بَكْرِ: فِي خَبَرِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: فَبَعَثَ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ».

٢٢٧٧ - فَحَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ،
 قَالَ: حَدَّثُنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١) في (م): ((فذلك)).

 <sup>(</sup>٢) كرائم أموالهم: أي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها لها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها، وواحدتها: كريمة. النهاية ١٦٣/٤.

۲۲۷۱ - ينظر الحديث (۲۲۷٤).

٣٢٧٧ - إسناده حسن؛ من أجل محمد بن إسحاق.

أخرجه أحمد /١٤٢/، وأبو داود (١٥٨٣)، وعبد الله بن أحمد في زياداته /١٤٢، وابن حبان (٣٢٦٩)، والحاكم ١٩٩٩--٤٠٠، والبيهقي ٩٦/٤- ٩٧، والضباء المقدسي في المختارة (١٢٥٥) و(١٢٥٦) من طريق بجبي بن عبد الله، به.

وأخرجه الضياء المقدسي في **المختارة (١**٢٥٤) من طريق آخر، عن عمارة بن حزم، به. سيأق عند الحديث (٢٣٨٠). انظر: **إتحاف المهرة (١**٣٥/ ١٠٩).

ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ [عُمَارَةَ بْن](١) عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَدِّقًا عَلَى بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ وَجَمِيع بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْم مِنْ قُضَاعَةَ. قَالَ: فَصَدَّقْتُهُمْ حَتَّى مَرَرْتُ بِأَحَدِ رَجُلِ مِنْهُمْ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ وَبَلَدُهُ مِنْ أَقْرَبِ مَنَازِلِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَدُّ ابْنَةَ مَخَاض؛ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ. فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَايْمُ اللَّهِ، مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَبْلَكَ، وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللَّهَ مِنْ مَالِي مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ خُذْ هَذِهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً سَمِينَةً، فَخُذْهَا. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بآخِذٍ مَا لَمْ أَوْمَرْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِمَّا أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلَهُ، وَإِنْ رَدَّ عَلَيْكَ رَدَّهُ. قَالَ: فَإِنَّى فَاعِلٌ. فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَىَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبيَّ اللَّهِ، أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللَّهِ، مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلُهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي، ۚ فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً سَمِينَةً لِيَأْخُذَهَا ۚ فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهْ، قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَخُذْهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرِ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ، وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ». قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جِنْتُكَ بَهَا فَخُذْهَا. قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.

٧٢٧٨- قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْم قَالَ: فَضَرَبَ الدَّهْرُ مِنْ ضَرْبَهِ حَتَّى إِذَا

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل، والتصويب من (م) ومصادر التخريج.

٢٢٧٨- انظر: تخريج الحديث السابق.

كَانَتْ وِلَايَةٌ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَمَّرَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْسَدِينَةِ، بَعَنِي مُصَدُّقًا عَلَى بَلِيْ الْسَدِينَةِ، بَعَنِي مُصَدُّقًا عَلَى بَلِيْ (١) وَعُذْرَةَ وَجَمِيعِ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُدَيْمِ مِنْ فُصَاعَةً، قَالَ: فَمَرَوْتُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ وَهُمَ سَنِّةٌ فِيهَا فَحُلُهَا عَلَى أَلْفِ بَمِيرٍ وَحَمْسُمِائَةِ وَهُو شَنِّةٌ فِيهَا فَحُلُهَا عَلَى أَلْفِ بَمِيرٍ وَحَمْسُمِائَةِ بَعِيرٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عُمَارَةً لَمْ يَأْخُذْ مَعَهَا فَحُلَهَا إِلَّا وَهِيَ سُنَّةٌ إِذَا بَهِيرٍ قَلْمَالُهُمْ أَنْ اللهِ اللهِ عَصْدَقَةً الرَّجُلِ لَلائِينَ حِقَّةً ضَمَّ إِلَيْهَا فَحُلَهَا.

1/144

(٢٩٨) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَعِ فِي السَّوَائِم، خِيفَةَ الصَّدَقَةِ، وَتَرَاجُعِ الْخَلِيطَيْنِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِيمًا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمَا جَمِيعًا. وَالنَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْمَاشِيَةِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ، إِذْ لَوْ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَالْمَالِكَيْنِ إِذًا لَمْ يَكُونَا خَلِيطَبْنِ [وَ](") لَمْ بَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ قَدْ بَكُونَانِ وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاشِيَتُهُ مِنْ مَاشِيَةِ خَلِيطِهِ؛ إِذ الشَّرِيكَانِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَاشِيَتُهُ مِنْ مَاشِيَةِ خَلِيطِهِ كَانَتِ الْمَاشِيَةُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكَةً. فَمَا أَخَذَ الْمُصَدُّقُ مِنْ مَاشِيَتِهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَمِنْ مَالِهِمَا أَخَلَهَا كَشِرْكَتِهِمَا فِي أَصْلِ الْمَالِ، وَلَا مَعْنَى لِرُجُوعِ أَحَلِهِمًا عَلَى صَاحِبِهِ؛ إِذْ مَا أَخَذَّ الْمُصَدِّقُ فَمِنْ مَالِهِمَا جَمِيعًا أَخَذَهُ لَا مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قِصَّةِ دَاوُدَ وَدُخُولِ الْخَصْمَيْنِ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين لم يرد في الأصل ولا ((م)). وأثبتناه ليستقيم المعنى.

قَالَ(١) أَحَدُهُمَا ﴿ إِنَّ هَنَاۤ أَنِي لَدُ يَتَّعُ وَيَسْعُونَ نَجْمَهُ ۖ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ كُبِيرًا مِنْ ٱلْخَلَطَاتِهِ لِبَنْبِي بَسْشُهُمْ عَلَى بَعْضِ﴾ (٧). فَـــأَوْقَــــمَ اسْــــمَ الْخَلِيطَيْنِ عَلَى الْخَصْمَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ فِي الدَّعْوَى أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي قِبَلَهُ شَرِكَةً فِي الْغَنَمِ، إِنَّمَا ادَّعَى أَنَّ لَهُ نَعْجَةً وَاحِدَةً وَلِصَاحِبِهِ تِسْعٌ [وَيَسْعُونَ (٣٠]

٢٢٧٩- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، قَالُوا: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثْنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: حَدَّثْنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصُّلْيِقَ لَمًّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي<sup>()</sup> أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ . . . فَلَكَرُوا الْحَلِيكَ، وَقَالُوا: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

(٢٩٩) بَابُ النَّهْي عَنِ الْجَلَبِ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَوَاشِي، وَالْأَمْرِ بِأَخْذِ صَدَقَةِ الْمُوَاشِي فِي دِيَارِ مَالِكِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرُوا بِجَلَبِ الْمَوَاشِي إِلَى السَّاعِي لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا (°)

-٢٢٨- حَدَّثُنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَغْلَى،

<sup>(</sup>١) تكررت ((قال)) في الأصل، والتصويب من (م). (٢) ص، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، والتصويب من (م).

٢٢٧٩- سبق تخريجه عند الحديث (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((الذي))، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): ((صدقتهما)). -٢٢٨- إسناده حسن؛ فإن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن، ومحمد بن إسحاق قد توبع.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، مَا كَانَ مِنْ جِلْفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّ الْإَسْلَامِ، الْمُسْلِمُونَ يَدَّ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّ الْإِسْلَامِ، الْمُسْلِمُونَ يَدَّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يُجِدُرُ عَلَيْهِمْ أَفْضَاهُمْ، تُرَدُّ اللَّهُ عَلَى عَمْدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرٍ وِيَةً، الْكَافِرُ يُضْفُ وِيَةِ الْمُؤْمِنِ، لَا جَلَبَ (") وَلَا جَنَبَ (")، وَلَا تُؤخذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي وَبَارِهِمْ».

فَبِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءُ (٤): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فِي الْغَضَبِ وَالرُّضَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَا يَبْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًا».

## (٣٠٠) بَابُ أَخْذِ الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الَّتِي

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ٤٨٤ (١١٧٢٩).

- (١) في (م): ((ويرد)).
- (٢) الجلب: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه
   الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها. النهاية ١/ ٢٨١.
- (٣) الجنب: هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر، وقبل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. النهاية ٣٠٣/١.
  - (٤) مكذا في الأصل.

<sup>=</sup> أخرجه الطياليي (٢٢٦٤)، وأحمد ٢/ ١٨٠ و ٢٠٠و ١٥ و ١٦٠، والبخاري في الأدب المفرد (٥٠٠)، وأبو داود (١٥٩١) و(٢٥٤١) و(٤٥٨١)، وابن ماجه (٢٦٤٤) و(٢٥٩١) و(٢٥٨٠)، وابن ماجه (٢٦٤٤) و(٢٥٨٠)، والنسائي ٤٥/٨، وأبو يعمل (٤٧٥٧)، وابن الجارود (١٠٠٠) و(٢٠٧٠)، والمدارقطني ٣/ ١٣١ و١٤٥ و ١٧١، والبيهقي ٢٩/٨ و ٢٠٠ وابد، والبيهقي (٢٥٤٠)

تَحِبُ<sup>(۱)</sup> فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُوجَدِ<sup>(۱)</sup> السِّنُّ الْوَاجِبَةُ فِي الْمِلْ ، وَالْبَيَانِ فِلْدَ فِيمَةِ مَا الْإِلِى ، وَالْبَيَانِ خِلَّا فَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ السُّيِّنِ قَدْرَ فِيمَةِ مَا بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا الْقَوْلُ إِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ أَوْ هُوَ خِلافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُلُّ قَوْلٍ خِلَافُ سُنَّةِ فَمَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ

٧٢٨١– حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً، قَالَ: حَدَّثِنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ أَبًا بَكْرِ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ...، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ ٧٣٧/بِ وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَّقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَّعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبُلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن، إِذَا اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. قَالَ يُنْدَارٌ: وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدُهُ جَلَعَةٌ فَإِنَّهُ " تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَلْعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْن، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونِ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ مَعَهَا الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ البِّنَّةُ مَخَاضٍ ۚ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ البُّنَّةُ مَخَاضٍ وَيُغطِي مَمَهَا عِشْرِينَ وِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَّقَتُهُ ابْنَةً مَخَاضِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ ( 4 كُبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونِ وَيُعْطِيهِ الْمُصَلَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا أَوْ شَاتَيْن، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضِ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((يوجد)).

<sup>(</sup>١) في (م): ((يجب)).

۲۲۸۱- سبق تخریجه عند الحدیث (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((فإنها)).(٤) في الأصل: ((ابن)) وهو خطأ، والتصويب من (م).

### (٣٠١) بَابُ الْأَمْرِ بِسِمَةِ إِبلِ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ فِي الصَّدَقَةِ؛ لِيَعْرِفَ الْوَالِي وَالرَّعِيَّةُ إِبلَ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِيَقْسِمَهَا عَلَى أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ دُونَ غَيْرِهَا، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ

٣٢٨٧ – حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّنَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةً، قَالَ: حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشٍ بْنِ عَبْدِ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَيمْتُ عَلَيْهِ بِإِبِلِ كَأَنَّهَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْم

استاده ضعيف؛ لضعف العلاء بن الفضل وعبيد الله بن عكراش قال الإمام الترمذي:
 ((غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعكراش عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث)).

أخرجه ابن سعد في طبقاته 1/ ٧٤، وابن ماجه (٣٢٧٤)، والترمذي (١٨٤٨)، وابن حيان في الجسروحين ٤/ ١٧٤ (٨١٤)، والسليراني ١٨/ (١٥٣١)، والمنزي في تهذيب الكسمال ٥٣/٥ (٤٢٥٤). انظر: إتحاف المهرة ٢٨/١١) (٢٤٠٢١).

<sup>(</sup>١) في (م): ((عذوق)).

<sup>(</sup>٢) الأرطى: شجر من شجر الرمل. لسان العرب مادة (رطأ).

 <sup>(</sup>٣) وإنما أمره النبي 繼 بنسبه ليعرف بنفسه، ويزيل عنه إشكال الاشتراك مع غيره فيه. عاوضة الأحوذي ٨/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أي: يعلم عليها بالكي. النهاية ٥/١٨٦.

## (٣٠٢) بَابُ سِمَةِ غَنَمِ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ

- مَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ
 مَهْدِيُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بُغْنَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ:
 حِينَ وَلَدَتْ أَمِّي الْطَلْقَتْ بِالصَّبِيِّ (١) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُحَنَّكُهُ (١) فَإِذَا النَّبِي ﷺ فِي مِرْبَدٍ (١)
 لَنَا (١) يَسِمْ غَنَمًا. قَالَ شُعْبَةُ: أَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا (٥).

## (٣٠٣) بَابُ إِسْقَاطِ الصَّدَقَةِ، صَدَقَةِ الْمَالِ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ بِذِكْرِ لَفْظٍ مُخْتَصَرِ غَيْرِ مُسْتَفْصَى فِي الرَّقِيقِ خَاصَّةً

- ٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ - وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةً - عَنْ عَلِيْ، عَنِ

#### ۲۲۸۳- صحیح.

أخرجه عبد الرزاق (۸٤٥٧)، وأحمد ۱۲۹/۳ و۱۷۱ و۲۵۶ و۲۵۹ و۲۸۶، والبخاري ۱۲۲/۷ (۵۵۲۷)، ومسلم ۱۸۶/ (۲۱۱۹) (۱۱۰) و(۱۱۱)، وأبيو داود (۲۵۳۳)، وابين ماجم (۳۵۲۵)، وأبو عوانة كما في **إتحاف المهرة ۲**/ ۳۵۹ (۱۸۸۹)، وابن حبان (۵۲۲۹)، والبيهقي ۳۲/۷، والحطيب في تاريخه ۲۱/ ۳۵۰، والبغوي (۲۷۷۱).

انظر: **إتحاف المهرة** ٢/ ٣٥٩ (١٨٨٩).

<sup>(</sup>١) هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبي طلحة. فتح الباري ٨٣٠/٩ عقب (٥٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) قال الخليل في العين مادة (حنك): ((حنكت الصبي بالتمر: دلكته في حنكه))، قلت: أي بعد مضغه.

<sup>(</sup>٣) اليورّيد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، يقال: ربده إذا حبسه. النهاية ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) في (م): ((له)) وأشار المحقق أنها وردت في الأصل: (لنا)، وجعلها (له) كما في البخاري.

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٨٠٠/٩ عقب (٥٥٤٢): ((فيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكًا بعموم النهي عن التعذيب بالنار)).

٢٢٨٤- إسناده حسن؛ من أجل عاصم بن ضمرة.

النَّبِيُ ﷺ قَالَ: اللَّهُ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَثُوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وِرْهُمًا». قَالَ: وَقَالَ عَلِيِّ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ.

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
 ابْنُ مُوسَى - أَوَّلًا - عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلْنِمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةً).

#### ۲۲۸ - صحب

أخرجه الشافعي في المسند (٧٠٧) بتحقيقي، والحميدي (١٠٧٤)، ومسلم ٣/٦٧ (٩٨٢) (٩)، والنسائي ٥/٣٥، والبيهقي ١١٧/٤ من طريق مكحول، عن سليمان بن يسار، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٨٢)، وأحمد ٢٧٩/٢ و٣٦٪ و٤٧٪، وأبو داود (١٥٩٤)، والنسائي ٥/٣٥، وأبو يعلى (٦١٣٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٢٥٢)، والبيهقي ١١٧/٤ من طريق مكحول، عن عراك بن مالك، فذكر، ليس فيه : ((سليمان بن يسار)).

وأخرجه أحمد // ٢٤٩ من طريق مكحول، عن سليمان بن يسار، فذكره، ليس فيه: ((عراك ابن مالك)).

وأخرجه الطبالسي (٢٥٢٨)، وأحمد ٢٠٧/٢ و٤٣٢، والبخاري ١٤٩/٢ (١٤٦٤)، ومسلم ٢٥/٣) (١)، والنسائي ٥/٣٥ و٣٦، وأبو يعلى (٦١٣٨)، والطحاوي في شرح المعاني ١٩/٢ ، وفي شرح المشكل له (٢٢٥٣) و(٢٢٥٥)، والدارقطني ٢/٢٧/، والبيهقي ١١٧/٤ من طرق عن أبي هوريرة.

<sup>=</sup> أخرجه عبد الرزاق (٦٨٧٦) و(٦٨٨٠) و(٧٠٧٧)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٥٦)، وابن أبي شبية (١٠١٤)، وأحمد (٩١/١ و١١٣، والدارمي (١٦٣٦)، وأبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٢٠٠)، وعبد الله بن أحمد في زياداته (١٤٥/ و١٤٨، والبزار (٦٧٩)، والنسائي ٥/٧٧، والبيهقي ١١٧/٤ – ١١٨.

وأخرجه عبد الرزاق (۲۸۸۱)، وأبو عبيد في ا**لأموال** (۱۱۰۷) و(۱۱۲۰) من طريق أبي بكر ابن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي موقوقًا.

قال الترمذي: ((وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح، عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميًا)). الج**امع الكبير ٩/٢** عقيب (٦٢٠). انظر: إ**تحاف المهرة ٢١/١١** (٣٤٣٠).

- كُمَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ
 مَالِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ
 صَدَقَةً.

٢٢٨٧- ثُمَّ حَدَّثْنَا آخِرُهُمْ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ،
 يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ - وَلَمْ يَزْفَعْهُ يَزِيدُ - قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.

#### ۲۲۸۱- صحيِّ

أخرجه مالك في الموطأ (٧٥١) برواية الليثي، والشافعي في المسند (٧٠١) بتحقيقي، والطيالسي (٢٥٢)، والحسد ٢٤٢/٢ و٤٥٥ و٤١٠ و٤٥٩ و٤٧٠ و٤٧٠ و٧٥٤)، والحسد ٢٤٢/٢ و٤٥٥ و٤١٠ وو٤٠ و٧٧٠ والدارمي (١٦٣٩)، والبخاري ٢٤٩١ (١٤٦٣)، ومسلم ٣/٧٦ (٩٨٢)، وأبو داود (١٥٥٥)، وابن ماجه (١٨١٣)، والترمذي (١٢٦٨)، والنسائي ٥٥٥ و٣٦، والطحاوي في شرح المساكل له (١٢٤٧) و(٢٢٥٠)، وإبن حبان (٢٢٧١)، والبغوي (١٥٧٣)، والبغوي (١٥٧٣)، من طريق عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، به.

سبق عند الحديث (٢٢٨٥) وسيأتي عند الأحاديث (٢٢٨٧) و(٢٢٨٨) و(٢٢٨٩).

٢٢٨٧- صحيح موقوفًا وقد صح مرفوعًا.

أخرجه الشافعي في المسند (٧٠٨) بتحقيقي، والحميدي (١٠٧٥) من طريق يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك بن مالك، به.

سبق عند الحديثين (٢٢٨٥) و(٢٢٨٦).

وسيأتي عند الحديثين (٢٢٨٨) و(٢٢٨٩).

<sup>=</sup> انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٣٦٤ (١٩٤٩١).

سيأتي عند الأحاديث (٢٢٨٦) و(٢٢٨٧) و(٢٢٨٨) و(٢٢٨٩).

(٣٠٤) بَابُ ذِكْرِ الْمُسْتَقْصَى لِلْفُظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا عَفَا عَنِ الصَّدَقَةِ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةِ الْأَمْوَالِ دُونَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

1/114

٢٢٨٨ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي مُرْيَمَ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ سَلَّمَ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةً إِلَّا صَدَقَةً إِلَّا ضَطْلِهِ.

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِظْرِ».

(٣٠٥) بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَعْنَى أَخْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْخَبْلِ وَالرَّقِيقِ الصَّدَقَةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْهُمْ إِذْ جَادَتْ أَنْفُسُهُمْ وَكَانَتْ بِإِعْطَائِهَا مُتَطَوِّعِينَ بِالدَّفْعِ، لَا أَنَّ الصَّدَقَةَ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، إِذِ الْفَارُوقُ قَدْ

۲۲۸۸- صحیا

ب أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٢٢٥٤)، وابن حبان (٣٢٧٢)، والدارقطني ١٢٧/٢ من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، به.

سبق عند الأحاديث (٢٢٨٥) و(٢٢٨٧) و(٢٢٨٧). وسيأتي عند الحديث (٢٢٨٩).

۲۲۸۹- صحیح.

أخرجه أحمد ٢/ ٤٢٠، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٢) (١٠)، والدارقطني ٢/ ١٢٧ من طريق غرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك، به.

سبق عند الأحاديث (٢٢٨٥) و(٢٢٨٦) و(٢٢٨٧) و(٢٢٨٨) .

#### أَعْلَمَ الْقَوْمُ الَّذِينَ أَخَذَ مِنْهُمْ صَدَفَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَالصَّدِينَ قَبْلُهُ لَمْ يَأْتُحُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

٣٢٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِئَة بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: جَاء نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا: خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا الشَّامِ إِلَى غُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا: خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا وَرَقِيقًا مُنْحِلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا وَكَاةٌ وَطُهُورٌ (١٠). فَقَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَنْعَلُهُ. فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقِيهِمْ عَلِيَّ قَفَالَ عَلِيَّ : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا وَايَبَةً.

قَالَ أَبُو بَكُرِ: فَسُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي أَنْ لَيْسَ فِي أَرْبِعِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا، وَقَوْلُهُ فِي الْفَتَمِ: "فَإِذَا كَانَتْ سَايِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبُمِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا، وَفِي الرِّقَوْلِ" رُبُعُ الْمُشْرِ فَإِنَّ لَمُ يَكُنْ إِلَّا يَسْعِبنَ وَمِيقَاتُهُ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا»؛ دَلَالةٌ عَلَى أَنْ صَاحِبَ الْمَالِ إِنْ أَعْطَى صَدَقَةً مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ فِي مَالِهِ فَجَائِرٌ لِلْإِمَامِ أَخْدُهَمَا إِذَا طَابَتُ نَفْسُهُم بِإِعْظَاءِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَطَابَتُ أَنْفُسُهُمْ بِإِعْظَاءِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مَتَطَلِّعِينَ جَازَ لِلْقَارُوقُ لَكَا أَبَاحً الْمُصْطَفَى عَلَيْ أَخْذَ الصَدَقَةِ مِنَّا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْفَرَوقِ أَخْذَ الصَدَقَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مَتَطَوِّعِينَ جَازَ لِلْقَارُوقِ أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنَا الْمُعْمَ الْمَالِقُونَ وَمُنَا أَنْ النَّهِ عَلَى الْفَارُوقُ مَنْ الْمُعْمَاقِيقِ فَقَالِمَ الْفَوْمَ الْوَالِقِيقِ فَقَالِمَ الْفَارُوقُ لَكَامَ الْمُصْطَفَى عَلَى الْفَرَوقِ أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقِ مَنَامِهُ إِلَيْ الْمُسْتَقِيقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مَنْ الْمُعْرَاقِ أَنْ الشَّوقَةِ مِنَ الْمُعْرَاقِ وَالرَّقِيقِ مَنْ الْمُعْرَاقِ مُنْ الْمُعْرَاقِ وَلَا الْعَلَى مَا الْعَلَقِيقِ وَلَا الْعَلَى وَلُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْفَرَامِ مِنَا الْمُعْرَاقِ أَنْ النَّعَالَ وَلَوْلَا الْمُعْرَاقِ أَنْهِ الْمُ الْمُؤْمِلِ وَلُونَ أَرْبَعِينَ مَالَى الْفَامِ مِنَ الْفُعْلَ عَلَيْعِلَامِ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْعَلَى وَالْعَلِيقِ مَنْ الْمُعْلَقِيمِ مِنَ الْمُعْلَى وَالْمُ وَلَا الْمُعْمِلِي وَالْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْقَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيقِ الْعَلَقِ الْمُعْلَقِيقَ الْمُعْلَقِيقَ الْمِي الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَقِيقِ الْمَاعِلَ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُع

۲۲۹- صحیح

أخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۷)، وأحمد ۱٤/۱ و ۳۳، والطحاوي في شرح المعاني ٢٧/٢ – ٢٨، والدارقطني ٢٦/٢١ و ١٣٧، والحاكم ٤٠٠/١، والبيهقي ١١٨/٤ – ١١٩، والضياء المقدسي في المختارة ٢٠٦/١ (١٠٧). انظر: إتحاف المهرة ٢١/١٢٩ (١٥٢٣٨).

<sup>(</sup>١) في (م): ((طهورًا)) بالنصب خطأ.

 <sup>(</sup>۲) هي الفضة والدراهم، وأصل اللفظة الورق، فحذفت الواو وعوض عنها بـ ((الهاء))، وتجمع على رقات ورقين. النهاية ۲/ ۲۵۶.

(٣٠٦) بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْحُمُرِ مَعَ اللَّلِيلِ عَلَى إِسْقَاطِهَا عَنِ الْحُيْلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّه ﷺ إِنْمَا أَمَر نَبِيهُ ﷺ إِنْحُالِ المُسْلِمِينَ لَا مِنْ نَبِيهُ ﷺ إِنْحُلِ الصَّدَقَةِ مِنْ بَعْضِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَا مِنْ جَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ فِي قَوْلِهِ ﷺ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمْ صَدَقَةً شُلَهُرُهُمْ وَثَرَيْمِ عَلَى الْخَبْلِ وَالْحَمِيرِ جَمِيعًا فَبَيْنَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ الَّذِي وَلَاهُ اللَّهُ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ، وَلَاهُ اللَّهُ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ، أَنْ اللَّهُ إِنَّالًا بَيَانَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ، أَنْ اللَّهُ بَيَانَ مَا أَنْزَلُ عَلَيْهِ، أَنْ اللَّهُ بَيَانَ مَا أَنْزَلُ عَلَيْهِ، أَنْ اللَّهُ بَيَانَ مَا أَنْزَلُ عَلَيْهِ، أَنْ وَلَا اللَّهُ بَيَانَ مَا أَنْزَلُ عَلَيْهِ، أَلَا لَلْهُ بَيَانَ مَا أَنْزَلُ عَلَيْهِ، أَلَى اللَّهُ بَيَانَ مِلْ مَنْ جَمِيمِهَا أَمْوالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اللَّهُ مِيمِهَا

<sup>(</sup>١) التوبة، الآية: ١٠٣.

۲۲۹۱- سبق تخريجه عند الحديث (۲۲۵۳).

وانظر: الحديث (٢٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (م).

آخِرٌ، وَلَوْ عَرَّضَ مَرْجُا(') أَوْ مَرْجَيْنِ فَرَعَاهَا صَاحِبُهَا فِيهِ كُتِبَ لَهُ مِمَّا عَيَّتُ فِي بُطُونِهَا أَجُرٌ، وَلَوْ عَرَضَ نَهْرٌ أَجُرٌ، وَلَوْ عَرَضَ نَهْرٌ أَجُرٌ، وَلَوْ عَرَضَ نَهْرٌ فَسَرًا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وِذَرٌ فَاللّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَلَا يَشْهِسُ حَقَّ طُهُورِهَا وَبُطُوا وَلَدَ بَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(٣٠٧) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ الصَّدَقَةِ بَمْدَ أَخْذِهِ إِيَّاهَا، وَإِبَاحَةِ بَمْثِهِ مَوَاشِيَ الصَّدَقَةِ إِلَى الرَّعْيِ، إِلَى أَنْ يَرَى الْإِمَامُ قَسْمَهَا

٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَبُو مُعَاوِيَةً،
 قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةً، عَنْ عَمْرو بْنِ بُخِدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذُرْ يَقُولُ:

 <sup>(</sup>١) المرج: الأرض الواسعة ذاتُ نبات كثير، تمرجُ فيه الدواب، أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. النهاية ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) أي: عَدَت شوطًا أو شوطين. النهاية ٢/٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) الزلزلة، الآيتين: ٧-٨.

<sup>7</sup>۲۹۲- إسناده ضعيف؛ عمرو بن بجدان مجهول العين تفرد بالرواية عنه أبو قلابة، وقد حكم بجهالته ابن القطان والذهبي وابن حجر، ونقل ابن القطان في بيان الوهم والإيهام عقيب (١٠٧٣) عن الترمذي الاقتصار على تحسينه، ثم قال: ((وهو عنده غير صحيح، ولم يبين لم لا يصح؟ وذلك لأنه لا يعرف لعمرو بن بجدان هذا حال، واختلف عنه)) ثم ساق ثمانية أوجه للخلاف فيه، ثم قال: ((هو حديث ضعيف لا شك فيه)).

جماع أبواب صدقة العواشي من الإبل والبقر والعنم\_

اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَنَمٌ مِنْ غَنَمٍ لِلصَّدَقَةِ، قَالَ: «اللَّهُ فِيهَا يَا أَبَا فَرَّه. قَالَ: فَبَدَوْتُ فَيهَا إِلَى الرَّبَدَةِ (١٠ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

OF COME COME

أخرجه الطيالسي (٤٨٤)، وعبد الرزاق (٩١٢) و(٩١٣)، وابن أبي شيبة (١٦٦١)، وأحمد /١٥٥ و ١٨٥، والبخاري في التاريخ الكبير ٢٧١٦، وأبو داود (٣٣٢) و(٣٣٣)، والبزار (٣٩٣)، والنسائي ١٧١١، وفي الكبرى له (٣١١)، وابن حبان (١٣١١) و(١٣١٢) و(١٣١٢)، والطبراني في الأوسط (١٣٥٥)، والدارقطني ١٨٦١، و١٨٥، والحاكم ١٨٦١، والبيهقي ٢١٢١، و٢٢٠، و٢١٢، و٢١٠،

انظر: **إنحاف المهرة** ١٤/ ١٧٥ (١٧٥٨٨).

<sup>(</sup>١) الرّبَيّة: يفتح أوله وثانيه، وذال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة، على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق على طويق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، بها قبر أبي ذر، خربت في سنة تسع عشرة وثلاثمائة بالقرامطة. مواصد الاطلاع ١٩٠/٢.



# جمتاعُ أبواب صَـَدَفَ الوَرِق

#### (٣٠٨) بَابُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الزَّكَاةِ عَمَّا دُونَ خَمْسِ(١) أَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ

٢٢٩٣ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثْنَا عُبْدُ اللَّعِلَى، قَالَ: حَدَّثْنَا عُبْدُ اللَّهِ (٢٠)، عَنْ عَمْوِ بُنِ يَحْمَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ تَحْمُسٍ ٣ أَوَاقٍ (٤) صَدَقَةً».
 قالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ تَحْمُسٍ ٣ أَوَاقٍ (٤) صَدَقَةً».

- ٢٢٩٤ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْتِى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْتِى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ،

(١) في الأصل: ((خمسة))، والتصويب من (م).

٣٢٦٣- سبق تخريجه عند الحديث (٢٢٦٣).

وسيأتي عند الأحاديث (٢٢٩٤) و(٢٢٩٥) و(٢٢٩٨) و(٢٣٠١) و(٢٣٠٢).

 (٢) في الأصل: ((عبيد الله))، وفي (م) والإتحاف ((عبد الله)) وأثبت ما في الأصل ومصادر التخريج.

(٣) في الأصل: ((خمسة))، والتصويب من (م).

(٤) الأوقيَّة: بضم الهمزة وتشديد الياء: اسم لأربعين درهمًا، ووزنه: أفعولة، والألف زائدة.
 النهاية ١٧٧/٥.

٢٢٩٤- سبق تخريجه عند الحديث (٢٢٦٣).

وانظر الأحاديث (٢٢٩٣) و(٢٢٩٥) و(٢٩٩٨) و(٢٣٠١) و(٢٣٠٢).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: النِّسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةً، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ صَدَقَةً، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةً،

### (٣٠٩) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى [أَنَّ](١) الْخَمْسَ(٢) الْأُوَاقِ هِيَ مِاتَتَا دِرْهَم

٣٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنُ صَعِيدِ: أَنَّهُ سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَ صَدَقَةً، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَ صَدَقَةً، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ

## (٣١٠) بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الزَّكَاةِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ<sup>(٣)</sup>

٣٢٩٦ – حَلَّنْنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى وَمُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى وَيُوسُفُ بُنُ مُوسَى، فَالُوا:
حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً قَالَ: حَدَّنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكِ،
أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدُقِقَ السَّهِ عَنْهُ حِينَ اسْتُحُلِفَ كَتَبَ لَهُ: بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، التِّي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا
رَسُولَهُ، فَذَكرُوا الْحَدِيثَ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْمُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
رَسُولَهُ، فَذَكرُوا الْحَدِيثَ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْمُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُ
إِلَّا يَسْعِينَ وَمِائَةً.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل وأثبتها من (م).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (م): ((خمسة)) والصواب ما أثبته.

٢٢٩٥- سبق تخريجه عند الحديث (٢٢٦٣).

وانظر الأحاديث (٢٢٩٣) و(٢٢٩٤) و(٢٩٩٨) و(٢٣٠١) و(٢٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((خمسة أوسق)). وهو خطأ واضح.

٢٢٩٦- سبق تخريجه عند الحديث (٢٢٦١).

(٣١١) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةِ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهُمٍ حَتَّى تَبْلُغُ الزِّيَادَةُ أَرْبَعِينَ دِرْهُمَّا

٧٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَّمْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اهَاتُوا رُبُعَ الْمُمُورِ مِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ وَرْهَمًا، وَلَئِسَ فِيمَا دُونَ الْمِائتَيْنِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائتَيْ وَرْهَمٍ الْمُمُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَرْهَمًا، وَلَئِسَ فِيمَا دُونَ الْمِائتَيْنِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائتَيْ وَرْهَمٍ الْمُمُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَهُمَا، وَلَئِسَ فِيمَا دُونَ الْمِائتَيْنِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائتَيْ وَرْهَمٍ فَلِيهَا خَمْسَهُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى ذَلِكَ الْحِسَابِ».

(٣١٣) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْحَلْيِ؛ لِذِ اسْمُ الْوَرِقِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ مُحوطِبْنَا بِلُغَنِهِمْ لَا يَقَعُ عَلَى الْحَلْيِ الَّذِي هُوَ مَنَاعٌ مَلْبُوسٌ

٣٩٩٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ، عَنْ أَبِي الرَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ، عَنْ أَبِي الرَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَعْلِكُ بْنُ أَنْس وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يَعْفَلِ حَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ -: اللَّسَ فِيمَا دُونِ تَحْسِ أَوْقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً، الْحَدِيثِ يَتِمَامِهِ.

٢٢٩٧- سبق تخريجه عند الحديث (٢٢٦٢).

٢٢٩٨ سبق تخريجه عند الحديث (٢٢٦٣) وانظر الأحاديث (٢٢٩٣) و(٢٢٩٥) و(٢٢٩٥)
 و(٢٠٠١) و(٢٠٠٣). وحديث جابر بن عبد الله سبأتي تخريجه في الحديث الذي بعده.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٤٦١ (٥٧٨٢).

<sup>(</sup>١) انظر تعليقي على الحديث (٢٢٩٣).

٩٢٩٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ يُونُسُ: يَعْنِي اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ يُونُسُ: يَعْنِي -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْاقٍ مِنَ النَّهْ ِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ قَوْهُ قِي مِنَ النَّمْ ِ صَدَقَةٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ ابْنِ وَهْبِ فِي عَقِبِ خَبَرٍ مَالِكِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فِي خَبَرِ عِيَاضٍ مِثْلَهُ. يَغْنِي مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

IN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

۲۲۹۹- صحيح.

أخرجه مسلم ٣/٢٦ (٩٨٠) (٦)، وأبو عوانة كما في إثماف المهرة ٥/٤٩٤ (٣٥٥٧)، والدارقطني ٣/٢٤، واليهقي ٢٠/٤،

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤٩٤ (٣٥٥٧).

# جمتاع أبواب

# صَدَقيْ الحُبُوبِ وَالثَّمْ الر

(٣١٣) بَابُ ذِكْرِ إِسْفَاطِ الصَّدَقَةِ عَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ

٢٣٠٠- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ: الْيُسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةً".

(٣١٤) بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ إِذَا بَلَغَ الصَّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

- ٢٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا تَجِلُّ فِي الْبُرُّ وَالتَّمْرِ زَكَاةً خَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقِ ('')، وَلا تَجِلُّ فِي الْإِلِلِ خَمْسَةً أَوْسُقٍ، وَلا تَجِلُ فِي الْوِرِقِ زَكَاةً خَتَّى تَبْلُغُ خَمْسَ أَوَاقِ ('')، وَلا تَجِلُ فِي الْإِلِلِ زَكَاةً خَتَّى تَبْلُغُ خَمْسَ أَوَاقٍ ('')، وَلا تَجِلُ فِي الْإِلِلِ رَكَاةً خَمَّى تَبْلُغُ خَمْسَ ('') ذَوْهِ.

٢٣٠٠– انظر الأحاديث (٢٢٦٣) و(٢٢٩٣) و(٢٢٩٤) و(٢٢٩٥).

 <sup>-</sup> محبح. أخرجه النسائي ٥/ ٤٠، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٣٥، وابن حبان (٣٢٧٦)
 و (٣٢٨١) من طريق روح بن القاسم، عن عمرو بن يجي، به.

ورسمان عند الأحاديث (٢٢٦٣) و(٢٢٩٣) و(٢٢٩٤) و(٢٢٩٨) و(٢٢٩٨). وسيأتي عند الحديث ٢٠٣٠/٧

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((خمسة أوسق))، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) والأصل: ((خمسة))، والتصويب من مصادر التخريج.

(٣١٥) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِي الْبُرُّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِي الْبُرُّ الزَّكَاةَ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقِ، لَا إِذَا بَلَغَ الْبُرُّ وَالتَّمْرُ خَمْسَةَ أَوْسَاقِ إِذَا صُّمَّ أَوْسَاقِ إِذَا صُّمَّ أَوْسَاقِ إِذَا صُمَّ أَحَدُمُمَا إِلَى الْآخَرِ

- ٢٣٠٢ - حَلَثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبُ الْمَعْقِيْةِ مَقُولُ: النِّسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَبُن سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: النِّسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (١) أَوَاقٍ صَدَقَةً، وَلَئِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (١) أَوَاقٍ صَدَقَةً، وَلَئِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (١) ذَوْدٍ صَدَقَةً، وَلَئِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (١) ذَوْدٍ صَدَقَةً، وَلَئِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (١) وَاقٍ صَدَقَةً، وَلَئِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (١) وَاقِ صَدَقَةً .

٢٣٠٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكٌ (٣) أَنَّهُ مُولكٌ (٣) أَنَّهُ مُحَمَّد بْنَ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة الْأَنْصَادِيَ (٤) حَدَّثُهُ، أَنَّ أَبَاهُ

أخرجه مسلم ٢٦/٣ (٩٧٩) (٤) من طريق عمارة بن غزية، عن يجيى بن عمارة، به. سبق عند الأحاديث (٢٢٦٣) و(٢٢٩٣) و(٢٢٩٤) و(٢٢٩٥) و(٢٢٩٨).

(١) في الأصل: ((خمسة)).

(٢) في (م) والأصل: ((خمسة))، والتصويب من مصادر التخريج.

#### ۲۳۰۳- صحیح.

أخرجه الشافعي في المسند (٧٠٣) و(٧٢٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٧٠٥٨)، وأحمد ٢/ ٢٥، والبخاري ٢/ ١٤٥٧) و(١٤٨٤)، والنسائي ١٣٦/، وفي الكبرى له (٢٠٥٤)، والبخاري إلى الكبرى له (٢٠٤٤)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٥/ ٢٨٩ (٥٤٢٥)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٣٥، والبيهقي ٤/ ٨٤ (٢٣٤٤).

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٢٨٩ (٥٤٢٥).

(٣) **الموطأ** (٦٥٣) برواية الليثي. (٤) لم ترد في (م).

۲۳۰۲- صحیح.

أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُذرِيُّ '' أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْيُسَ فِيمَا دُونَ عَمْسِ ('' أَوَاقٍ صَدَقَةً، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ('' ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةً،

(٣١٦) بَابُ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا سَمِعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِنْ جَابِرٍ. عِلْمِي

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ<sup>(1)</sup> بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدِ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْصُرُ بْنُ زَيْدِ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ - يَعْنِي الطَّالِفِيِّي - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ولَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةً فِي كَرْمِو<sup>(0)</sup> وَلَا ذَرْهِو إِذَا كَانَ أَلْمُ مِنْ عَمْسَةٍ أَوْسُقٍ.
أَلِلُّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ.

٢٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ:

(١) هذا الإسناد لم يذكره الحافظ في الإتحاف واستدركه عليه المحققون.

(٢) في الأصل: ((خمسة)).

(٣) في الأصل: ((خمسة))، والتصويب من مصادر التخريج.

٢٣٠٤ - سيأتي تخريجه في الذي بعده، من طرق عن محمد بن مسلم، به.

(٤) في الإتحاف: ((عبيد)) والصواب ما أثبتناه. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٣٤٤ (٢٦٦).

(٥) الكرم: العنب، قيل: سمي الكرمُ كرمًا؛ لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء والكرم.
 النهاية ١٦٧/٤.

 ٢٣٠٥ إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، لكن للحديث طرق وشواهد صحح بعض أهل العلم الحديث بموجبها.

أخرجه أحمد ٢٩٦/٣، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٢٨٨/٣ من طريق عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، به. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ (١) قَال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُسْلِم (١) حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَيْضًا، قَال: حَدَّثَنَا الْهَيْنَكُمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم حِ وَحَدَّثَنَا الْهَيْنِكُمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الطَّالِفِيُ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّالِفِيُ حَرِيثِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّالِفِيُّ فَذَكُرُوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ مَنْهُورِ بْنِ زَيْدٍ، غَيْرَ أَنَّ دَاوُدُ بْنَ عَمْرِو قَالَ: عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَا: عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَا: عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَا: عَنْ رَبْلِ وَأَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَا:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَسْمَعُهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِنْ جَابِرٍ.

٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ<sup>٣١</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
 جُريْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ غَيْرِ
 وَاحِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبْ صَدَقَةً،

وأخرجه الدارقطني ٢/ ٩٤، وأبو نميم في الحلية ٣/٣٥٣، والبيهقي ١٢٨/٤ من طريق داود
 ابن عمرو، عن محمد بن مسلم، به.

وأخرجه الطحاري في **شرح المعاني** ٣٥/٢، والحاكم ٤٠١/١ من طربق سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن مسلم، به.

وأخرجه عبد بن حميد (١١٠٣)، وابن ماجه (١٧٩٤)، والطحاوي في **شرح المشكل** (١٤٨٣)، والطبراني في ا**لأوسط** (٨٤٨٣)، والحاكم ٢/ ٤٠٠ من طرق عن محمد بن مسلم، به.

انظر: إنحاف المهرة ٣/ ٢٨٧ (٣٠٢٣). سبق عند الحديث (٢٣٠٤)، وانظر الحديث (٢٣٠٦).

<sup>(</sup>١) في مصنفه (٧٢٥١).

 <sup>(</sup>٢) في (م) والأصل: ((محمد بن إسحاق))، والتصويب من الإنحاف ومصادر التخريج؛ لأن
مدار الحديث عليه.

٢٣٠٦- إسناده ضعيف ؛ لجهالة من حدث عمرو بن دينار، وانظر ما تقدم.

انظر : **إتحاف المهرة** ٣/ ٢٨٧ (٣٠٢٣).

سبق عند الحديثين (٢٣٠٤) و(٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (٧٢٥٠).

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلُو صَدَقَةٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَمْنِي بِالْحُلْوِ التَّمْرَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لَا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم الطَّالِفِيِّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدِ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ.

(٣١٧) بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الْوَاجِبِ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْحُبُوبِ وَالثَّمَارِ، وَالْقَرْقِ بَيْنَ الْوَاجِبِ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ أَوِ الْأَنْهَارُ أَوْ هُمَا وَبَيْنَ مَا شُقِيَ بِالرِّشَاءِ<sup>(١)</sup> وَالدَّوَالِي<sup>(١)</sup>

٧٣٠٧ - أَخْبَرَنَا الْأَسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُ وَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزِيْمَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَخْبَرَنَا أَبِسَحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي بِخَطَّ يَدِي وَتَقْبِيدِي وَسَمَاعِي عَبْ عَمْي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّيْعِ هَالَ اللَّهِ، عَنْ الْعُلْمِ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ الْعُلْمِ، وَفِيمَا سُقِي بِالسَّائِيقِ (٣) يَضْفُ الْعُشْرِ».

<sup>(</sup>١) الرشاء: حبل الدلو .اللسان مادة (رشا).

<sup>(</sup>٢) الدوالي: جمع دالية، والدالية الأرض تُسقى بالدلو .اللسان مادة (دلا).

<sup>&</sup>quot; ) السانية: الناقة يُسقى عليها الأرضين، والسانية اسم الغرب وأداته، والجمع السواني .العين مادة (سنو).

١٣٠٨ - حَدَّقَنَا مُحَمُّدُ بْنُ يَحْتَى، قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يَعْلِدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَنَرِيًّا الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضِحِ نِضْفُ الْعُشْرِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ مُوَّةً فَقَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُغَرِيُّ: الْبَعْلُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ الْبَغْدَادِيَّ يَحْجَي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ، قَالَ: الْبَعْلُ مَا شَوِبَ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَفْيِ الْمَاءِ<sup>(١)</sup>.

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بِخَبَرِ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ. وَحَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ بْنُ إِيْرَاهِبَمْ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَلْهُ وَالْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ا

۲۳۰۸- صحیح

أخرجه البخاري ٢/ ١٥٥ (١٤٤٣)، والترمذي (٦٤٠)، وابن الجارود (٣٤٨)، والبيهقمي ٤٣٠/٤ من طريق سميد بن أبي مريم، عن عبد الله بن وهب، به. سبق عند الحديث (٢٣٠٧).

<sup>(</sup>١) هو من التخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل: هو العِذْي، وقيل: هو ما يُسقى سيخًا، والأول أشهر. النهاية ٣/ ١٨٢.

۲۳۰۹- صحیح

أخرجه عبد الرزاق (۷۲۲۷) و(۷۲۲۷)، وابن أبي شيبة (۱۰۰۸)، وأحمد ۳. ۳۶۱ و۳۶۳، ومسلم ۳/۷۲ (۹۸۱) (۷)، وأبو داود (۱۰۹۷)، والنسائي ۱۹/۵، وابن الجارود (۳۶۷)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ۳۲/۶۱ (۳۶۷)، والطحاوي في شرح المعاني ۲۷/۳۲ والدارقطني ۲/۳۲، والبيهتمي ۱۳۰/۲ نظر: إتحاف المهرة ۲۲/۲۲ (۳۵۷۷).

<sup>(</sup>٢) هذا السند لم يرد في الإتحاف، وَفَاتَ الْمُحَقِّقِينَ اسْتِلْرَاكُهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ لَنَا يُونُسُ مَوَّةً: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَلَّنَهُ، لَمْ بَقُلْ عِيسَى: ﴿ وَالْغَيْمُ ٩٠.

(٣١٨) بَاابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الْوَسْقِ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي مَبْلَغِهِ عَلَى مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ لَا أَحْسَبُهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَعِيلٍ

٧٣١٠ - حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْجُ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّلَنَافِسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِنْرِيسَ (١) الْأَوْدِيُّ يَذْكُرُ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ]<sup>(٢)</sup>، عَنْ إِدْرِيسَ<sup>(٣)</sup> الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ يَرْفَعُهُ قَالَ: ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةً، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُرِيدُ بِالْمَخْتُومِ الصَّاعَ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَسْقَ سِتُونَ

- ٢٣١٠ إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإن أيا البختري لم يسمع من أبي سعيد.

أخرجه : أبو عبيد في الأموال (١٤٢٤)، وأحمد ٣/ ٥٩ و٩٣ و٩٧، وأبو داود (١٥٥٩)، وابن ماجه (١٨٣٢)، والنسائي ٥/ ٤٠، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٥/٣٢٣ (٣٣٦٠)، والدارقطني ٢/ ٩٨ – ٩٩.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٢٢٣ (٥٢٦٣).

(١) في الأصل: ((إبراهيم))، والتصويب من (م).

 (٢) كذا في الأصل و(م): «محمد بن عبيد»، وكذا في إتحاف المهرة ٥٢٢٣ (٢٢٣٥)، وخطأه الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم في النقط ص (٦٢-٦٣)، وجعل الصواب 'وكيما' ؛ وذلك لأن النسائي أخرجه من طريق محمد بن عبد الله المخرمي عن وكيع، وقد رد هو على ذلك واستبعده؛ لأنه لم يجد محمد بن عبيد في شبوخ المخرمي، ولا المخرمي في تلاملة محمد بن عبيد، وهذا لا يدل على شيء، وكذا لو أراد ابن خزيمة محمد بن عبيد لجعله مدار الإسناد، قلنا: فرقه ابن خزيمة لاختلاف صيغ السماع، والله أعلم.

(٣) في الأصل: ((أبي إدريس))، والتصويب من (م).

صَاعًا، وَقَدْ بَيَّنْتُ مَبْلَغَ الصَّاعِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ فِي ذِكْرِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

(٣١٩) بَابُ الرَّجْرِ عَنْ إِخْرَاجِ الْحُبُوبِ وَالتُّمُورِ الرَّدِينَةِ فِي الصَّدَقَةِ، قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِينَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُمْ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِشُوا فِيهٍ ﴾ (١)

٢٣١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي خَفْصَة، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كَانَ أَنَاسٌ يَتَلَاوَمُونَ '' بِنْسَ أَثْمَارِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَلْى: ﴿ وَلَا يَتَبَعُوا لَلَجِيدَ بِنَهُ تُنْفِقُونَ وَلَسَّتُم يَتَكُوهُمُونَ 'لَلَّهِ يَشْخُوا فِيهُ ﴾ ''. قَالَ: فَننَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَونَيْنِ: عَنِ الْجُعُرُورِ '' وَعَنْ لَوْنَيْنِ: عَنِ الْجُعُرُورِ '' وَعَنْ لَوْنِ حُبَيْقٍ ''.

٢٣١٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ٢٦٧.

۲۳۱۱- صحيح.

أخرجه الحاكم ٤٠٢/١ من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه موصولًا.

وأخرجه الدارقطني ١٣١/٢ من طريق آخر، عن الزهري، به.

انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٣٤٧ (٣٣٨). وسيأتي في الذي بعده، وانظر الحديث (٢٣١٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((پتلاءمون)).

<sup>(</sup>٣) البقرة، الآية: ٢٦٧.

 <sup>(4): ((</sup>عن لونين الجعرور)). وفي الأصل: ((ق الزعرور))، والنُبعرُور: ضرب من الدَّقَل يحمل رُطبًا صِفارًا لا خير فيه. النهاية ٢٧٦/١.

 <sup>(</sup>٥) الخُبَيْق: هو نوع من أنواع التمر ردي، منسوب إلى ابن حُبَيْق، وهو اسم رجل.
 النهاية ١/ ٣٣١.

۲۳۱۲- صحيح.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدِ الْيَحْصُبِيُّ: أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثُهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ ﷺ ﴿ وَلَا تَبَيَّمُوا ٱلظِّيثَ مِنْهُ تُتَنِقُونَ﴾ (`` قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَسْنَدَ هَذَا الْخَبَرَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا رَوَيَاهُ عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ.

٣٦١٣ – حَدَّثَنَاهُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ – يَعْنِي ابْنَ (١) الْمُوَّامِ – عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنِ الزَّهْرِيُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةُ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الشَّيْلِ (١) بِكَبَائِسَ (٥) – قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الشَّيصَ (١) – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امْنُ

#### ۲۳۱- صحیح.

أخرجه النسائي (٤٣/٥، وفي الكبرى له (٢٢٧١)، والطبري في تفسيره ٣/٣، والطبراني
 (٥٥٦٩)، والدارقطني ٢/١٣١ - ١٣٢ من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي، عن ابن
 شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. سبق عند الحديث (٢٣١١) وانظر الذي بعده.

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ٢٦٧.

أخرجه أبو داود (۱۲۰۷)، والطحاوي ۲۰۱۶، والطبراني (۵۰۲۵)، والدارقطني ۱۳۰/ – ۱۳۱، والحاكم (٤٠٢/، والبيهقي ۱۳۲/۶، وفي الم**عرن**ة له (۲۳۱٤).

انظر: **إتحاف المهرة** ٦/٨٨ (٦١٧٤).

 <sup>(</sup>٢) هذا الإسناد سقط من الإتحاف واستدركه المحققون.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((أبي)).

 <sup>(</sup>٤) الشُخل: بضم السين وتشديد الخاء، الشيص عند أهل الحجاز، يقولون سَخَّلت النخلة، إذا حملت شيصًا. النهاية ٢٠٠/٣٠.

 <sup>(</sup>٥) هي جمع كِباسة، وهو العذق التام بشماريخه ورُطبه. النهاية ٤/٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) الشيص: هو التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلًا. المنهاية ١٨/٢.

جَاءً بِهَلَا؟). وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءُ إِلَّا نُسِبَ إِلَى (' ) الَّذِي جَاءَ بِهِ، وَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلخَيِينَ مِنْهُ تُنفِقُونَهُ (٢) قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ تُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَانِ<sup>(٣)</sup> مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.

٢٣١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ٱلسَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ حَتَّى جِنْنَا وَادِيَ الْقُرَى ( أَ ) فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَلِيقَةٍ لَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: "الْحُرُصُوا". فَخَرَصَ الْقَوْمُ، وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَرْأَةِ: «اخْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى تَبُوكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَقَالَ لِلْمَزْأَةِ: اكْمُ جَاء حَلِيقَتْكِ؟» قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقِ، خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) في (م): ((إلا)).

<sup>(</sup>٢) البقرة، الآية: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((لونان تمر)) بزيادة ((تمر)) الأولى. فلعلها خطأ من الناسخ.

۲۳۱۶- صحيح.

أخرجه : ابن أبي شيبة (٣٧٠٠٦)، وأحمد ٥/ ٤٢٤، والمدارمي (٢٤٩٨)، والبخاري ٢/ ١٥٤ (۱۶۸۱) و۳/ ۲۲ (۱۸۷۲) و ۱۱۹/۶ (۳۱۲۱) و ۱/۹۱ (۱۷۹۱) و ۲/۹ (۲۶۲۲)، ومسلم ١٣٣/٤ (١٧٨٦) (١٢) و٧/ ٦١ (١٣٩٢) (١١)، وأبسو داود (٣٠٧٩)، وابسن الجسارود (١١٠٩)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ١٧/١٤ (١٧٤٥٤)، وابن حبان (٤٥٠٣) و(٦٥٠١)، والبيهقي في الدلائل ٥/ ٢٣٩.

انظر : إتحاف المهرة ١٤/ ٨٧ (١٧٤٥٤). الروايات مختصرة ومطولة.

<sup>(</sup>٤) وادٍ بين المدينة والشام، من أعمال المدينة كثير القرى. مراصد الاطلاع ٣/١٤١٧.

(٣٢٠) بَابُ وَقْتِ بَعْنَةِ الْإِمَّامِ الْخَارِصَ يَخْرُصُ الثَّمَارَ (١٠) وَالدَّلِلِ عَلَى مَالِكِ النَّمَرَةِ وَيُمْتَى الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ النَّمَرَةِ وَيُمُتَّى الْزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ النَّمَرَةِ وَيُمُتَّى الْجَعْرِصُ صَاحِبَ النَّمَرَةِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ النَّمَرَةِ وَيَضْمَنَ الْمُشْرِ أَوْ يَضْفَ الْمُشْرِ لِلَّمَ الْمُشْرِ الْمَالِكِ النَّمَرَةِ وَيَضْمَنَ الْمُشْرِ الْمَالِكِ النَّمَرَةِ وَيَضْمَنَ الْمُشْرِ الْمَالِقُونِ وَيَضْمَنَ لَهُ لِلصَّدَقَةِ، وَيَثْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الشَّمْرِ إلَى الْخَارِصِ وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ يَسْمَةً أَعْشَارِ النَّمَرَةِ أَوْ يَسْمَةً عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذْ يَبْسِمَنُ ، إِنْ كَانَتِ النَّمْمَارُ مِمَّا شُقِيَتْ بِالرِّشَاهِ وَالمُّوالِي، إِنْ صَعْ الْخَبَرُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْبُنُ جُرَيْحٍ لَمُ النَّهُ بَرُونَ الْبُنُ جُرَيْحٍ لَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ بُكُونَ الْبُنُ جُرَيْحٍ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْنُ بُكُونَ الْبُنُ جُرَيْحٍ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْنُ بُكُونَ الْنُ بُحُرَيْحٍ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْنُ بُولِي الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلِ اللْمُعْمَلُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَلُ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْلِلَ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْلِلَ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْرَالِيلُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِيلُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِلُ

٧٣١٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرْيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَايِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ – وَهِيَ تَذْكُرُ شَاْلَ خَيْبَرَ –:

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((للثمار)).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وحذف أن المصدرية جائز عند الأخفش.

<sup>(</sup>٣) وإنما تخوف المصنف من هذا؛ لأن ابن جريج مدلس، ولم يصرح بسماعه.

١٣٦٠- إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإن ابن جريج لم يسمعه من الزهري إذ جاءت الرواية في مسند الإمام أحمد ٦/ ١٦٣ وقال فيها ابن جريج: ((أخبرت عن ابن شهاب)) وقد صدق ظن المصنف على أن ابن جريج مدلس وصرح الدارقطني بأن تدليس ابن جريج قبيح لا يدلس إلا عن مجروح.

أخرجه أبو عبيد في ا**لأموال** (۱٤٣٧)، وإسحاق بن راهويه (٩٠٤)، وأحمد ٢٦٣/٦، وأبو داود (٦٠٦) و(٣٤١٣)، والـدارقـطني ٢/ ١٣٤، وابن حزم في الحملي ٥/ ٢٥٥–٢٥٦، والبيهقي ١٢٣/٤، وفي المعرقة لد (٢٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/٦.

انظر: إتحاف المهرة ١٩٨/١٧ (٢٢١١٨).

<sup>(</sup>٤) المصنف (٢١٩).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةً فَيَخْرُصُ النَّحُلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ [ثُمَّ يُخَيُّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ] (١٦ أَمْ يَدْفَعُونَهُ الْيَهُودُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْخَرْصِ لِكِيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤكّلَ الثَّمَرَةُ وَتُغَرَّقَ.

(٣٢١) بَابُ السُّنَّةِ فِي خَرْصِ الْمِنَبِ لِتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ<sup>(٢)</sup> زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

٢٣١٦ – حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُ<sup>(٣)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ النَّافِعِ، عَنْ مَويدِ بْنِ عَلْدَ النَّمَّادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابٍ بْنِ أَسِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرْمِ: اتُخْرَصُ كَمَا الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابٍ بْنِ أَسِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةَ النَّحْل تَمْرًا».

٢٣١٧- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ،

۲۳۱٦- إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإن سعيد بن المسيب لم يلق عتاب بن أسيد كما نص عليه
أبو داود.

أخرجه أبو داود (١٦٠٤)، وابن ماجه (١٨١٩)، والترمذي (١٤٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٩/٣، وابن حبان (٣٢٧٨) و(٣٢٧٩)، والدارقطني ١٩٣/، والحاكم ٣/٥٩٥، والبيهقي ١٢١/٤ و١٢٢ من طريق محمد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٢١٤)، وابن أبي شيبة (١٠٥٦٣)، والدارقطني ١٣٢/٢ من طرق عن عتاب بن أسيد.

انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٦٦٨ (١٣٥٨٠).

وسيأتي عند الحديثين (٢٣١٧) و(٢٣١٨).

(٣) في مسنده (٧٣٧) و(٧٣٨) بتحقيقي.

٢٣١٧- إسناده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من مصنف عبد الرزاق ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((زكاتها))، والتصويب من (م). .

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النُّخُلَ، ثُمَّ نُؤَدًى زَكَاتُهُ رَبِيبًا كَمَا نُؤدِّى تَمْرًا، قَالَ: فَيَلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ.

حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (' )، قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْنَدَ هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِثَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ.

٧٣١٨- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبْيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ۚ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدِ بِهَذَا الْخَبَرِ دُونَ قَوْلُهِ: فَيلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَبَّادٌ هُوَ لَقَبُهُ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢٠.

أخرجه النسائي ١٠٩/٥، والبيهقي ١٢٢/٤ من طريق يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، به.

سبق عند الحديث (٢٣١٦)، وسيأتي عند الحديث (٢٣١٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((رزيع)).

٢٣١٨- إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإن سعيد بن المسيب لم يلق عتابًا.

أخرجه ابن الجارود (٣٥١)، والدارقطني ١٣٣/٢، والبيهقي ١٢١/٤ من طريق عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق، عن الزهري، به.

وأخرجه أبو داود (١٦٠٣)، والنسائي ١٠٩/٥، والدارقطني ١٣٣/٢ من طريق بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، به.

سبق عند الحديثين (٢٣١٦) و(٢٣١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب الكمال ٢١٩/٤ (٣٧٤٣).

(٣٢٣) بَابُ السُّنَّةِ فِي قَدْرِ مَا يُؤْمَرُ الْخَارِصُ بِتَرْكِهِ مِنَ الثَّمَارِ فَلَا يَخُرُصُهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ؛ لِيَكُونَ قَدْرُ مَا يَأْكُلُهُ رَطْبًا وَيُطْمِمُهُ قَبْلَ يُبْسِ التَّمْرِ غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يُخْرِجُ مِنْهُ الْعُشْرِ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ

٣٣١٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّعِقْ فَقَالَ: أَيِى حَثْمَةً قَالَ: أَتَانَا وَنَحْنُ فِي الشُّوقِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا خَرَصْتُمْ فَحُدُوا أَوْ تَدَعُوا الثَّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثَّلُثِ - فَخُدُوا أَوْ تَدَعُوا الثَّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثَّلُثِ - فَلَا الثَّلُثَ عَلَى الثَّلُثِ - فَلَا الرَّبْعَ».

٣٣٢٠ - حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ،

- إسناده ضعيف؟ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار فقد تفرد بالرواية عنه خبيب بن
 عبد الرحمن.

أخرجه أحمد ٣/٤، والنساني ٥/٤٤، وفي ا**لكبرى** له (٢٢٧٠)، والحاكم ٤٠٢/١ من طريق يجيى، عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه أحمد ٢/٤، والنسائي ٥/٤٤، وفي الكبرى له (٢٢٧٠) من طريق محمد، عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه الطيالسي (١٣٣٤)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٤٨)، وابن أبي شبية (١٠٥٥) وراد (١٠٥٥)، والمترسدي (٢٦٢٠)، وأبو داود (١٦٠٥)، والمترسدي (٢٦٢٠)، وأبو داود (١٦٠٥)، والمترسدي (٢٤٣٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٢٩٢٠، وابن حبان (٣٢٨٠)، والطبراني (٥٦٢٦)، والخاكم ٢/ ٢٠٨، والبيهتي ٤٣٢/ من طرق عن سهل بن أبي حثمة، به.

انظر: إتحاف المهرة ٦/ ٧٢ (٦١٤٨). سيأتي في الذي بعده.

(١) لم ترد في الأصل، والتصويب من (م).

۲۳۲۰ إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار فقد تفرد بالرواية عنه خبيب بن
 عبد الرحمن.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا النُّلُكَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا النُّلُكَ فَدَعُوا الرُّبُعُ».

## (٣٢٣) بَابُ فَرْضِ إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ فِي الْمُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالتَّمْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْرِ

- ٣٢٢ - عَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ مَنْجُوفِ، قَالَ: حَدَّنَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا مَوْفٌ، عَلْ خَدْنَ عَرْفٌ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: امّا مِنْ صَاحِبِ إِيلِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَنِهِا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيء بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتُ، صَاحِبِ إِيلِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ تَعْجَلُهُ إِنَّا وَيَسْلِهَا إِلَّا جِيء بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَر مَا كَانَتُ، فَيْنَاعُهُ أَنْ الْمَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْلَ مَا كَانَتُ، مَثْمَا رُدَّ أَوْلُهَا، خَتَّى بِفُضَى بَئِنَ الْخَلَافِقِ أَنَّ مِنْ صَاحِبِ بَقْرِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ مَا حَبِ بَقْرِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ مَا عَلَى اللَّه اللَّهُ إِلَّا يَعْمَ مِنْ الْمَعْلَى مِنْ صَاحِبِ بَقْرِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ مَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه ابن الجارود (٣٥٢)، والحاكم ٤٠٢/١ من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، به. سبق في الذي قبله.

٧٣٢١- صحيح، وخلاس لم يسمع من أبي هريرة لكنه صح من غير هذا الوجه.

أخرجه أحمد ٢/ ٤٩٠. تقدم عند الحديث (٢٢٥٢) من طريق أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. انظر: إنحاف المهرة ٢١/١٤ (٣٤٨٠٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((تطأه)).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ((به)). وما أثبتناه لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((تطأه)).

<sup>(</sup>٤) الطلف للبقر والغنم كالحافر للفرس. النهاية ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ((به)). وما أثبتناه لاستقامة المعنى.

يِقَاعِ قَرْقَرٍ، فَتَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ<sup>(١)</sup> بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرُّ عَلَيْهِ أَوْلُهَا حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْخَلَاقِ، ثَمَّ يُرَى سَبِيلَهُ. أَوْ: «سَبِيلُهُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَدْرِي بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ.

(٣٢٤) بَابُ ذِكْرِ الْبُيَانِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّجْدَةِ وَالرَّسْلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْعُسْرَ وَالْبُسْرَ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: "مِنْ نَجْدَنِهَا وَرِسْلِهَا" أَيْ وَفِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا

٣٣٢٧ – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، [عَنْ أَبِي مُحَرِّ الْخُدَانِيِّ] عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ( : أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقِيلَ : هَذَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا. فَدَعَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : نَعَمْ، لِي مِائَةٌ خُمْرًا وَلِي مِائَةٌ أَدْمًا وَلِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنْمِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : فَقَالَ : فَعَلْ الْعَنْمَ، لِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: «مَا إِلَّا فَ وَالْمَلِقَ الْعَنْمَ، فَيْ اللَّهِ ﷺ : إِلَّا مَرْدَلُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ : وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالْمَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ وَاللَّهُمْ عَلْمُ وَلُسُمُهُمْ اللَّهُ مُنْكَا عَلْمَا عَنْهُمُ وَلَمْ فَعَيْمُ اللَّهُ مُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((تطأه)).

٣٣٢٢ - حديث صحيح، أبو عمر الغداني مجهول إذ تفرد بالرواية عنه قتادة لكن الحديث جاء من غير طويقه كما في مصادر التخريج.

أخرجه أحمد ٤٨٩/٢ و ٤٩٠، وأبو داود (١٦٦٠)، والنسائي ١٢/٥، وفي المكبرى له (٢٢٢٧)، والحاكم ٤٠٣/١، انظر: إتحاف المهرة ٢٤٧/١٦ (٢٠٧١٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من الإتحاف. وأبو هريرة سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((الخفاف)).

 <sup>(</sup>٤) كُذًا في الأصل، ولعلها ((آشره))، كما في مصادر التخريج. وآشره: أي أبطره وأنشطه.
 النهاية ١/١٥.

أَخْرَاهَا أُعِيدَتُ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيْرَى سَبِيلَهُ. وَمَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ لَهُ عَنْمٌ لَا يُؤَنِّي حَقِّهَا فِي نَجْدَيْهَا وَرِسْلِهَا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَنَجْدَنُهَا وَرِسْلُهَا عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا» - الإِلَّا بَرَزَ لَهَا إِلَا بِقَاعِ قَرْقَرِ كَافَا مَا يَكُونُ وَاَشَدُو - أَوْ: اَعْظَيْهِ، شَكَّ شُنْبَةً - فَتَطَلُقُ بِالْطَلَافِهَا وَتَتَطَلُحُهُ بِعُولِكُ وَاَشْدَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ مُؤْمِنِهَا، كُلَّمَا جَارَتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ النَّاسِ فَيْرَى سَبِيلَهُ، وَمَا مِنْ رَجُلِ لَهُ بَقَرْ لَا يُولُقِي حَقِّهَا وَرَسُلُهَا عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا» - أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيْرَى سَبِيلَهُ، وَمَا مِنْ رَجُلِ لَهُ بَقَرْ لَا يُولُونُ وَالسَدُوهِ وَالْمَدُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَوْلِاهَا عُسْرُهَا وَيُسْمُوهَا وَلِسُلُهُا عَسْرُهَا وَيُسْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْرَاهَا أَعِيلَاهُ وَيَشْلُوهُا وَيُسْمُونَ وَالْمَدُونَ وَالْسَدُوهِ - أَوْدَ أَعْظَيْهِ، شَكَ عُلَيْهُ أُولَاهَا فَي اللَّهُ وَمَا عَلْهُ وَلَا لَكُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَمِ كَانَ مِقْدَالُهُ عَلَيْهِ أُولِهِا يَا اللَّهُ هُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولِيَةُ الْمُؤْمِلُوهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَلَا لَلُهُ وَمَا حَقُ الْإِلَى يَا اللَّهُ مُرَدَةً قَالَ لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاكُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ لَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

قَالَ أَبُو بَكُرِ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةً.

(٣٢٥) بَابُ ذِكْرِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَعَادِنِ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنِ اتَّصَالِ هَذَا الْإِسْنَادِ

٢٣٢٣ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: ((إلا برز لها)). سقط من الأصل وأثبته من سياق الحديث.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعلها ((آشره))، كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (و)، والصواب (في)؛ ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(م): ((العزيزة)). والمثبت من مصادر التخريج.

٣٣٢٣ - إستاده ضعيف ؛ لضعف نعيم بن حماد، ولجهالة الحارث بن بلال فقد تفرد بالرواية عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن. أخرجه: أبو عبيد في الأموال (٨٦٤)، والطبراني (١١٤٠)، والحاكم (١١٤٠) والحاكم والبيهتي ١٥٢/٤٠.

عَبُدُ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِيُ - عَنْ رَبِيعَةَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ ('') الطَّوَقَّةُ أَخَلَا مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ ('') الطَّعَبَةَ، وَأَنَّهُ أَفَعَلَ بِلَالَ بُنَ الْحَارِثِ الْتَقِيقَ ('') أَجْمَعَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالِنِ الْقَلِيقَ (النَّاسِ، لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ. قَال: فَقَطَعَ مُعْرُونُ النَّاسِ الْعَقِيقَ.

## (٣٢٦) بَابُ ذِكْرِ صَدَقَةِ الْمُسَلِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

٢٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَحَارِثِ - حَ وَحَدَّثَنَاهُ مَرَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدْرِ بْنُ الْعَلْمِ مِنْ عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَدُّو، أَنَّ بَنِي شَبَابَةً - بَطْنٌ مِنْ فَهَمِ - كَانُوا يُؤَوِّنَ إِلَى رَسُوكِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَسْلِ لَهُمُ الْعُشْرَ، مِنْ كُلُّ عَشْرٍ قِرَبٍ قِرْبَةً، وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَئِنِ. فَلَمَّا كَانَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَئِنِ. فَلَمَّا كَانَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلْمُ مَا يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِمْ مُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِمْ مُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِمْ مُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِمْ مُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهُ مُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِمْ مُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهُمْ مُنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهَا لَهُمْ وَالْمِنْ اللّهِمْ اللّهُ الْمُعْمَلُ عَلْمُ الْمُعْمَلُ عَلْمُ الْمُعْمَلُ عَلْمُ الْمُعْمَلُ وَالْمُوا إِلْمُ لِلْمُ الْمُعْمَلُ وَالْمُوالِ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهَ اللّهَ عَلْمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ مَلْ عَلْهُمْ الْمُعْمَلُ وَالْمُوا اللّهِ اللّهِمْ الْمُعْمَلُ عَلَيْمُ اللّهُ الْمُعْمَلُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ مُنْ الْمُعْمَلُ مُنْ الْمُعْمَلُ وَالْمُ اللّهِمْ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِنْ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلَمْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمِقُولُ الْمُ

<sup>=</sup> انظر: عجمع الزوائد ٦/ ٨٠.

وانظر: إتحاف المهرة ٢/ ٦٣٥ (٢٤١٥).

<sup>(</sup>١) في (م): ((القبيلة)).

 <sup>(</sup>٢) العقيق: هو كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسّعه، وفي ديار العرب أعِنة كثيرة. مراصد الإطلاع ٩٠٥٢/٢٤.

٣٣٢٤- إسناده حسن؛ فإن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن. أخرجه أبو داود (١٦٠١)، وابن الجارود (٣٥٠)، والبيهقي ١٤٦/٤ من طريق عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، به.

وأخرجه أبو داود (۱۲۰۰)، والنسائي (۲۶/۵ من طرق عن عمرو بن شعيب، به. انظر: إنحاف المهرة (۲۸۶/۵ (۱۷۷۲۸). سيأتي عند الحديث (۲۳۲۵).

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَكَتَبَ سُفْبَانُ إِلَى عُمَرَ بِلَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ'` عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا النِّحْلُ ذَبَابُ غَيْثِ يَسُوقُهُ اللَّهُ رِذْقًا إِلَى مَنْ يَشَاءُ، فَإِنْ أَدُّوا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاحْمَ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ وَإِلَّا فَخَلُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمَا. فَأَدُّواْ إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ.

٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، عَنْ عَشْرِو
 ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو، أَنَّ بَنِي شَبَابَةً؛ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ. فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْمُعْيَرَةِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَوَاء.
 الْمُعْيِرَةِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَوَاء.

قَالَ أَبُو بَكُرِ: هَذَا الْخَبَرُ إِنْ نَبَتَ فَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ إِنَّمَا كَانُوا يُؤَدُّونَ مِنَ الْعَسْلِ الْمُشْرَ لِجِلَّةِ، لَا لِأَنَّ الْعُشْرَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ فِي الْعَسْلِ الْمُشْرَ لِجِلَّةِ مِن الْعَسْلِ الْمُشْرَ لِجِمَاهُمُ الْوَادِيَيْنِ، أَلَا تَسْمَعُ احْتِجَاجَهُمْ عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكِتَابَ عُمْرَ بْنِ لِجِمَاهُمُ الْوَادِيَيْنِ، وَمِن الْمُحَلِ اللَّهِ وَكِتَابَ عُمْرَ بْنِ الْخِطَابِ إِلَى سُفْيَانَ؛ [النَّهِمُ آنَ الْوَادِينِنِ، وَمِنَ الْمُحَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ وَالْمَامُ لِبَعْضِ أَمْلِ الْمُوسِي أَرْضًا ذَاتَ الْكَلَا لِيُودُي صَدَقَةَ مَالِهِ وَعَنْ مُعَلِي أَنْ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهُ كَانُ النَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِّ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ لِمُعْمَى الْمُهَالَقُ مِنْ الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَوْنَ إِلَى النَّيْقِ عَلَيْهُ وَالْمَامُ لِيَعْمِى لَهُمُ الْوَادِينِيْنِ إِنْ أَنَّوْلَهِ مِي لَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْنَ إِلَى النَّالِي عَلَى اللَّهُ وَلَوْنَ إِلَى النَّالِي اللَّهُ وَلَوْنَ إِلَى النَّهِ وَلَوْلَ إِلَى النَّهِ وَلَوْنَ إِلَى النَّهُ وَلَوْنَ إِلَى النَّهُ عَلَى الْمُلُومُ الْمُؤْلِولُونَ إِلَى النَّيْسُ وَلَوْلَا عَلَى عَلَى اللَّهِ وَيَبْنِ الْوَادِينِيْنِ وَلَوْلَ إِلَى النَّهُ وَلَوْنَ إِلَى النَّالِي الْمُنْونِ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُؤْلِقِينَ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُ النَّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ ا

<sup>(</sup>١) في (م): ((إليهم)).

٧٣٧٥- إسناده حسن؛ فإن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده من شرط الحسن.

أخرجه أبو داود (١٦٠٢)، وابن ماجه (١٨٢٤)، والطبراني (٦٣٩٣) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، به. سبق عند الحديث (٢٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((لأنهم)). والمثبت يقتضيه السياق.

الفَارُوقِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَخَدُ النَّبِي ﷺ الْمُشْرَ مِنْ نَخْلِهِمْ عَلَى مَعْنَى الْإِيجَابِ كَوْجُوبِ
صَدَقَةِ الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ (' ) فِيهِ الرَّكَاةُ لَمْ يَرْضَ بِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ أَدَاءِ الرَّكَاةِ، وَلَمَلَّهُ كَانَ
يُحَارِبُهُمْ لَوِ امْتَنَعُوا مِنْ أَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَةِ، إِذْ قَدْ تَابَعَ الصَّدُيقَ رَجِمَهُ اللَّهُ - مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قِتَالِ مَنِ الْمُتَنَعِ مِنْ أَدَاءِ الصَّدَقَةِ مَعَ حَلِفِ
الصَّدُيقِ أَنَّهُ مُقَاتِلٌ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ عِقَالِ كَانَ يُؤدِّيهِ إِلَى النَّبِيِ ﷺ، وَالْفَارُوقُ الصَّدُيقِ أَنَّهُ مُقَاتِلٌ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ عِقَالِ كَانَ يُؤدِّيهِ إِلَى النَّبِي ﷺ، وَالْفَارُوقُ الرَّحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ وَاطَأَهُ عَلَى مَعْنَى الْوُجُوبِ لَكَانَ الْحُكُمْ عِنْدُهُ فِيهِمْ كَالْحُكُمْ فِيمَنِ امْتَنَعَ عِينَ الْمُحْوِبِ لَكَانَ الْحُكُمْ عِينَهُ عَلَوْ عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْرَمِ فِيمَنِ امْتَنَعَ عِينَ الْمُعْرَمِ فِيمَ كَالُحُكُم فِيمَنِ امْتَنَعَ عِينَ الْمُحْوِبِ لَكَانَ الْحُكُمْ عِينَهُ أَعْلُمُ عَلَى مَعْنَى الْوُحُوبِ لَكَانَ الْحُكُمْ عِينَهُ عَلَى مَعْنَى الْوَجُوبِ لَكَانَ الشَّحِيقُ عَلَيْهُ كَالُومُ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْعَلَى الْعُرَامِينَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى وَاللَّهُ أَعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُنْتِعِ عَلَى الْصَدَقَةِ إِلَى الصَّدَقِ عَلَى الْمُعْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى مُعْنَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَاللَّهُ أَعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِعِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمَلْ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَى الْمُعْلَى الْعُمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

## (٣٢٧) بَابُ إِيجَابِ الْخُمُسِ فِي الرِّكَازِ

٢٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، قَالَ:

٣٣٦٦- صحيح. أخرجه أحمد ٢٠٥/ ٤ و٤٧٥ و٤٩٥، والدارمي (٣٣٨٢)، ومسلم ١٢٨٨ (١٧١٠) (٤٦) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه الشافعي في ا**لسنن المأثورة (**٣٠٠)، وابن ماجه (٢٦٧٣)، والترمذي (١٣٧٧)، والنسائي ٥/٤٤، والطحاوي في **شرح المعاني ٢٠٣**/٣، والدارقطني ١٤٩/٣ – ١٥٠ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه مالك في الموطأ (١٧١) و(٢٥٤١) برواية الليني، والشافعي في المسند (٢٧٧) بتحقيقي، وفي السند الماثورة له (١٦٣٧)، والطيالسي (٢٣٠٥)، وعبد الرزاق (١٨٣٧،)، والحميدي المدين الماثورة له (١٨٣٧،)، وأحمد ٢٣٩/٢ و٢٥٤ و٢٥٤ و٢٥٤، والمارمي (١٦٧٥) و(٢٨٣٨)، والبخاري ١٦٧/، (١٤٩٩) و(١٩١٩)، ومسلم ٥/١٢٠ و(١١٨، (١٧١٠))، وأبو داود (٣٥٨٥) و(٣٥٩٠)، وابن ماجه (٢٥٠٩)، والنساني ٥/٥٥، وفي الكبرى له (٥٨١)، وابن الجارود (٣٧٢) و(٢٥٧١) وابن حبان (١٠٠٦) و(٢٠٠١)، والمدارقطني ١٥٥٨، والمدارقطني ١٢٥/، والمدارقطني المعرفة له (٢٣٨٤)، والمدارة لله١٣٤)

من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن (مقرونين) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) في (م): ((يجب)).

وأخرجه مسلم ١٢٨/٥ (١٧١٠) (٤٥)، والنسائي ٥/٥٥، والطحاوي ٣٠٤/٥، والدارقطني ٣/١٥٠ من طريق ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.
 انظر: إنحاف المهرة ١٤/ ٧١١ (١٨٦٣٣).

وسيأتي الحديث فيما ذيلته على ابن خزيمة ٣٢٤٣/١٦٤ من طريق ذكوان، عن أبي هريرة.

- (۱) في إتحاف المهرة رواية عمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن مالك وليست عن ابن جربيج. (۲) في (م): ((ابن)).
- (٣) العجماء: كل الحيوان سوى الآدمي، وسُميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم، والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر، وهذا الحديث محمول على ما إذا أتلفت شيئًا بالنهار أو بالليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئًا وليس معها أحد فهذا غير مضمون، فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب، فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه، وجب ضمانه. شرح النووي على صحيح مسلم ١٩٩٦-٢٠٠ عقب (١٧١٠).
- (٤) معنى ذلك: أن يحفر الرجل بئرًا في ملكه أو في موات فيقع فيه إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان في ذلك، وكذا لو استأجر الرجل من يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها فلا ضمان في ذلك أيضًا، قأما إذا حُفِرَ البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر، وإن تلف غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. شرح النووي على صحيح مسلم ٢٠٠/٦ عقب (١٧١٠).
- (٥) معنى ذلك: أن الرجل يحفرمعدنًا في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، أو
   يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك. شرح النووي على
   صحيح مسلم ٢٠٠/٦ عقب (١٧١٠).
- ب الركاز: هو دفين الجاهلية، وفي هذا الحديث تصريح بوجوب الخمس فيه. شرح النووي على صحيح مسلم ٢٠٠/٦ عقب (١٧١٠).

غَيْرَ أَنَّ عَمْرًا (١) لَمْ يَذْكُرِ الْمَعْدِنَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: خَرَّجْتُ طُرُقَ هَلَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ.

حَدَّنْنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّنْنَا الْهَيْنَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: الْجُبَارُ الْهَدَرُ.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الْجُبَارُ الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَحْكِي، عَنْ إِسْحَاقَ<sup>(٣)</sup> بْنِ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْجُبَارُ الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ<sup>٣٧</sup>.

(٣٢٨) بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِذِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِذِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِذِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَ النَّبِيُ ﷺ - إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْهُ - قَدْ فَرَقَ بَيْنَ الْمَوْجُودِ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ وَبَيْنَ الرُّكَاذِ فَأَوْجَبَ فِيهِمَا جَمِيعًا الْخُمُسَ.

٧٣٢٧- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((عمروا)).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وفي (م) وفي الإتحاف: ((إسحاق بن يحيي)).

<sup>(</sup>٣) هذا التفسير أيضًا في رواية الليثي ٢/ ٤٤١.

٣٣٢٧- إسناده حسن؛ فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن.

اخرجه النساني ٨٥/٨ من طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، يه:=

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِنَامُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلاَ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجُدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِينَاءِ أَوْ فِي القَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ؟ قَالَ: "هَرِّلُهُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ بَاضِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأَنْكَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدْهَا إِلَيْهِ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَبْرِ الْمِينَاءِ وَالْقَرْيَةِ غَبْرِ الْمُسْكُونَةِ فَيْهِ وَفِي الرَّكَاذِ الْخُمْسُ».

٢٣٢٨ - قَالَ أَبُو بَكْرِ: رَوَى هَذَا الْحَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو(١) بْنِ
 شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدُّه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيِّنَةً
 يَسَأُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ (٢) بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ.

وأخرجه أحمد ٢/ ٢٢٤ من طريق هشام بن سعد، به.

وأخرجه الشافعي في المسند (٣٠٠) بتحقيقي، والحميدي (٥٩٥)، وأحمد ١٨٦/، وأبو داود (١٧٠٨) و(١٧١٠) و(١٧١١) و(١٧١٢) و(٤٣٩٠)، وابسن مساجـه (٢٥٩٦)، والسترمــذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٤/ ٨٤ و٨٥، والدارقطني ٣/ ١٩٤، والحاكم ٢/ ٦٥ من طرق عن عبد الله بن عمرو.

انظر: **إتحاف المهرة** ٩/ ٤٨٥ (١١٧٣٢).

الروايات مختصرة ومطولة. وسيأتي في الذي بعده.

۲۳۲۸ - إسناده حسن.

أخرجه أحمد ١٨٠/٢ و ٢٠٣٠ وابو داود (١٧٢٣)، والبغوي (٢٢١١) من طريق محمد ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، به. وسبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>١) في (م) وفي الأصل: ((محمد)) والتصويب من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) في (م) وفي الأصل: ((يونس)) والتصويب من الإتحاف.

(٣٢٩) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلُ حُلُولِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي الْمَالِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ عَلَى الْبَدَنِ

٢٣٢٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَغْرَج، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَلْمِرُ(١٠): مَنَعَ أَبْنُ جَمِيلِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا.

٢٣٣٠- حَذَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرُفَاءُ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ.

۲۳۲۹- صحيح.

أخرجه النسائي ٥/ ٣٤، وفي الكبرى له (٢٢٤٤)، والبيهقي ١٦٤/٦ من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٦)، وأبو عبيد في الأموال (١٨٩٨)، والبخاري ١٥١/٢ (١٤٦٨)، وعبد الله بن أحمد في زياداته ٢/ ٣٢٢، والدارقطني ٢/ ١٢٣، والبيهقي ٦/ ١٦٤، والبغوي (١٥٧٨) من طرق عن أبي هريرة.

انظر: **إتحاف المهرة** ١٩٣/١٥ (١٩١٣٩). وسيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>١) أي: يعيب. فتح الباري ٣/ ١٩٩ عقب (١٤٦٨).

۲۳۳- صعيع.

أخرجه أحمد ٢٢٢/٢، ومسلم ٦٨/٣ (٩٨٣) (١١)، وأبو داود (١٦٢٣)، والترمذي (٣٧٦١)، وابن حبان (٣٢٧٣) و (٧٠٥٠)، والندارقيطني ١١٣/٢، والبيهقي ١١١/٤ و٦/ ١٦٣–١٦٤ من طريق ورقاء، عن أبي الزناد، به.

وأخرجه النساني ٣٣/٥ عن أبي هريرة، وعن عمر.

سبق في الذي قبله.

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَخْنِى، قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيُ بَنُ عَبَّاشٍ الْجِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيُ بَنُ عَبَّاشٍ الْجِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا شَعْيْبُ بَنُ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ مُمَدُ: أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِسَدَقَةٍ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بَنُ عَبْد الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا يَنْفِمُ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بَنُ عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ ﴿ ) فِي سَيلٍ اللَّهِ ﷺ،

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ فِي خَبَرِ وَرْقَاءَ: "وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُو<sup>(4)</sup> عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا<sup>(0)</sup>».

وَقَالَ فِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: ﴿أَمَّا الْمُبَّاسُ (١) بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَمْهَا».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٩ ٤٩ عقب (١٤٦٨): ((وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث، لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله، ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدًا، ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة)).

<sup>(</sup>٢) في أكثر الروايات: ((وأعتده))، والأعتد جمع قلة للعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والمدواب وآلة الحرب.

وجاء في بعض الروايات: ((وأعتاده)) قال الدارقطني: قال أحمد بن حنبل: قال علي بن حفص: ((وأعتاده)) وأخطأ فيه وصحف، وإنما هو: ((وأعتده)). النهابة ٣/ ١٧٦.

وهذه اللفظة جاءت عندي في الأصل: ((وأعبده)) مجودة الضبط. وهي رواية صحيحة قال ابن الأثير في النهاية ٢/١٧٦: ((وجاء في رواية: ((أعبده)) بالباء الموحدة، جمع قلة للعبد)).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((أفعباس)).(٤) في (م): ((فهي)).

 <sup>(</sup>٥) دلت هذه الرواية على أنه ﷺ التزم بإخراج الصدقة عنه، وسبب ذلك أن العم صنو الأب، وفي ذلك تشريف له وتفضيل. ينظر: فتح الباري ٣/ ٤٢٠ عقب (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((أفعباس)).

وَقَالَ فِي خَبَرِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ: «أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَّقَةٌ وَمِثْلُهَا مَمَهَا (١٠)».

1/11

٨٤

 <sup>(</sup>١) دلت هذه الرواية على أنه ﷺ الزمه بتضعيف صدقته؛ ليكون أرفع لقدره، وأنبه لذكره، وأنفى
 للذم عنه، فالمعنى: فهى صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويُضيف إليها مثلها كرمًا.

وجم بعضهم بين رواية ((عليّ)) ورواية ((عليه)) بأن الأصل رواية ((عليّ)) ورواية ((عليه)) مثلها، إلا أن فيها زيادة هاء السكت، حكاه ابن الجوزي، عن ابن ناصر، وقيل: معنى قوله ((عليّ)) أي: هي عندي قرض؛ لأننى استلفت منه صدقة عامين .

ينظر: فتح الباري ٣/ ٤٢٠ عقب (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((معه)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((فهى)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((يعني)).

<sup>(</sup>٥) في (م): ((يعنى)).

<sup>(</sup>٦) الرعد، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٧) زاد المسير ٢٢٦/٤.

ذَكُوْنَاهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَنْ يُتَأَوَّلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُتُرُكَ لِعَمْهِ - صِنْوِ أَبِيهِ - صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ، أَوْ يُبِيحَ لَهُ تَرْكَ . أَدَاثِهَا وَإِيصَالِهِا إِلَى مُسْتَجِقِّيهَا، هَذَا مَا لَا يَتَوَهَّمُهُ عِنْدِي عَالِمٌ وَالصَّحِيحُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ قَوْلُهُ: "فَهِيَ لَهُ". وَقَوْلُهُ: "فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". أَيْ إِنِّي قَدِ اسْتَعْجَلْتُ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ، فَهَذِهِ الصَّدَقَةُ الَّتِي أَمَرْتُ بِقَبْضِهَا مِنَ النَّاسِ هِيَ لِلْعَبَّاسِ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَيْ صَدَقَةٌ ثَانِيَةٌ عَلَى مَا رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ<sup>(١)</sup>- وَإِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

٢٣٣١- حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ، قَالًا: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْحَجَّاج ابْنِ دِينَارٍ، غَيْرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنْ لَمْ يَقُلْ: قَبْلَ أَنْ تَعِلَّ.

<sup>(</sup>١) هو حجاج بن دينار الأشجعي، وقيل: السُّلمي، مولاهم الواسطي، قال عنه ابن المبارك: ثقة، وقال عنه أحمد بن خنبل: ليس به بأس، وقال عنه يحيى بن معين: صدوق ليس به بأس، وقال عنه أبو زرعة: صالح، مستقيم الحديث، لا بأس به. وقال عنه أبو حالم: يكتب حديثه ولا يُحتج به، وقال عنه الترمذي: ثقة مقارب الحديث، وقال عنه ابن حجر: لا بأس به،

تهذيب الكمال ٢/ ٦٠ (١١٠٣)، والتقريب (١١٢٥).

٣٣٣١- إسناده ضعيف؛ لضعف خُجَيَّة وهو معلول بالإرسال كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل

أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٨٨٦)، وابن سعد ٢٦/٤، وأحمد ١٠٤/١، والدارمي (١٦٤٣)، وأبو داود (١٦٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)، والترمذي (١٧٨)، والمارقطني ٢/ ١٦٣، والحاكم ٣/ ٣٣٢، والبيهقي ١١١١، والبغوي (١٥٧٧).

انظر: إتحاف المهرة ١١/ ٣٣٤ (١٤١٤٤).

## (٣٣٠) بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السَّلَاحَ وَالْمَبْدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا وَجَبَتْ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ بَابٍ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَجَازَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ يَحْتَسِبَ مَا قَدْ حَبَسَ مِنَ الْأَدْرَاعِ وَالْأَعْبُدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الصَّدَقَةِ النَّبِي أَمَرَ بِقَبْضِهَا.

## (٣٣١) بَابُ اسْتِسْلَافِ الْإِمَامِ الْمَالَ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ، وَرَدِّهِ ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا فُهِضَتْ بَعْدَ الِاسْتِسْلَافِ

٣٣٣٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُ بَنُ الْأَذْهِرِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ مِرْدَاسِ بْنِ هْرْمُزَانَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ (() بَنُ خَالِد، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُرًا، فَقَالَ: ﴿ وَإِنْ جَاءَتِ الصَّدَقَةُ، قَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: أَلْقَطِهُ الْشَدِّقَةُ، قَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: أَلْقَالَ: الرَّجُلُ بَحُرُهُ. فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ إِلَّا رَبَاعًا أَوْ صَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: ﴿ الْحَدِيلَ النَّبِي إِلَى النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَصَّاءٌ.
﴿ أَعْطِهِ، فَإِنْ خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَصَّاءٌ.

٣٣٣٧ - صحيح. أخرجُ مالك في الموطأ (١٩٨٦) برواية اللبني، والشافعي في الأم ١٠٣/٣، وفي المسلم المستد له (١٤٤٧) بتحقيقي، والطيالسي (٩٧١)، وأحد ٢٩٠٦، والدارمي (٢٥٦٨)، ومسلم ٥٤/٥ (١٦٠) (١١٨) و(١١٩)، وأبو داود (٣٣٤٦)، وابن ماجه (٢٢٨٠)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي ٧/٢٩، (٩١٩) وإلكبرى له (٢٦٢٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٤٩/٩، والبيهتي و٣٥٣٠ وابنهتي م/٣٥٣ وإر (٩١٣)، وإليهتي و٢١٣٦)، وقي المسمن المصغرى له (٢٠٠٧)، وفي المعرفة له (١١٥٩)، والبعنوي (٢١٣٦).

انظر: **إتحاف المهرة ١٤/ ٢٣٩ (١٧٦٩٩).** 

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٩٨ (٦٥١٧).

## جمتاغ أبواب وُكرالسَّعاليزِ عَلے الصَّدَقة

## (٣٣٢) بَابُ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ عَلَى السَّعَايَةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٣٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ الْمُثْنِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلْمُثَنِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَارُونَ، قَالَ: إِلْمُحَاقَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلْسُحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ أَنْهِ مَثْنِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "لا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكُسِ" الْجَنَّةُ». قَالَ يَزِيدُ: يَعْنِي الْعَشَّارَ. لَمْ يَنْسِبُ عَلِيٌّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ، وَلَمْ يَقُل: الْجُعَنِيُّ.

٢٣٣٣- إسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

أخرجه أحمد £/١٤٣ و١٥٠، والدارمي (١٦٧٣)، وأبو داود (٢٩٣٧)، وأبو يعل (١٧٥٦)، وابن الجارود (٣٣٩)، والطحاوي ٢١.٢٧، والحاكم ٤٠٤/١، والببهقي ١٦/٦.

انظر: إتحاف المهرة ١١/ ١٩٢ (١٣٨٧٤).

<sup>(</sup>۱) قال البيهقي في السنن ١٦/٧: ((المكس: هو النقصان، فإذا كان العامل في الصدقات يتقص من حقوق المساكين ولا يعطيهم إياها بالتمام، فهو حينلل صاحب مكس يُخاف عليه الإثم والعقوبة)).

ر. وقال ابن الأثير في النهاية ٣٤٩/٤: ((المكس: هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو المُشَّارُ)).

(٣٣٣) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْعَمَلِ عَلَى السَّمَايَةِ
الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ عُفْبَةَ هُوَ فِي السَّاعِي إِذَا لَمْ يَعْدِلُ فِي عَمَلِهِ
وَجَارَ وَظَلَمَ، وَفَصْٰلِ السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا عَدَلَ السَّاعِي
فِيمَا يَتَوَلَّى مِنْهَا وَتَشْبِهِهِ بِالْفَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٣٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِع حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقُ اللَّهِ عَلَى الْمَامِلُ عَلَى الطَّدَقَةِ بِحَقِّ (١) كَالْفَازِي فِي اللهِ عَلَى الطَّدَقَةِ بِحَقِّ (١) كَالْفَازِي فِي سَبِيلٍ اللَّهِ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَى بَيْدِهِ.

### (٣٣٤) بَابٌ فِي التَّمْلِيظِ فِي الِاعْنِدَاءِ فِي الصَّدَقَةِ وَتَمْثِيلِ الْمُعْتَدِي فِيهَا بِمَانِعِهَا

٣٣٣٥- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو<sup>(٢)</sup> ابْنِ الْحَارِبُ وَاللَّيْنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ الْكِنْدِيِّ،

٢٣٣٤- إسناده حسن؛ من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند غير المصنف.

أخرجه ابن أبي شبية (١٠٧١٦)، وأحمد ٢٥/٣٥ و١/٢٤٣، وعبد بن حميد (٤٣٣)، وأبو داود (٢٩٣٦)، وابن ماجه (١٨٠٩)، والترمذي (٢٥٥)، والطيراني في الكبير (٤٢٩٨) و(٤٢٩٩) و(٤٣٠٠)، والحاكم (٤٣٠١، والبيهقي ١٦/٧، والبغري (١٥٥٥).

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ٤٧٣ (٤٥٣٥).

<sup>(</sup>١) في (م): ((بالحق)).

٢٣٣٥- إسناده ضعيف؛ لضعف سنان بن سعد الكندي.

أخرجه أبو داود (۱۵۸۵)، وابن ماجه (۱۸۰۸)، والترمذي (٦٤٦). انظر: **إتحاف المهرة ۲**/۶ (۱۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن حجر الليث بن سعد في الإتحاف. انظر: تهذيب الكمال ٩٩٩/٥ (٤٩٣٠).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا».

وَعَلِيُّ بُنُ مَمْبَدِ جَوِيعًا، قَالَا: حَدَّنَا عَبَيْهُ اللَّهِ ('' بُنُ عَمْرِهِ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا مَبْهُ اللَّهِ ('' بُنُ عَمْرِهِ الْجَزِيُّ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَبِي وَعَلِيُّ بْنُ مَمْبِدِ جَوِيعًا، قَالَا: حَدَّنَنَا عُبَيْهُ اللَّهِ ('' بُنُ عَمْرِهِ الْجَزِيُّ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَبِي أَنْبِسَةً، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَوْفِ الْبَكْرِيِّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: حَدَّنَنَا أَمُّ سَلَمَةً، أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُو يَوْمًا فِي بَيْبَقَا، وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَتَحَدَّثُونَ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، صَدَقَةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّمْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَكَذَا فَازْدَادَ صَاعًا. فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مَنُولُ اللَّهِ ﷺ: وَكَذَا فَازْدَادَ صَاعًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَكَذَا التَّعَدِّيَ؟ وَكُذَا فَازُدَادَ صَاعًا. فَقَالَ لَهُ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَصَدِّي عَلَيْكُمْ أَصَدَّ مِنْ مَذَا التَّعَدِي؟ فَخَاضَ النَّاسُ وَبَهَرَهُمُ الْحَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا عَنْدُ إِيلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَرَرْعِهِ فَأَدًى زَكَاةَ مَالِهِ فَتُعُدِّي عَلَيْهِ الْحَقِّ فَكَيْفَ يَصْمَتُمُ وَهُو عَلَيْكُمْ أَلِكَ عَلَيْهِ الْحَقَ فَكَيْفَ يَصْمَتُمُ وَهُو عَلَيْ عَلَيْهِ الْحَقَ فَكَيْفَ يَصْمَتُهُ وَهُو عَلَيْهِ الْحَقِي فَكَيْفُ وَمُولِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ الْحَقَى فَكَيْفَ مَلْهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهِ عَلَى مَلْهِ الْمَالَعُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَ

## (٣٣٥) بَابُ التَّمْلِيظِ فِي غُلُولِ السَّاعِي مِنَ الصَّدَقَةِ

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ

٢٣٣٦- إسناده ضعيف؛ لضعف القاسم بن عوف.

أخرجه: أحمد ٦/ ٣٠١، وابن حبان (٣١٩٣)، والطبراني في الكبير ٣٣/ (٢٣٢)، والحاكم ٤٠٤/١، والبيهقي ٤/ ١٣٧، انظر : إنحاف الهيرة ١٥/ ١٥١ (٢٣٤٧٦).

<sup>(</sup>١) في (م): ((عبد الله)). انظر تهذيب الكمال ٥/ ٥٧ (٤٢٦٠).

٢٣٣٧- إسناده ضعيف؛ لجهالة حال منبوذ.

جُرِيْجٍ، عَنْ مَنْبُوذٍ - رَجُلِّ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ - أَخْبَرَهُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ - أَخْبَرَهُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ، ذَمَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُمْ حَقَّى يَتَحَدَّثَ لِلْمَغْرِب. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُ ﷺ مُسْرِعًا إِلَى الْمَغْرِبِ مَرْدُنَا بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ: «أَفَّلُكَ، أَنْكُ لَكَ». فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي، فَاسْتَأْخُرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي، فَقَالَ: «مَا لَكَ؟ الشَيْه. نَقُلْتُ: أَخْدَثُتُ مَا عَلَى بَنِي فُلانِ «وَلَكِنْ مَذَا فُلانٌ بَمَثْتُهُ سَاعِبًا عَلَى بَنِي فُلانِ وَمَا لَكَ؟، فَلُونُ بَعَنْتُهُ سَاعِبًا عَلَى بَنِي فُلانٍ فَقَالًا نِهِمَ النَّارِ». فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنْ مَذَا فُلانٌ بَمَثْتُهُ سَاعِبًا عَلَى بَنِي فُلانِ

قَالَ أَبُو بَكْرِ: الْغُلُولُ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ عَلَى مَعْنَى السَّرِقَةِ.

(٣٣٦) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كَتَمَ السَّاعِي مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ أَوْ كَثِيرِهِ عَنِ الْإِمَامِ كَانَ مَا كَتَمَ خُلُولًا. قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ وَمَن بَثَلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْفِيَكَةُ ۞ ﴾(٣)

٢٣٣٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ،

<sup>=</sup> أخرجه: أحمد ٦/ ٣٩٢، والنسائي ١١٥٠/، وفي الكبرى له (٩٣٥)، والطبراني في الكبير (٩٦٢).

انظر: إتحاف المهرة ١٤/ ٢٤٨ (١٧٧١٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((أنا لك، أنا لك))، والتصويب من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٢) النَّمرة: هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب، وجمعها: يمار، كأنها أُخذت من لون النمر؛ لما فيها من السواد والبياض. النهاية ١١٨/٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران، الآية: ١٦١.

۲۳۳۸- صحیح.

أخرجه عبد الرزاق (٦٩٥٥)، والحميدي (٩٩٤)، وأبو عبيد في الأموال (٦٥٧)، وأحد ١٩٧٨) وابن أبي عاصم في الآحاد ١٩٢/٤ ، وابن أبي عاصم في الآحاد والناني (٣٥١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والناني (٢٤٢٧) و(٢٤٢٧)، وأبو عوانة ٢٥/٤٤ و٢٦٤ و٢٧٥، وابن قانع في معجم الصحابة =

قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا ( ( ) فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ خُلِّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَامَ ( ( ) رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْرَدُ كَانِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، اثْبَلْ مِنِّي عَمَلَكَ. قَالَ: المِمَ ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَلْيَحِى بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوقِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى .

## (٣٣٧) بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَبُولِ الْمُصَدِّقِ الْهَلِيَّةَ مِمَّنْ يَتَوَلَّى السَّعَايَةَ عَلَيْهِمْ

٢٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا

۲۳۳۹- صحيح.

ب الشافعي في المسند (٢٤٧٦)، بتحقيقي، وفي الأم له ٥٨/٢، والطبالي (١٢١٣)، أخرجه الشافعي في المسند (٢٩٣١)، وأجو مبيد في الأموال (١٩٥٢)، وأحد (٢٩٣٥) ووجد الرزاق (٢٩٥١)، وأحد (٢٩٥١)، وأبو عبيد في الأموال (٢٥٩) (٢٠٩٧) (٢٩٤٦)، والسبخاري ٢٠٩٢) و(٢٥٩) (٢٥٩٥)، وأبو داود (٢٤٩٦)، (٢٦٢) و(٨٧٨)، وأبو داود (٢٩٤٦)، والبزار (٢٧٧٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٣٤١) و(٤٣٤١)، وابن قائع في معجم الصحابة ٢١٨/١، والبيقي ١٩٥٤، وادم (١٣٤٠، وفي المعرفة له (١٨٤٨)، و(٨٤٢١)، والبغوي (١٨٥٨)، من طريق الزهري، عن عروة، به.

وأخرجه الطبراني في ا**لأوسط** (٩١١٠) من طريق آخر، عن عروة، به. انظر: إ**تحاف المهر**ة ٨٨/١٤ (١٧٤٥٥). الووايات مختصرة ومطولة.

سيأتي عند الحديثين (٢٣٤٠) و(٢٣٨٢).

۲۹۱/۲ و ۲۹۲، وابن حبان (۲۰۷۸)، والطبراني في الكبير (۲۵۲) و(۲۵۷) و(۲۵۸)
 و(۲۲۰) و(۲۲۱) و(۲۲۲)، والبيهتي ١٥٨/٤ و/١٦٧ و ١٣٨/٠٠.
 انظر: إتحاف المهرة ١١٤/١٣٤ (۱٣٨٠٨).

<sup>(</sup>١) مِخْيَط: بكسر الميم، وإسكان الخاء: الإبرة. شرح النووي على صحبح مسلم ٣٨٩/٦ عقب (١٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (م): ((فقال)) والتصويب من صحيح مسلم.

الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْمَلَ رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْأَنْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي. فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فَحَيدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، نُمَّ قَالَ: هَمَا بَالُ الْعَامِلِ بَيْعَهُ فَيَجِيءُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَبْتِ أُمُّو، فَلْيَنْظُرْ هَلْ تَأْتِيهِ مَدِيَّةً أَمْ لا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ، لا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا فَلْيَنْظُرْ هَلْ تَأْتِيهِ مَدِيَّةً أَمْ لا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ، لا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا فَلْمَانُ عَلْمُ مَنْ الْقِيامُةِ يَخْوِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ طِيفَ يَوْلُو عَلَى وَبَيْتُ أَيْنَا عُفْرَتَوْنَ ۖ إِبْطَيْهُ، مُنْ الْمُنْتُونُ ۖ إِبْطَيْهُ، مُنْ بَلْفُهُ عَلَى عُلْوَلَ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ وَلَاهُ عَلَى عُلْمِهُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَوْنَ ۖ إِبْطَيْهُ، مُنْ اللَّهُ وَلَاهُ عَلَى عُلْقِيلًا مُولَى اللَّهُ وَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى مُلْكُمُ اللَّهُ لَا لَهُ لِيلُولُونَا لَهُ لُولُوا لَهُ اللَّهُ مَلَى مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى عُلْمُ اللَّهُ مُ مَا بَلْفَتُهُ مَا مُلْعَلَعُهُ مُنْ اللَّهُمُ عَلَى مُلْعَلَعُهُمْ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُمُ عَلَى مُعْلِيقًا لِهُ الللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُونَا لَهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ لِي اللْهُمْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْفِي الْمُنْ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُوا اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعَلِقُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُونَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللِمُولِقُولُونَ اللَّهُ الل

(٣٣٨) بَابُ صِفَةِ إِنْيَانِ السَّاعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا ظَلَّ مِنَ الصَّدَقَةِ،
 وَأَمْرِ الْإِمَامِ بِمُحَاصَبَةِ السَّاعِي إِذَا قَوْمَ مِنْ سِعَايَتِهِ

٧٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ،

1/444

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((إلا ط به)).

<sup>(</sup>٢) تُفرتي: بضم العين المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهما، والأشهر الضم، قال الأصمعي وآخرون: عفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض، قالوا: وهو مأخوذ من عَفر الأرض: بفتح العين والفاء وهو وجهها. شرح النووي على صحيح مسلم ٦/ ٣٨٨ عقب (١٨٣٣).

۲۳۶- صحيح.

أخرجه الطيالسي (١٢٢٣)، وعبد الرزاق (١٩٥٠) و(١٦٩١)، وأحمد / ٢٣٣، والبخاري المرحرجه الطيالسي (١٦٣) (٢٧) و١٨/ (١٨٧) (٢٧) و ١٢/ (١٨٣) (٢٧) و ١٢/ (١٨٣) (٢٧) و ١٨٣)، والمرار (١٨٣٤)، والمحاوي في شرح المشكل (٤٣٣٤) و(٤٣٣٥) و(٤٣٣٦) و(٤٣٣٦) وو(٤٣٣٦)، وابن قانع في معجم الصححابة ١٠٥٨/، وابن حبان (٤٠١٥)، والطبراني في الموسط (٢٧٧)، وفي الصغرى له (٨٣٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٣٣٩)، وتمام الرازي في فوائده (٩٣٩)، من طريق هشام، عن عروة، به.

سبق عند الحديث (٢٣٣٩)، وسيأتي عند الحديث (٢٣٨٢).

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ، قَالَ: اسْتَمْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَذْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ. قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: هَفَهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ. قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا لِمُعْتُكُ إِنْ كُنْ صَادِقًا، ثُمَّ عَلَى الْمَمْلِ مِمَّا وَلَانِهِ اللَّهُ، فَيَأْتِي، فَيَعُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ لِي، الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْمَمْلِ مِمَّا وَلَانِهِ اللَّهُ، فَيَأْتِي، فَيَعُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ لِي، اللَّهُ بَنْعَ الْقَبَى مَلَيْهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ أَعَدُ مِنْكُمْ شَيْعًا بِغَيْرِ حَقِّى، إِلَّا لَهِمْ وَأَمْهِ، حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّةُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ الْحَيْ اللَّهِ لا يَأْخُذُ الْحَيْ اللَّهِ لا يَأْخُذُ الْحَيْ اللَّهِ لا يَأْخُذُ الْحَيْلُ اللَّهُ مَنْكَامُ وَهَذِهِ مَنْ اللَّهِ لا يَأْخُذُ الْحَيْلُ اللَّهُ مَنْ مَا لَعَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ رَبِّعَ بَدَيْهِ حَتَّى رُبْنَ بَيَاضُ وَهَالَهِ لا يَأْخُذُونَ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَالْمُ لَا يَعْمُ لَوْمَ الْمَالُولُ وَمُا اللَّهُ مَا مَلُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَالُولُولُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ مُنْكُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَالْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُمُ مَلُ بَلَالُهُمْ هَلُ بَلَالُهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْل

### (٣٣٩) بَابُ الْأَمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ وَإِصْدَارِهِ رَاضِيًا عَنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ

٣٣٤١ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، عَنْ دَاوْدَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثْنَا دَاوُدُ ح وَحَدَّثْنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوْدَ ح وَحَدَّثْنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى وَيَحْيَى بْنُ

۲۳۶۱- صحیح

أخرجه: الشافعي في المسئد (٦٨٩) بتحقيقي، والطبالسي (٦٦٧)، وعبد الرزاق (٩٨١٩)، والحبيدي (٢٩٧)، وأحمد ١٩٧٤ و ٣٦٤ و٣٦٤ و٣٦٥ والدارمي (١٦٧٧) و(١٦٧٨)، والحميدي (١٦٧٧) و(١٦٧٨)، والمسلم ٣١ / ١٦ (٩٨٩) (١٩٧٩)، وابن ماجه (١٨٠٢)، والترمذي (١٣٤٧) و(١٤٨٣) و(٢٣٣١) و(٢٣٣١) و(٢٣٣١) و(٢٣٣١) و(٢٣٣١) و(٢٣٣١) و(٢٣٣١) و(٢٣٣١)، والسين منده في المخيان (٢٣٣١)، وأبي نعيم في الحلية ١٣٣٤، والبيهني ١٣٦/٤، و(١٣٧)، وفي المعرفة له (٨٢٦٩)، والبيهني ١٣٦/٤.

حَكِيم، فَالُوا: حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ حِ وَحَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدِ حِ<sup>(()</sup> وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْة، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَيْوب، قَالَ: حَدَّثُنَا إِشْمَا عِبْلُ، قَالَ: حَدَّثُنَا يَخْمَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يِشْرٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ يَخْمَى: عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا وَاوُدُ حَ وَحَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ حَجِيم، قَالَ يَحْمَى بْنُ حَجِيم، قَالَ يَحْمَى اللَّهُ عَنْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَوْمُ وَهُو ابْنُ الْمُفَصِّدُ وَعَدَّنَا يَحْمَى بْنُ حَجِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاوُدُ وَوَالَّالَ وَاوُدُ وَحَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ حَجِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا وَالْمُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَهُو عَنْكُمُ وَاضِيَّهُ مَلْمُ الْمُصَدِّقُ، فَلْيَصَدُونُ وَمُو عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ وَاضِيَهُ . فَذَا حَدِيثُ النَّقَنِيْ .

وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

## (٣٤٠) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَوَالِي النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ، إِذَا طَلَبُوا الْعُمَالَةَ إِذْ هُمْ مِمَّنْ لَا تَجِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ

٢٣٤٢– حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثُنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((يحيى))، والصواب ما أثبته كما في الإتحاف وتهذيب الكمال ٢٩/٤٥٤ (٣٨٨٥). ٢٣٤٢ - صحيح.

آخرجه أحمد ۱۹۲/۶، ومسلم ۱۱۹/۳ (۱۰۷۲) (۱۲۸)، وأبو داود (۲۹۸۵)، والنسائي ۱۹۰۸، وفي **الكب**رى له (۲۳۹۰) و(۲۳۹۱)، والبيهقي ۲۷ /۳ من طريق يونس، عن اين شهاب، به.

وأخرجه أحمد 177/2، ومسلم ١١٨/٣ (١٠٧٢) (١٦٧)، والطحاوي في **شرح المعاني** ٢/ ٧-٨، وابن حبان (٤٥٢٦)، والطبراني في ا**لكبير ٢**٠/ (١٧٧) و(١٧٧)، والبيهقي ٧/ ٣١ من طوق عن عبد المطلب بن ربيعة.

انظر: إتحاف المهرة ١/ ٦٥٨ (١٣٥٧٠). وسيأتي في الذي بعده.

ابْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُظَلِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ، قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِب بْن رَبِيعَةَ وَالْفَصْل بْنِ عَبَّاسِ: اثْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُولًا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَنَا مَا تَرَى مِنَ السُّنِّ وَأَحْبَبْنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَرُ [النَّاس](١) وَأَوْصَلُهُمْ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُنْفِقَانِ(٢) عَنَّا، فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَلْنُؤَدِّ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ الْعُمَّالُ، وَلْنُصِبْ (٣) مِنْهَا مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مِرْفَقِ. قَالَ: فَأَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، وَنَحْنُ فِي تِلْكَ الْحَالِ، فَقَالَ لَنَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (1)، لَا وَاللَّهِ، لَا يَسْتَعْمِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ: هَذَا مِنْ حَسَدِكَ، وَقَدْ نِلْتَ خَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَحْسُدْكَ عَلَيْهِ، فَٱلْفَي رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ، وَاللَّهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي هُنَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ عَبْدُ الْمُطّلب: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَصْلُ حَتَّى تَوَافَقَ صَلَاهُ الظُّهْرِ قَدْ قَامَتْ، فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ، ثُمَّ أَسْرَعْتُ أَنَا وَالْفَصْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمَثِلٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، فَقُمْنَا بِالْبَابِ، حَنَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِأُذُنِي وَأَذُنِ الْفَضْلِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَخْرِجَا مَا تُ**صَرِّرَانِ"<sup>(٥)</sup>.** ثُمَّ دَخَلَ فَأَذِنَ لِي وَلِلْفَصْل<sup>(٦)</sup>، فَدَخَلْنَا، فَتَوَاكُلْنَا الْكَلَامَ قَلِيلًا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ - قَدْ شَكَّ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ - قَالَ: فَلَمَّا كَلَّمْنَاهُ بِالَّذِي أَمْرَنَا بِهِ أَبُوانَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَاعَةً وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ حَتَّى طَالَ

<sup>(</sup>١) زيادة ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((يصدقان))، وما أثبته أقرب للصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((لنصيب)). (٤) سقطت من (م).

 <sup>(</sup>٥) معنى ذلك: أخرجا ما تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته فقد صررته، شرح النووي على صحيح مسلم ١٧٣/٤ عقب (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٦) في (م): ((والفضل)).

عَلَيْنَا أَنَّهُ لا يَرْجِعُ شَيْئًا، حَتَّى رَأَيْنَا رَيْنَبَ ثُلْمِعُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَابِ بِيَدَيْهَا أَلَّا نَعْجَلَ، وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَنَا: ﴿إِنَّ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأُسُهُ، فَقَالَ لَنَا: ﴿إِنَّ مَعْمَدِ، ادْعُ لِي مَنْ الْمُعَلِّدِي، فَقَالَ: ﴿إِنَّ مَوْلُ اللَّهِ عَبْدَ الْمُعَلِّدِي، فَقَالَ: مَهْ مَنْ جَزَعِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُبَيْدِ فَأَنْكَحْنِي. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُعْمَدِيةَ : ﴿أَنْكِعِ عَلَى الْمُعْمَا مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْمَامِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْمَامِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَوْرُ: الْجَوَابُ<sup>(٣)</sup>.

٣٣٤٣- قَرَأَتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُزَيْرِ الْأَيْلِيِّ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ<sup>(٤)</sup> سَلَامَةَ حَدَّنَهُمْ، عَنْ عُقَيْلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيُّ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: وَلَيْسَ عِنْدَ أَبُونِيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا. وَزَادَ، قَالَ: فَرَجَعْنَا وَعَلِيَّ مَكَانَهُ، فَقَالَ:

 <sup>(</sup>١) في ذلك تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعنى الوساخ الناس، أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: ﴿ خُذَ مِنْ أَفَوْلِهُمْ سَكَفَةٌ تُلْهَرُهُمُ وَرُزِيَّهِم يَا ﴾ فهي كغسالة الأوساخ. شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١٧٤ عقب (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) قوله ﷺ: قمم فأصدق عنهما من الخمس، أي: من حصته من الخمس الذي هو سهم النبي ﷺ وكان النبي ﷺ يأخذ من الخمس لطعامه ونفقة أهله قدر الكفاية ويرد الباقي منه على يتامى بني هاشم وأيامهم ويضعه حيث أراه الله من وجوه المصلحة. معالم السنن ٣/ ٢١.

٣٣٤٣- سبق تخريجه في الذي قبله من طريق يونس، عن ابن شهاب، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وفي (م): ((ابن)) خطأ. والصواب ما أثبته. انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٦٥٨).

أَخْبِرَانَا مَا جِنْتُمَا بِهِ. قَالَا: وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبِرَ النَّاسِ وَأَوْصَلَهُمْ. قَالَ: هَلِ السَّعْمَلَكُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ؟ قَالًا: لَا، بَلْ صَنَعَ بِنَا حَيْرًا مِنْ ذَلِكَ أَنْكَحَنَا وَأَصْدَقَ عَنَّا. فَقَال: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَلَمْ أَكُنْ أَخْبَرُتُكُمَا أَنَّهُ لَنْ يَسْتَعْمِلَكُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنْكَحَنَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، وَالنَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِنْكَاحِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفُعِلَ ذَلِكَ بِأُمْرِهِ فَأُضِيفَ الْإِنْكَاحُ إِلَى النَّبِيُ ﷺ إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهِ إِنْ تَمْ يَكُنْ هُوَ مَتَوَلِّنَا عَقْدَ النَّكَاحِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي بِالْحَدِيثِ بِطُولِهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَرْمُ<sup>(١)</sup>. قَالَ لَنَا أَحْمَدُ: الْقَرْمُ<sup>(١)</sup>: الْجِلَّةُ<sup>(١)</sup>، الرَّأْسُ مِنَ الْقَوْمِ. قَالَ لَنَا فِي قَوْلِهِ: حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ. قَالَ: الْحَوْرُ: الْجَوَابُ.

(٣٤١) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَوَالِي (1) النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا لَمُوَالِي مِنْ أَنْفُسِ الْقَوْمِ، إِذَا لَمُوَالِي مِنْ أَنْفُسِ الْقَوْمِ، وَالصَّدَفَةُ تُحرَّمُ عَلَيْهِمْ كَتَحْرِيمِهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ صَدَقَةَ الْفُرْضِ دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((القوم)). (٢) في (م): ((القوم)).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي القاموس (مادة جلل): ((وقَوَمٌ جِلَّةٌ بالكسر: عُظماءُ سادةً)). وكلمة (الرأس) بعدها بدون همزة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((الموالي)).

۲۳٤٤- صحيح.

شُغْبَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ مَوَالِي النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُّلًا مِنْ بَنِي مَخْرُومِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِيَ: اصْحَبْنِي. فَقُلْتُ: لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ. فَالَّانُهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّا لَا تَبِعِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَلِيْ مَنْ الْفُسِهِمْ،

(٣٤٧) بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ الصَّدَقَةُ اتِّبَاعًا لِأَمْرِ اللَّهِ عَلَّ نَبِيَّهُ (١) ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَفَةُ تُطْهَرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِمَا وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمَنَّ لَمَنَّ لَهُمْ ﴾ (١)

٢٣٤٥- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَا:

= أخرجه الطياليي (٩٧٢)، وأحمد ٨/٦ و١٠ و ٣٩٠، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (١٥٥٠)، والنسائي ١٠٧٥، وفي الكبرى له (٣٩٤)، والطحاوي في شرح المعاني ١٨/١، وفي شرح المشكل له (٤٣٤)، وابن حبان (٣٢٩)، والطبراني في الكبير (٩٣٢)، والحاكم ١٤٠٤، والبيهني ٧/٧، والبغوي (١٦٠٧).

انظر: إتحاف المهرة ٢٤٨/١٤ (١٧٧١٤).

(١) في (م): ((بنبيه)). (٢) التوبة، الآية: ١٠٣.

۲۳٤٥ صحيح.

انظر: إتحاف المهرة ٦/ ٥٠٩ (٦٨٩٧).

حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدُ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عَمْرُو بِنُ مُرَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَصَدَّقَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَيْتِ بِصَدَقَةٍ صَلَّى عَلَيْهِمْ، فَتَصَدَّقَ أَبِي بِصَدَقَةٍ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «ا**للَّهُمَّ صَلُّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى**».

CAC CARCEAN

<sup>(</sup>۱) مسئد الطيالسي (۸۱۹).



# جِمتاعُ أبواسِ قىمالصَّدَقاكِ ‹› وذكراْهٰلِ سُهْمَاتُها

### (٣٤٣) بَابُ الْأَمْرِ بِقَسْم الصَّدَقَةِ فِي أَهْلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي تُؤخَذُ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ

٣٤٦٠ - أَخْبَرَنَا الْأَسْتَاةُ الْإِمَامُ أَبُو عُنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْفَصْلِ بِنِ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ بَنِ خُرَيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَمُحمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الْمُحَلَّىٰ أَنْ أَلْفَصْلِ بَنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهُ بَنُ مَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهُ بَنَ الْمُحَلَّىٰ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكْمِيْ، وَعَانَ فِيعً مَعْنَ زَكْرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكْمِيْ، عَنْ أَيِي مَعْبَدٍ، عَنْ وَكِيعٌ مَعْنَ وَكِيعٌ مَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ بَنِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَعْبَدِ، عَنْ أَيِي مَعْبَدٍ، عَنْ أَيْ يَعْبُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَنْ أَيْ مَعْبُوهُ عَنْ أَيْ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) في (م): ((المصدقات)).

٣٣٤٦- صحيح. أخرجه أحمد ٢٣٣١، والبخاري ٣/ ١٦٩ (٢٤٤٨)، ومسلم ٢٧/١ (١٦٥) (٢٩)، وأبر داود (١٥٨٤)، وابن ماجه (١٧٨٣)، والترمذي (٦٢٥) و(٢٠١٤)، والنسائي

٥/ ٥٥، والدارقطني ٢/ ١٣٥- ١٣٦، وابن منده في الإيمان (١٠٠)، والمبيقي ٧/ ٨، والبغوي

<sup>(</sup>١٥٥٧) من طريق وكيع، عن زكريا بن إسحاق، به. سبق عند الحديث (٢٢٧٥). -

انظر: إتحاف المهرة ١٠٦/٨ (٩٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الأصل واستزدناها؛ ليستقيم الكلام، ومن قبل صنع ناشر (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((من أهل)).

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِ وَلَنْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ثُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ نَثَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَيْبَنَ اللَّهِ حِجَابٌ».

هَذَا حَدِيثُ جَعْفَرٍ، وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَمَثَ مُمَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْبَيِّ ﷺ بَمَثَ مُمَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْبَيَنِ، فَقَالَ: «افْهُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِلْلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ..»، وَقَالَ فِي كُلِّهَا: «فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِلْلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ».

(٣٤٤) بَابُ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ﷺ، وَالنَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ:

﴿ إِنَّا الصَّدَقَتُ الِلْمُعْرَاءِ ﴾ (() إلى آخِرِ الْآيَةِ بَعْضَ الْفُقْرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمُعْرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمُعَلِينَ، وَبَعْضَ الْفَارِمِينَ، الْكِتَابِ، فَبَيَّنَ ﷺ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ ٱلْفَاظَ عَامَّةً (() مُرَادُهَا خَاصٌ، إِذْ كُلُّ هَوُلَاءِ الْأَصْنَافِ الْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ ذُكِرَ خِي آلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَعْلَمَ ﷺ أَنْ الطَّدَقَةَ لَا يَحِلُ لَهُ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ الطَّدَقَةَ لَا يَحِلُ لَهُ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ

٢٣٤٧- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع،

<sup>(</sup>١) التوبة، الآية: ٦٠. (٢) في الأصل وفي (م): ((عام)).

۲۳٤٧- صحيح.

#### جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرِيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: سَأَلُتُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَذْكُرُ أَنِي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَمَلْتُهَا فِي فِيَّ فَنَزَعَهَا مِنْ فِيِّ، وَقَالَ: ﴿إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِقُ لَنَا الصَّدَقَةُ.

٣٤٤ - حَدَثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدُثَنَا مُعَبَّةُ، قَالَ: صَعِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ يُحَدُّثُ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسْنِ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَحَدُثُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِي فِي قَالَ: أَدْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلْعَابِهَا فَالْقَاهَا فِي التَّمْرِ، فَقِيلَ: يَا الصَّدَقَةُ وَجَعَلْتُهَا فِي فِي فِي قَالَتُ مَحَمَّدٍ لا تَجَلُّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ مَعْمَدٍ لا تَجَلُّ لَنَا الصَّدِيّ؟ قَالَ: ﴿إِنَّا اللَّهُ مُحَمَّدٍ لا تَجَلُّ لَنَا الصَّدِيّ؟ قَالَ: ﴿إِنَّا اللَّهُ مُحَمَّدٍ لا تَجَلُّ لَنَا الصَّدِيّةُ، وَإِنَّ اللَّهُ مَا يَعْلَا الْحَدِيثُ مُعْمَلِيلًا أَلِى مَا لا يَرِيبُكَ الْحَدِيثُ عَلَى الْحَدِيثُ لَا الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ.
الصَّدَقَةُ ، وَكَانَ يَشُولُ: ﴿ وَكُو مَا يُوبِئِكُ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ النَّحَيْرُ طُمَانِينَةً ، وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى الْحَدِيثُ.
الْحَدْرِبُ وِيهُ رَسُولُ اللَّهِ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ مَا يُوبِيبُكُ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ اللَّهُ مَا الْحَدِيثُ.

#### ۲۳٤۸- صحيح.

<sup>=</sup> أخرجه الحاكم ١٣/٢ من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤٩٨٤)، وأحد ٢٠٠/، والدارمي (١٥٩٩) و(٢٥٣٥)، والترمذي (٢٥٩٨)، والنسسائي ٢٠٢٨، وأبو يسعلي (٢٧٦٦)، وابين الجارود (٢٧٢) و(٢٧٣) والطحاوي في شرح المعاني ٢/٦ و٣/ ٢٩٧، وابن حبان (٢٧٢)، والطبراني في الكبير (٢٧٠٨) و(٢٧١٠) و(٢٧١٤)، والحاكم ٣/٣ وع/ ٤٩، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٦٤، والبيهقي في الشعب (٧٤٧)، والبغوي (٤٤٠) من طرق عن أبي الحوراء، به.

سيأتي عند الحديثين (٢٣٤٨) و(٢٣٤٩).

انظر إتحاف المهرة ٤/ ٢٩٥ (٤٢٧٥).

أخرجه: أحمد ٢٠٠/، والترمذي (٢٥١٨)، وابن أبي عاصم في ا**لأحاد والمشاني** (٤١٦). وابن حبان (٩٤٥) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. سنق عند الحديث (٢٣٤٧) وسيأق عند الحديث (٢٣٤٩).

## (٣٤٠) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْأَطْفَالِ مِنْ آلِ النَّبِيِّ ﷺ مُنْعَهُمْ مِنْ أَكْلِ مَا حُرُّمَ عَلَى الْبَالِغِينَ

٣٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ثَابِتُ ابْنُ عُمَارَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَذْكُرُ أَنَّهُ أَدْحَلَنِي مَعَهُ غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ فَأَخَذَتُ تَمْرَةً فَالْقَيْتُهَا فِي فِي . فَقَالَ: «أَلْقِهَا؛ فَإِنَّهَ لَا تَجِلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَحَدِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ.

(٣٤٦) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ السَّدَقَةُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى النَّبِي ﷺ اللَّهُ فِي أَمْوَالِ هِيَ الشَّلْطِ الشَّمْوَالِ الصَّدَقَةِ، دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُعِ، وَالدَّلِلِ عَلَى الْغَنِيَاءِ لِأَمْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ، دُونَ صَدَقَةِ التَّطُوعِ، وَالدَّلِلِ عَلَى النَّعْقِ التَّلُوعِ، وَالدَّلِلِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ: "إِنَّا أَمْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ الَّتِي هَاجَ هَذَا الْجَوَابَ، وَمِنْ أَجُلِهَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ هَذِهِ الْمَقَالَةَ الْجَهَا قَالَ النَّبِي ﷺ هَذِهِ الْمَقَالَةُ اللَّهِ الْمَقَالَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

مَخْزُومِ - عَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَبِي رَافِع: بَعَنَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الضَّدَقَةِ. قَالَ: اصْحَبْنِي. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّمَا بَعَثْتُ الْمَخْزُومِيَّ عَلَى أَخْلُو

۲۳٤٩- صحيح.

٠٠٠٠ صبحيح. أخرجه: ابن أبي شببة (١٠٧٠٤)، وأحمد ٢٠٠/١، والطحاوي في شرح المعاني ٧/٧

و٣/ ٢٩٧، والطبراني في الكبير (٢٧١٤) من طريق ثابت بن عمارة، به. انظر: إ**نحاف المهرة** ٤/ ٢٩٦ (٢٧٦٤).

انطر: **إنحاف المهرة** ٢٩٦*/٤ (٢٧٦).* سبق عند الحديثين (٢٣٤٧) و(٢٣٤٨).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ((صدقة)).

٢٦) في الأصل: ((صدفه)). ٢٣٥٠- انظر: الحديث (٢٣٤٤).

الصَّدَقَةِ الْفَرِيضَةِ». فَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي رَافِعِ: ﴿إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». كَانَ جَوَابًا عَلَى الصَّدَقَةِ الَّتِي كَانَ الْجَوَابُ مِنْ أَجْلِهَا.

٢٣٥١- وَفِي خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ. إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ التَّمْرُ مِنَ الْمُشْرِ أَوْ مِنْ نِصْفِ الْمُشْرِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ<sup>١١)</sup> فِي التَّمْرِ.

٢٣٥٢ - وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْمُظَلِّبِ بْنِ رَبِيعَةً وَمَسِيرِهِ (٢) مَعَ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَسْأَلَتُهُمَا إِنَّاهُ اسْتِمْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَإِغْلَامِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّاهُمَا أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ. وَإِنَّمَا كَانَتْ مَسْأَلَتُهُمَا الشَّعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ الْمَشْرُوضَاتِ، فَقَوْلُهُ ﷺ فِي إِجَابَتِهِ إِنَّاهُمَا: "إِنَّ مَشْأَلْتُهُمًا الصَّدَقَة - أَي النَّي سَأَلْتُمَانِي أَسْتَغْمِلُكُمَا عَلَيْهَا - إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ، وَلَا تَعْمِلُ مُحَمِّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمِّدٍ».

(٣٤٧) بَابُ ذِكْرِ دَلَائِلَ أُخَرَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ». صَدَقَةَ الْفَرِيضَةِ دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّع

٣٥٣- قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي خَبَرِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا نُورَثُ

۲۳۵۱- انظر: الحديث (۲۳٤۷).

<sup>(</sup>١) في (م): ((يجب)).

۲۳۵۲- انظر: الحديث (۲۳٤۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (م): ((مصيره))، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((ولا)).

٣٣٥٣- ذكره ابن خزيمة معلقًا، وقد أخرجه: مالك في الموطأ (٢٨٤٠) برواية الليثي، وأحمد ٦/ ١٤٥ و ٢٦٦، والبخارى ٥/ ١١٥٥(٤٠٤) و٨/ ١٨٥٧(٦٧٢) و٨/ ١٨٧٧(٢٧٣٠)، ومسلم ٥/ ١٥٣

مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، إِنِّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ». فَالنَّبِيُ ﷺ قَدْ خَبَّرَ أَنَّ لِآلِهِ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ صَدَقِهِ إِذْ كَانَتْ صَدَقَتُهُ لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ.

٢٣٥٤ وفي خَبرِ خَلَيْفَة، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «كُلُّ مَمْرُوفِ صَدَقَةً». فَلُو كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَزَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّا اللَّمُحَمَّدِ لَا النَّبِيِّ ﷺ: وَكُلُّ صَدَقَةٌ بَعُكُمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ عَلَى النَّبِيِ ﷺ فَدْ عَلَى النَّبِي ﷺ فَدْ عَبْرَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّا النَّبِيِ ﷺ فَذْ خَبْرَ مِنْ اللَّبِي ﷺ فَذْ خَبْرَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْحَدِيمِنْ عَبَالِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ اللَّهِ الْأَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَذْ خَبْرَ مِنْ عَبَالِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَدِيمِنُ عَبَالِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ اللّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ ا

٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّقَفِيُّ عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ:

(۱۷۰۸) (۵۱)، وأبو داود (۲۹۷۲) و(۲۹۷۷)، والترمذي في الشمائل (۲۰۱)، والنسائي في
 الكبرى (۲۳۱۱) من طوق عن عروة، به.

٣٣٥٤- ذكره ابن خزيمة معلقًا، وقد أخرجه: أحمد ٣٨٣/٥ و٣٩٧ و٣٩٨، والبخاري في الأدب الهفرد (٣٣٣)، ومسلم ٣٨٢/ (١٠٠٥) (٥٦)، وأبو داود (٤٩٤٧) عن حذيفة.

وأخرجه: عبد بن حميد (١٠٨٣)، والبخاري ١٣/٨ (٢٠٢١)، وفي الأدب المفرد له (٢٢٤) عن جاء بن عبد الله.

وأخرجه: أحمد ٤/٣٠٧، والبخاري في الأدب المفرد (٢٣١) عن عبد الله بن يزيد.

(١) في (م): ((حل لأحدٍ)).

۲۳۵۵- صحيح.

أخرجه سعيد بن منصور (٣٣١)، وأحمد ١٦٨/١، والبخاري في الأدب المفرد (٥٢٠)، ومسلم ٥/ ٧٧ (١٦٢٨) (٨) (٩)، وأبو يعلى (٧٨١)، والشاشى (٨٦)، والبيهقي ١٨/٩.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ١٠١ (٥٠٠٧).

حَدَّنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بَنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِمْبِرِيِّ قَالَ: حَدَّنَنِي كَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ كُلُهُمْ يُحَدِّنُهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَمُودُهُ بِمَكَّةً، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمُ الشَّهِ اللَّهُمُ الشَّهِ عَلَى اللَّهُ ال

(٣٤٨) بَابُ ذِخْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هُمْ مِنْ آلِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ ، لَا كَمَا قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آلَ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ جَعْفَرِ وَآلُ الْمَبَّاسِ

٢٣٥٦ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ آلَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ آلَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تُحَرِّمْ مِنْ وَلَدِ هَاشِم كَمَا زَعَمَ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَيْانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ آلَ النَّبِيِّ ﷺ أَلَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ آلُ عَلِيٌّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ الْمُطَّلِبِ.

145.

وَكَانَ الْمُطَّلِبِيُّ يَقُولُ: إِنَّ آلَ النَّبِيُ ﷺ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ الَّذِينَ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مِنَ الصَّلَقَةِ سَهُمَ الْقَرَابَةِ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَبَيَّنَ النَّبِيُ ﷺ بِقِسْمَةِ سَهُم ذِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((كبير))، وما أثبته من مصادر التخريج.

۲۳۵٦- انظر: الحديث (۲۳٤۲).

الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِمِ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ ذَوِى الْشُرْكِ ﴾ ، بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِ النَّبِيِّ ﷺ.

الله عَدَّانَا النَّيْمِيِّ - وَهُوَ يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ فَصَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَبَّانَ النَّيْمِيِّ النَّيْمِيِّ تَيْمُ (() الرَّبَابِ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: انْقَلْقُتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَمُرَةً وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: يَا زَيْدُ، رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَصَلَّيْتَ خَلْقَهُ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَعَرُوثَ مَعَهُ، لَقَلْ أَنْهُ حَدِيثًا سَمِعْتَ عِنْ وَغَرُوثَ مَعَهُ، لَقَلْ أَصَبْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، حَدَّثُنَا بَا زَيْدُ حَدِيثًا سَمِعْتَ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَا خَدِيثًا سَمِعْتَ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا حَدَّثُكُمْ فَاقْبَلُوهُ، وَمَا لَمَ وَمَا لَمَ وَعَلَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا حَدَّتُكُمْ فَاقْبَلُوهُ، وَمَا لَمَ أَحْدَلُكُمُوهُ فَلَا ثَكُمُ وَفَالَهُ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَعْلَا بِمَاهِ يُدْعَى: أَصُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا تَعْطِيبًا بِمَاهِ يُدْعَى: أَحَدُنْكُمُوهُ فَلَا ثَكُمُ مُونَا لَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّ

۲۳۵۷- صح

أخرجه: عبد الرزاق (۱۹۶۳)، وابن أبي شببة (۱۰۷۱۲)، وأحمد ٢٦٦/٤، وعبد بن حميد (۲۲۰)، والمدارمي (۲۲۱)، ومسلم ۱۲۲) (۲۳۱) (۳۱) و(۳۷)، وأبو داود (۲۵۰)، وابن أبي عاصم (۱۵۵۰)، والنسائي في الكبرى (۸۱۷۵)، وأبو عوانة كما في إنحاف المهرة ۱۹/۱۶، (۲۶۰۵)، والطحاوي في شرح المشكل (۲۶۱۶)، وابن حبان (۲۲۱)، والطبراني في الكبير (۲۵۰۳) و(۲۵۰۳) و(۲۵۲۵) و(۲۵۲۵) و(۲۸۲۵) و(۲۹۱۳).

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ٥٩١ (٤٧٠٥).

<sup>(</sup>۱) لم ترد ف*ي* (م).

 <sup>(</sup>٢) خُمّ: موضع تصب فيه عين، وقيل: بثر قريب من الميثب، حفرها مرّة بن كعب، نُسب إلى
 ذلك غدير خُمّ، وهو بين مكة والمدينة، وهناك مسجد للنبي ﷺ. مراصد الاطلاع ١٤٨٢/١.

عَلَى الضَّلَالَةِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». نَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ حُصَيْنُ: فَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَتْ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: بَلَى، نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ. قَالَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ الْعَبَّاسِ. قَالَ حُصَيْنٌ: وَكُلُّ هَوْلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعْمْ.

#### (٣٤٩) بَابُ إِصْطَاءِ الْفُقَرَاءِ مِنَ الصَّدَقَةِ اتَّبَاعًا لِأَمْرِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّنَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ (١)

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّتْنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّتُهُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ح وَحَدَّتُنَا اللَّبِثُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ح وَحَدَّتَنَا اللَّبْثُ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَلْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ح وَحَدَّتَنَا اللَّبْثُ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ: حَدَّتَنَا النَّصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَيَحْمَى ابْنُ بُكِيْرٍ، قَالاً: حَدَّتَنَا النَّصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَيَحْمَى ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَعْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِعْنِ الْمَعْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِعْنِ الْمَعْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ أَنِي عَبْدِ اللَّهِ بِعْنَ الْمَعْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ رُبُلُ عَلَى مَعْلِ فَأَنَاحُهُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ عَلَى عَمَلِ فَأَنَاحُهُ فِي الْمَسْجِدِ، أَنْهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ وَلَى الْمَسْجِدِ، إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ فَأَنَاحُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْبُونِ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ، أَنْ مَالِكِ، عَلَى الْمَسْجِدِ، قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ، وَلَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِيقِ مُنْ الْمَسْجِدِ، وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِيقِ عَلَى الْمَعْرِيقِ عَلَى الْمَعْرِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْرِيقِ عَلَى الْمُعْرِيقِ الْمِلْدِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْل

<sup>(</sup>١) التوبة، الآية: ٦٠.

٣٣٥٨- صحيح. أخرجه الشافعي في المسئد (٦٧٤) بتحقيقي، وأحمد ١٦٨/٣، والبخاري ٢٤/١ (٦٣)، وأبو داود (٤٨٦)، وابن ماجه (١٤٠٧)، والنسائي ١٢٢/٤، وابن حبان (١٥٤)، وابن منده في **الإممان** (٢٢٩)، والبغوي (٣). انظر: **إنحاف المهرة** ٢/٢٥ (١٢٠٣).

النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكُ اللَّهَ، اللَّهُ أَمَرُكَ أَنْ تُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ فِي الْيُومِ وَاللَّبْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: فَاتَشُدُكَ اللَّهَ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذُ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاتِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ أَمْرَكَ اللَّهِ ﷺ: قَالَ الرَّجُلُ: قَدْ آمَنْتُ بِمَا حِثْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ رَسُولُ مَنْ مَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ. أَلْفَاظُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضِ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْن وَهْبِ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ غَيْرُ جَانِزِ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فُقْرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَسْمَهَا (١٠ عَلَى فُقَرَافِهِمْ لَا عَلَى فُقْرَاءِ غَيْرِهِمْ.

(٣٥٠) بَابُ صِفَةِ<sup>(٢)</sup> الْفَقِيرِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مِنَ<sup>(٣)</sup> الصَّدَقَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا قَدْرَ سَدُّ خَلَّتِهِ وَفَاقَتِهِ

٧٣٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَفْصُ<sup>(١)</sup> بْنُ عَمْرِو الرَّبَالِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا

(۱) في (م): ((يقسمها)). (۲) في (م): ((صدقة)). (۳) في (م): ((في)). (۴) على (م): ((في)). (۶) ( (ميدقة)). (۲۰۹۰ صحيح.

أخرجه: أبو عبيد في الأموال (۱۷۲۲)، وأحمد ه/ ٦٠، والنسائي ٥٨٨٥ و٨٨، وفي الكيرى له (۲۳۲۰)، والطمان في الكب ٨١/ (۲۶۸)، ١١، ١ تبار، ٧/ ١١٥- ١٧، ١١، .. د ددرد،

(٢٣٦٠)، والطبراني في الكبير ١٨/(٩٤٨)، والدارقطني ١١٩/٢-١٢٠، والبغوي (١٦٢٦) من طريق أيوب، عن هارون، به.

وأخرجه: معمر في جا**معه** (۲۰۰۸)، وابن حبان (۳۲۹۱)، والبغوي (۱٦۲۵) من طرق عن كنانة بن نعيم، به. سيأتي عند الأحاديث (۲۳۲۰) و(۲۳۲۱) و(۲۳۷۵). انظر: **إنحاف المهرة** ۲/ ۱۸۵ (۱۳۰۲).

(٤) لم يذكره ابن حجر في الإتحاف.

عَبُدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدُّتَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدُّنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ، قَالَ: حَدُّنَا إِسْمَاعِيلُ يَمْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِقَابِ ('')، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُمْيْمٍ، عَنْ
قَبِيصَةَ قَالَ: "أَقِبْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَسْتَعِينَهُ فِي حَمَالَةٍ. فَقَالَ: "أَقِمْ عِنْدَنَا، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلُهَا
عَنْكَ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ نِيهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَجِلُّ لِأَحَدِ اللَّا لِأَحَدِ ثَلاقَةٍ: رَجُلٍ
عَنْكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحةً أَذْهَبَتُ
يَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحةً أَذْهَبَتُ
يَمْ يَشِلُ مَنْ عَنْشٍ - ثُمَّ يَمْسِكُ، وَرَجُلٍ
عَنْلُ حَمَّلَ مَشَالًا فِيهَا حَتَّى يُوجِعَا "' مِنْ قَوْمِو أَوْ مِنْ ذِي الصَّلَاحِ أَنْ قَدْ حَلَّتُ
أَصَابَتُهُ فَاقَةً فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا" مِنْ قَوْمِو أَوْ مِنْ ذِي الصَّلَاحِ أَنْ قَدْ حَلَّتُ
أَصَابَتُهُ مَنْ فَيْهُ لَهُ لَا مَنْ عَيْشٍ - أَوْ: قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ: قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - فَمُ اللهُ مَنْ عَيْشٍ - أَوْ وَقَامًا مِنْ عَيْشٍ - فَمُ اللهُ مَنْ الْمَسْأَلَةُ ، فَيَشُلُ مِن ذَلِي مِنْ الْمَسَائِلُ مُعَيْمٍ مَنْ عَيْشٍ - أَوْ: قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ: قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْنَا مِنْ عَيْشٍ - فَيْ الْمَسْأَلَةُ ، فَيَشُولُ مِنْ وَمُ الْمَسْأَلَةُ ، فَيَشَالُ مِنْ وَلَا مِنْ عَيْشٍ اللْمُ مُنْكَ ، وَمَا مِوى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ مُحْتَ " يَأْكُولُهُ مَاحِبُهُ ، وَمَا مِوى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ مُحْتَ " فَيُعْلِمُ لَا عَيْمَ مَا عَبْهُ ، وَمَا مِوى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ مُعَنْدًى الْمَسْأَلُهُ مَا عَنْ مِنْ فَرَالِ مُنْ الْمُسْأَلِ مُنْ الْمُسْأَلِي مُنْ الْمُسْأَلُولُ مُعْلِمُ الْمُسْلِقُ مِنْ الْمُسَائِلُ مُنْ مَنْ الْمُسَائِلُ مُنْ عَنْمِ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُسْأَلُولُ مُنْ عَنْهُ مَا مِنْ الْمُسْأَلُةُ مُنْ الْمُسْأَلُهُ مَا عَلَى الْمُؤْمِلُ فَيْمِ الْمُؤْمِولُولُ مُنْ الْمُسْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلَقِلُ الْمُسْلِعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُكُ مِنْ الْمُوالِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ.

## (٣٥١) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ ذَوِي الْحِجَا فِي هَذَا الْمُوْضِعِ هِيَ الْبُوبِنُ؛ إِذِ اللَّهُ ﷺ قَدْ سَمَّى الْيُهِينَ فِي اللَّمَانِ شَهَادَةً

٧٣٦٠ - حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ - قَالَ: قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - هُوَ كِنَانَةُ بْنُ نُعَبْم - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةً جَالِسًا، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي نِكَاحٍ

<sup>(</sup>١) في (م): ((رياب)).

<sup>(</sup>٢) أي: من ذوي العقل. النهاية ١/٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي: يُذهبها. النهاية ٢/ ٣٤٥.

۲۳۱۰ صحیح.

أخرجه أبو عبيد في **الأموال** (١٧٢١)، والنسائي (٩٦/، وفي **الكبرى ل**ه (٣٣٧٢) من طريق الأوزاعي، عن هارون، به.

سبق عند الحديث (٢٣٥٩). وسيأتي عند الحديثين (٢٣٦١) و(٢٣٧٥).

صَاحِبِهِمْ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ. [فَلَمَّا ذَعَبُوا، قُلْتُ: أَنَاكَ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِكَ يَسْأَلُونَكَ فِي نِكَاحِ صَاحِبِ لَهُمْ اللَّهِ وَأَنْتَ صَيْدُ قَوْمِكَ فَلَمْ تُعْطِهِمْ (" شَيْنًا؟ قَالَ: إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَنِّ، لَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكِوهِ فَمَصَبَهُ " بِقِدِّ حَتَّى يَيْبَسَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ: «لا تَجِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّهُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى يُعْبِعُ مَالُهُ وَلَهُ مِنْ مَعِيشَةٍ فُمَّ يُعْبِيكُ عَنِ لِلْكَوْفَةِ: وَرَجُلٍ حَمَلَ مَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا (") مِنْ مَعِيشَةٍ فُمَّ يُعْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ حَمَلَ " كَنْ مَوْمِ مَمَالَةً فَيُسْأَلُ حَتَّى يُؤُومِ وَمَالَةً فَيْسُأَلُ حَلَّى اللَّهُ لَقَدْ حَلَّى لِلْمُولَةُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَقَدْ حَلَّى لِلْمُولَةُ لَا الْمُسْأَلَةُ، وَرَجُلٍ يُقْسِمُ لَكُونَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَاعِ مِنْ قَوْمِهِ بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّى لِفُكُونِ الْمَسْأَلَةُ اللهُ لَقَدْ حَلَّى لِلْمُ لَلَهُ لَهُ مَا لَهُ لَهُ اللَّهُ لَقَدْ حَلَّى لِلْمُ لَلَّهُ لَا الْمُشَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ لَهُ لَكُونُ الْمُسْأَلَةُ ، وَرَجُلٍ يُقْسِمُ لَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَقَدْ حَلَّى لِلْمُ لَلَهُ لَلَهُ لَقَدْ حَلَّى لِلْمُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَهُ مَنْ الْمُسْلَلُةُ مَا كُنْ سِوى ذَلِكَ فَهُو سُحِتَ لَا لَمُعْلَى إِلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَهُ لَمُ لِللْهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَا لَا لَمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُولُ السَّالَةُ الْمُؤْلِلُولُ لِللْهُ لَلَهُ لَا الْمُعْلَى الْمُسْلَلُهُ مَا لَاللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَكُونُ الْمُعْلِيلُولُولُكُونُ الْمُعْلِيلُولُولُولُ لَلْهُ لَلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لَلَهُ لَعُلِيلًا لِلْهُ لِلْمُ لَلَّالَهُ لَلَهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِ لَلْمُعْلِلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِكُولُ لِلْمُلْلِلْمُ لَلْمُل

#### (٣٥٧) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ مَنْ لَهُ ضَيْعَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، إِذَا أَصَابَتْ غَلِّتُهُ جَائِحَةً أَذْهَبَتْ غَلَّتُهُ قَدْرَ مَا يَسُدُّ فَاقَتُهُ

٢٣٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - قَالَ:

<sup>(</sup>۱) قوله: ((فلما ذهبوا...)) إلى قوله: ((صاحب لهم)). سقطت من (م) ومن الأصل وأثبتها من الأموال لأبي عبيد؛ ليستقيم الكلام ويتم المعني.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((فَلِمَ لم تعطهم)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((فعضه حتى)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((سوادًا)). (٥) في الأصل: ((عمل)).

۲۳٦۱- صحيح.

أخرجه الطيالسي (۱۳۲۷)، والدارمي (۱٦٨٥)، ومسلم ۷/ ۹۷ (۱۰٤٤) (۱۰۹)، وأبو داود (۱٦٤٠)، وابن أبي عاصم في ا**لآحاد والمثاني (**۱٤٤٣)، والنسائي ٥٨/٥ و٨٩، وفي **الكب**رى له (٢٣٦٠)، والبيهقي ۲/ ۲۳ من طريق حماد بن زيد، عن هارون، به.

سبق عند الحديثين (٢٣٥٩) و(٢٣٦٠).

وسيأتي عند الحديث (٢٣٧٥).

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: "تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً، فَأَتَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "أَقِمْ بَا قَبِيصَةُ حَمَّى تَأْمُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الصَّدَقَةُ لا تَجِلُّ إِلَّا كِنْ تَلْفِي الصَّدَقَةُ اللَّهَ عَلَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ فَلَا يَصِلُ أَلِي الصَّدَقَةُ لا تَجلُّ إِلَّا عَلِي فَكَانُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَلْتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ أَصَابَتُهُ جَاتِحَةً فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتُ لَهُ الصَّدَقَةُ وَعَلَى لَهُ الصَّدَقَةُ لَكُوبَا مَنْ عَيْشٍ – وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةً فَحَلَّتُ لَهُ الصَّدَقَةُ لَهُ الصَّدَقَةُ الصَّدَقَةُ اللَّهُ الصَّدِقَةُ اللَّهُ الصَّدِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ المَعْدَقَةُ اللَّهُ مِنْ عَيْشٍ، وَلَا مَا مِنْ عَيْشٍ مَ وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةً فَحَلَّتُ لَهُ الصَّدَقَةُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةً اللَّهُ الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُهُ الْمُعْلَقُلُهُ الْمُعْلَقُهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُلْلَقُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُلْعَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّه

(٣٥٣) بَابُ إِعْطَاءِ الْبَتَامَى مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، إِنْ نَبَتَ الْحَبَرُ، فَإِنَّ فَهِ النَّفْسِ مِنَ أَشْعَتُ بْنِ سَوَّادٍ (١١)، وَإِنْ لَمْ يَشْبُثُ هَلَا الْخَبَرُ فَالْقُرْآنُ كَافٍ مِنْ نَقْلٍ خَبَرِ الْخَاصِّ فِيهِ، قَدْ أَعْلَمَ اللَّهُ فِي مُحْكَمٍ تَنْزِيلِهِ أَنَّ لِلْفُقَرَاءِ قَسْمًا (١٧) فِي الصَّدَقَاتِ، اللَّهُ فِي مُحْكَمٍ تَنْزِيلِهِ أَنَّ لِلْفُقَرَاءِ قَسْمًا اللَّهُ فِي الصَّدَقَةِ تَسْمٌ بِنَصُ الْكِتَابِ فَالْفَقِيرُ كَانَ يَتِيمًا أَوْ غَيْرَ يَتِيمٍ فَلَهُ فِي الصَّدَقَةِ قَسْمٌ بِنَصُ الْكِتَابِ

٢٣٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي

<sup>(</sup>١) هو أشعث بن سوَّار الكندي النجار الكوفي، كان على قضاء الأهواز، قال عنه يحيى بن معين: ثقة، وقال عنه أحمد بن حنبل: أشعث بن سوار أمثلُ في الحديث من محمد بن سالم، ولكنه على ذلك ضعيف الحديث، وقال عنه النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال عنه ابن حبان: فاحش الخطأ كثير الوهم، وقال عنه ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا منكرًا، إنما يغلط في الأحايين في الأسائيد، ويخالف، توفي سنة (١٣٦). هـ تهذيب الكمال ١/ ٢٦٣- ٣٥٥ (٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (م) وفي الأصل: ((قسمٌ))، وما أثبته عين الصواب.

٣٣٦٢ - إسناده ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار؛ لكن قال الترمذي: ((حديث حسن)) ولعله حسنه لما له ١٣٠٠ (١٣٩٠) . ومسلم ٨/ ٣٨ (١٩٩) = له من شاهد، فقد روى الشيخان (البخاري ١٣٠/٢ (١٩٩))، ومسلم ٨/ ٣٨ (١٩٩)

ابْنَ غِيَاكِ - عَنْ أَشْعَكَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدَّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ الصَّدَفَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فَقَرَائِنَا، وَكُنْتُ غُلَامًا يَبِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهُ قَلُوصًا(١٠).

## (٣٥٤) بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ الْمِسْكِينِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِإِعْطَائِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ

٦٣٦٣ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُرْيُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْيَسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ وَلَا بِاللَّذِي تَرُدُهُ اللَّفْمَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا اللَّمْرَةُ وَلَا اللَّمْرَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا اللَّهْمَةُ وَلَا اللَّهْمَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا النَّمْرَةُ وَلَا اللَّهُ مَنْ الْمُسْكِينُ الْمِسْكِينُ الْمِسْكِينُ الْمِسْكِينُ الْمِسْكِينُ اللَّهِ عَلَيْهِ».

# (٣٥٥) بَابُ إِعْطَاءِ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْهَا رِزْقًا لِعَمَلِهِ، قَالَ الشَّدَيْنِ وَالْمَنِيلِينَ عَلَيَهَا ﴾ (١٠) اللَّهُ عِنْهَا وَالْمَنْكِينِ وَالْمَنْكِينِ وَالْمَنْكِيلِينَ عَلَيْهَا ﴾ (١٠)

 <sup>(</sup>۲۹)) من حديث ابن عباس وفيه أنه قال لمعاذ: ((فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم))، وقد أشار الترمذي إلى هذا الشاهد فقال: ((وفي الباب عن ابن عباس)).

أخرجه الترمذي (٦٤٩) من طريق حفص بن غياث، عن أشعث بن سوار، به. وأخرجه ابن أبي شببة (٣٣٨٧٧)، والدارقطني ١٣٦/٧ من طرق عن أشعث، به.

سيأتي عند الحديث (٢٣٧٩). انظر: إتحاف المهرة ٢١/ ٧١٤ (٢١١٧٨).

 <sup>(</sup>١) القلوص: كل أنثى من الإبل من حين تُركب إلى أن تَبزل، وسميت بذلك لطول قوائمها ولم تجسم بعد. العين مادة (قلص).

۲۳۱۳- صحیح.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٩٣، وأبو داود (١٦٣١).

انظر: إتحاف المهرة ١٤/ ٥١٥ (١٨١٢٦).

<sup>(</sup>٢) التوبة، الآية: ٦٠.

٣٦٦٤ – حُدِّثْنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّبِيْ ('')، قَالَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكْيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَمِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْهُهَا إلِيْهِ أَمْرَ لِي بِمُمَالَةٍ، فَقُلْتُ مِثْلًا فَرُغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْهُهَا إلَيْهِ أَمْرَ لِي بِمُمَالَةٍ، فَقُلْتُ مِثْلًا فَحُدْثُ مَا أُعْطِيكَ ('')، قَلِي قَدْ عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ. فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيكَ ('')، فَلِي قَدْ عَمِلْتُ مِنْ مَنْ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَلْمُ لَنْ مَنْلًا فَخُذْتُ مِثْلُ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ أَبُو بَكْرِ: ابْنُ السَّاعِدِيُّ الْمَالِكِيُّ أَحْسَبُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ. ٢٣٦٥- فَإِنَ<sup>(١٧)</sup> مُحَمَّدَ بْنَ عُرَيْزِ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا أَنَّ سَلَامَةً بْنَ رَوْح حَدَّتُهُمْ، عَنْ

۲۳۹۶- صحیع

أخرجه أحمد ٢/ ٥٧) والمدارمي (١٦٥٦)، ومسلم ٩/ ٩٨ (١٠٤٥) (١١٧)، وأبو داود (١٦٤٧) (٢٩٤٤)، والبزار (٢٤٥)، والنسائي (١٠٢/ وابن حبان (٣٤٠٥)، والبيهقي (٧/ ١٥) من طريق سم بن سعيد، عن ابن الساعدي، به.

وأخرجه معمر في **جامعه** (٢٠٠٤٥)، وأحمد ٤٠/١ من طرق عن ابن الساعدي، به. انظر: **إتحاف المهرة ٢٢٤/١**٢٤ (١٥٤٦٢). وسيأتي عند الحديثين (٢٣٦٥) و(٢٣٦٦).

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ((شعبة))، وما أثبته من الإتحاف، ولم نجد شعبة في شيوخ الربيع، ولا وجدناه في تلاميذ الليث. انظر: تهذيب الكمال ٢١/٢٤ (١٨٤٩) و٢/١٨٤ (٥٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((أعطيتك)).

 <sup>(</sup>٣) أي: أعطاني عمالتي وأجرة عملي، يقال: منه: أعملته وعَمَّلته، وقد يكون عَمَّلته بمعنى:
 وليته وجعلته عاملًا. النهابة ٣٠٠/٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (م): ((أعطيت)). (٥) في (م): ((فكل)).

٢٣٦٥- صحيح.

أخرجه الحميدي (٢١)، وأحمد ١٧/١ و٩٩/٢)، والدارمي (١٦٥٥)، والبخاري ٩٤/٨ (٧١٦٣)، ومسلم ٩٨/٣ (١٠٤٥) (١١١)، والبزار (٤٤٤)، والنسائي ١٠٣/٥ و١٠٤ من طريق الزهري، عن السائب بن يزيد، به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وفي (م): ((قال))، والتصويب من **الإتحاف**.

غَفَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَلَّنَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَى أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي خِلاَفَتِه، فَقَالُ لَهُ عُمَرُ: أَلَمُ أَحَدَّتُ أَنْكُ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ عَمَلًا فَإِذَا أَعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهُمَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ عُمَرُ: فَمَا أَنْزَلَكَ عَلَى ذَلِك؟ قُلْتُ: فَهَا أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَلَا تُعْبُرُ فَلَا عُمْرُ: فَلَا عَمْرُ فَلَا عُمْرُ فَلَا يَوْمُ وَمُنَا اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَلَا تَعْبُلُهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَلَا تَعْبُلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَلَا تَعْبُلُ عُلْمُ اللّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَلَا تَعْبُلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَلَا تَعْبُلُ عُلْمُ الْمُعْلِي أَفْقَلَ إِلَيْهِ مِنْي. فَقَالَ مَا أَنْ يَكُونَ عَمْلُ فَقَالَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُعَلِّى الْعُلِق أَفْقَلَ إِلَيْهِ مِنْ مَنَّا الْمَالِ وَالْفَعَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ أَنْفَقَالَ الْمَعْلِى الْفَالِ وَالْفَعَلَ عَلَى الْمُعْلِى الْعَلِي فَعُمْدُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى عَلَى الْمُلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْفَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ

- ٢٣٦٦ - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي ابْنَ الْخَطَّابِ، فَيَقُولُ عُمْرُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنْي (٢٠ فَقَالَ: «خُذُهُ تَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ لِنَهُ شِهَابٍ بِمِثْلٍ «خُذُهُ تَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلٍ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيّ، وَلَا اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ الْحَوْلُ الْعُزَّى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ السَّعْدِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ أَنْ الْحَقَالِ ، عَنْ مَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعُزَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلْمُ الْعَلَالَ الْعَلْم

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل.

<sup>- &#</sup>x27;

أخرجه: أحمد ٩٩/٢، ومسلم ٩٨/٣ (١٠٤٥) (١١١)، والبيهقي ٦/١٨٤، وابن عبد البر في التمهيد ٨٤/٥ عن سالم بن عبد الله، عن أبيه. سبق عند الحديثين (٢٣٦٤) و(٣٣٦٠).

وحديث عمر بن الخطاب ﷺ سبق تخريجه في الذي قبله من طريق الزهري، به.

<sup>(</sup>٢) قال الكرماني: جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كلمة من؛ لأن الفاصل ليس أجنبيًّا، بل هو ألصق به من الصلة؛ لأنه يحتاج إليه بحسب جوهر اللفظ، والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة. فتح الباري ١٨٩/١٣ عقب (٧١٦٤).

جماع أبواب فسم الصدفات ودكر ألل فتهدي

(٣٥٦) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، إِنْ عَمِلَ عَلَي الصَّدَقَةِ، إِنْ عَمِلَ عَلَيْهِ الْمُتَاعُ الْمُعَلِّمِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ وَيَيَّةٍ لِأَخْذِ عُمَالَةٍ عَلَى عَمْلِهِ، فَأَعْظَاهُ الْإِمَامُ لِمُمَالَتِهِ رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ، فَجَائِزٌ لَهُ أَخْذُهُ إِلَيْمَامُ لِمُعَامِّدُ لَهُ أَخْذُهُ

٧٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُمُنْ عِبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبُ ، عَنْ هِشَامٍ - وَهُوَ ابْنُ سَعْدِ - عَنْ وَلَيْ الْبَحِيقِ - قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبُ ، عَنْ هِشَامٍ - وَهُوَ ابْنُ سَعْدِ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَاتِ (١) وَأَجْدَبَتْ بِبِلَادِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَاتِ (١) وَأَجْدَبَتْ بِبِلَادِ الْمُوْمِنِينَ إِلَى الْمَعْلِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُمَرَ أَيبِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمَعْونِ بَنِ الْعَاصِ، لَعَمْرِي مَا تُبَالِي إِذَا سَمِئْتَ وَمَنْ قِبَلَكَ، أَنْ أَعْجِفَ أَنْ وَمَنْ قِبَلِي، وَيَا عَوْنَاهُ. فَكَتَبَ عَمْرُو: سَكَمْ، أَمَّا بَعْدُ لَبْكُ لَبْنِكَ أَتَنْكَ عِيرٌ أَوْلُهُا أَلْمُ وَمَنْ قَبْلِي، وَيَا عَوْنَاهُ. فَكَتَبَ عَمْرُو: سَكَمْ، أَمَّا بَعْدُ لَبْكُ لَبْنِكَ أَتَنْكَ عِيرٌ أَوْلُهُا عَنْدَكَ، وَآخِرُهُ عَلَيْكَ أَنْكَ عِيرٌ أَوْلُهُمْ أَلْمُ اللَّذَينِ فِيهِمُ الْمُعْلِي بِهَا نَجْدًا، فَاخْمِلُ إِلَى مُعَلِي بِهِمُ الْمُلْ بَيْتِ قَدْرَتَ عَلَى أَنْ تَحْمِلُهُمْ إِلَى اللَّذَينِ فِيهِمُ الْجِنْقَلَةُ (١)، وَلَيْتُحُوا الْبَعِيرَ، فِيهُمُ الْجِنْقَلَةُ (١)، وَلَيْنَحُوا الْبَعِير، مِنْ عَلْهُمْ إِنْهُمْ فَلْبُلُسُوا كِمَاءَيْنِ اللَّذَينِ فِيهِمُ الْجِنْقَلَةُ (١)، وَلَوْدُوا الْبَعِير، بِمَا عَلَيْهِ، وَمُرْهُمْ فَلْبُلْبُسُوا كِمَاءَيْنِ اللَّذَينِ فِيهِمُ الْجِنْقَلَةُ (١)، وَلَوْدَا الْبَعِيرَ اللَّذِينِ فِيهِمُ الْمِنْعُلِيمَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِينِ فِيهِمُ الْجِنْعَلَةُ ١٤ وَمُوا الْبَعِيرَ وَالْمُوا بَعْنَاهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلِيمَا عَلَيْهِ وَلَا الْمَعْمِلِ وَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ ال

٢٣٦٧- صحيح، وقد توبع عبد المجيد بن إبراهيم المصري.

أخرجه: الحاكم ١/ ٤٠٥.

انظر: **إنحاف المهرة ۲**۲/۸۷ (۱۹۱۳). سبق عند الحديث (۲۳۱۶)، وسيأتي عند الحديث (۲۳۲۲).

(۱) في الإتحاف: ((البصري))، ولم يرد ذكر اسمه إلا في تهذيب الكمال بلفظ: ((الدمياطي))
 ۲۷(٤٤) عند الترجمة (۲۷٤٤).

 (۲) كانت هذه السنة سنة جدب وقحط، وسُميت بهذا الاسم؛ لأن الناس لما أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرماد. النهاية ٢٦٢/٢٦.

(٣) كذا في الأصل.

فَلْيَجُمُلُوا شَحْمَهُ، وَلِيُقَدُّدُوا (١٠ لَحْمَهُ، وَلَيَحْتَلُوا جِلْدَهُ (١٠ كُمَّ لِيَأْخُلُوا كَمَّيَّةً مِنْ قَدِيدٍ، وَكَمَّنَةً مِنْ دَقِيقٍ فَيَظَبُخُوا فَيَأْكُلُوا حَتَّى يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِرِدْقِ. فَأَبَى الزُبْيرُ أَنْ يَحْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا. ثُمَّ مَعَا آخَوَ أَظْتُهُ وَا مَنْكُمُ عَنْ يَحْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا. ثُمَّ مَعَا آخَوَ أَظْتُهُ طَلْحَةً فَأَبَى، ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدَةً بَنَ الْجَرَّاحِ فَخَرَجَ فِي ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ بَمَثَ إِلَيْهِ بِالْفِ وَيَنَادٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : إِنِّي لَمْ أَعْمَلُ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَلَسْتُ الْجَرَّاحِ فَخَرَجَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ عُمِلُتُ لِلَّهِ، وَلَسْتُ الْمَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أَشْيَاء بَعَنَنَا لَهَا فَكِرِهُمَا، وَلَمْكُ أَنْهُ فَي أَشْيَاء بَعَنَنَا لَهُا فَكُوهُمَا، فَأَبِي ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَاقْبَلُهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَاسْتَمِنْ بِهَا عَلَى دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَلَيْكَ أَنْ مُعَلِيدًا وَهُو يَلِكَ، فَلَيْكَ أَنْ الْجَرَاحِ . . . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .

#### (٣٥٧) بَابُ ذِكْرِ إِعْطَاءِ الْمَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ عُمَالَةً مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْبًا

٢٣٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْمِ الْحَنْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ، عَنْ عِمْرَانَ - هُوَ الْبَارِقِيُّ - عَنْ عَطِيَّةَ - مَعَ بَرَاءَتِي مِنْ مُهْدَتِهِ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَعِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: الْعَامِلِ عَلَيْهَا أَوْ غَارِمٍ أَوْ مُشْتَرِيهَا، أَوْ عَامِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ وَ<sup>٣)</sup> يُهْدِي<sup>4)</sup> لَهُه .

<sup>(</sup>١) في (م): ((ليقدوا)).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: ((وليحذوا لجلده)). وفي (م): ((ليأخذوا جلده)) والمثبت من المستدرك واحتذى أي: انتعل.

٢٣٦٨- صحيح من غير هذا الطريق.

أخرجه الطيالسي (۲۱۹۶)، وأحمد ۳/ ۳۱ و٤٠ و٩٧، وعبد بن حميد (٨٩٥)، وأبو داود (١٦٣٧)، وأبو يعلى (١٢٠٧) و(١٣٣٣)، والطحاوي في **شرح المعاني ٢**/ ١٩، والبيهقي //٢٢ و٢٣. انظر: **إتحاف المهرة** ٥/ ٣٣٧ (٥٥١٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): ((أو)) خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((يهدى))، وفي (م): ((أهدى)).

#### جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي الْقُلْبِ مِنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَمْدِ الْعَوْفِيُّ ( ) إِلَّا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ قَدْ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَشْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيلِ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ( ).

### (٣٥٨) بَابُ فَرْضِ الْإِمَامِ لِلْمَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ رِزْقًا مَعْلُومًا

٣٣٦٩ - حَدِّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدِّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ابْنِ سَعِيدِ، عَنْ حُسَيْنِ الشُّمِّلُم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرُيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَقْفَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عُلُولُ».

<sup>(</sup>١) هو عطية بن سعد بن جُنادة العوفي الجدلي القيسي، أبو الحسن الكوفي، قال عنه أحمد بن حنبل: هو ضعيف الحديث، وقال عنه أبو حاتم: ضعيف، يُكتب حديث، وقال عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: مائل، وقال عنه النسائي: ضعيف، وقال عنه ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعد من شيعة أهل الكوفة. توفى سنة (١١١) هـ.

انظر: الجرح والتعديل ١٨٣/٥ (٢١٢٥)، وتهذيب الكمال ١٨٤/٥ (٤٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) كلام أبي بكر جاء في الأصل وفي (م) قبل حديث عطية العوفي، ومن غير المعقول أن يعلق على رجلٍ في إسناد حديث لم يذكر بابه على الأقل، بدليل أن الحديث الذي قبله ليس فيه ذكر عطية العوفي، وكذلك طريقة ابن خزيمة أن يعلق على الأحاديث بعد أن يسردها؛ لذا جعلته بعد ذكر حديث عطية وهو أقرب للصواب، والله أعلم.

۲۳٦۹- صحيح.

أخرجه أبو داود (۲۹٤۳)، والحاكم ۲۰٦/۱. انظر: **إتحاف المهرة** ۲/۷۱ (۲۲۸۳).

#### (٣٥٩) بَابُ إِذْنِ الْإِمَامِ لِلْمَامِلِ بِالتَّزْوِيجِ وَاتَّخَاذِ الْخَادِمِ وَالْمَسْكَنِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ۲۳۷- حَدَّثَنَا يَعْمَى بْنُ مَخْلَدِ الْمُفْتِي (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى - مُوَ ابْنُ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيُ - عَنِ الْأُوْزَاعِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ (٢) بَنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبْرِيْ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: امَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَحْتَسِبْ خَادِمًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنَ فَلْيَحْتَسِبْ خَادِمًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنَ فَلَيَحْتَسِبْ خَادِمًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنَ فَلَيَحْتَسِبْ خَادِمًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنَ فَلْيَحْتَسِبْ خَادِمًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنَ فَلْيَحْتَسِبْ مَسْكَنَا». قَالَ أَبْو بَعْزِي (٢٠ - الْمُمَافَى -: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: هَلَيْ اللَّهِيَ ﷺ قَالَ: هَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ:

#### (٣٦٠) بَابُ ذِكْرِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ لِيُسْلِمُوا لِلْعَطِيَّةِ

ا ۲۳۷۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ، غَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُسْأَلُ شَيْئًا حُمَيْدِ،

۲۳۷۰- صحیح

أخسرجه أبسو عبيد في الأسوال (٢٥٤) و(٢٥٥)، وأحمد ٢٩٩/٤، وأبسو داود (٢٩٤٥)، والطيراني في الكبير ٢٠/ (٢٧٥) و(٢٢٧)، والحاكم ٢٠٦/١، والبيهتي ٦/ ٣٥٥. انظر: إتحاف المهرة ٢٣/ ١٧٨ (١٩٥٥).

 <sup>(</sup>١) في (م) وفي الأصل: ((بن المفتي))، والتصويب من كتب التراجم.
 انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٨٨ (٧٥١٣).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (م): ((حارث))، والتصويب من الإتحاف وتهذيب الكمال ٢/٣٢ (١٠٣٧).
 (٣) مكذا في الأصل وفي (م).

۲۳۷۱- صحیح.

أخرجه أحمد ٣/ ١٠٧، ومسلم ٧/ ١٧٤ (٣٢٦٢) (٥٧)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٢/ ٣٤٧، والبيهقمي ٧/ ١٩. وسيأتي في الذي بعده. انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٣٤٧ (١٨٥٥).

عَلَى الْإِشْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ. قَالَ: فَأَنَّاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمْرَ لَهُ بِثِيَاهِ كَثِيرَةِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شِيَاهِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَرَجَمَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاء لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسٌ: أَنَّ رَجُلاً أَنَى نَبِيًّ اللَّهِ ﷺ فَأَمْرَ لَهُ بِشِيَاءِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، أَخْبَرَنَا أَنَسٌ: أَنَّ أَمُحَمَّدًا يُعْطِي عَظَاء رَجُلٍ لا يَخْشَى الْفَاقَة.

### (٣٦١) بَابُ إِعْطَاءِ رُؤَسَاءِ النَّاسِ وَقَادَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ تَأَلُّفًا بِالْمَطِيَّةِ

٣٣٧٣ – حَلَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا أَبُنُ فَضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَهُ الْحَنِي ابْنَ الْفَعْقَاعِ – عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ('' - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ – عَنْ أَبِي نُعْمٍ عَلَيْ مِنَ الْبَمْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَفَمَتِه لَمْ نُحَلَّصْ مِن أَيِي مَعْيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ مِنَ الْبَمْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَفَمَتِه لَمْ نُحَلَّصْ مِن أَنْ الْمُوادِيِّ ('')، وَعُيْبَئَةٌ بُنِ حِصْنِ الْمُرَادِيِّ ('')، وَعَلَيْبَةٌ بُنِ حِصْنِ الْمُرَادِيِّ ('')، وَعَلَيْبَةٌ أَنْ حِصْنِ الْمُرَادِيِّ ('')، وَعَلَيْبَةً أَنْ بِنَ عَلَاثَةَ الْجَعْفَرِيِّ – أَوْ عَاهِو بْنِ الطَّفَيْلِ هُوَ شَكَّ – وَزَيْدِ الطَّائِيُّ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ مَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنَ الْأَنْصَادِ وَعَيْرِهِمْ فَبَلُكُهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَلَا تَأْتَمِنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ مَنَا أَنْ السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاء.

٣٣٧٢ - صحيح. أخرجه ابن حبان (٦٣٧٤). سبق في الذي قبله. انظر: إتحاف المهرة ٢٠٠/١ (٩١٢). (٩١٢).

٣٣٧٦ - صحيح. أخرجه أحمد ٢/ ٤ و ٣١ و ٦٨ و ٧٧ و ٧٧ و ٧١ والبخاري ١٦٦/٤ (١٦٢٤) و ٥/ ٢٠٧ ( ١٥٣٥) و (١٤٣) ( ١٥٠٥) و (١٤٣) ( ١٠٦٤) ( ١٤٠١) ( (١٤٣) و (١٤٤) و (١٤٣) و (١٤٣) و (١٤٠) و (١٤٠) و (١١٠ (١٠٦٤) و (١١٠ ( ١٠٦٤) و (١١٠ ( ١٠٦٤) و النمايية و النمايية و الخاصة اللهاء و ١٠١٨). انظر: إتحاف المهرة ٥/ ١٩٢ ( ٥٤٣٠) ( ٥٤٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٤٨٢ (٣٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و(م)، وصوابه: الفزاري. انظر الإصابة ٤/٧٦٧.

#### (٣٦٣) بَابُ إِحْطَاءِ الْغَارِمِينَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ بِلَفْظِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَبْرٍ مُفَسَّرٍ

٣٣٧٤ – حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكُو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ؛ الْمُعامِلِ عَلَيْهَا، وَرَجُلِ الشَّتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ عَارِمٍ، أَوْ عَارِمٍ، أَوْ عَارٍمٍ، أَوْ عَارٍمٍ، أَوْ عَارِمٍ، أَوْ عِسْكِينِ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي عَنِ ابْنِ عَسْكَرٍ: «**أَوْ غَارِمِ»**.

(٣٦٣) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْغَارِمَ الَّذِي يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِبًا هُوَ الْغَارِمُ فِي الْحَمَالَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى قَدْرَ مَا يُؤَدِّي الْحَمَالَةَ لَا أَكْثَرَ

٢٣٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَالْحُسَيْنُ (٢) بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُ

۲۳۷۶- صحيح.

أخرجه: أحمد ٣/ ٥٦، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، والحاكم ٤٠٧/١. والبيهقي ٧/ ١٥. انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٣٢٣ (١٨٤١).

(١) في الأصل: ((غازي))، والتصويب من (م).

۲۳۷۵- صحیح.

أخرجه الشافعي في المسند (٦٧٥) بتحقيقي، والحميدي (٨١٩)، وأحمد ٢٧٧/٣، وابن الجارود (٣٦٧)، والطحاوي في **شرح المعاني ١**٧/٢-١٨، والطبراني في الكبير ١٨/(٩٥٠)، والدارقطني ٢٠/٢، والبيهقي ٢/ ٧٣ و٧/٢١ من طريق سفيان، عن هارون بن رئاب، به.

انظر: إتحاف المهرة ٢١/ ٦٨٩ (١٦٣٠٢). سبق عند الأحاديث (٢٣٥٩) و(٢٣٦٠) و(٢٣٦١).

(٢) في الأصل: ((الحسن))، والتصويب من الإتحاف وتهذيب الكمال.

وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِقابِ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعْمِمَا لَهِ، فَأَنْتِتُ النَّبِيَ ﷺ أَسْأَلُهُ يَحْمَالُةِ، فَأَنْتُ النَّبِيَ ﷺ أَسْأَلُهُ لَمُعْمَا وَ فَالَاثِ، تَحَمَّلُتُ بِحَمَالَةِ، فَأَنْتُ النَّبِيَ ﷺ أَسْأَلُهُ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي فَلَاثِ: رَجُلٍ تَحَمَّلُ حَمَالَةً حَلَّتُ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابُتُهُ جَائِحةً اجْتَاحَتْ مَالُهُ حَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْسٍ وَوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَمَّ يُمُسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحَةً وَفَاقَةً حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَشْهَدَ أَوْ يَشْهَدُ مِنْ فَوْمِهِ أَنَّهُ قَلْ حَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحَةً وَفَاقَةً حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَشْهَدَ فَلَالًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَّ يُمُسِكُ إِنَّهُ قَلْ حَلَّتُ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَّ يُمْسِكُ إِلَّهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَّ يُمْسِكُ إِلَّهُ مِنْ عَيْشٍ عَنْ مِنْ عَيْشٍ عَنْ فَيْشٍ عَنْ فَيْمُ وَلَا فَمَا الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ عَنْ فَيْسُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا مَنْ عَيْشٍ عَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ عَلَى الْمُسْأَلَةُ حَلَّى يُعْتِيبُ وَلَامًا مِنْ عَيْشٍ عَنْ مَنْ عَنْ عَنْ مَالَهُ عَلَى عَلْمُ الْمُسْأَلَةُ عَلَى مُنْ عَيْشٍ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَى الْمُسْأَلَةُ عَلَى يُعْتَى مُومِ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ عَنْ عَلَى الْمُسْلَقُلُكُ وَكُوا مَا عَنْ عَنْ عَلَى عَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلْمُ عَلْمُ الْمُسْلِقُ لَهُ عَلْمُ عَلَى الْمُسْلِقُ الْمُ الْمُسْلِقُ الْمُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى عَلْمُ اللْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَمُ الْمُنْ عَلَى الْعَلَقَلِقُ الْعُلَقِ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْهُ عَلْمُ اللْمُ الْمُسْلَقُهُ عَلَى الْعَلَقِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ اللْمُلْعُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

وَقَالَ (٣) الْبِسْطَامِيُّ: "وَنُخْرِجُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ".

(٣٦٤) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي إِعْطَاءِ مَنْ يَحُجَّ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ؛ إِذِ الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ

الْمُحَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُ، قَالَ: حَذَّتُنَا الْمُحَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ الْأَسْدِيِّ - أَسَدِ خُزَيْمَةَ حَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَام، عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ مَعْقِلٍ قَالَتْ: تَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ا

أخرجه الدارمي (۱۸٦۷)، وأبو داود (۱۹۸۹). انظر: **إتحاف المهرة** ۸۱/ ۳۱۶ (۲۳٦۸٤).

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل، وأثبتها ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) قوله: افعا سوى ذلك. سقط من الأصل، وأكملتها من أحاديثه التي سبقت.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((قال)).

۲۳۷٦- صحيح.

يَّا أُمَّ مَعْقِلِ؟» فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ تَجَهَّزْتُ فَأَصَابَتْنَا هَذِهِ الْقَرْحَةُ، فَهَلك أَبُو مَعْقِلٍ، وَأَصَابَنِي مِنْهَا سَقَمٌ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: "فَهَلًا خَرْجْتِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

### (٣٦٥) بَابُ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ الْحَاجِّ إِبِلَ الصَّدَقَةِ لِيَحُجُّوا عَلَيْهَا

٧٣٧٧ – حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِبلِ مِنْ الْحَكَمِ بْنِ رَسُولُ اللَّهِ، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ فَقَالَ: «مَا إِبلِ الصَّدَقَةِ ضِمَافِ لِلْحَجِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ فَقَالَ: «مَا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ الْمَتَوْفُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّهَا يَحْمِلُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ الْمَتِونُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّهَا يَحْمِلُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ الْمُعَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا وَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا وَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا وَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمْرَكُمْ، ثُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا وَيَعِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا وَيُعْتَمُونَا كَمَا أَمْرَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا وَكِينَا مَلَا اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا وَكُونَا لِللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا وَيَعِلَى الْمُعْمَلِيْنَا عَلَيْهِا إِلَّهُ عَلَيْهَا إِذَا وَيَعِلَى الْمُعْمِلَا اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ الْمُعْمِلَا لِللَّهِ عَلَيْهَا إِنْتُمْ إِلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْهُ الْمُعْلِيْنَا لِهُ عَلَيْهَا إِنْ الْمُعْلَلَاءَ عَلَيْهَا إِنْ أَوْمِيْنَا إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْ الْمُعْمِلَا اللَّهُ الْمُعْمِلَا إِلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْكُومُ الْمُعْمَالِهُ إِلَيْكُومُ الْمُنْ الْمُعْلِيْنَا الْعَلَا الْمُعْمَلِيْكُمْ إِلَيْكُومُ الْمُعَلِيْكُومُ الْمُعْمَلِيْكُومُ الْمُؤْمِنَا عُلَالَا الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِيْكُومُ الْمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَلِيْكُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُعِلَا الْمُعْمِلَيْكُومُ الْمُعْمِلَا الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمِلَ

#### (٣٦٦) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي إِعْطَاءِ الْإِمَامِ الْمُظَاهِرَ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ عَنْ ظِهَارِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ

۲۶/ب

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٩٧/٤، وأحمد ٢٢١/٤، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٨)، والحاكم (٢٣٨)، والحاكم (٢٣٨)، والحاكم المجادة (٢٣٥)، والحاكم المجادة (٢٣٥)، والماكن والأداب له (٢٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٣٠٢ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه أحمد ٢٢١/٤، والطبراني ٢٢/ (٨٣٨) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. انظر: إ**تحاف المهرة ٢**٦/ ٣٣٥ (٢٨٧١). سيأتي عند الحديث (٢٥٤٣).

٣٣٧٨ - إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ثم إنه منقطع إذ إن سليمان بن يسار =

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْن يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْن صَخْر الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَأَ قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاع النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ<sup>(١)</sup> مِنِ امْرَأَتِي مَخَافَةَ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَأَتْتَابَعَ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَسْتَطِيعَ أَنْ أَنْزَعَ حَتَّى يُدْركَنِيَ الصُّبْحُ، فَبَيْنَا هِيَ ذَاتَ لَيْلَةٍ تَخْدُمُنِي إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، فَقُلْتُ: انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلأُخْبَرْهُ. قَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا نَذْهَبُ مَعَكَ نَخَافُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ، أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، قَالَ: «**أَنْتَ بِذَاكَ؟**» قَالَ: أَنَا بِذَاكَ. وَهَا أَنَا ذَا<sup>(٢)</sup> فَأَمْض فِيَّ حُكْمَ اللَّهِ؛ فَإِنِّي صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ. قَالَ: «أَ**عْتِقْ رَقَبَةٌ**». فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي بِيَدِي، فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا. قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْن مُتَتَابِمَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَام. قَالَ: **«أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قُلْتُ:** يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِثْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ

لم يسمع من سلمة بن صخر فقد قال البخاري: ((سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر)) جامع الترمذي ٣٢٩/٥ عقب (٣٢٩٩).

أخرجه أحمد ٢٩/٣ و ٤٣/٥، والمدارمي (٢٢٧٨)، وأبو داود (٢٢١٣) ((٢٢١٣)، وابن ماجه (٢٠٦٢) و(٢٠٦٤)، والترمذي (١١٩٨) و(٣٢٩٩)، وابن أبي عاصم في **الآحاد والمثاني** (٢١٨٥) و(٢١٨٦)، وابــن الجـــارود (٧٤٥)، والــطــبراني في ا**لــكــبــي**ر (٦٣٣٣) و(٦٣٣٤)، والبيهقي ٧/ ٣٩١.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٦٠٧ (٦٠٢٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((تظهرت))، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((ذي))، والتصويب من مسند أحمد.

وَحْشَى مَا نَحِدُ عَشَاءَ. قَالَ: "فَانْعَلِقْ إِلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ، فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعُهَا إِلَيْكَ، فَأَطْمِمْ مِنْهَا وَسُقًا سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَاسْتَعِنْ بِسَائِرِمَا عَلَى عِبَالِكَ». فَأَتَيْتُ فَوْمِي، فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضَّيقَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ أَفْهَمْ عَنِ الدَّوْرَقِيِّ مَا بَعْدَهَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضَّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّحَةَ وَالْبَرَكَةَ، قَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ. قَالَ: فَدَقَعُوهَا إِلَيَّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حشاء (١٠).

(٣٦٧) بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُصَدِّقَ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ يَقْبِضُ إِنْ صَحَّ الْحَبَرُ، فَإِنَّ لَمْ يَنْبُثُ الْحَبَرُ، فَإِنَّ لَمْ يَنْبُثُ هَذَا الْخَبَرُ، فَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ مُعَاذًا بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِيَاءِ أَهْلِ الْيُمَنِ وَقَسْمِهَا فِي فُقَرَافِهِمْ كَانَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ عَلِيٌ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّم الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا سَاعِيًّا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَأَمَرَ لِي بِقُلُوسٍ.

<sup>(</sup>١) في (م): ((حساء)).

ب ، (۲) تقدمت ترجمته عند الباب (۳۵۳).

٢٣٧٩- إسناده ضعيف؛ لضعف أشعث لكن له ما يشده كما تقدم.

أخرجه الدارقطني ٢/ ١٣٦ من طريق عمر بن علي، عن أشعث، به.

سبق عند الحديث (٢٣٦٢).

انظر: إتحاف المهرة ١٦/ ٧١٤ (٢١١٧٨).

#### (٣٦٨) بَابُ حَـمْلِ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْبَوَادِي إِلَى الْإِمَامِ لِيَكُونَ هُوَ الْمُفَرِّقُ لَهَا

٩٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدِ الْجُرَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ عُمَارةً بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ عَمَارةً بْنِ عَمْرو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ صَدَقَاتٍ - يُرِيدُ جُهَيْنَةً - فَكَانَ آخِرُ مَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ عَمَارةً بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِي كُمْ عِنْ أَنْكُم إلَى الْمَدِينَةِ، فَجَمَعَ لِي مَالُهُ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِنْلِ حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ: حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ: حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ: وَدَيْ بُونَ مُعَاوِيّةً مُصَدِّقًا ، فَصَدَّقَهُ مَالُهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَخُلُهَا، فَبَلَغَ مَالُهُ وَلَا يَحْمَى حَقَّةً مَعَهَا فَخُلُهَا، فَبَلَغَ مَالُهُ وَدَحْمُ عَلَيْهِ وَمَنِ مُعَاوِيّةً مُصَدَّقًا، فَصَدَّقَهُ مَالُهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَخُلُهَا، فَبَلَغَ مَالُهُ وَدَحْمُ مَالُهُ وَدَحْمَ عَلَيْ وَمُنِ مُعَاوِيّةً مُصَدَّقًا ، فَصَدَّقَهُ مَالُهُ ثَلَاثِينَ حِقْةً مَعَهَا فَخُلُهَا، فَبَلَغَ عَالُهُ وَيْمَ حَمْدَاعًا وَحُمْ الْمُؤْمِنَ حَقْةً مَعَهَا فَخُلُهَا، فَبَلَغَ مَالُهُ وَخَمْسَمِاتُهِ.

٢٣٨١ - وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: فَأَتَاهُ آتٍ بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ. مِنْ هَذَا الْبَابِ وَخَبَرِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

# (٣٦٩) بَابُ حَمْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمُدُنِ إِلَى الْإِمَامِ لِيَتَوَلَّى تَفْرِقَتَهَا عَلَى الْمِابُ وَالْمَامِ لِيَتَوَلَّى تَفْرِقَتَهَا عَلَى الْمِابُ وَالْمَامِ لِيَتُولِنِي الْمُلْفِقِينَ عَلَى الْمُدُنِ

٣٣٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ – يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ – عَنِ ١٤٣

٢٣٨٠- سبق تخريجه عند الحديث (٢٢٧٧) من طريق يحيى بن عبد الله، به.

۲۳۸۱- ينظر الحديث (۲۲۸۲).

۲۳۸۲- صحیح

أخرجه: مسلم ٢/٦ (١٨٣٢) (٢٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٣٣٩) من طريق عبد الله بن ذكوان، عن عروة، به. صبق عند الحديثين (٢٣٣٩) و(٢٣٤٠).

عند النبي عن النبي عليه المسئد الصحيح عن النبي عليه

#### (٣٧٠) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قَسْمِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مِنْ غَيْرِ دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي، قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ إِن نَبِّدُواْ الشَّدَقَاتِ فَيْرِمَنَا مِنِّهِ ﴿ إِن نَبِّدُواْ الشَّدَقَاتِ فَيْرِمَنَا مِنْ ﴾ (٣)

- ٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ وَأَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُوسَى بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ [رَجُلُ اللَّهِ إِلَى مُوسَى بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ [رَجُلُ اللَّهِ إِلَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: السَّدَمُ عَلَيْكَ يَا عُلَام بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ. قَالَ: ﴿وَعَلَيْكَ. قَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((رقبة)).

<sup>(</sup>٣) البقرة، الآية: ٢٧١.

۲۳۸۳- صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٩٥) (٣٠٣١٧)، والدارمي (٦٥١)، والطبراني في **الكبي**ر (٨١٥٠) و(٨١٥٨)، والبيهتم, ٧/ ٤.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٦٨ (٧٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، وأثبتها ليستقيم الكلام.

رَجُلِّ مِنْ أَخْوَالِكَ آ<sup>(۱)</sup> مِنْ بَنِي سَغْدِ بْنِ بَكْرٍ وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، وَإِنِّي سَئِلُكَ فَمُشَدِّدٌ مُنَاشِدَتِي إِلَّاكَ. قَالَ: «تُحَلَّ عَنْكَ بَا أَخَا ابْنِ سَغْدٍ». قَالَ: «تَحَلَّ عَنْكَ بَا مَنْ جَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ، وَمَنْ هُوَ خَالِقُ مَنْ بَعْدَكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي «اللَّهُ». قَالَ: فَيَشَدْتُكَ بِذَلِكَ، هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَصَمْ». قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمْرَثَنَا رُسُلُكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا فَتَرُدَّ عَلَى فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ إِلَى مُواشِي أَمْوَالِنَا فَتَرُدًّ عَلَى فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَمْوالِنَا فَتَرُدًّ عَلَى فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَمُوالِنَا فَتَرُدًّ عَلَى فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَمْوالِنَا فَتَرُدًّ عَلَى فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَلْ

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: فَوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِن تُبْدُواْ اَلصَّدَقَتِ فَنِصِمَّا مِنْ ﴿ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا.

(٣٧١) بَابُ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ دِيَةَ مَنْ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَهَذَا عِنْدِي مِنْ جِنْسِ الْحَمَالَةِ؛ لِشَبَهِ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى ﷺ تَحَمَّلَ بِهَذِهِ اللَّيَةِ فَأَعْظَاهَا مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ

٢٣٨٤ - حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَم، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ

(١) بياض في الأصل وفي (م)، لكن في (م) لم يشر المحقق إليه ولم يجعله بياضًا كما في أصله، وكتب كلمة (بياض) فاندرجت مع الكلام واشتبهت على القارئ. والتصويب من **الإتحاف** ومصادر التخريج.

كذلك في الأصل وفي (م) كلمة قرأها محقق (م): ((الذي)) ويحتمل أن تكون هذه الكلمة بقية كلمة أخوالك.

(٢) البقرة، الآية: ٢٧١.

۲۳۸- صحیح.

أخرجه الشافعي في الأم ٧/٨٦، وعبد الرزاق (١٨٢٥٩)، والحميدي (٤٠٣)، وأحمد ٢/٤ و٣ و١٤٦، والسدارسي (٢٣٥٨)، والسبخساري ٣١٣٦/ (٢٧٠٣) و١٢٣/ (٣١٧٣) و٨/١٤) و١٤٢٦) (١٦٤٢) و(١٦٤٣) و١/١٩ (١٨٩٨)، وفي الأعب المفرد له (٢٥٩)، ومسلم ٩٨/٥ - ١٠٠ = شُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ – قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِئِي، قَالَ: حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ أَبِي حَثْمَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَبْبَرَ فَنَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدُهُمْ فَتِيلًا، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْنَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّا انْطَلَفْنَا إِلَى خَبْبَرَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَكرِهَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْطُلُ<sup>(۱)</sup> دَمُهُ فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ.

### (٣٧٧) بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيضَارِ الْمَرْءِ بِصَدَقَتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ الْأَبَاعِدِ؛ لِانْفِظَامِ الطَّدَقَةِ وَصِلَةً مَمَّا بِيْلُكَ الْمَطِيَّةِ

٢٣٨٥- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ

(١٦٦٩) (١) و(٢) و(٥)، وأبو داود (١٦٣٨) و(٢٥٦٠) و(٢٥٢٣)، والـترمـذي (١٤٢٢)، والـرمـذي (١٤٢٣)، والـنساني ٨/٧ و و ١٠ ون الكبرى له (١٩١٥) و(٢٩١٦) و(١٩١٨) و(١٩١٨) و(١٩١٨) و(١٩١٨)، واللمحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٩٧٧ و(١٩١٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٩٧٧ وو ١٩٠٨)، والطبراني في الكبير (٤٤٢٧) و(٤٢٧) و(٥٦٢٠) و(٥٦٢٧)، والدارقطني ١٠٨/٣ – ١٠٠ و ١٠١، والبيعتي ١٨/٨، ١١٠ وابن عبد البر في التعهيد ١٩٩٧ و ٢٠٠٠ – ١٠٠، والبغري (٥٤٤٠) و(٢٥٤٥) عن ابن أبي حثمة مرفوعًا.

وأخرجه مالك في الموطأ (٢٥٧٤) برواية الليثي، وعبد الرزاق (١٨٢٥٨)، ومسلم ٩٩/٥ (١٦٦٩) (٣)، والنسائي ٨/ ١١، وفي الكبرى له (٦٩٢٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٩٧-١٩٨ عن بشير مرسلًا. انظر: إتحاف المهرة ١/ ٦٩ (٦١٤٧).

(١) في (م): ((يطل)).

٢٣٨٥- إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صُليع فقد تفرد بالرواية عنها حفصة.

أخرجه أحمد ١٧/٤ و١٨، والدارمي (١٦٨٧)، وابن ماجه (١٨٤٤)، والنسائي ٩٣/٥ من طريق ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، به.

وأخرجه الحميدي (٨٢٣)، وأحمد ١٧/٤، والدارمي (١٦٨٨)، والترمذي (٦٥٨) من طريق عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، به.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٥٧١ (٥٩٦١). سبق عند الحديث (٢٠٦٧).

الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حَضْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنِ حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ بْنُ عَيْنَةً، عَنْ عَاصِمٍ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ حَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَمُّ الرَّائِحِ<sup>(١)</sup> بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّلَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَلَقَةً، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ الْتَتَانِ، إِنَّهَا صَلَقَةً وَصِلَةً».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الصَّنْعَانِيِّ. وَقَالَ عَلِيٍّ: فِي خَبَرِ ابْنِ عُبَيْنَةَ وَعِيسَى: عَنِ الرَّبَابِ وَلَمْ يُكَنِّهَا، وَالرَّبَابُ هِيَ أَمُّ الرَّائِعِ (٢٠).

#### (٣٧٣) بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

٣٣٨٦- أَخْبَرَنَا الْأَسْنَادُ الْإِمَامُ أَبُو عُمْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّابُونِيُّ قِرَاءةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ (٣ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَوْخُونِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُونِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَمْ أَمْ أَنْ عَنْ خَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَمْو أَمْ كُمْدِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَمْو أَمْ كُمُدْوِ بِنْتِ عُفْبَةً ﴿٤) - قَالَ سُفْيَانُ، وَكَانَتْ فَدْ صَلَّتْ مَعَ رَسُولِ اللَّو ﷺ الْفِبْلَتَيْنِ -

<sup>(</sup>١) في (م): ((الرابح)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((الرابع)).

٢٣٨٦- صحيح.

أخرجه الحميدي (٣٢٨). انظر: إتحاف المهرة ٣٠٣/١٨ (٢٣٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((الطاهر)).

 <sup>(</sup>٤) أم كلئوم هي أخت عثمان بن عفان ﷺ لأمه، أسلمت، وهاجرت، وبايعت، وكانت هجرتها في سنة (٧) هـ في الهدنة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين كفار قريش، تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة، ثم تزوجها الزبير بن العوام، ثم طلقها، ثم تزوجها عبد الرحمن =

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (١٠).

(٣٧٤) بَابُ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَصِحَّاءِ الْأَقْوِيَاءِ عَلَى الْمُصِحَّاءِ الْأَقْوِيَاءِ عَلَى الْكَسْبِ، وَالْأُفْنِيَاءِ بِكَسْبِهِمْ عَنِ الصَّدَقَاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَغْنِيَاء بِمَالٍ يَمْلِكُونَهُ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٢٣٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ: "لَا تَعِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيًّ(٢)».

(٣٧٥) بَابُ ذِكْرِ النَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَخْلَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْغَنِيِّ وَلَا لِلسَّوِيِّ صَدَقَةَ الْفُرِيضَةِ دُونَ صَدَقَةِ التَّطُوُّع

٣٣٨٨ – قَالَ أَبُو بَكُرِ: قَدْ بَيَّنْتُ هَلَا فِي عَقِبٍ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».

ابن عوف فعات عنها، ثم تزوجها عمرو بن العاص فعاتت عنده. تهذيب الكمال ٨/ ٢٠١
 (٨٩٩٨).

 <sup>(</sup>١) الكاشح: العدو الذي يُضمر عداوته ويطوي عليها كشحه، أي: باطنه، والكشح: الخصر،
 أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك. النهاية ٤/١٧٥.

۲۳۸۷-صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٦٤) و(٣٦٥٠٧)، والحاكم ٤٠٧/١.

انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٣٩ (١٨٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) أي: قوي صحيح البدن .العين مادة (مر).

٢٣٨٨- بيَّن ذلك عقب الحديث (٢٣٥٤).

(٣٧٦) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ يَذْكُرُ حَاجَةً وَفَاقَةً، لَا يَعْلَمُ الْإِمَامُ مِنْهُ خِلَاقُهُ مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ عَنْ حَالِهِ أَهُوَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ أَمْ لَا؟

٢٣٨٩ – قَالَ أَبُو بَكْرِ: خَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرِ فِي ذِكْرِهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ بَانُوا وَحَشَا لَيْسَ لَهُمْ عَشَاءٌ، وَبَعْفَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّاهُ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقِ لِيَقْبِض صَدَقَتَهُمْ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةٍ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةٍ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةٍ وَلَيْعِ صَدَقَةِ قَبِيلَةٍ إِلَى وَاحِدِ لَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ تَفْرِقَةُ صَدَقَةٍ كُلِّ الْمُوعِيْ، وَصَدَقَةٍ كُلِّ يَعْفِى اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ الْمُؤْجُودِينَ مِنْ أَهْلِ شُهْمَانِ الصَّدَقَةِ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمْرَ سَلَّهُمَا وَالسَّمِّ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ الْمُؤْجُودِينَ مِنْ أَهْلِ شُهْمَانِ الصَّدَقَةِ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمْرَ سَلَمَةً بْنُ صَحْرٍ بِقَبْضِ صَدَقَاتِ بَنِي ذُرْبُقِ مِنْ مُصَدِّقِهِمْ.

(٣٧٧) بَابُ اسْتِحْبَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنْ أَكُلِ الصَّدَقَةِ لِمَنْ يَجِدُ عَنْهَا غَنَاهُا أَنْ المُعَلَق غَنَاءُ (١) بِمَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا إِذْ هِيَ غُسَالَةُ ذُنُوبِ النَّاسِ

- ٢٣٩٠ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فَلْتُ لِلْمَبَّاسِ: سَلِ النَّبِيِّ ﷺ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، كَنْتُ لِأَسْتَغْمِلُكَ عَلَى خُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ».

۲۳۸۹- سبق عند الحديث (۲۳۷۸).

<sup>(</sup>١) في (م): ((غني)).

٢٣٩- إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن أبي رزين، فقد تفرد بالرواية عنه موسى بن أبي عائشة.
 أخرجه البزار (٨٩٥)، والطحاوي في شرح المعاني ١١/١، والحاكم ٣٣٧.

انظر: مجمع الزوائد ٣/٢٨٦.

وانظر: إتحاف المهرة ١١/٥٠٦ (١٤٥٢٣).

(٣٧٨) بَابُ كَرَاهَةِ الْمُشَالَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ، إِذَا كَانَ سَائِلُهَا وَاجِدًا خَدَاءً أَوْ حَشَاءً يُشْبِمُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَإِنْ كَانَ أَخْذُهُ لِلصَّدَقَةِ مِنْ خَيْرٍ مَسْأَلَةٍ جَائِزًا

٢٣٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّنَنَا النَّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا مِشكِينَ الْحَذَّاءُ، قَالَ: حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ يَحِدُ عَنْهَا غَنَاءً فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِيرُ مِنَ النَّارِ». فِيلَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَمَا الْغَنَاءُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعْهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لِنَاةٍ وَيَوْمٍ».

وَقَالَ (١) أَبُو بَكْرٍ: وَلِلسُّوَالِ أَبْوَابٌ كَثِيرَةٌ خَرَّجْتُهَا فِي كِتَابِ الْجَامِعِ. و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠

۲۳۹۱- صحیح.

أخرجه أحمد ٤/ ١٨٠، وأبو داود (١٦٢٩) و(٢٥٤٨)، والطحاوي في **شرح المعاني ٢٠**/٢٠ و٤/ ٣٧١، وفي **شرح المشكل له (٤٨**٦)، وابن حبان (٥٤٥) و(٣٣٦٤)، والطبراني في **الكبير** (٥٢٠)، وفي مسند الشاميين له (٥٨٤) و(٥٨٥)، والبيهقي ٢٥/٧.

سيأتي عند الحديث (٢٥٤٥).

الروايات مختصرة ومطولة.

انظر: إتحاف المهرة ٢٦/٦ (٦١٥٥).

<sup>(</sup>١) في (م): ((قال)).

## جمتاع أبواب

## صَدَقهٰ الفِظ بِينِي رَمَضَانَ

(٣٧٩) بَابُ ذِكْرِ فَرْض زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَالْبَيَانِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْر فَوْضٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ زَكَاتُهُ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سُنَّةً غَيْرُ فَرِيضَةٍ. وَالْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنْ وَحْيهِ أَعْلَمَ أُمَّتُهُ أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ، كَمَا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فِي خَمْس مِنَ الْإِبِل صَدَقَةً، وَبَيَّنَ لَهُمْ جَمِيعَ الْفَرْض الَّذِي يَجِبُ فِي مَوَاشِيهِمْ وَنَاضِّهِمْ، وَثِمَارِهِمْ، وَحُبُوبِهِمْ. وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا أَجْمَلَ ذِكْرَ الصَّدَقَةِ وَالرُّكَاةِ فِي كِتَابِهِ، وَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْزَلِمْ صَدَقَةً ﴾ (٢). وَقَالَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (٣). فَوَلَّى نَبيُّهُ الْمُصْطَفَى ﷺ بَيَانَ الرَّكَاةِ الَّتِي هِيَ صَدَقَةٌ وَزَكَاةٌ، إِذْ هُمَا اسْمَانِ لِمَعْنَى وَاحِدٍ، فَبَيَّنَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَريضَةٌ، كَمَا بَيَّنَ سَائِرَ الصَّدَقَاتِ الَّتِي أَخْبَرَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا فَريضَةٌ، فَكَيْفَ يَجُورُ لِعَالِم أَنْ يَقْبَلَ بَعْضَ بَيَانِهِ وَيَدْفَعَ بَعْضَهُ؟

<sup>(</sup>١) في (م): ((يجب)). (٢) التوبة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((أقيموا...)) والصواب ما أثبتناه. البقرة، الآية: ٤٣.

٢٣٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدُّثَنَا الْمُغتَمِرُ، عَنْ أَبِدِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ فَرَضَ صَدَقَة الْبِيهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِي. فَكَانَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا الثَّمْرَ.

٣٩٩٣ – حَدُثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ الْجَهْ فِي (١ صَدَقَةِ الْفِظْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَنْ فَافِعِ، عَنِ الْبَوْ عَمْدِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَشْرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ فَاغْوَرَهُ مَوَّةً فَاسْتَسْلَفَ شَجِيرًا، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةً عَدَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْعِ بِصَاعِ مِنْ شَجِيرٍ.

#### ۲۳۹۲- صحیح

أخرجه الحاكم ٤٠٩/١ - ٤١٠ من طريق المعتمر، عن أبيه، عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٤)، وأحمد ٢/ ١١٤، وعبد بن حميد (٧٤٣)، والبخاري ٢٦١/١) (١٥٠٧)، ومسلم ٢/٦٨ (٩٨٤) (١٥)، وأبو داود (٦٦٢) وابن ماجه (١٨٢٥)، والنسائي / ٤٨، وابن حبان (٣٣٠٠) و(٣٣٠٣) و(٣٣٠٤)، والدارقطني ١٣٨/٢ و١٣٩ و١٤٤ من

طرق عن نافع، به. -

انظر: ا**نحاف المهرة** ۲۹/۳۹ (۱۰۳۰۰) و ۱۹۳/۹ (۲۱۰۵۲). سیأي عسنسد الأحسادیست (۲۳۹۳) و(۱۲۳۹۰) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۸) و(۲۳۹۸) و(۲۳۹۹) و(۲۲۰۳) و(۲۲۰۶) و(۲۲۰۹) و(۲۲۰۹) و(۲۲۱۱) و(۲۲۱۱).

#### ۲۳۹۳- صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (۲۷۲۷)، والحميدي (۲۰۱۱)، وأحمد ۲/ ٥، والبخاري ۲/ ۱۲۲ (۱۹۱۱)، ومسلم ۲/ ۱۹۸ (۹۸۶)، والبروزي (۱۲۵)، والترمذي (۲۷۵)، والنساق ۲/ ۱۲۶ و۲۷، وفي المحبول له (۲۲۷) و (۲۲۸۰)، والطحاوي في شرح المعاني ۲/ ٤٤، والدارقطني ۲/ ۲۲ (۱۳۵۰) من طريق أيوب، عن نافع، به. انظر: إنحاف المهرة ۲/ ۳۳ (۱۳۵۰) و (۲۳۹۷) سبق عند الحديث (۲۳۹۷) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۷) و (۲۲۹۷) و (۲۲۹۷).

(١) لم ترد في الأصل.

#### (٣٨٠) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ الرَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ<sup>(١)</sup>

٢٣٩٤ – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّعْلَيِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحْيُدِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ الْهَهْدَانِيِّ (٢)، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَكُنُ نَفْعَلُهُ.
لَمْ يَامُرُنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.

(٣٨١) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الدَّكْرِ وَالْأَنْفَى وَالْمُنْفَى وَالْمُنْفَى وَالْمُعْلُوكِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَمْرَنَا لِأَمْرِ مَرَّةً لَمْ يَنْسَخُ أَمْرُهُ السَّكْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا يُنْسَخُ أَمْرُهُ لِللَّهُ وَلَا يُنْسَخُ أَمْرُهُ إِلَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللْمُنْعُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ وَالْحَسَنُ بْنُ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ((الزكاة والأموال))، وفي (م): ((لزكاة الأموال))، وما أثبته أصوب والله أعلم.
 ٢٩٩٤ - صحيح.

أخرجه الطيالي (۱۲۱۱)، وعبد الرزاق (۵۰۱۱)، وأحمد ۲۱/۳ و ۲۱، وابن ماجه اخرجه الطيالي (۱۲۱۱)، وأبد بساي ۱۲۸۵)، وأبو يعلى (۱۲۸۲)، وأبو يعلى (۱۲۸۲)، وأبو يعلى (۱۲۵۲)، وأبو يعلى (۱۲۵۲)، والطحاوي في شرح المعاني ۲/۷۲ – ۷۰، وفي شرح المشكل له (۲۲۵۸) و(۲۲۵۸) و (۲۲۲۰) و (۲۲۲۰)، والسطيراني في السكسيير ۱۸/(۸۸۸) و (۸۸۲) (۸۸۸)، والحاكم ۲/۱۸،، والبهقني ۱۵۹/۶.

انظر: إتحاف المهرة ١٢/ ٧٢٥ (١٦٣٥٠).

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وفي (م)، وفي الإتحاف: ((الله هني))، وكلاهما صحيح.
 انظر: تهذيب الكمال ٧٢٥/١٢ (١٦٣٥٠).

٢٣٩٥- سبق تخريجه عند الحديث (٢٣٩٣) وانظر الأحاديث (٢٣٩٢) و(٢٣٩٧) و(٢٣٩٨) =

مُحَمَّدِ الرَّعْفَرَانِيُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ الرَّعْفَرَانِيُّ: ابْنُ عَلَيَّة. قَالَ أَحْمَدُ
وَزِيَادٌ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ. وَقَالَ مُؤَمَّلٌ وَالرَّعْفَرَانِيُّ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُـمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَة رَمَضَانَ عَلَى الذَّكْرِ وَالأَنْفَى، وَالْحُرُ
وَالْمَمْلُوكِ، صَاعَ تَمْرِ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلُ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ بُرُ. لَمْ يَقُلُ أَحْمَدُ
وَمُؤَمَّلٌ: بَعْدُ. زَادَ زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ: قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرُ إِلَّا عَامًا
وَاجِدًا أَعْوِزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ.

# (٣٨٣) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ لَا عَلَى الْمَمْلُوكِ، كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ

٢٣٩٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُامَهُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ (١١ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَرْسِو، وَلا فِي عَبْدِهِ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةً إِلَّا صَدَقَةُ الْفِظْرِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبْرُ مُخْرَمَةً خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرٍ هَذَا الْبَابِ.

#### (٣٨٣) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى

<sup>=</sup> و(۲۲۹۹) و(۲۴۰۰) و(۲۴۰۳) و(۲۴۰۰) و(۲۴۰۰) و(۲۴۰۰) و(۲۴۰۹) و(۲۴۱۱) و(۲۴۱۱). ۲۳۹۲- صحیح.

أخرجه: أحمد ۲۷۹/۲ و۲۳۶ و۷۷۷، وأبيو داود (۱۹۹۶)، والنسباني ٥٥/٥ من طريق مكحول، عن عراك بن مالك، به. سبق عند الحديث (۲۲۸٥) من طرق عن عراك، به. انظر: [تحاف المهرة ۲۱/۱۲۶ (۱۷۹۳۳).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي (م) وفي تحفة الأشراف ٥٦/١٠ (١٤١٥٣) وكذا أورده الحافظ في الإتحاف ١٥/ ٣٦٤ (١٩٤٩١)، ولكن لم يورد الطريق أعلاه وجعلها في أحاديث الحُر بن مالك، عن أبي هريرة. ولم نجد الحر بن مالك في شيوخ مكحول ولا في تلاميذ أبي هريرة. انظر: تبليب الكمال ٢١٦/٧ (٣٤٧٦) و ٤٤٧/٨).

مَالِكِهِ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ فِي خَبَرِ ابْنِ هُمَرَ: عَلَى الْمَمْلُوكِ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ، لَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا زَعَمَ مَنْ قَالَ أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ

٢٣٩٧ - حَدُّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَرَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةً رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمُنْفُوكِ وَالْأَنْفَى صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِضْفَ صَاعٍ بُرِّ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْظَى أَعْظَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوِزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْظَى شَعِيرًا.

قَالَ: قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ.

قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟ قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

(٣٨٤) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ الْمَمَالِيكِ الْمُمْالِيكِ الْمُسْرِكِينَ، خِلَاتَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ، خِلَاتَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةً عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ الْمُشْرِكِينَ

1 2 2

٢٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْبَى (١) بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

۲۳۹۷– سبق تخريجه عند الحديث (۲۳۹۳) وانظر الأحاديث (۲۳۹۲) و(۲۳۹۸) و(۲۲۹۸) و(۲۴۹۹) و(۲٤۰۰) و(۲۶۰۳) و(۲۶۰۴) و(۲۶۰۰) و(۲۶۰۹) و(۲۲۰۹) و(۲۲۹۱).

٢٣٩٨ - صحيح. أخرجه أبن أبي شبية (١٠٣٥٤)، ومسلم ٦٩/٣ (٩٨٤) (١٦)، وأبن حبان (٣٣٠٠)، والدارقطني ١٨٦/٨ و١٤٠ و١٥١، والبيهقي ١٦٢/٤ من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به. انظر: إتحاف المهرة ١٠٦٨/٩ (١٠٥٩).

سبق عند الأحاديث (۲۳۹۲) و(۲۳۹۳) و(۲۳۹۵) و(۲۳۹۷)، وسيأتي عند الأحاديث (۲۲۹۹) و(۲٤۰۰) و(۲٤۰۳) و(۲٤۰۳) و(۲٤۰۵) و(۲٤۰۹) و(۲۲۱۱) و(۲٤۱۱)

<sup>(</sup>١) في (م): ((محمد))، وهو خطأ والتصويب من الإتحاف وتهذيب الكمال ٩٦/٨ (٢٥٢٢).

فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ - وَهُوَ ابْنُ نُحُفْمَانَ - عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَضْنٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ الْمَزَأَةِ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ مَالِكِ وَابْنِ شَوْذَبٍ وَكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

(٣٨٥) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَطَاعَ أَدَاءَهَا خِلَانَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فَرْضَهَا سَاقِطٌ عَنْ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

٣٣٩٩- حَلَّتُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الزُّبَيْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا: حَدَّتَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَمِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرُّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأَنْشَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

۲۳۹۹- صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ (٧٧٧) برواية الليني، ومن طريقه الشافعي في المسند (١٣٦) و(١٦٦) بتحقيقي، وأحمد ١٩٣٦)، والبخاري ١١٦٢/١٦١/١)، ومسلم ١٨٢٦ (١٩٤٩)، ومسلم ١٨٢٩) والبخاري (١٨٢١)، والنسائي ٥/٨٥، والنسائي ٥/٨٥)، والنسائي ٥/٨٥، وفي الكبرى له (٢٢٨١)، و(٢٢٨١)، وابن الجارود (٣٥٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/٤٤، وابن حبان (١٥٩٣)، والبيهقي ٤/١٦١ - ١٦٦١، والبغوي (١٥٩٣) عن نافع، به. انظر: إنحاف المهرة ١٨٦٩ (١١٦٨).

سبق عند الأحاديث (۲۳۹۲) و(۲۳۹۳) و(۲۳۹۰) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۷) ، وسيأتي عند الأحاديث (۲٤۰۰) و(۲٤۰۳) و(۲٤۰۳) و(۲٤۰۸) و(۲٤۰۹) و(۲٤۱۱) و(۲۶۱۱).

٢٤٠٠ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ (١) عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَذَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاء، وَقَالَ: مِنْ رَمَضَانَ. وَقَالَ: ذَكُو أَوْ أُنْثَى.

(٣٨٦) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَمَضَانَ إِنَّمَا تَجِبُ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ لَا بِالصَّاعِ الَّذِي أُحْدِثَ بَعْدُ؛ إِذِ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَانَ صَاعَهُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَانَ صَاعَهُ

- كَذَّنَنَا (١٠ مُحَمَّدُ بُنُ عُرَيْزِ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ، قَالَ: وَحَدْثَنِي عُقَيْلِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ أُمْدِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِظرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْهُدُ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَخْبَرَتُهُ، أَنْهُمْ كَانُوا يُشْتِلُ وَلِي يَقْتَاتُونَ هِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُهُمْ.
 أَهْلُ الْبَيْتِ (١٠)، أو الطّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ هِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُهُمْ.

(٣٨٧) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

٢٤٠٢ - قَالَ أَبُو بَكُرٍ: خَبُرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ: ﴿وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۗ.

۲٤۰۰ سبق تخريجه عند الحديث (۲۳۹۹)، وانظر الأحاديث (۲۲۹۲) و(۲۲۹۳) و(۲۲۹۳) و(۲۳۹۷) و(۲۲۹۸) و(۲۶۰۳) و(۲۰۰۶) و(۲۲۰۰) و(۲۲۰۹) و(۲۲۰۱) و(۲۲۱۱)

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب الكمال ۸/ ۲۱۱ (۷۷۷۳).

٢٤٠١ - صحيح. أخرجه ابن أبي شبية (١٠٣٥)، وأحمد ٣٤٦/٦ و٥٥٥، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٠٧)، والطحاوي ٤٣/٤، والطبراني في الكبير ٤٢/(٢١٨) و(٢١٩)، وفي الأوسط له (٢٩٦٧)، والحاكم ١/١٤١، والبيهقي ٤/١٠٠. انظر: إتحاف المهوة ٣/١٨٠ (٢١٢٩).

 <sup>(</sup>۲) فات الحافظ أن يذكر إسناد هذا الحديث في الإتحاف، ولم يستدركه عليه المحققون.
 (۳) في (م): ((المدينة)).

۲٤۰۲- صحيح.

### (٣٨٨) بَابُ إِيجَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سَاقِطَةٌ عَنْ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ

78.٣ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى حِ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ الْبِي عَمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ الْبِي عَمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - وَقَالَ نَصْرٌ: صَدَقَةَ رَمَضَانَ - عَلَى الصَّغِيرِ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ.

هَذَا حَدِيثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٌّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ نَافِعٍ.

وَحَدُّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، نَحْوَ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيُّ وَزَادَ: وَالذَّكْرِ وَالْأَنْشِ.

### (٣٨٩) بَابُ تَوْقِيتِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِظْرِ فِي مَبْلَغِهِ مِنَ الْكَيْلِ

٢٤٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزِ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي

- ذكر المصنف الحديث معلقًا، وقد وصله معمر في جامعه (٢٠٣٧٤)، والحميدي (١١٢٥)،
   وأحمد ٢٠٨/٢، والبخاري ١١٦/٩ (٧٢٨٨)، ومسلم ٧١/١٩ (١٣٣٧) (١٣١١)، وابن ماجه
   (١) و(٢)، وأبو يعلى (٦٠٠٥)، وابن حبان (١٨) و(١٩).
- ٢٤٠٣ صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٥٧٦٣)، وابن أبي شببة (١٠٣٥٥)، وأحد ٢/٥٥ و ٢٦ و ١٠٢ و ١٣٧٧، والدارمي (١٦٦٩)، والبخاري ٢/ ١٦٢ (١٥١٢)، ومسلم ٢/٨٦ (٩٨٤) (١٣)، وأبو داود (١٦١٣)، والنسائي (٤٩٨، وفي الكبرى له (٢٢٨٤)، وابن الجارود (٣٥٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/٤٤، والدارقطني ١٣٨/٢ و١٤٥، والحاكم ١٠٠/١ - ٤١١، والبيهقي ٤/١٩١ و ١٦٠، وابن عبد البر في التعهيد ١٦٥/٣ و٣١٨ و٣١٨ طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
- سسبسق عسنسد الأحساديسث (۲۳۹۲) و(۲۳۹۳) و(۲۳۹۰) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۸) و(۲۶۰۰). وسيأتي عند الأحاديث (۲۶۰۶) و(۲۲۰۰) و(۲۶۰۹) و(۲۶۱۱) و(۲۲۱۱).

۲٤۰٤- صحيع.

عُقَيْلٌ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِجُنْ أَنْهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ قَال: جَعَلَ النَّاسُ عَدْلُ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ مُدَّيْنِ مِنْ جَنَّطَةٍ.

- ٢٤٠٥ حَدُثُنَا الْحَسَنُ بُنُ قَزَعَةً، قَالَ: حَدُثُنَا الْفُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدُثَنَا الْمُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدُثَنَا الْمُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدُثَنَا اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ
 زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ مِنَ الشَّمْرِ وَالصَّاعِ مِنَ الشَّعِيرِ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: جَعْلَ النَّاسُ عَدْلُ كَذَا بِمُدَّيْنِ مِنْ حِثْقَاةٍ.

#### (٣٩٠) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ نِصْفِ صَاعِ مِنْ حِنْطَةٍ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ﷺ

٧٤٠٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرْدِ الْأَبْلُيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُصْيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا التَّمْرَ وَالرَّبِيبَ وَالشَّعِيرَ، وَلَمْ تَكُنِ الْجِنْقَلَةُ.

#### ۲۲۰۵ - صحیع

<sup>=</sup> أخرجه الروياني في مسئله (١٤٤٣) من طريق عقيل، عن نافع، به.

سبق عند الأحاديث (۲۳۹۲) و(۲۳۹۳) و(۲۳۹۵) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۹) و(۲۲۹۰) (۲۲۰۳). وسيأتي عند الأحاديث (۲٤۰۵) و(۲٤۱۹) و(۲۶۱۱) و(۲۶۱۲).

أخرجه ابن الجارود (۳۵۹) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.

سبق عند الأحاديث (۱۳۹۲) و(۲۳۹۳) و(۲۳۹۰) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۹) و(۲۲۹۰) و(۲۶۰۳) و(۲۶۰۶). وسبأق عند الأحاديث (۲۶۰۹) و(۲۶۱۱) و(۲۶۱۱).

٢٤٠٦- صحيح.

لم نقف عليه. انظر: إتحاف المهرة ٢٥٧/٩ (١١٠٥٢).

(٣٩١) بَابُ النَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمُ أُمِرُوا بِنِصْفِ صَاعِ حِنْطَةٍ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ قِيمَةَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ شَمِيرٍ، وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِآصُعٍ مِنْ حِنْطَةٍ فِي بَمْضِ الْأَزْمَانِ وَبَمْضِ الْبُلْدَانِ

٧٤٠٧ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِينَاضٍ، عَنْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النِّحُدْرِيِّ قَالَ: لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (١٧ ﷺ صَاعًا (١٣) مِنْ تَمْرٍ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَصَاعًا مِنْ أَقِطِ (١٣)، فَلَمْ نَزَلُ (٤٠ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: أَرَى أَنَّ صَاعًا مِنْ شَمْرَاءِ (١٥ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعَيْ تَمْرٍ. فَأَخَذَ بِهِ النَّاسُ.

۲٤۰۷- صحيح.

أخرجه: الشافعي في المسند (٦٦٨) بتحقيقي، وأحمد ٢٣/٣ و٩٨، والدارمي (١٦٧٠)، ومسلم ٢٩/٣ (٩٨٥) (١٨)، وأبو داود (١٦٦٦)، وابن ماجه (١٨٢٩)، والنسائي ٥١/٥ و٥٣ من طريق داود بن قيس، عن عياض، به.

وأخرجه: مالك في الموطأ (٧٧٤) برواية الليني، وأحمد ٧٤/٧٤، والدارمي (١٧٧١) و(١٦٧٧)، والبخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٥) و(١٥٠٦) و(١٥٠٨) و٢/ ١٦٢ (١٥١١)، ومسلم ٣/ ٣/ (٩٨٥) (١٧) و(٢٠)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي ٥/ ٥١ من طرق عن عياض، به. انظر: إنحاف المهرة ٥/ ٣٨٣ (٨٦٢٥).

وسيأتي عند الأحاديث (٢٤٠٨) و(٢٤١٣) و(٢٤١٤) و(٢٤١٨) و(٢٤١٩).

<sup>(</sup>١) في (م): ((الرسول)).

 <sup>(</sup>٢) الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمدُّ مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه
يقول الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون
الصاع خمسة أرطال وثلثًا، أو ثمانية أرطال. النهاية ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٣) هو لبن مجفف يابس مستحجر يُطبخ به. النهاية ١/٥٧.

<sup>(</sup>٤) في (م): ((تزل)).

<sup>(</sup>٥) السمراء: الحنطة. النهاية ٢/ ٣٩٩.

### (٣٩٢) بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ مَا أُحْدِثَ الْأَمْرُ بِنِصْفِ صَاعِ حِنْطَةِ، وَذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ أَحَدَثُهُ

٢٤٠٨ - حَدِّثَنَا عَلِيْ بُنُ حُجْرِ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: حُدُّ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُحْرِجُ زَكَاةَ الْفِظرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ ظَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلُ سُحْرِجُهُ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلُ سُحْرِجُهُ أَوْ صَاعًا مِنْ ذَبِيتٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلُ نُحْرِجُهُ حَتَّا اللَّهُ مَا مَعْنَا مِنَ اللهِ عَلَيْنَا مَعَالَيْنَا مَعَالَيْنَا مَعَالَيْنَا مَعَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْنَا مَعْنَا اللَّهُ مَنَالِكُ اللَّهُ مَنَّالِ اللَّهِ عَلَيْنَا مِنْ شَعْرًا وَ وَهُو يَوْمَئِلِ خَلِيقَةً - فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرًا وِ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ سَمْرًا وَ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ تَعْمِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### (٣٩٣) بَابُ إِخْرَاجِ التَّمْرِ وَالشَّمِيرِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

٣٤٠٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عَفْبَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُغْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرُّ أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرُ.
النَّاسُ بَعْدُ بُمَدَّيْنِ مِنْ بُرُ.

- ٢٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ،

٣٤٠٨ - سبق تخريجه في الذي قبله، وسيأتي عند الأحاديث (٣٤١٣) و(٣٤١٤) و(٢٤١٨). (٣٤١٩).

<sup>(</sup>١) في (م): ((حدثنا ابن حجر)).

۲۶۰۹ سبق تخريجه عند الأحاديث (۲۶۰۳) وانظر (۲۳۹۲) و(۲۳۹۳) و(۲۳۹۵) و(۲۳۹۷) و(۲۳۹۸) و(۲۲۹۰) و(۲۶۰۰) و(۲۶۰۰) و(۲۲۰۰) و(۲۲۰۱) و(۲۲۱۱).

٢٤١٠- **إسناده حسن** ؛ من أجل بكر بن وائل الكوفي فهو صدوق حسن الحديث.

قَالَ: حَدَّنَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكُر الْكُوفِي - وَهُوَ ابْنُ وَائِل بْن دَاوُدَ - أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّنَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْلَبَةً بْنِ الصُّعَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرِ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْس عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحُرُ وَالْعَبْد.

# (٣٩٤) بَابُ إِخْرَاجِ الزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْر

٢٤١١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَنْصُورِ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرَ عَلَى الْخُرُّ وَالْعَبْدِ، وَالذُّكَرِ وَالْأَنْثَى، وَالصَّغِير وَالْكَبِير مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ، صَاعًا مِنْ شَعِيرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ.

٢٤١٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ (١١)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

<sup>=</sup> أخرجه: عبد الرزاق (٥٧٨٥)، وأحمد ٥/ ٤٣٢، والبخاري في تاريخه ٥/ ٣٦، وأبو داود (١٦٢٩) و(١٦٢١) و(١٦٢١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٢٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٤١٠) و(٣٤١١) و(٣٤١٦) و(٣٤١٣)، والطبران في الكبير (١٣٨٩)، والدارقطني ٢/٧٧ – ١٤٨ و١٤٨ – ١٤٩ و١٥٠، والحاكم ٣/ ٢٧٩، والبيهقي ١٦٧/٤. انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٢٥ (٢٤٧٩).

٢٤١١- سبق تخريجه عند الحديث (٢٣٩٣) وانظر (٢٣٩٢) و(٢٣٩٥) و(٢٣٩٧) و(٢٣٩٨) و(۲۲۹۹) و(۲٤۰۰) و(۲٤٠٣) و(۲٤٠٤) و(۲٤٠٥) و(۲٤٠٩) و(۲٤٠٩).

٢٤١٢- إسناده ضعيف جدًّا؛ لشدة ضعف كثير فهو متروك.

أخرجه: الدارقطني ١٤٣/٢ – ١٤٤. انظر: **إتحاف المهرة** ١٦/١٢٥ (١٦٠٢٠). (١) انظر: الإتحاف وتهذيب التهذيب ٨٠/٨.

٣٤١٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنْ عِبَاضٍ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصَدَقَةِ رَمَضَانَ عِبَاضٍ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصَدَقَةِ رَمَضَانَ نِضْفَ صَاعٍ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعَ تَمْرٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ نَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير.

(٣٩٥) بَابُ إِخْرَاجِ السُّلْتِ<sup>(١)</sup> فِي<sup>(٢)</sup> صَدَقَةِ الْفِظْرِ إِنْ كَانَ ابْنُ عُمِيْنَةَ وَمَنْ دُونَهُ حَفِظَهُ أَوْ صَحَّ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِلَّا فَإِنَّ فِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً كِفَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُ<sup>(٣)</sup> الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَوِعَ أَبًا سَعِيدِ الْخُذْرِيَّ

۲٤۱۳- صحيح

<sup>.</sup> أخرجه الحميدي (٧٤٢)، ومسلم ٣/ ٦٩ (٩٨٥) (١٩)، وأبو داود (١٦١٨)، والنسائي ٥/ ٥٢ من طريق ابن عجلان، عن عياض، به.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٣٨٣ (٥٦٢٨).

سيأتي في الذي بعده. وانظر (٢٤٠٧).

يون ي ي . (١) السُّلَت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح؛ لأن البيضاء الحنطة. النهاية ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

٢٤١٤- سبق في الذي قبله، انظر (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((عن الجبار)) وهو خطأ.

يَقُولُ: أَخْرَجْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ.

٢٤١٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرُّ وَالْمَمْلُوكِ مَنْ أَدَّى سُلْنًا قُبِلَ مِنْهُ ٢/ب - وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدِّي دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ - وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا (١) قُبِلَ مِنْهُ.

٢٤١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَصَلَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاكَّعًا مِنْ نَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتِ».

(٣٩٦) بَابُ إِخْرَاجِ جَمِيعِ الْأَطْمِمَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدٌ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْهَلِيلَجَ وَالْفُلُوسَ جَائِرٌ إِخْرَاجُهَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْر

٣٤١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ،

٢٤١٥- صحيح.

أخرجه النسائي ٥٠/٥، وفي **الكبرى** له (٢٢٨٨)، والدارقطني ٢/ ١٤٤. انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٤٧ (٨٨٨٠).

<sup>(</sup>١) السُّويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. لسان العرب مادة (سوق).

٣٤١٦- سبق تخريجه عند الحديث (٢٤٠٥) وانظر (٢٣٩٢) و(٢٣٩٣) و(٢٣٩٥) و(٢٣٩٧) و(۱۳۹۸) و(۲۲۹۹) و(۲٤۰۰) و(۲٤۰۳) و(۲٤۰۱) و(۲٤۱۹) و(۲٤۱۱).

٢٤١٧- انظر الحديث (٢٤١٥). انظر: إتحاف المهرة ٨/٧٤ (٨٨٨٠).

عَنْ مُحَمَّدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: صَدَقَةُ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ طَمَامٍ، مَنْ جَاءَ بِيرٌ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِشَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِتَشْرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِسُلْتِ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِزَبِيبٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ جَاءَ بِسَوِيقٍ أَوْ وَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

٧٤١٨ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَبْسِ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النُّعُدْرِيُّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَة الْفِظْرِ - إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْقٍ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَفِظٍ، وَلَمْ نَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً وَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً وَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً وَكَانَ فِيمَا كُلْمَ بِعِ النَّاسَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ مَرْءِ الشَّامِ إِلَى شَعِيدِ: لاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْثُ أَخْرِجُهُ كَمَا كُنْثُ أَخْرِجُهُ كَمَا كُنْثُ أَخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا. أَوْ: مَا عِشْتُ.

٢٤١٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَفِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةً، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْرَاهِيمَ الدَّوْرَفِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَةً، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّامٍ، عَنْ عِبَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِنْدُهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعَ تَمْرِ أَوْ صَاعَ جَنْطَهُ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةً، لا أَقْبَلُهَا وَلا أَعْمَلُ بِهَا.

٢٤١٨– سبق تخريجه عند الحديث (٢٤٠٧) وانظر (٢٤٠٨) و(٢٤١٣) و(٢٤١٤) و(٢٤١٩).

٢٤١٩– إسناده حسن؛ محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه، لكن ذكر الحنطة غير محفوظ كما بينه ابن خزيمة.

أخرجه أبو داود (۱۲۱۷)، والنسائي ٥٣/٥ من طريق عبد الله بن عثمان، عن عياض، به. سبق عند الحديث (۲٤٠٧).

قَالَ أَبُو بَكْرِ: ذِكْرُ الْجِنْطَةِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدِ غَيْرُ مَحْفُوظِ، وَلَا أَدْرِي مِمَّنِ الْوَهْمُ، قَوْلُهُ: وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَصْحٍ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ دَالُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْجِنْطَةِ فِي أَوْلِ الْقِصَّةِ خَطَا أَوْ وَهُمٌ؛ إِذْ لَوْ كَانَ أَبُو سَعِيدِ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعَ حِنْطَةٍ لَمَا كَانَ لِقَوْلِ الرَّجُلِ: أَوْ مُدَّيْنٍ مِنْ قَمْحٍ مَعْنَى.

# (٣٩٧) بَابُ ذِكْرِ ثَنَاءِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مُؤَدِّي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

٢٤٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم بْنِ وَهْبِ الْأَسْلَوِيُّ الْمَدِينِيُ لِخَبَرِ غَرِيبٍ عَرْبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَلْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ قَالَ: سُولَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قَدْ أَلْنَحَ مَن رَبَّتِي ﴾ (١٠) فقَالَ: «أَنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ».

# (٣٩٨) بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ

٧٤٢١- حَدَّثُنَا أَبُو سَلَمَةً يَخْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

٢٤٢٠ إسناده ضعيف جدًا؛ لشدة ضعف كثير بن عبد الله.

أخرجه: البيهقي ١٥٩/٤، وأورده السيوطي في اللىر المنثور ٦/ ٥٦٨.

انظر: إتحاف المهرة ١٢/١٧٥ (١٦٠٢١).

<sup>(</sup>١) الأعلى: ١٥-١٥.

۲٤۲۱- صحيح.

أخرجه أحمد ٢/ ١٥٧، ومسلم ٣/ ٧٠ (٩٨٦) (٢٣)، وابن حبان (٣٢٩٩)، والبيهقي ٤/ ١٧٤ - ١٧٥، والدارقطني ٢/ ١٥٢ من طريق الضحاك بن عثمان، به.

وأخرجه أحمد //٢٧، والبخاري //١٦٢ (١٥٠٣)، وأبو داود (١٦١٢)، والنسائي ٤٨/٥، وابن حبان (٣٣٠٣)، والـدارقـطـني ١٣٩/٢ - ١٤٠ و١٥٣، والحـاكـم في المعرفـة (١٣١)، والبيهقي ٢/١٥٠ و١٥٥ من طرق عن نافع، به.

فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَيَوْمَنْنِ.

### (٣٩٩) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِأَدَائِهَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ لَا فِي غَبْرِهِ

٧٤٢٢ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِظْرِ أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِظْرِ.

## (٤٠٠) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلاةُ النَّبِي أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِأَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِظْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا صَلاةُ الْعِيدِ لَا غَبْرُهَا

٢٤٢٣ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُوَادِيُّ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ، قَالًا:

= وسيأتي عند الحديثين (٢٤٢٢) و(٣٤٢٣). انظر: **إتحاف المهرة** ٩/ ١٠٥ (١٠٥٩٣).

#### ۲٤۲۲- صحبح

أخرجه عبد الرزاق (٥٤٥)، وأحمد ٢/ ١٥١ و ١٥٤، وعبد بن حميد (٧٧٠)، والبخاري ٢/ ١٥١) ، والبخاري ٢/ ١٦١)، والترمذي (٧٧٠)، وأبو داود (١٦١٠)، والترمذي (٦٧٧)، والنسائي ٥/ ١٥٤، وفي الكبرى له (٢٣٠)، وابن الجارود (٣٥٩)، والبيهقي ٤/ ١٧٤- ١٧٥ من طريق موسى بن عقبة، به.

سبق عند الحديث (۲٤۲۱)، وسيأتي عند الحديث (۲٤۲۳).

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ٣٤٥ (١١٣٧٢).

٢٤٢٣- سبق تخريجه عند الحديثين (٢٤٢١) و(٢٤٢٢).

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزُنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى.

### (٤٠١) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ

ابْنُ الْهَيْمَ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنَى، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين، عَنْ أَبِي الْبَنُ الْهَيْمَ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين، عَنْ أَبِي هُرِينَ أَلْهَيْمَ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْجَارِنِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَوْفِ اللَّهِ عَنْ فَعَلَ يَحْدُو بِنَ الطَّمَامِ فَأَخَذُتُهُ، فَقُلُتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَوْفِ اللَّهِ عَلَى مُحْتَاجٌ، فَخُلَيْتُ سَيِلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَعْدَمَا صَلَّى الْغَدَاةَ: ابْنَا أَبَا مُمْرَثُونَ، مَا فَعَلَ آسِيرُكَ اللَّيْلَةَ؟ أَوْ قَالَ: الْبَارِحَةَ؟ فُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، شَكَا حَاجَة مُمْرَثُونَ، وَسَيْمُودُه. قَالَ: فَرَصَدْتُهُ فَلْكُذَاتُكَ، وَسَيْمُودُه. قَالَ: فَرَصَدْتُهُ وَعَلَى مَحْتَلِ بَعْدُو مِنَ الطَّعَامِ وَعَلَيْتُهُ، وَوَعَمَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ فَقَالَ: الْبَارِحَةَ؟ فَلْتَكَ، وَسَيْمُودُه. قَالَ: فَجَاء فَجَعَلَ يَحْدُو مِنَ الطَّعَامِ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ سَيْمُودُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَالِكَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ مَحْتَلِ اللَّهِ عَلَى الْمُلِكَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَقِ مِنْ الطَّعَامِ وَصَدْتُهُ وَعَلِيلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَالِكُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعُمْلِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلِ وَلُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِ وَالْمُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْمُؤْلِ وَالْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِ وَلُولُ وَلَولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَعُلُولُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

۲٤۲٤- صحيح.

أخرجه النسائي في **الكبرى** (۸۰۱۷) و(۱۰۷۹۶) و(۱۰۷۹۰). انظر: **إنحاف المهرة ۱**/ ۵۶ (۱۹۸۰۶).

#### جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان

كَلِمَاتِ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ - قَالَ: وَكَانُوا أَخْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ - قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافَرَأُ آيَةَ الْكُرُوسِيِّ: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا لَهُمُ الْقَيُّمُ ﴿ (' ). فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِعَ. فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟ » فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "صَدَقَكَ وَإِنَّهُ لَكُوبِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

CACCACCAC

<sup>(</sup>١) القرة، الآية: ٢٥٥.

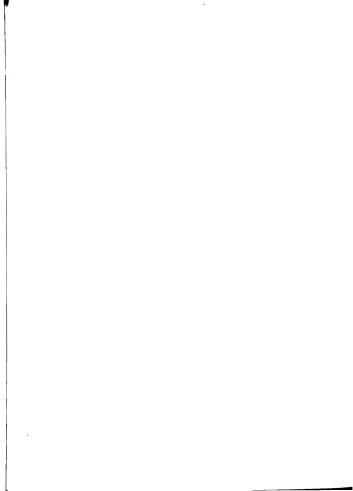

# جمتاع أبواب **صدقة ا**لنَّطَـوْعِ

### (٤٠٢) بَابٌ فِي فَصْلِ الصَّدَقَةِ وَقَبْضِ الرَّبِّ ﷺ إِيَّاهَا؛ لِيُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهَا، وَالْبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَضْبُلُ إِلَّا الطَّيِّبَ

٢٤٢٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَعُنْبَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْنُهُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ - ابْنُ الْمُعْبَرِيِّ، اللَّهُ يَشَادٍ مَعْبِدِ مُشْلِمٍ هُوَ سَعِيدُ بُنُ يَسَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( هَمَا مِنْ عَبْدِ مُشْلِم يَتَعَمَدُ مُنْ بَصَدَقَةٍ مِنْ كَسْب طَيِّب - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبَ ( " - إلَّا اللَّهُ يَتَحُدُهَا لَمَا اللَّهُ الْعَلَيْبَ ( " - إلَّا اللَّهُ يَتَحُدُهَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ إلَّهُ الطَّيْبَ ( " اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْعُلِيْلَةُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْم

۲٤۲٥ صحيح.

أخرجه: الشافعي في المسند (٦٨٦) بتحقيقي، والحميدي (١١٥٤)، وأحمد ٢/ ٣٣١ و ٤١٨ و ١ و ٣١ و ٥٣٨، والدارمي (١٦٨٢)، والبخاري ٢/ ١٣٤ (١٤١٠)، ومسلم ٣/ ٨٥ (١٠١٤) (٣٦)، وابن ماجه (١٨٤٧)، والترمذي (٦٦١)، والنسائي ٥/٥، وفي الكبرى له (١٣٣٧)، وابن حبان (٣٣١٩)، والبغوي (١٦٣١).

انظر: **إتحاف المهرة ١/**٦ (١٨٧٦٤).

(١) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عقب حديث (١٤١٠): ((قال القرطبي: وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام؛ لأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والمتصدق به متصرف فيه، فلو تُبلَ منه لزم أن يكون الشيء مأمورًا منهيًّا من وجه واحد وهو محال)).

بِيَمِينِهِ، فَيُرَيِّهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ<sup>(۱)</sup> - أَوْ قَالَ: فَصِيلَهُ<sup>(۲)</sup> - حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدِه.

وَقَالَ عُنْبَةُ: فَلُوُهُ قَلُوصُهُ. وَلَمْ أَضْبِطْ عَنْ عُتْبَةً: «مِثْلَ أُحُدٍ».

٣٤٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ<sup>(٣)</sup>، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ الْفَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرُزَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِنَّ الْمَبْدُ إِذَا تَصَدَّقُ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبِّلُهَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَخَدَهَا بِيَحِينِهِ فَرَبَّاهَا كَمَّا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ - أَوْ فَصِيلَهُ - إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللَّقْمَةِ فَرَاعُونَ مِثْلَ الْجَبْلِ، فَتَصَدَّقُوا».

٢٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فلؤه: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهو؛ لأنه يفلم، وقيل: هو كل فطيم من ذات حافر، والجمع أفلاء كعدو وأعداء. وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواو، وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو. وضرب به المثل؛ لأنه يزيد زيادة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون التتاج إلى التربية إذا كان فظيمًا فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال، وكذلك عمل ابن آدم - لا سيما الصدقة - فإن العبد إذا تصدق من كسب طبب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل)). فتح الباري عقب حديث (۱٤١٠).

 <sup>(</sup>۲) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه، فعيل بمعنى مفعول، كجريح، وقتيل: بمعنى مجروح ومقتول. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٠١٤).

٢٤٢٦- صحيح.

أخرجه أحمد ٢/ ٢٦٨ و ٤٠٤، والحاكم ٣٣٣/٢ من طريق أيوب، به. سيأتي عند الحديث (٢٤٢٧). انظر: **إنحاف المهرة** ٢/٥٥ (٦/٦٨).

<sup>(</sup>٣) في جامعه: (٢٠٠٥٠).

۲٤۲۷- صحيح.

عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُهُ الْعَرْيِزِ بَنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّهُ بَنُ مَنْصُورٍ حَ وَحَدَّثُنَا جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ يَحْيَى الْفُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَدِّهُ بُنُ يَحْيَى الْفُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَدِّدُ بُنِ مَنْصُورٍ عَ وَحَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بُنُ يَحْيَى الْفُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْفَاسِمِ. قَالَ جَعْفَرٌ: قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَعْفَرٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. زَادَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ: ﴿وَتَصْدِيقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَى مُنْ الْمَيْفَقِيلُ ﴾ [اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَتَصَدِيقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### (٤٠٣) بَابُ الْأَمْرِ بِاتَّقَاءِ النَّارِ - نَمُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا - بِالصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ

٣٤٢٨ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ<sup>٣٠</sup> بْنُ الْحَسَنِ وَعُنْبَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُغْبَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، أَنَّهُ سَمِعَ خَيْثَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَدِيُ ابْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَنَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحُ<sup>٣١</sup> بِوَجْهِهِ مَرْتَئِنِ أَوْ ثَلَاثًا، ٢٤٢/ب

 أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨١٤)، وأحمد ٢/ ٤٧١، والترمذي (٦٦٢)، والبغوي (١٦٣٠) من طريق عباد، به. سبق عند الحديث (٢٤٢٦).

(١) البقرة: ٢٧٦.

#### ۲٤۲۸- صحيح.

أخرجه الطيالسي (١٠٣٨)، وأحمد ٢٥٦/٤ و٢٥٨ و٣٧٧ و٣٧٩ و٣٧٩، والدارمي (١٦٦٤)، والسيخساري ١٨١٨) و١٨٨ (١٩٦٣) و١٨٨ (١٥٤٣) و١٨٨ (١٨٥٣) و١٨٨ (١٨٥٣) و١٨٨) و١٨٨ (١٨٥٣)، والنسائي ٥/٥٠، وفي الكبرى له (٢٣٣٤)، وابن حبان (١٨٠٤)، والطبراني في الكبر ١// (١٨٥) – (١٩٥)، وأبو نعيم في الحلية ١٢٤/٤ و١٢٩/، والبيهتي ١٧٦/٤. انظر: إتحاف المهرة ١١٤/١١ (١٢٩/١، والبيهتي ١٧٦/٤.

الروايات مطولة ومختصرة.

(٢) في الإتحاف: ((الحسن)) والصواب ما أثبتناه. انظر تهذيب الكمال ٢/ ١٧٥ (١٢٨٨)٠

(٣) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عقب حديث (٦٥٤٠): ((أشاح بشين معجمة وحاء =

ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَلِّيَّةٍ».

٧٤٢٩ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ مَشْلِم الْمَكَيُّ وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْمُطَارِدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارُ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ (١)، وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ.

٣٤٣٠ حَدُثْنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى، قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْتَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَ وَحَدُّنَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَنِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «افْتَدُوا مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ».

<sup>—</sup> مهملة أي أظهر الحذر منها، وقال الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء نحاه عنه، وقال الفراء المشيح الحذر والجاد في الأمر والمقبل في خطابه، فيصح أحد هذه المعاني أو كلها أي حذر النار كأن ينظر إليها أو جد على الوصية باتقائها أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار لما ذكرها، وحكى ابن التين أن معنى أشاح صد وانكمش، وقيل: صرف وجهه كالخائف أن تناله.

قلت: والأول أوجه؛ لأنه قد حصل من قوله أعرض ووقع في رواية أبي معاوية في أوله ذكر رسول الله ﷺ النار فأعرض وأشاح ثم قال: «ات**قوا النار**» اهـ.

٢٤٢٩- صحيح من غير هذا الطريق.

أخرجه أبو يعلى (٢٧٠٧)، والطبراني في الكبير (١٢٧٧١).

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ١٥٨ (٩١٢٢).

<sup>(</sup>١) في (م): ((المكي)).

۲۶۳۰ - صحیح.

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٩٣٤)، والطبران في الأوسط (٣٦٥٧).

انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٤٤ (١١٨٠).

### (٤٠٤) بَابُ إِظْلَالِ الصَّدَقَةِ صَاحِبَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ الْحُكْم بَيْنَ الْفِبَادِ

٢٤٣١ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ وَعُثْبَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعَلَىٰ أَنِّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يُحَدِّكُ أَنَّ أَبِا الْخَيْرِ حَدَّنُهُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ النَّاسِ». المْرِئِ فِي ظِلٌ صَدَقَتِهِ حَمَّى يُعْمَل بَيْنَ النَّاسِ». أَوْ قَالَ: «حَمَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ».

قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ فِيهِ<sup>(١)</sup> بِشَيْءِ وَلَوْ كَعْكَةً وَلَوْ بَصَلَةً.

٢٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ<sup>(٢)</sup> قَالَ: كَانَ أَوْلَ أَهْلِ مِصْرَ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَمَا رَأَيْتُهُ وَاخِلًا الْمَسْجِدَ قَطُّ إِلَّا وَفِي كُمَّهِ صَدَقَةٌ إِمَّا فُلُوسٌ، وَإِمَّا خُبْزٌ، وَإِمَّا قَمْحٌ حَتَّى رُبُمَا رَأَيْتُ

۲٤۳۱- صحيح

أخرجه ابن المبارك في الزهد (٦٤٥)، وأحمد ٤/ ١٤٧، وأبو يعلى (١٧٦٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٨٣٦)، وابن حبان (٣٣١٠)، والطبراني في الكبير ١٧/(٧٧١)، والحاكم ٤/ ٤١٦، وأبو نميم في الحلية ٨/ ١٨١، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٣) و(٣٣٧)، والبيهقي ٤/ ١٧٧، وفي الشعب له (٣٣٤٨)، والبغوي (١٦٣٧).

انظر: إثماف المهرة ١١/ ٢٠٤ (١٣٨٩٠).

<sup>(</sup>١) في (م): ((منه)).

٢٤٣٢ – صحيح. وقد توبع محمد بن إسحاق. أخرجه أحمد ٢٣٣/٤ و١٩/٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٢١)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٨٣٧). ولم يذكره ابن حجر من طريق ابن خزيمة بل استدركه عليه المحققون. انظر: إتحاف المهرة ١٦٠/١٥، (٢١١٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٦٥ (٦٤٤٢).

الْبَصَلَ يَخْمِلُهُ. قَالَ: فَأَقُولُ: يَا أَبَا الْمَخْيْرِ، إِنَّ هَذَا يُنْتِنُ ثِيَابَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: يَا ابْنَ حَبِيبٍ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْبَيْتِ شَيْتًا أَتَصَدَّقُ بِهِ غَيْرُهُ. إِنَّهُ حَدَّنَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُۥ

### (٤٠٠) بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ أَبَا قُرَّةً بِمَدَالَةٍ وَلَا جَرْح

٧٤٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ (١٠)، عَنْ أَبِي قُرَّة (١٠ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ذَكَرَ لِي قَالَ (١٠ يَقُولُ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاعَى (١٠)، تَتَقُولُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْصَلَكُمْ.

### (٤٠٦) بَابُ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ بِالْمَمْلُوكِ ٱفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْمُتَصَدِّقِ لِيَّاهُ، إِنْ صَحَّ الْخَبْرُ

٣٤٣٤ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ بِخَبِرِ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَادِمٍ (٥) - هُوَ أَبُو مُعَاوِيَةً - عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ اللَّهِ، عَنْ مَنْمُونَةً، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ خَاوِمًا الزُّمْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَنْمُونَةً، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ ﷺ خَاوِمًا

٢٤٣٣- إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي قرة.

أخرجه الحاكم ٤١٦/١. انظر: إتحاف المهرة ١٧٧/١٢ (١٥٣٥٧).

<sup>(</sup>۱) انظر : تهليب الكمال ۳۳۰/۷ (۲۰۱۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((فروة)) وهو خطأ. انظر: تهذيب الكمال: ٨/٣/٨ (٨١٧٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل: ولعلها: ذكر لي قائل يقول.

<sup>(</sup>٤) في (م): ((تتباهى)).

٣٤٣٤– إسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلِّس وقد عنعن.

أخرجه النسائي في الكبرى (١٨٠٧٤). انظر: إتحاف المهرة ١٨ / ٨١ (٢٣٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٩١ (٧٦٢٥).

فَأَعْطَاهَا، فَأَعْتَقَنْهَا، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ».

مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ هَذَا هُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ.

(٤٠٧) بَابُ فَضْلِ الْمُتَصَدِّقِ عَلَى الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ

٧٤٣٥ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمِ الْهَجَرِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، قَالَ: صَعِعْتُ أَبَا الْأُخُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَيْدِي تَكَوْنَةُ: يَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، فَاسْتَعِفَ عَنِ السُّوْالِ مَا اسْتَطَعْتَ».

قَالَ يُوسُفُ: عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ. وَقَالَ: «الَّتِي تَلِيهَا»، وَقَالَ: «فَاسْتَمِفُوا عَنِ السُّوَالِ مَا اسْتَطَعْتُمُ». هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ.

٢٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ خَنَاءً، وَالْبَدُ

#### ۲۲۳۱- صحیح

<sup>7577-</sup> **ق إسناده مقال؛** من أجل الهجري وقد اختلف في رفعه ووقفه لكن الحديث صحيح لما له من شواهد.

أخرجه: أحمد ٤٤٦/١، وأبو يعلى (٥١٢٥)، والطحاوي **في شرح المعاني ٢**١/٢، والشاشي (٧١٨) و(٧١٩)، والحاكم ٤٠٨/١، والبيهقي ١٩٨/٤.

انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٤١٩ (١٣٠٦٥).

أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٢ و ٤٧٦ و ٤٨٠ و ٤٢٠ و ٥٢٠، والبخاري ٧/ ٨٨ (٥٣٥٥)، وفي الأدب الهفرد له (١٩٦)، وأبو داود (١٦٧٦)، والنسائي في الكبرى (٩٢١٠)، وابن حبان (٣٣٦٣)، والدارقطي ٣/ ٢٩٧، والبيهتي في الشعب (٣٤١٩).

انظر: إتحاف المهرة ١٤/ ٥١٥ (١٨١٢٧).

الْمُلْيَّا خَيْرٌ مِنَ الْمِيَّا السَّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ (١) تَمُولُ، تَقُولُ امْرَأَتُكُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلَّقْنِي. وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِمْنِي. وَيَقُولُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلْنَا؟\*.

(٤٠٨) بَابُ ذِكْرِ نَمَاءِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ مِنْهُ، وَإِعْطَاءِ الرَّبُ اللهُ اللهُ

 1/41

في (م): ((من)).
 (١) في (من)).

٢٤٣٧ - صحيح. أخرجه الشافعي في المسند (٦٨٧) بتحقيقي، والحميدي (١٠٦٤)، وأحمد ٢٤٥/٧ و٢٥٦، والبخاري ٢٠٢/١٤ (١٤٤٣)، ومسلم ٢٨٨/ (١٠٢١) (٧٥)، والنسائي ٥٠/٠ -٧١، وفي الكبرى له (٣٣٢٨)، والبيهقي ١٨٦/٤ وفي المعرفة له (٢٤٤٠)، والبغوي (١٦٦٠). انظر: إتحاف المهرة ١٩٧/١٥ (١٩١٤). الروايات مطولة ومختصرة.

 <sup>(</sup>٣) الجبة بالموحدة ثوب مخصوص، ولا مانع من إطلاقه على الدرع. فتح الباري عقب حديث (١٤٢٣)

<sup>(</sup>٤) أسبغت: أي امتدت وغطت. فتح الباري عقب حديث (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) في (م): ((وفرت)).

<sup>(</sup>٦) أي تستر أصابعه. فتح الباري عقب حديث (١٤٤٣).

 <sup>(</sup>٧) وتعفو أثره: بالنصب أي تستر أثره، يقال عفا الشيء وعفوته أنا لازم ومتعدً، ويقال: عفت الدار إذا غطاها التراب، والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض إثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه . فتح الباري عقب حديث (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٨) قلصت: أي تضامت واجتمعت، والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت =

بِتُرْقُوَيْهِ أَوْ بِعُنُقِهِ،(¹). فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنِّي رَأَيْتُهُ يَقُولُ بِيَدِهِ وَهُو يُوسُعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ.

٣٤٣٨ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِمَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌّ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى قَالَ بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَقَالَ أَبُو مُوسَى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمَلَاءِ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاء بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ، غَيْرَ أَنْهُمَا قَالًا: ﴿وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًا،

نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره
 وانقبضت يداه. فتح الباري عقب حديث (١٤٤٣).

<sup>(</sup>۱) قال النووي: ((قال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير... فمنه: مثل المنفق والمتصدق، وصوابه المتصدق والبخيل، ومنه: كمثل رجل، وصوابه: رجلين عليهما جنتان، ومنه قوله: جنتان أو جبتان بالشك، وصوابه (جنتان) بالنون بلا شك)). شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٠٢١).

رجين) بينون بد سنون بد سورون كل الله و الله الله عمر وغيرهم في مسائيدهم عن ابن عيبتة وقال ابن حجر: ((قد رواء الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسائيدهم عن ابن عيبتة فقالوا في روايتهم: (مثل المنفق والبخيل) كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب)). فتح الباري عقب حديث (١٤٤٣).

۲٤٣٨- صحيح.

أخرجه أحد ٢/ ٣٥٥ و ٣٨٦ و ٤٣٨، والدارمي (١٦٨٣)، ومسلم ٢١/٨ (٢٥٨٨) (٢٩)، والترمذي (٢٠٢٩)، وأبو يعلي (١٤٥٨)، وابن حبان (٣٢٤٨)، والبيهقي ١٨٧/٤ و١٠/ ٢٣٥، وفي الشعب له (٣٤١١) ((٢٠٧١) و(٨٣٢٨)، والبغوي (١٦٣٣).

انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٢٧٢ (١٩٢٩٣).

### (٤٠٩) بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، يُفَضَّلُ عَلَى (١) مَنْ يَعُولُ الْمُتَصَدِّقُ

٣٤٣٩ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِيْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِ مَا يَّذَهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنِّى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ».

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَرِّيْزِ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّفَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ سَوَاء.

٧٤٤٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَدُ السَّائِلِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَدُ السَّائِلِ السَّعْلَى، فَأَعْظِ الْقَصْلَ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ».

(٤١٠) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَدَفَةِ الْمَرْءِ بِمَالِهِ كُلُّهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «عَنْ ظَهْرِ غِنِّى» عَمَّا بُغْنِيهِ وَمَنْ يَعُولُ لَا عَنْ كَثَرَةِ الرَّجُلِ

٢٤٤١ - حَدَّثَنَا الدُّورَقِيُّ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((عن)). وما أثبتناه لاستقامة المعنى.

٢٤٣٩- صحيح. أخرجه: ابن حبان (٣٣٦٢) من طريق المصنف.

وأخرجه: أحمد ٤٠٢/٢، والبخاري ١٣٩/٢ (١٤٢٦) و٧/ ٨١ (٥٣٥٦)، والنسائي ٥٩/٦ وفي الكبرى له (١٣٢٤)، والبيهقي ١٨٠٠/٤. انظر : **إنحاف المهرة ١**٤/ ١٧٤ (١٨٦٦٥).

٢٤٤٠- صحيح. أخرجه: أحمد ٤٧٣/٣ و ١٣٧/٤ وأبو داود (١٦٤٩)، والحاكم ٤٠٨/١. والبيهقي ١٩٨/٤. انظر: **إتحاف المهرة ١**٩٤/١٤(١٤٨٥).

٢٤٤١- إسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ رَافِع. زَادَ الدَّوْرَقِيُّ: ﴿خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ».

٢٤٤٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبِ

أخرجه: عبد بن حميد (۱۱۲۰) و(۱۲۱۱)، والمدارسي (۱۲۱٦)، وأبو داود (۱۲۷۳)
 و(۱۲۷۶)، وأبو يعلى (۲۰۸٤)، وابن حبان (۳۳۷۲)، والحاكم (۱۳۱۱، والبيهقي ۱۸۱/٤.
 انظر: إتحاف المهرة ۳/۷۲۰ (۳۷۹۳).

<sup>(</sup>١) الحذف: يستعمل في الرمي والضرب معًا. النهاية ٢٥٦/١.

 <sup>(</sup>٢) الشج: في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشُقه، ثمَّ استعمل في غيره من الأعضاء. النهاية ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) عقره: أي جَرَحَه .لسان العرب مادة ((عقر)).

۲٤٤٢- صحيح.

حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ(١) بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي، صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ».

وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بِهَذَا مِثْلَهُ.

(٤١١) بَابُ صَدَقَةِ الْمُقِلِّ إِذَا أَبْقَى لِنَفْسِهِ قَدْرَ حَاجَتِه

٢٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبَقَ وِرْهَمٌ مِائَةَ ٱلْفِ". قَالُواْ: يَا رَسُّولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْبِقُ وِرْهَمٌ مِائةَ أَنْفِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ كَانَ لَهُ وِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَآخَرُ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ

<sup>= (</sup>۵۳) و(۵۶)، وأبـــو داود (۲۲۰۲) و(۲۷۷۳) و(۲۷۸۱) و(۲۲۸۸) و(۲۲۲۱) و(۲۲۸۱)، وابن ماجه (۱۳۹۳)، والترمذي (۳۱۰۲)، والنسائي ۲/۳٥ و٦/ ١٥٢ و١٥٣ و١٥٤ و٧/ ٢٢ و٢٣، وفي الكبرى له (١٧٨٧) و(٤٧٦٧)، وابن حبان (٣٣٧٠)، والطبران في الكبير ١٩/ (٩٦) و(٩٧) و(٩٩) و(٩٠)، والبيه قي ٢/ ٣٧٠ و٤٦٠، والبغوي (١٦٧٦). الروايات مطولة ومختصرة، ومتباينة اللفظ متفقة المعين.

انظر: إتحاف المهرة ١٦٤٠٧ (١٦٤٠٧).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي (م) ومثله عند النسائي في إحدى رواياته. وقد اضطرب الرواة في اسم الراوي ففي الإتحاف: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، ومثله جاء عند مسلم والنسائي والبيهقي والبغوي وفي باقي مصادر التخريج روايات مختلفة أخر.

٢٤٤٣- إسناده حسن؛ محمد بن عجلان صدوق حسن الحديث.

أخرجه أحمد ٢/ ٣٧٩، والنسائي ٥/ ٥٩، وفي الكبرى له (٢٣٠٦) و(٢٣٠٧)، وابن حبان (٣٣٤٧)، والحاكم ٢/١٦١، والبيهقي ٤/١٨١ – ١٨٢.

انظر: إتحاف المهرة ١٤/١٧ ٥ (١٨١٣٠).

مِنْ عُرْضِهَا (١) مِائَةَ أَلْفٍ».

(٤١٢) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا فَضَّلَ صَدَقَةَ الْمُقِلِّ إِذَا كَانَ فَضْلًا عَنْ مَنْ يَمُولُ، لَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْأَبَاعِدِ وَتَرَكَ مَنْ يَمُولُ جِبَاعًا عُرَاةً، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِبَدْهِ مَنْ يَمُولُ

٢٤٤٤ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، عَنِ اللَّبْثِ، أَنَّ أَبَا الرَّبْيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، عَنِ اللَّبْثِ، أَنَّ أَبَا الرَّبْيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: حَدُثَنَا اللَّبْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَرْسُولُ اللَّهِ، أَيْهُ الْمُولِّ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ».
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ».

7٤٤٥ – وَحَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي الزُّيْدِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: الإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلَيْبُدَأَ بِنَفْسِو، فَإِنْ كَانَ فَصْلًا فَعْلَى قُرَائِتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِو، فَإِنْ كَانَ فَصْلًا فَهُنَا كَانَ فَصْلًا فَهُنَا .

<sup>(</sup>١) عُرضها: بضم العين وسكون الراء، أي: جانبه، وظاهر الحديث أن صدقة الفقير أفضل بأضعافي من صدقة الغني، ويؤيده: "أفضل الصدقة جهد المقل". النهاية ٢، ٢١٠.

٢٤٤٤- صحيح، وعنعنة أي الزبير مقبولة إذا كان من روى عن أبي الزبير الليث؛ لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه من شيوخه.

أخرجه أحمد ٢/٣٥٨، وأبو داود (١٦٧٧)، وابن حبان (٣٣٤٦)، والحاكم ١٩٤١، والبيهقي ١٨٠/٤. سيأتي عند الحديث (٢٤٥١). انظر: إتحاف المهرة ١٠/٧١٥ (٢٠٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((أبو اليد)) وهو تحريف، انظر: تهذيب الكمال ٧/٧٠٧ (٧١٧٩).

ه ٤٤٤ – صحيح، وقد ورد في بعض مصادر التخريج من طريق الليث عن أبي الزبير وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من شيوخه.

أخرجه الشافعي في المسند (١٠٩٥) بتحقيقي، والطيالسي (١٧٤٨)، وعبد الرزاق (١٦٦٦٤) =

### (٤١٣) بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ (١)

7٤٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَرَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّالِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ، قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّنَنَا خُبْشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْيِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُولُ الْجَمْرَ».

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرٍ فَقْرٍ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ».

### (٤١٤) بَابُ ذِكْرِ الْغِنَى الَّذِي تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مَعَهُ إِلْحَافًا

٧٤٤٧ - حَدَّثْنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانِ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

= ((١٦٦٦)، والحميدي (١٢٢)، وأحمد ٣٠٠/٣ و٥٣٠ و٣٥٥ و٣٥٥ و٣٠٥، وصيلم ٧٨/٣ و (١٦٥) (و) ١٩٠ وصيلم ٧٠/٣ و (١٩٥) (و) ١٩٠ وأبو يعل (٩٩٧) ((١٩٥) و(١٩٥) و(١٩٥٠) ((١٩٣١) و(١٩٣١) و(١٩٣٦) و(١٩٣٦) و(١٩٣٤) و(١٩٣٦) و(١٩٣٦) و(١٩٣٦) و(١٩٣٦) و(١٩٣١) و(١٩٣١) و(١٩٣١) و(١٩٣٤) و(١٩٣١) و(١٩٣١) و(١٩٣١) و(١٩٣١) و(١٩٣١) و(١٩٣١) و(١٩٣١) و(١٩٣٠) و(١٩٣١) والمبغوي

الروايات مطولة ومختصرة.

 (١) جاء في حاشية الأصل في هذا الموضع: ((بلغ السماع من أحاديث باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع)).

#### ٢٤٤٦- صحيح.

أخرجه أحمد // ١٦٥، وابن أبي عاصم في ال**آحاد والمثاني (**١٥١٣)، والطحاوي في شرح المعاني ١٩/٢، والطبراني في الكبير (٣٥٠٥) و(٣٥٠٦) و(٣٥٠٧) و(٣٥٠٨)، وابن عدي في الكامل ٣٧٧/٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥١٧). انظر: إتحاف المهرة ١٩٧/٤ (٤١٢٦).

#### ۲٤٤٧- صحيح.

أخرجه: أحمد ٣/ ٧ و٩، وأبو داود (١٦٢٨)، والنسائي ٩/ ٩، وفي **الكبرى** له (٢٣٧٦). والطحاوي في **شرح المعاني ٢٠/**٢،وابن حبان (٣٣٩٠)، والدارقطني ١١٨/٢. انظر: **إنحاف المهرة** ٥/ ٢٨٤ (١٤٤٥).

نظر. احاف المهره ۱/۱۸۷ (۱۱۱۷).

حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ (١٠ نَهُو مُلْحِثُ ٢٠٠).

# (٤١٥) بَابُ تَشْبِيهِ الْمُلْحِفِ بِمَنْ سَفَّ الْمَلَّةَ (٣)

٢٤٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَمُونَ وِرْهَمًا فَهُوَ مُلْجِفٌ وَهُوَ مِثْلُ سَفٌ الْمَلَّةِ<sup>(1)</sup>». يَعْنِي الرَّمْلَ.

### (٤١٦) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يُمَوِّنُهُ مُتَطَوِّعًا

٢٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ

- (١) أوقية: بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل: أَثْميَّة وأثافيّ وأثافي، والجمع يشدد ويخفف، مثل: أَثْميَّة وأثافيّ وأثافي وربمايجي، في الحديث وقيّة، وليست بالعالية، وهمزتها زائدة. وكانت الأوقية قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءًا وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد. النهاية ١/ ٨٠.
  - (٢) أي بالغ فيها. قال: ألحف في المسألة يُلحف إلحافًا ، إذا ألح فيها ولزمها. النهاية ٢٣٧/٤.
- (٣) في (م): ((المسألة))، وهو خطأ والملة: الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج. النهامة ٢٤١/٤.
  - ۲٤٤٨- إسناده حسن؛ فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن. أخرجه النسائي (۹۸/، وفي الكبرى له (۲۳۷٥).
    - انظر: إتحاف المهرة ٩/ ٤٨٤ (١١٧٢٧).
      - (٤) في (م): ((المسألة))، وهو خطأ.

#### ٢٤٤٩ - صحيح.

أخرجه مالك في ا**لموطأ** (١٦٢٥) برواية الليغي، والطيالسي (١٤١٧)، وابن سعد في **الطبقات** ٢٥٨/٨ – ٢٥٩، وإسمحاق بـن راهـويـه (٩٦٨)، وأحمـد ٦/٥٥ و١١٥ و١٦١ و١٧١ و١٧٨ و١٨٠ و٢٠٧ و٢٠٩، والـدارمي (٢٢٩٥) و(٢٢٩٦)، والبـخاري ٣٣/٥٠ (٢٧٥) و١١/٧) (٥٩٧) و٦٦ (٢٢٩٥) و١٠٠ (٤٣٠)، ومسلم ٢٠/٣١ (١٧١) (١٧١) و(١٧٢) ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأْتِيَ بِطَعَامٍ لَيْسَ مَعَهُ لَحْمٌ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ لَكُمْ بُرُمَةٌ ( ؟ ) هُلْتُ: بَلَى، ذَاكَ لَحْمٌ نُصُدُقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً. فَقَالَ: «هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَهُو مِنْهَا هَدِيقَةً».

### (٤١٧) بَابُ فَصْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ إِذَا كَانُوا عِنْدَ مَلِيكِ السُّوءِ، إِنْ ثَبَتَ الْخَبُرُ

٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونِ، قَالَ:
 حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَدَقَةٍ
 أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ نُصُدِّقَ بِهَا عَلَى مَمْلُولِ عِنْدَ مَلِيكِ سَرْمٍ».

### (٤١٨) بَابُ ذِكْرِ إِمْطَاءِ الْمَرْءِ الْمَالَ نَاوِيًّا الصَّدَقَةَ، وَإِلْقَائِهِ ذَلِكَ الْمَالَ مَوْضِعَ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرٍ نُطْقٍ مِنْهُ بِأَنَّهُ صَدَقَةٌ

= و٤/ ٢١٤ (١٠٠) (١٠) و٢١٥ (١٠٥) (١١) و(١٢) و(١٤)، وأبو داود (٢٢٣٤)، وابن ماجه (٢٠٤)، وأبو داود (٢٢٣٤)، وابن ماجه (٢٠٠٦)، والنسائي ١٦٢/٦ و١٦٥ و٢٠٠٧، وأبو يعلى (٢٤٤٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٨٨، وفي شرح المشكل له (٤٠٦٤) و(٥٤٤٠)، وابن حبان (٤٢٦٩)، والطبراني في الأوسط (٤٤٩٩)، وفي الصغير له (٤٨١)، والبيهقي ٢/ ١٨٤ و١٨٥ و و١/ ١٣٤ و ٢٠٠ و٢٢ و٢٢ و٢٠ و٢٨ و ٢٨٥، وابن عبد البر في الشمهيد ٣/٥٥ – ٥٩.

الروايات مطولة ومختصرة، ومتباينة اللفظ متفقة المعنى.

انظر: إتحاف المهرة ١٧/ ٤٧٥ (٢٢٦٤٤).

 (١) البُّرَمَة: القدر مطلقًا، وجمعها بِرَام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز والبعن. النهابة ١/١٢١/.

٢٤٥٠ إسناده ضعيف جدًّا؛ لشدة ضعف بشير بن ميمون.

أخرجه الطبراني في **الأوسط** (٧٣٥٨).

انظر: مجمع الزوائد ٣/ ١٣٠ و٤/ ٢٣٨. انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٤٨٨ (١٩٧٤٤).

(٤١٩) بَابُ<sup>(١)</sup> ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا فَضَّلَ صَدَقَةَ الْمُقِلِّ إِذَا كَانَ فَضْلًا عَنْ مَنْ يَعُولُ، لَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْأَبُاعِدِ وَتَرَكَ مَنْ يَمُولُ جِيَاعًا

- ٢٤٥١ أَخْبَرَنَا الْأُسْتَادُ الْإِمَامُ أَبُو عُلْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُ

قَوْاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُوْيْمَةَ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُوْيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الْفَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ: أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

عَلِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الْزَبَيْرِ، عَنْ يَحْمَى

ابْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: وجُهْدُ

الْمُعِلَ وَابْدَأْ بِمِنْ تَعُولُ.

٢٤٥٢ – حَلَثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَيِ الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْبَيْدُا بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَمَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَمَهُنَا كَانَ فَضْلًا فَمَهُنَا وَمُهْنَا».

(٤٢٠) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ عَبْبِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُقِلِّ بِالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَلَمْزِهِ، وَالزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْمُتَصَدِّقِ بِالْكَثِيرِ مِنَ الصَّدَقَةِ بِالرَّبَاءِ وَالسُّمْعَةِ، إِذِ اللَّهُ ﷺ مُو الْعَالِمُ بِإِرَادَةِ الْمُرْءِ<sup>(٢)</sup>، وَلَا إِرَادَةَ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي (م). جاء بالباب بعد الباب ولم يذكر حديثًا بينهما.

٣٤٥١- سبق تخريجه عند الحديث (٢٤٤٤).

٢٤٥٢- سبق تخريجه عند الحديث (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((المراد)).

### مِمًّا تَجُنُّ<sup>(۱)</sup> الْقُلُوبُ، وَلَمْ يُطْلِعِ اللَّهُ الْمِبَادَ عَلَى مَا فِي صَمَائِرِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْإِرَادَةِ

780٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُجْلُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَبِعِيءُ بِالطَّدَقَةِ الْمُقْلِيمَةِ، فَيُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لَيْجِيءُ الرَّجُلُ بِيضِفِ صَاعٍ، فَيُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لَيْجِيءُ بِالطَّدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الشَّدَقَتِ لَنَا اللَّهَ مَا مُنَا اللَّهُ عَنْ هَذَا. فَنَزَلَتِ: ﴿ اللَّذِينَ بَلِيمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الشَّدَقَتِ وَالْقِينَ عَلَى السَّدَقَتِ السَّدَقَتِ وَاللَّذِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي السَّدَقَتِ وَالْقِينَ عَلَى السَّدِينَ فِي السَّدَقَتِ وَالْقِينَ فِي السَّدَقَتِ السَّدِينَ فِي السَّدِينَ فِي السَّدِينَ فِي السَّدِينَ فِي السَّدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلِيلِيلِيلَّةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْ

### (٤٢١) بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ، الْخَائِفِ مِنَ الْفَقْرِ، الْمُوَمَّلِ طَوِيلَ الْمُثَوِّرِ، عَلَى صَدَقَةِ الْمُرِيضِ الْخَائِفِ نُزُولَ الْمُنِيَّةِ بِهِ

٢٤٥٤– حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةً - وَهُوَ ابْنُ

<sup>(</sup>١) في (م): ((تكنه)).

٣٤٥٣ - صحيح. أخرجه الطيالسي (٦٠٩)، والبخاري ٢١/١٣١ (١٤١٥) و٢/٨٤ (٤٦٦٨)، والمسلم ٨/٨٠ (١٠١٨)، وابن ماجه (٤١٥٥)، والنساني ٥٩/٥ - ٦٠. وفي التفسير المقرد له (٢٤١٨)، والطبري في تفسيره ١٩٦/١، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ١١/١/١٦ (١٣٩٩)، والعبر ١٩٣٥)، و(٣٣٥)، و(٣٣٥)، والعبر ١١/٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) التوبة، الآية: ٧٩.

۲۵۵۶ - صحیح. أخرجه: إسحاق بن راهویه (۱۷۰)، وأحد ۲/ ۲۳۱ و ۲۵۰ و ۱۹۵۸ و ۱۹۵۸ و ۱۹۵۸ و البخاري ۲/ ۱۳۷ ( ۱٤۱۹) و ۱٫۵ (۲۷۲۸)، وفي الأدب المفرد له (۷۷۸)، ومسلم ۲/ ۹۳ (۱۰۳۲) (۹۶) و البسائي (۲۸۳۰) (۹۶) و النسائي م/ ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، وفي الکبری له (۳۳۱۲) و (۳۳۳۳)، وأبو يعلى (۲۰۰۱) و (۲۰۹۲)، وأبو على (۲۰۹۰)، والبيهتي ۱۸۹۸ - وأبو عوانة کما في الإتحاف ۱۲/ ۱۶ (۲۰۳۵)، وابن حبان (۳۳۳۵)، والبيهتي ۱۸۹۸ - ۱۹۰، والبخوي (۲۰۷۱) و (۳۲۱۳). انظر: إتحاف المهرة ۲۱، ۱۲ (۲۰۳۵).

الْقَمْقَاعِ - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ(١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ، تَخْشَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْلَمُ النَّقَاءَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ لَهُ لَا يَعْدُ اللَّهُ عَانَ لِفُلَانٍهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ «**أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ»** مِنَ الْجِئْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْوَقْتَ إِذَا قَرُبَ فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ: قَدْ كَانَ الْوَقْتُ، وَدَخَلَ الْوَقْتُ إِذَا قَرْبَ، وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «**أَلَا وَقَدْ ا**كَانَ<sup>37)</sup> لِفُلانٍ. أَيْ قَدْ قَرُبَ نُزُولُ الْمَنِيَّةِ بِالْمَرْءِ إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ، لَا أَنَّ<sup>37)</sup> الْمَالُ يَعِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّفْسِ. وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُ الصَّدِّيقِ: وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ<sup>(6)</sup> وَارِثِ.

(٤٢٢) بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَرْءِ بِأَحَبِّ مَالِهِ لِلَّهِ، إِذِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ نَفَى إِذْرَاكَ الْبِرِّ عَنْ مَنْ لَا يُنْفِقُ مِمَّا يُحِبُّ. قَالَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٣١١ (٧٩٦٥).

 <sup>(</sup>٢) الشع: أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البُخل. وقيل: هو البخل مع الحرص. وقيل:
 البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشع عام، وقيل: البخل بالمال، والشع بالمال
 والمعروف، يقال: شع يشع شعًا فهو شعيع والاسم الشعُّ. النهاية ٤٤٨/٢؟

<sup>(</sup>٣) لم ترد في الأصل واستزدناها من (م) ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((لأن المال يصير...)). والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٥) في الأصل اهو» والمثبت من الموطأ (٢١٨٩).

<sup>(</sup>٦) آل عمران، الآية: ٩٢.

٥٥٥٧- صحيح.

<sup>.</sup> أخرجه مالك في ا**لموطأ** (٢٨٤٥) برواية الليثي، والطيالسي (٢٠٨٠)، وأحمد ١٤١/٣ و٢٥٦، =

حَدَّثُنَا هَمَّامُ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَـالَ: لَـمَّـا نَـزَلَـتْ: ﴿ لَنَ نَتَالُواْ الْهِ حَقَّ تُعِيْقُوا مِنَا ثِجْبُونَ ﴾ <sup>(۱)</sup>. أَنَـى أَبْـو طَـلْـحَـةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي أَرْضٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَرْضِي بَارِيحَاءً (۱).

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (بَرِيحَاءُ (٤) خَيْرُ رَابِحِ». أَوْ: (خَيْرُ رَابِحِ». يَشُكُ الشَّيْخُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: وَإِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ. فَقَالَ: (الْجَمَلُهَا فِي قَرَابَيْكَ). فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ حَدَانِقَ.

خَبَرُ ثَابِتٍ وَحُمَيْدِ بْنِ أَنْسٍ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

(٤٢٣) بَابُ ذِكْرِ حُبِّ اللَّهِ ﷺ الْمَخْفِيَّ بِالصَّدَقَةِ، إِذِ اللَّهُ ﷺ قَدْ فَضَّلَهَا عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَائِيَةِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ إِن نَسْدُوا

والسبخاري ٢٨٦١ (١٤٦١) و ٢١٤٨ (٢٣١٨) و ٢/٧ (٢٧٥٢) و ٢/٧ (٢٧٥٢) و ١٩٨ (٢٧٦٩) و ٢/٢٤ (٢٧٦٩) و ٢/٢٦٩)
 (٤٥٥٤) و ٢/٢٤ ((٢٦٠١)، ومسلم ٢٩/٣ ((٩٩٨) (٢٤)، والنسائي في الكبرى (١١٠٦١)، وأبر عوائه كما في إتحاف المهرة ٢/٤١١ - ٢١٤ (٣٣٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٨٨٨ و ٩٨٩، وابن حبان (٣٤٤٠)، والدارقطني ٤/١٩١، وأبو نعيم في الحلية ٢/٨٨٨، والبنهقي ٢/١٩١، وأبو نعيم في الحلية ٢/٨٨٨،

انظر: إتحاف المهرة ١/ ٤١١ - ٤١٢ (٣٣٠).

 <sup>(</sup>١) في الإتحاف: ((عن حماد وهمام فرقهما)) ولم نعثر على رواية حماد لا في الأصل ولا في
 (م).

<sup>(</sup>٢) آل عمران، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((بيرحي)). وقال ابن الأثير في النهاية ١١٤/١ عن هذه اللفظة: ((هذه اللفظة كثيرًا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها، فيقولون بيرحًاء بفتح الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمها والممد فيها وبفتحهما والقصر، وهي اسم مالي وموضع بالمدينة، وقال الزمخشري في الفائق: إنها فَيْعَلَى من البراح، وهي الأرض الظاهرة)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((بيرحي)).

# اَلصَّدَقَتِ فَنِحِمَّا هِنِّ وَإِن تُخْفُوهَا وَقُوْتُوهَا اَلْفُـفَرَاةَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ هَا اللهُ فَال

٣٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: عَنِ السَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَلاَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، ولَلاَ بَنِ ظَبْبَانَ رَعَعُهُمُ! فَرَجُل لَّهَى اللَّهِ، أَمَّا النَّذِينَ يُحِبُّهُمُ: فَرَجُل لَّهَى اللَّهِ، أَمَّا النَّذِينَ يُحِبُّهُمُ: فَرَجُل لَّهَى اللَّهِ، أَمَّا اللَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، أَمَّا النَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، أَمَّا اللَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَيَعْفَى رَجُل إِنَّاقَاهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَيَثِينَهُ وَيَثِينَهُ وَيَثِينَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَيَشِعُهُ وَيَقِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ يَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ

(٤٢٤) بَابُ ذِكْرِ مَثَلٍ ضَرَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَصَدِّقِ، وَمَنْعِ الشَّيَاطِينِ /٢٤٨/ إِيَّاهُ مِنْهَا بِتَخْوِيفِ الْفَقْرِ<sup>(١)</sup> إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَقِفُ هَلْ

(١) البقرة، الآية: ٢٧١.

٢٤٥٦- صحيح من غير هذا الطريق.

أخرجه أحمد ١٥٣/٥، والترمذي (٢٥٦٨)، والنسائي ٣/ ٢٠٧ وه/ ٨٤، وفي الكبرى له (١٣١٥)، والمروزي في قبام الليل (٢٥١)، وابن حبان (٣٣٤٩) و(٣٣٥٠) و(٤٧٧١)، والحاكم ٤١٦/١ عـ ٤١٩ و١/ ١١٣.

انظر: إتحاف المهرة ١٢١/١٤ (١٧٥٠٣).

سيأتي عند الحديث (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) الملق: الود واللطف الشديد .العين: ٩٢٥ مادة (ملق).

<sup>(</sup>٣) الختل: تخادع عن غفلة .العين: ٢٣١ مادة (ختل).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((الفقير)).

سَمِعَ الْأَعْمَشُ مِنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَمْ لَا؟ قَالَ اللَّهُ ﷺ:
﴿ الشَّيْطُنُ بَيْدُكُمُ الْفَقَرَ وَيَأْشُرُكُم بِالنَّحْشُكَمَ ۖ ﴿ (١)

٣٤٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَغْمَسِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امَّا يُخْرِجُ رَجُلٌّ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَقُكُ عَنْهَا لَحْيَىْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا».

(٤٢٥) بَابُ الْأَمْرِ بِإِنْيَانِ الْقَرَابَةِ بِمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْمَرْءُ إِلَى (٣) اللَّهِ ﷺ مِنْ صَدَقَةِ التَّطُوعُ، وَاللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرْءَ (٣) إِذَا قَالَ: مَالِي، وَنِصْفُهُ هُوَ لِلَّهِ كَانَتُ صَدَقَةً، مَعَ اللَّيلِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ أَوِ النَّارَ أَوِ الْحَانُوتَ إِذَا جَمَلَهُ اللَّارَ أَوِ الْحَانُوتَ إِذَا جَمَلَهُ اللَّارَ أَوِ الْحَانُوتَ إِذَا جَمَلَهُ اللَّارَ أَوِ الْحَانُوتَ إِذَا جَمَلَهُ الْمَرْءُ لِلَّهِ كَانَتْ صَدَقَةً، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَهَا، لَا كَمَا الْمَرْءُ لِلَّهِ كَانَتْ صَدَقَةً، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَهَا، لَا كَمَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَةُ أَنَّ مَا لَمْ تُذْكَرِ الْحُدُودُ مِمَّا عُدًّ لَمْ يَشْبُتْ بَيْعُهُ وَلَا هَمَّا عُدَّ لَمْ يَشْبُتْ بَيْعُهُ وَلَا عَمَّا عُدًّ لَمْ يَشْبُتْ بَيْعُهُ وَلَا هِبَنَّهُ حَتَّى ثُذْكَرَ حُدُودَهُ

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ،

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ٢٦٨.

٧٤٥٧- إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من ابن بريدة كما نص عليه أبو معاوية في مسئد أحمد ٥، ٣٥٠، والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلم الكبير ٩٤٦/٢ أخرجه أبو عبيد في الأموال (٩٤٠)، وأحمد ٥٠/٥، والبزار كما في كشف الأستار (٩٤٥)، والطبراني في الأوسط (١٠٣٨)، والحاكم ١٧/١، والسبهقي ١٨٧/٤، وفي الشعب له (٣٤٧٤). انظر: إتحاف المهرة ٢/٢٤٥ (٣٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((الموالي)). (٣) في (م): ((المراد)).

۲٤٥٨- صحيح.

أخرجه أحمد ٣/ ١١٥ و١٧٤ و٢٦٢، وعبد بن حميد (١٤١٣)، والترمذي (٢٩٩٧)، وأبو يعلى=

قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا الَهِ ّحَقَّ شُفِقُوا مِثَا يُجُبُّنُهُ (١٠، قَالَ: أَوْ(٢) ﴿ تَن ذَا الّذِي يُقِرِضُ اللّهَ وَصًا حَمَنًا ﴾ (٣). قَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا رَسُولَ اللّهِ، حَائِطِي الّذِي فِي كَذَا وَكَذَا هُوَ لِلّهِ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِئُهُ. فَقَالَ: «اجْعَلُهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ أَوْ فِي (٢) أَهْلِ بَيْنِكَ».

٣٤٥٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(٤٢٦) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ احْتِمَالَ الشَّهَادَةِ بِصَدَقَةِ الْعَقَارِ جَائِزٌ لِلشَّهُودِ، إِذَا عَلِمُوا الْمَقَارَ الْمُتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ، إِذ الْعَقَارُ مَشْهُررٌ بِالْمُتَصَدِّقِ، مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ، مُسْتَغْنٍ بِشُهْرَتِهِ<sup>(٥)</sup> وَنَسْبَتِهِ إِلَى الْمُتَصَدِّقِ بِهِ عَنْ ذِكْرِ تَحْدِيدِو، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْحَاكِم احْتِمَالَ الشَّهَادَةِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا

٢٤٦٠ حَدَّثَنَا (٦) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

انظر: إتحاف المهرة ١/ ٦٢٠ (٩١٠). سيأتي في الذي بعده.

(١) آل عمران، الآية: ٩٢. (٢) سقطت من (م).

(٣) الْبقرة، الآية: ٢٤٥. (٤) في (م): ((أدني)).

٢٤٥٩- سبق تخريجه في الذي قبله.

- (٥) في الأصل: ((إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيًا بشهرته)) ولعل المثبت هو الجادة.
- ٢٤٦٠ صحيح. أخرجه أحمد ٣/ ٢٨٥، ومسلم ٣/ ١٩٥ (٩٩٨) (٣٤)، وأبو داود (١٦٨٩)، والنسائي ٦/ ٢٣١، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٤٨، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ١/ ٢٨٦. (٢١٥)، وابن حبان (٧١٨٧)، والدارقطني ١٩٥/ ١٩١ ١٩٩، والبيهقي ٦/ ١٦٥، وهـ الشعب له (٣٤٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد ١٦١٦/١. نظر: إتحاف المهرة ١/ ٤٨٦) (٢٥٠).
  - (٦) فات الحافظ أن يذكر إسناد هذا الحديث في الإتحاف واستدركه عليه المحققون.

 <sup>(</sup>٣٨٦٥)، والطبري في تنفسيره ٣٤٨/٣، والطحاوي في شرح المعاني ٩/٣ و٢٨٦٥، والدارقطني ١٩/٣ و١٩٨٢،

حَمَّاهُ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ الَّهِ ّحَقَّ تُعْفُوا مِثَا عُبُونَّهُ (''. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا أَمُوالنَا، فَأَشْهِلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُهَا فِي قَرَابَتِكَ». قَالَ: خَعَلْتُ فِي حَسَّانَ بُنِ ثَابِتِ وأَبْيُ بْنِ كَعْبِ.

(٤٢٧) بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْيَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَبَاعِدِ، إِذْ هُمْ أَحَقُّ بِأَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَبَاعِدِ

7871 - مَدَّتَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّتُنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْيَرَةَ، أَنَّى النَّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ، أَنَّى النِّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ: ابنا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِمُلُوبٍ ذَوِي لَقَالَ: ابنا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِمُلُوبٍ ذَوِي الْلَهِ اللَّهِ بِنَ مَنْكُودٍ فَانْقَلَبَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَانْقَلَمَ فَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَانْقَلَمْ اللَّهِ مُنْ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ وَسُولِ اللَّهِ مُنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ وَسُولٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ مُنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ اللللْهِ اللللْهِ الللِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَائِلُولُ الْمَائِ

<sup>(</sup>١) آل عمران، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((بيرحي)).

۲٤٦١- صحيح.

أخرجه أحمد ٣٧٣/٢، ومسلم ٢١/١ (٨٠) (١٣٢)، وأبو يعلى (٦٥٨٥)، وابن منده في الإيمان (٢٧٥) و(٢٧٦)، وأبو نعيم في الحلية ٢٦٩/٢.

انظر: **إتحاف المهرة** ١٥/ ٤٦٣ (١٩٦٩٧).

انظر حدیث (۱۰۰۰) دون ذکر قصة زینب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): ((رأيت))، والمثبت من هامش الأصل.

أَيْنَ تَذْمَبِينَ بِهَذَا الْحَلْيِ؟ قَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: وَيُحَكِ، هَلُمُي تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ. فَقَالَتْ: لَا، حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ('' إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأَذِنُ قَالَ: الْمَرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: الْمَلَّتُهُ الزَّيَانِي هِيَ؟) قَالَ: الْمَرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: الْمَلَّتُهُ الزَّيَانِي هِيَ؟) قَالَ: اللَّهِ، إِنِّي سَمِمْتُ مِئْكَ مَقَالَةً فَرَجَمْتُ لَهَا، فَنَانَاتُ وَالَيْكَ، وَجَاءَ أَلَا إِنِّي اللَّهِ وَإِلَيْكَ، وَجَاءَ أَلَا إِنِي اللَّهِ وَإِلَيْكَ، وَجَاءَ أَلَا يَجْعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ وَعَلَى بَنِيَ قَالَ لَكِ مَقَالَةً فَرَجَمْتُ مَنْكُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْ وَعَلَى بَنِيَّ قَالَ لَهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ لِيَ الْبُنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْ وَعَلَى بَنِيَ قَإِنَّالُهُ مَنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ لِيَ النِّهُ شَعْدُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْ وَعَلَى بَنِيَ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ﷺ: الْقَصَلَةِ فَرَجَمْتُ وَعَلَى بَنِي عَلَى وَعُلَى بَنِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُهُ اللَّهُ عَلَى الْمَسْعُودِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُونَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْ اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْم

٣٤٦٢ - قَالَ أَبُو بَكْرِ: فِي خَبَرِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ: فَقَالَ (٢) النَّبِيُ ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكُ أَحَقٌ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». فَهَذَا الْخَبُرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ بَنِي ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِينَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَعَلَى بَيْدِ». كَانُوا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ زَيْنَبَ.

حَدَّثَنَا بِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي زَيْدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَشْلَمَ – عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

٢٤٦٢- سبق تخريجه عند الحديث (٢٠٤٥) بنفس السند.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((فقال له)).

# (٤٢٨) بَابُ ذِكْرِ تَضْعِيفِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى مَا فِي حَجْرِهَا عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ

7٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ اهْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُودِ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِالصَّدَقَةِ، وَقَالَ: «تَصَدُّقُنَ يَا مَعْشَرُ اللَّمَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُمْرِي. فَقُلْتُ لِمَبْدِ اللَّهِ: اللَّهِ اللَّهِ وَبَنَاتِي فِي حَمْرِي. فَقُلْتُ لِمَبْدِ اللَّهِ: اللَّهِ: اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

۲۶٦۳- صحيح.

أخرجه الطيالسي (١٦٥٣)، وأحمد ٢/٣٠، والدارمي (١٦٦١)، والبخاري ٢٥٠/٢، والبخاري ١٥٠/٢، وفي ١٥٠/١)، ومسلم ٣/ ٨٠ (١٠٠١) (٤٥) و(٤٦)، والترمذي (١٣٦٦)، والنساق ٥/ ٩٢، وفي الكبرى له (١٣٦٤) و((٩٢٠١)، وأبر عوانة كما في إتحاف المهرة ٢١/ ٩٧٧ – ٩٧٣ (٢١٤٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٢، والطبراني في الكبير ٢٤/(٥٧٥) و(٧٢٧) و(٧٣٧)، والبيهقي ٤/٨/٢ من طريق شقيق، به.

وأخرجه أحمد ٥٠٢/٣ و٢/٣٦٣، وابن ماجه (١٨٣٤)، والترمذي (٦٣٥)، وابن أبي عاصم في ا**لآحاد والمثاني (٣**٢١١)، والنسائي في الك**برى (٩٢٠**٠)، وابن حبان (٤٢٤٨)، والطبراني في ا**لكبير** ٢٤/(٧٢٦) من طرق عن زينب.

انظر: **إتحاف المهرة** ١٦/ ٩٧٢ (٢١٤٧٢). سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>١) في (م): ((هل تجزئ ذلك عني)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((آئته)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((أتجزئ)).

وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: «**أَيُّ الزَّيَانِي**؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: «نَعَمْ، لَهُمَّا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْ**قَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»**.

٧٤٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مُبَيْدَةَ، عَنْ عَشْرو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ زَيْنَبَ اشْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: أَتَانَا النَّبِيُ ﷺ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "بَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ، تَصَدَّقَنَ وَلُوْ مِنْ خُلِيكُنَّ..."، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمْثِرٍ مَعْنَى وَاحِدًا.

(٤٢٩) بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْءِ عَلَى وَلَدِهِ، وَالدَّلِيلِ (١٠ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا رَجَعَتُ إِنَّ الصَّدَقَةِ إِذَا رَجَعَتُ إِلَى الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ تَمَوُّلُهَ (٢٠). وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَمْلِكُهُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِزْقًا وَيَيْنَ مَا يَمْلِكُهُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِزْقًا وَيَيْنَ مَا يَمْلِكُهُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْمَرْعُ لِلْإِرْكُ يَمْلِكُهُ الْوَارِكُ مَا يَمْلِكُ الْمُرَّةُ مِلْكًا بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ الْمِيرَاثِ مَلْكَ بِمَعْنَى مِنَ الْمَمَانِي سِوَى الْمِيرَاثِ

٧٤٦٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ

٢٤٦٤ - صحيح.

أخرجه البخاري ٢/ ١٥٠ (١٤٦٦)، ومسلم ٣/ ٨٠ (١٠٠٠) (٤٦)، والنساني في الكبرى (٢٩٠)، والنساني في الكبرى (٢٩٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٧٢٩) من طريق أن عبيدة، به.

سبق في الذي قبله.

ر۱) في (م): ((والدليل على)).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

٢٤٦٥– إسناده حسن؛ فإنَّ رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن.

منتسسر المحتصر من المسند الصحيح عن النبي على

حُسَيْنِ - وَهُوَ الْمُعَلَّمُ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى وَلَذِهِ بِأَرْضٍ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ الْمِيرَاكُ، فَلْكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: ﴿وَجَبَ أَجُرُكَ وَرَجَعَ إِلَيْكَ مِلْكُكَ».

## (٤٣٠) بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ النَّمَارِ قَبْلَ الْجِدَادِ<sup>(١)</sup> مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْهٍ بُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ

٢٤٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ " وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ مِنْ كُلُّ حَائِطٍ بِقِنْوٍ " لِلْمُسْجِدِ.

أخرجه أحمد ٢/ ١٨٥٧، وابن ماجه (٢٣٩٥)، والنسائي في الكبرى (١٣٢٠)، والبزار كما في
 كشف الأستار (١٣١٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٨٠، وفي شرح المشكل له (٥٠٢٥).
 انظر: إتحاف المهرة ٩/ ٨٨٧ (١١٧٣٤).

<sup>(</sup>١) في (م): ((الجذاذ)).

<sup>7817 -</sup> إسناده ضعيف؛ فإنَّ رواية الدراوردي عن عبيد الله منكرة كما نص عليه النسائي وغيره من أهل العلم، وعبد الله ضعيف، قال ابن حبان: ((عبد الله هذا: هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من عباد أهل المدينة، قد غلب عليه التقشف والعبادة حتى كان يقلب الأخبار، ولا يعلم، فلما كثر ذلك منه في أخباره، بطل الاحتجاج بآثاره، واعتمادنا في هذا الخبر على أخيه عبيد الله دونه). الإحسان ٨٦/٨.

أقول: هذا يسلم له إن كانت رواية الدراوردي عن عبيد الله مقبولة لكنها منكرة. أخرجه: ابن حبان (٣٢٨٨)، والحاكم ٢١٧/١.

تنبيه: رواية الحاكم مقتصرة على عبيد الله.

انظر: إتحاف المهرة ١١٦/٩ (١٠٦٢٩) و١٨١ (١٠٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((عمرو))، وهو تحريف. انظر الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) القنو: العذق بما فيه من الرطب، وجمعه أقناء. النهاية ١١٦٦/٤.

(٤٣١) بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ بِالْحَسَفِ<sup>(١)</sup> مِنَ الشَّمَارِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا، إِذِ الصَّدَقَةُ بِخَيْرِ الثَّمَارِ وَأَوْسَاطِهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِشِرَارِهَا

٣٤٦٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْتِى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْشَجَدِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخُلَ الْمَسْجِدَ وَأَفْنَاءُ مُعَلَقَةٌ وَقِنْرٌ مِنْهَا حَشَفَّ، وَمَعَهُ عَصًا فَطَعَنَ بِالْمُصَا فِي (\*) الْقِنْوِ، قَالَ: اللَّو شَاء رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْهَبَ مِنْهَا، إِنْ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْهَبَ مِنْهَا، إِنْ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْهَبَ مِنْهَا،

(٤٣٢) بَابُ إِعْطَاءِ السَّائِلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ زِيَّهُ زِيَّ الْأَغْنِيَاءِ فِي (٣٤٩/ب الْمَرْكَبِ وَالْمُلْبَسِ

٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ،

 (١) الحشف: اليابس الفاسد من التمر. وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. النهاية ١/ ٣٩١.

#### ۲٤٦٧- صحيح.

أخرجه أحمد ٢/ ٢٣ و ٢٨، وأبو داود (١٦٠٨)، وابن ماجه (١٨٢١)، والبزار (٢٧٥٩) و(٢٧٦٣)، والنسائي ٥/ ٤٣ - ٤٤، وفي الكبرى له (٢٠٧٢)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٠١/٤ - ٢٠١، وابن حبان (٦٧٧٤)، والطبراني في الكبير ١٨/(٩٩)، والحاكم ٢/ ٢٨٥ و٤/ ٢٥٤-٤٢٦، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٥٥-٨٦.

انظر: إتحاف المهرة ١٢/١٢ه (١٦٠٥٢).

أخرجه ابن أبي شببة (٩٨٢٣)، وأحمد ٢٠١١، والبخاري في التاريخ الكبير ٨/٤١٦، =

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (م).

٢٤٦٨ - إسناده ضعيف؛ لجهالة يعلى بن أبي يحيي.

فَالَا: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَخْيَى، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لِلسَّائِلِ حَقَّ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ﴾.

(٤٣٣) بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ النَّمَادِ الَّتِي (١٠ يُسْتَحَبُّ وَضْعُ قِنْوٍ مِنْهَا(٢٠ لِلْمَسَاكِينِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا بَلَغَ جِدَادُ<sup>(٣)</sup> الرَّجُلِ مِنَ الثَّمَارِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ

٢٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ<sup>(٤)</sup> بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا<sup>(٥)</sup>

وأبو داود (١٦٦٥)، وأبو يعلى (٦٧٨٤)، والطبران في الكبير (٢٨٩٣)، وأبو نعيم في الحلية
 ٣٧٩/٨ والبيهقي ٧/٣٠٠، وابن عبد البر في التمهيد ٢٩٦/٥.

انظر: إتحاف المهرة ٢٠٨/٤ (٤٣٠٥).

(١) في (م): ((الذي)).

(٢) في الأصل وفي (م): ((منه))، وما أثبتناه أصوب. (٣) في (م): ((جذاذ)).

٢٤٦٩ - إسناده حسن؛ محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث.

أخرجه: أحمد ٣٠٩/٥، وأبو داود (١٦٦٢)، وأبو يعلى (١٧٨١) و(٢٠٣٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٠*/٤، و*ابن حبان (٣٢٨٩)، والبيهقي ٥/٣١١.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٥٨٥ (٣٨٠٤).

(٤) في (م): ((سهيل)) وهو تصحيف، انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٣٢١ (٢٥٩٠).

(٥) اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الشعر في رءوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذري الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني شهر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه = الْوَسْقَ<sup>(١)</sup> وَالْوَسْقَيْنِ وَالنَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ<sup>(١)</sup>. وَقَالَ: ﴿ فِي جَادُ<sup>(٣)</sup> كُلِّ عَشَرَةِ **أَوْسُقِ [قِنْوً]**(<sup>1)</sup> فَيُوضَعُ لِلْمَسَاكِينِ فِي الْمَسْجِدِ<sup>(٥)</sup>». فَسَمِعْتُ الدَّارِمِيِّ يَقُولُ: قِنْعٌ وَقِنْوٌ وَاجِدٌ.

(٤٣٤) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِوَضْعِ الْقِنْوِ - الَّذِي ذَكَرُنَا - فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَلِيجَابٍ

خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ

٧٤٧٠ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَلِهَبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَدَّبْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

٧٤٧١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

- ذلك الفاضل من النمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان
   دون خسة أوسق. النهاية ٣/ ٢٢٤.
- (١) الوَسْق: بالفتح ستون صاعاً، وهو ثلاثمانة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمانة وثمانون
   رطلًا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمُد، والأصل في الوسق: الجمّل،
   وكل شيء وسقته فقد حملته، والوسق أيضًا: ضم الشيء إلى الشيء . النهاية ٥/ ١٨٥.
  - (٢) في الأصل: ((الأربع)).
  - (٣) الجاد: بمعنى المجدود: أي نخل يجد منه ما يبلغ عشرة أوسق. النهاية ١/٢٤٤.
  - (٤) ما بين المعكوفتين إضافة يقتضيها السياق. (٥) في (م): ((في المسجد قنو)).
- (٦) كذا بالأصل. والقنع بالكسر والضم-: الطبق يوضع فيه الرطب، وقد تكون تحوفت عن ((قنو)) ويكون المقصود عن الدارمي أنها بالكسر والضم والقنو – بالكسر والضم – العذق بما فيه من الرطب.
  - ۲٤۷٠- سبق تخريجه عند الحديث (۲۲۵۸).
- ٣٤٧١ إسناده ضعيف؛ لضعف دراج أبي السمح. أخرجه ابن ماجه (١٧٨٨)، والترمذي (٦١٨)، وابن حبان (٣٢١٦)، والحاكم ٢٩٠١، والبيهقي ٤/ ٨٤، والبغوي (١٥٩١)، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ٩٣٠ (٣٧٨٠). انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ١٤٥ (١٩٠٣٩).

الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَتَبْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدُّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ أَجْرُهُ عَلَيْهِ.

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، [عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ](١) قَالَ: حَدَّثَنِي دَرَّاجُ أَبُو السَّمْح، وَقَالَ: ﴿إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ».

(٤٣٥) بَابُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ السَّائِلِ، وَإِنْ قَلَّتِ الْمَطِيَّةُ وَصَغُرَتْ قِيمَتُهَا، وَكَرَاهَةُ<sup>(١)</sup> رَدِّ السَّائِلِ مِنْ غَيْرِ إِعْطَاءٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْتُولِ مَا يُجْزِلُ الْمَطِيَّةَ

٢٤٧٢ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ (٣)،

(١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من مصادر التخريج والإتحاف.

(٢) في (م): ((كراهية)).

۲٤۷۲- صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨١٠)، وأحمد ٤/ ٧٠ وه/ ٣٨١ و٢/ ٣٨٣، والبخاري في ا**لشاريخ** الكبير ه/ ٢٦٢، وابن أبي عاصم في ال**آحاد والمثاني (**٣٣٨٨)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٢٢١) و(٥٦١) من طريق منصور بن حيّان، به.

وأخرجه معمر في جامعه (٢٠٠١٩)، ومالك في الموطأ (٢٦٧٣) برواية الليني، وأحمد ٢/ ٢٦٥ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (٣٣٨٧)، والنسائي ٥/ ٨١، وفي الكبرى له (٢٤٣٦)، وابن حبان (٣٣٧٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/(٥٥٥) و(٥٥٦)، والبغوي (١٦٧٣) من طرق عن ابن بجاد، به.

سيأتي في الذي بعده.

انظر: إتحاف المهرة ١٨/ ٢٣٦ (٢٣٦١٠) و٣٣١ (٢٣٦٩٤).

(٣) في (م): ((الأحمسي))، والتصويب من الإتحاف.

قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ حَيَّانَ<sup>(۱)</sup> ح وَحَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بُنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ<sup>(۱)</sup>، عَنِ ابْنِ بِجَادِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّائِلُ يَأْتِينِي وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَعْطِيهِ؟ قَالَ: الاَ تَرَدِّي سَائِلَكِ وَلَوْ يَطْفِيهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَشَعُ: مَا أَعْطِيهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ابْنُ بِجَادٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُجَيْدِ بْنِ قِبْطِيٍّ.

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا الرَّبِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِجَادٍ أَخِي ابْنِ حَارِثَةَ، أَنَّ جَدَّتُهُ حَدَّئَتُهُ - وَهِي أُمُّ بُحَيْدِهِ، وَكَانَتْ - زَعَمَ - مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ، إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَايِي، فَمَا أَجِدُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي لَهِ وَلِي يَهِوه.

### ۲٤٧٣- صحيح.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((حسان))، والتصويب من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((حسان)).

 <sup>(</sup>٣) اختلف الرواة في اسمه فمنهم من قال: ((ببجاد)) ومنهم من قال: ((نبجاد)) ومنهم من يقول:
 ((بُجيد)).

 <sup>(</sup>٤) الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبخل، وقد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسها مجازًا. النهاية ٣/ ١٠٥٩.

أخرجه الطيالسي (١٦٥٩)، وابن سعد ٨/ ٥٥٩ - ٤٦٠، وأحد ٦/ ٣٨٢ و ٣٨٣، والترمذي (١٦٦٥)، وابن والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٦٢، وأبو داود (١٦٦٧)، والترمذي (١٦٦٥)، وابن أي عاصم في الأحاد والمثاني (٣٨٦)، والنسائي ٥/ ٨٦، وفي الكبرى له (٣٣٥٥)، وابن حبان (٣٣٧٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٥٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٤٩٩ -٣٠٠ من طريق سعيد، به.

سبق في الذي قبله.

## (٤٣٦) بَابُ التَّفْلِيظِ فِي الرُّجُوعِ عَنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَتَمْثِيلِهِ بِالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَمُودُ فِي قَبْيهِ

٧٤٧٤ – حَدُثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ وَصَحَدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيُمَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَرْدَ فِي عَلَى مَسْكِينِ الْيُمَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَدِّهِ فَلَ مَنْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَ

٧٤٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ الْأُوزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيْنِ يَذْكُرُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِنْلِهِ.

### ۲٤۷٤- صحيح.

أخرجه: أحمد ١/٩٤٩، وابن ماجه (٢٣٩١)، وابن حبان (٥١٢٢) من طويق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه: الطيالسي (٢٦٤٩)، وأحمد ١/ ٢٨٠ و٢٨٩ و٢٩٩ و٣٩٩ و٣٤٠، والبخاري الأخرجه: الطيالسي (٢٦٤٩)، وابن المراح (٢٦٥١)، وأبن المجارود (٢٦٢١)، وأبن ماجه (٢٦٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٦، وابن الجارود (٩٩٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/٧، وابن حبان (٢٢٨١)، ولو الطبراني في الكبير (١٠٦٣)، و(١٠٦٩٠)، وفي الأوسط له (١٠٩٤)، وأبد نعيم في الحلية ٦/ ٢٨١، والبيهقي ٦/ ١٨٠، والبغوي (٢٢٠٠) من طرق عن سعيد بن المسيب، به.

انظر: **إنحاف المهرة** ٧/ ٢٢٥ (٧٦٩٨). سيأتي في الذي بعده.

### ۲٤۷٥ صحيح.

أخرجه: مسلم ٥/٦٤ (١٦٢٢) (٥) من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي، به. - ندان - .

سبق في الذي قبله.

## (٤٣٧) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْلَانِ بِالصَّدَقَةِ، نَاوِمًا لِاسْتِنَانِ النَّاسِ بِالْمُتَصَدِّقِ، فَيُكْتَبُ لِمُبْتَدِئِ الصَّدَقَةِ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِينَ اسْتِنَانًا بِو

٧٤٧٠-(١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ - وَهُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيْ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَا الْمَالَّةِ فَلَى الصَّدْقَةِ، فَأَبْطَأُ (١) أَنَاسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى الصَّدْقَةِ، فَأَعْطَاهَا، فَتَتَابَعَ ، ١/٢٥ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِدِ الْغَضَبُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ، فَأَعْطَاهَا، فَتَتَابَعَ ، ١/٢٥. النَّاسُ حَتَّى رُغِيَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ فَلِيَّ السُّرُورُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلِيَّةٍ : "مَنْ سَنَّ شَقَّةً كَانَ عَلَيْهِ وَذُو مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ صَلْ اللَّهِ شَنْ عَبْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ صَلْ اللَّهِ مَنْ عَبْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ صَلْ اللَّهِ مَنْ عَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ مَنْ عَلِيلًا لَكُونُ وَرْدِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَنْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ مَنْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ اللَّهِ عَلَى إِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَخُورُهِمْ شَيْءٌ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَنْ يَنْ مُسُولًا اللَّهِ عَلَى إِلَا يَقَالَ مَلْعَلَاهِ وَيُومُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَا يَعْلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعِبْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُل

(٤٣٨) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْخُيَلَاءِ عِنْدَ الصَّدَقَةِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ ابْنِ عَتِيكٍ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.

۲٤۷۷- صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٨٠٧) و(٩٨٠٣)، وأحمد ٢٦١/٤ و٣٦١ و٣٦١، والمدارمي (٩٦٠)، ومسلم ٨/٧٧ (١٠١٧) (٧١) و٨/ ٦١ (١٠١٧) (١٥) و٢٦ (١٠١٧) (١٥)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٢٣٤ (٣٩٦٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٤٩) و(١٥٤٠)، والطبراني في المحبير (٢٤٣٧) و(٢٤٤١) و(٢٤٤٢) و(٢٤٤٣) و(٢٤٤٤) و(٢٤٤٥) و(٢٤٤٦)

انظر: **إتحاف المهرة** ٤/ ٦٢ (٣٩٦٠).

<sup>(</sup>١) قفز الرقم سهوًا في (م) فأبقيته هكذا؛ كي لا تختل الترقيمات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((فأقبل))، والتصويب من مصادر التخريج.

محتصر المحتصر من المسئد الصحيح عن النبي عليه

٢٤٧٨ – حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (١) عَنْ يَحْبِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَذْرَقِ (١) عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَاصِرِ الْجُهَنِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ وَالْمُرْتَانِ إِلَيْهِ مُثَلِيَّةً فِي الرِّيبَةِ (١) يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَالْمُبْرَةُ فِي الرِّيبَةِ (١) يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَالْمُجْلِلَةُ إِذَا يَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَالْمُجِيلَةُ فِي فِي عَبْرٍ رِيبَةٍ (١) يُبْغِضُهَا اللَّهُ، وَالْمُحْبِلَةُ إِذَا يَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَالْمُحْبِلَةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا اللَّهُ، وَقَالَ: «فَكَرْةُ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمُ : الْوَالِدُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمُطْلُومُ» الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا اللَّهُ، وَقَالَ: «فَكَرْةُ تُسْتَجَابُ دَعْوتُهُمُ : الْوَالِدُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمُطْلُومُ» وقالَ: "إنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ الْجَنَّةُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَائَةً: صَانِعَهُ، وَالْمُعِدَّ بِهِ (١)، وَالرَّامِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

(٤٣٩) بَسَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الصَّدَقَةِ، إِذْ مَانِعُهَا مَسَانِعُ اسْنِفْسرَاضِ رَبِّهِ إِذِ اللَّهُ ﷺ سَمَّى الصَّدَقَةَ قَرْضًا اسْتَفْرَضَ اللَّهُ عِبَادَهُ، وَوَعَدَ عَلَى ذَلِكَ تَضْعِيفَ الصَّدَقَةِ أَضْعَافًا كَيْسِرَةً،

٨٤٧٦ - إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن زيد الأزرق فقد تفرد بالرواية عنه أبو سلام الأسود، وقد وهم معمر بن راشد فقال: ((زيد بن سلام))، والصواب أبو سلام كما جاء في بعض الطرق الاخرى. أخرجه أحمد ٤/ ١٥٤٨، والطبراني في الكبير ١// (٩٣٩)، والخطيب في تاريخ بغداد ٢٠// ٣٨٠) - ٣٨٠، والبغوي (٢٦٤١). انظر: إنحاف المهرة ٢٠١/١٠ (١٣٨٩) و ٢٠٧ (١٣٨٩)).

<sup>(</sup>۱) في جامعه (۱۹۵۲۲).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: ((عبد الله بن زيد بن الأرتم)) وفي (م): ((عبد الله بن زيد بن الأزرق))،
 والصواب ما أثبته كما في الإتحاف وتهذيب الكمال ١٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((إحديهما)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((الرمية)).

<sup>(</sup>٥) في (م): ((رمية)).

 <sup>(</sup>٦) الممد به: أي الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهمًا بعد سهم، أو يرُد عليه النبل من الهدف.
 يقال: أمدّه يُمده فهو ميد. النهاية ٣٠٨/٤.

صدفه اسمو

## قَـالَ الـلَّـهُ ﷺ: ﴿ مَن ذَا الَّذِى بُقْرِضُ اللَّهَ فَرَضًّا حَسَنًا فَيُصَنَّوهَهُۥ لَهُ أَضَمَانًا كَثِيرَةً ﴾(١)

٣٤٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، فَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ<sup>(١)</sup>، فَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ ﷺ: اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي، وَشَتَمَنِي عَبْدِي وَهُوَ لَا يَدْدِي، يَقُولُ: وَادَهْرَاهُ وَادَهْرَاهُ، وَأَنَّا اللَّهُمُّ».

قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَوْلُهُ: "وَأَنَا اللَّهْرُ" أَيْ وَأَنَا آتِي بِالدَّهْرِ أُقَلُبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، أَيْ بِالرَّخَاءِ وَالشَّدَّةِ كَيْفَ شِنْتُ، إِذْ بَعْضُ أَهْلِ الْكُفْرِ زَعَمَ أَنَّ الدَّهْرَ يُهْلِكُهُمْ. قَالَ اللَّهُ ﷺ حِكَايَةٌ عَنْهُمْ: ﴿ وَمَا يُبْلِكُمْ إِلَّا الدَّهْرَ ﴾ ("". فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِلَلِكَ،

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ٢٤٥.

٢٤٧٩– إسناده حسن؛ فمحمد بن إسحاق وإن عنعن فقد توبع.

أخرجه أحمد ٢/٣٠٠ و٥٠، والبخاري في **خلق أفعال العباد** (٥٧)، وابن أبي عاصم في **السنة** (٥٩٨)، وأبو يعلى (١٤٦٦)، والطبري في تفسيره ٢٥/ ١٥٢، والحاكم ٤١٨/١ و٢/ ٤٥٣.

انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٢٨٠ (١٩٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((محمد بن يزيد بن هارون، قالا)) وفي (م): ((محمد بن يزيد بن هارون، قالا))، والصواب ما أثبتناه كما جاء في مسند أحمد وكذلك في الاتحاف، بدليل أنه لا يوجد في شيوخ زياد بن أيوب من اسمه محمد بن يزيد بن هارون، وكذلك لم نعثر عليه في تلاميذ محمد بن إسحاق بن يسار، والدليل الثاني ذكر بعد اسمه لفظة: ((قالا)) وهي في منهجية ابن خزيمة أنه لا يذكرها إلا إذا كان هناك مقرونين في الرواية. وهذا أقرب ما يكون للصواب، والله أعلم.

انظر: مسند أحمد ٢/ ٣٠٠ و٥٠٦، وتهذيب الكمال ٢/ ٤١ (٢٠١٠)، والإتحاف ٢٨٠/١٥ (١٩٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) الجاثية، الآية: ٢٤.

وَأَنَّ مَقَالَتَهُمْ تِلْكَ ظَنَّ مِنْهُمْ. قَالَ اللَّهُ ﷺ (نَّ هُوَ اللَّهُ عِلَيْ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَانُوا يَطُنُونَ ﴾ (\*\*). وَأَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ وَاللَّهُ بَلِكُهُمْ هُوَ شَاتِمُ رَبِّهِ ﷺ وَاللَّهُ يَهُاكُهُمْ لَا الدَّهُورُ، فَكُلُّ كَافِرٍ يَزْعُمُونَ أَنْ اللَّهُ مُلِكُهُمْ لَا الدَّهُورُ، فَكُلُّ كَافِرٍ يَشْتُمُ مُهْلِكُهُ فَإِنَّمَا تَقَعُ الشَّتِيمَةُ مِنْهُمْ عَلَى خَالِقِهِمُ الَّذِي يُهْلِكُهُمْ، لَا عَلَى الدَّهْرِ اللَّهُ خَالِقُ الدَّهْرِ. اللَّهُ عَلَى خَالِقِهِمُ اللَّذِي يُهْلِكُهُمْ، لَا عَلَى الدَّهْرِ

## (٤٤٠) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُخَصُّونَ بِدُخُولِهَا مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ

٧٤٨٠ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، فَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ (""، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللَّهِ، دَعَثُهُ خَدَمَهُ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ، وَلَمْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاقِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَةَ وَمُعْ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمِهَادِ وَمِي مِنْ بَابِ الصَّلَاقِ،

 <sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل والزيادة من (م).
 (٢) الجائية، الآية: ٢٤.

<sup>--- -</sup>Y 5 A

أخرجه مالك (١٣٤٦) برواية الليني، وابن المبارك في الزهد (١٣٢٧)، وابن أبي شبية (١٩٠٣) و (١٣٦٦)، واسلم (١٦٩٥) و (١٣٦٦)، ومسلم ١٦٨/ (١٩٩٥) و (١٣٦٦)، ومسلم ١٦٨/ (١٩٩٥)، والترمذي (١٣٦٤)، والنساني ١٦٨/٤ و (٩٠ و ١/٢٠ و ٤٧)، وفي المكبري له (١٠٢١) و(٢٥٤٦) و(٢٤٣١) و(٢٤٩٦) و(٢٤٩١)، وأبو عوانة كما في إنحاف المهبرة ١٤/١٥٤ (١٤٧٩)، وابن حبان (٢٠٨) و(٢٤١٩) و(٢٨١٦)، والطبراني في الأوسط (٢٩٩٤)، والبيهقي ١٩/١٧، والبغوي (١٦٢٥). انظر: إتحاف المهرة ١٥/١٧).

<sup>(</sup>٣) في جامعه (٢٠٠٥٢).

أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّبَّانِ<sup>(۱)</sup>». فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى أَحَدِ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيْهَا دُعِيَ، فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنِّي **لَأَرْجُو** أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».

## (٤٤١) بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ الصَّدَقَةَ

٧٤٨١ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ: أَنَّ أَبًا سَعِيدِ النَّخُدْرِيَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يُومَ الْجُمُعَةِ – وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ – فِي هَيْتَةِ بَلَّةً (\*) فَأَمَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ – فِي هَيْتَةِ بَلَّةً (\*) فَأَمَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا وَأَلْقَوْا فِيَابًا، فَأَمْرَ لَهُ بِعُوْبَيْنِ وَأَمْرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ . . ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَديث.

خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ.

(٤٤٢) بَابُ التَّمْلِيظِ فِي الصَّدَقَةِ مُرَاءَاةً وَسُمْعَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُواعِيَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ تَسْتَعِرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بِاللَّهِ نَمُودُ مِنَ الرَّيَاءِ (٣) وَالشَّمْعَةِ وَاللَّهَ نَسْأَلُ أَنْ يُعِيذَنَا مِنَ النَّارِ بِعَقْمِهِ قَاللَّهَ نَسْأَلُ أَنْ يُعِيذَنَا مِنَ النَّارِ بِعَقْمِهِ قَاللَّهَ نَسْأَلُ أَنْ يُعِيذَنَا مِنَ النَّارِ بِعَقْمِهِ قَاللَّهَ نَسْأَلُ أَنْ يُعِيذَنَا لَمْ فِهَا مَا نَشَآهُ لِينَ قَال اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَعْمَا مَدْعُولًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ الللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم عقب حديث (١٠٢٧): ((قال العلماء: سمي باب الرَّيان تنبيهًا على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه، وهو مشتق من الري)). ٢٤٨٦ سبق تخريجه عند الحديث (١٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) أي رث اللبسة. النهاية ١١٠/١. (٣) في الأصل: (( بالله نعوذ بالرياء)).

<sup>(</sup>٤) الإسراء، الآية: ١٨. وسقطت ﴿ لِمَن نُرِيدُ ﴾ من الأصل.

٢٤٨٢ - حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ أَبُو عُثْمَانَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِم حَدَّنَهُ، أَنَّ شُفَيًّا حَدَّنَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِ الجَتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ. فَذَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا قُلْتُ: أَنشُدُكَ بِحَقٌّ وَحَقٌّ لَمَا حَدَّثَثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلُ. لَأَحَدُثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَغَ (١) أَبُو هُرِيْرَةَ نَشْغَةً فَمَكَثَ قَلِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: لْأَحَدُّنَنَكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى فَمَكَثَ بِلَلِكَ ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ، قَالَ: أَفْعَلُ. لْأَحَدِّنْنَكَ بَحَدِيثٍ حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرَهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ مَالَ خَارًا عَلَى وَجُهدِ، أَسْنَدْتُهُ طَرِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَزَلَ إِلَى الْمِبَادِ لِيَقْضِى بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو (٢ ) بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ (") لِلْقَادِئ: أَلَمْ أَعَلَّمْكَ مَا أُنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبُّ. قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلَّمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ

۲٤٨٢- صحيح.

أخرجه أحمد ٢٢١/٣، والبخاري في خلق أفعال العباد (٤٢)، ومسلم ٢٧٦٦، (٩٠٥) (٥٠٨٣))، والسرّمنذي (٤٣٤٥) و(٨٠٨٣)، وإلى (٤٣٤٥)، والمنساني ٢٣/٦، وفي السكيرى له (٤٣٤٥) و(٨٠٨٣)، و(١١٥٥٩)، وابن حبان (٤٠٨)، والبيغتي ١٦٨/٩، والبغوى (١١٥٥٩).

انظر: **إتحاف المهرة ١**٥/ ٨٢ – ٨٣ (١٨٩١٤).

<sup>(</sup>١) أي شَهِقَ وغُشِيَ عليه. النهاية ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((يدعوا)).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّبِلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ. وَتَقُولُ الْمَهَ لِيَحُهُ كَذَبْتَ. وَتَقُولُ الْمَهُ لِكُمْ عَلَيْكُ وَيَقُولُ اللَّهُ: كَذَبْتَ. وَتَقُولُ اللَّهُ: بَلُ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فَكُلْ تَارِئَ، فَقَدْ قِبلَ. وَيُؤْمَى بِصَاحِبِ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَلَمُ أُوسِعُ عَلَيْكُ حَقِّى لِلْمَاكَ عَجْلَتُ فِيمَا اللَّهُ: كَالْنَ عَلَانَ عَمِلْتَ فِيمَا آتَنِكُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ، وَأَنْصَدَّقُ. فَيَقُولُ اللَّهُ: كَذَبْتَ. وَتَقُولُ الْمَلَاكِكَةُ: كَذَبْتَ. وَتَقُولُ الْمَلَاكِكَةُ لَكَانَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِبلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي كَذَبْتَ. وَيَقُولُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَلَالُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ الْوَلِيدُ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبُةُ أَنَّ شُفَيًّا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا.

قَالَ أَبُو عُنْمَانَ: وَحَدَّنَنِي الْمُلَاءُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ كَانَ سَيَّافًا لِمُعَاوِيَةَ، وَأَنَّ رُجُلًا دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَحَدَّنَهُ بِهَذَا. قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿ مَن كَانَ يُمِيدُ ٱلحَبَوْةَ الدُّنَا وَرِينَتَهَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَيَعَلِلُ مَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴾(٣).

CACCACCAC

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((الله 魏)).

<sup>(</sup>٣) هود، الآيتين: ١٥-١٦.

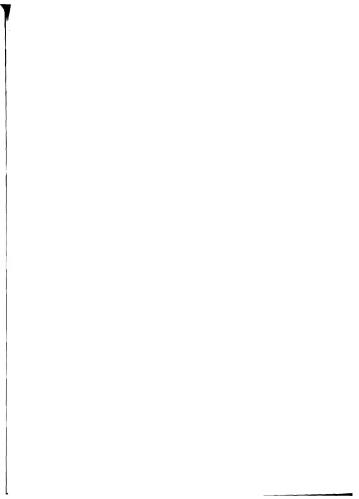

# جمتاع أبواب

# الضّدَقاتِ والمُحْيَسَاتِ

(٤٤٣) بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ صَدَقَةٍ مُحْبَمَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا فِي الْإِسْلَام، وَاشْتِرَاطِ الْمُتَصَدِّقِ صَدَقَةَ الْمُحَرِّمَةِ حَبْسَ أُصُولِ الصَّدَقَةِ وَالْمَنْمُ مِنْ بَيْع رِقَابِهَا وَهِبَنِهَا وَتَوْرِيثِهَا، وَتَسْبِيلَ مَنَافِعِهَا وَغَلَّاتِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْهُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ<sup>(۱)</sup>

٢٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى(٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ

٢٤٨٣ - صحيح. أخرجه مسلم ٥/ ٧٤ (١٦٣٢) (١٥) من طريق ابن أبي عدي، عن ابن عون، به. وأخرجه الشافعي في المسئد (١٠٦١) و(١٠٦٣)، بتحقيقي، وفي الأم له ١٠٢/٥ - ٥٣ والحميدي (٢٥٣)، وأحد ٢/٢٦ و ١٩٦ و ١٣٩٧ من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، به.

من طويق طبه المعد بن عطوه عن للعدا به المستد (١٦٠٦)، بتحقيقي، وفي الأم له ٥٣/٤، وأحمد ١٢/٢ و٥٥ وأحمد ١٢/٢ و٥٥ و١٠ (٢٧٢٣) و١٤ (٢٧٧٣)، ومسلم ٥٣/٧ (١٦٤)، و١١ (١٦٧٣) و١٤ (١٧٧٣)، ومسلم ٥٣/٧ (١٦٣١) (١٥) و(١٦٣١) (١٥)، وأبسو داود (١٢٧٨)، وابسن ماجم (٢٣٩٦)، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي ١/٣٢، وفي الكبرى له (١٤٤٦) و(١٦٤)، وابن الجارود (٣٦٨) و(١٣٠)، والسطحاري في شرح المعاني ٤٥/٤، وابن حبان (٣٠٠)، والدارقطني ١٨٥٤ و١٨١ و١٨١ و١٩٠١، والبيهتي ١٨٥/١ - ١٥٩ من طرق عن نافع، به.

انظر: **إنحاف المهرة ١**/١١٧ (١٠٦٣٥) و ١٣٠ (١٠٦٩٠).

سيأني عند الأحاديث (٢٤٨٤) و(٢٤٨٠) و(٢٤٨٦). (٢) في **الإتحاف**: ((حدثنا أبو موسى عامر بن أبي عدي، عن ابن عون)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) في (م): ((الضعيف)).

ابْنِ عَوْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِي ﷺ لِيَسْتَأْمِرَ فِيهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنْ عَمْرَ أَصَابَ مَالَا قَطُّ أَنْفَسَ (١٠) عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: فِتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنْ لَا تُبَاعَ أَصُولُهَا، لَا تُبْتَاع (٢٠)، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلا تُورَتَ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقُرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالْوَقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ (٢٠)، لا مُجْنَع عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْتُلُ مِنْهُ إِللَّهُ عُرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيهَا. قَالَ ابْنُ عَوْنِ: وَحَدَّنْنِي مَنْ قَرَأَ الْكِتَابَ: فَحَدَّنْنِي مَنْ قَرَأَ الْكِتَابَ: فَيْرَ مُتَأْمُلُ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنِ: وَحَدَّنْنِي مَنْ قَرَأَ الْكِتَابَ:

قَالَ أَبُو بَكُو: وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمُمَرِيُّ: أَنَّ نَافِعًا حَدَّنَهُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَنَّ الْمُحَقَابِ، وَأَنَّ مُمَرَ الْمُمَرِيُّ: أَنَّ أَمُولُ بَنِ الْمُحَقَّابِ، وَأَنَّ مُمَرَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْلَمِ مَصَدَّقَ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) معناه: أجود والنفيس الجيد، وقد نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): ((تباع)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((الضعيف)).

 <sup>(</sup>٤) معناه: غير جامع وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد مؤثل أي قديم، وأثلة الشيء: أصله. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٦٣٢).

<sup>(</sup>٥) قال النووي: ((في هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، ويدل عليه أيضًا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات)). شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٦٣٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل وفي (م): ((تمره))، وما أثبته من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٧) أي اجعلها وقفًا وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه، سبّلت الشيء إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقًا مطروقة. النهاية ٣٣٩/٢.

حَدَّثْنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.

(٤٤٤) بَابُ إِبَاحَةِ الْحَبْسِ عَلَى مَنْ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ، وَاللَّلِلِ عَلَى أَنَّ الْحَبْسِ عَلَى مَنْ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدُ وَاللَّلِلِ عَلَى أَنَّ الْحَبْسَ إِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ عَدَدًا لِكَثْرَتِهِمْ جَازَ ('') أَنْ تُعْطَى مَنَافِعُ يَلْكَ الصَّدَقَةِ بَعْضَ أَهْلِ يَلْكَ الصَّدَقَةِ بَعْضَ أَهْلِ يَلْكَ الصَّدَةَ بَعْضَ أَهْلِ يَلْكَ الصَّدَةَ بَعْضَ أَهْلِ يَلْكَ الصَّدَةَ بَعْضَ أَنْ الْوَصِيَّةَ إِذَا أُوصِيَ بِهَا لِقَوْمِ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةً غَيْرُ جَائِزَةٍ، عَلَى اتَّهُ إِذَا أُوصِي لِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ بِثُلُكِ أَنْ بِبَعْضِ الْمُسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ بِثُلُكِ أَنْ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةً وَأَعْطَى ('') وَصِبُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَنْ الْوَصِيَّة جَائِزَةً وَأَعْطَى ('') وَصِبُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَنْ الْوَصِيَّة جَائِزَةً وَأَعْطَى ('') وَصِبُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ لَا لَكُومَوْنَ لِكُنْرَةٍ ('')

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ (١٤)، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي

#### ۲٤٨٤ - صحيح.

<sup>(</sup>١) في (م): ((جائز)).

<sup>(</sup>٢) أقحم محقق (م): ((لو)) في سياق الكلام فصار ((ولو أعطى...)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((كثرة)).

<sup>-</sup>اخرجه أبو داود (۲۸۷۸)، والنسائي ٦/ ٢٣١، وفي المكبرى لـه (٦٤٢٧)، وابن حبان (٤٩٠١)، والدارقطني ١٨٩/٤٤-١٩٩ من طريق بشر بن المفضل، عن ابن عون، به.

وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ١٩٢/١ – ١٩٣، والدارقطني ١٨٨/٤ و١٨٨ من طريق معاذ، عن ابن عون، به.

وأخرجه الدارقطني ١٨٩/٤، والبيهقي ١٥٨/٦ – ١٥٩ من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عوذ، به. سبق عند الحديث (٢٤٨٣)، وسيأتي عند الحديث (٢٤٨٥) و(٢٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: ((الصغاني)) وهو خطأ.

ابْنَ الْمُفَضَّل – قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ح وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ... فَذَكَرُوا الْحَلِيثَ بِتَمَامِهِ، لَمْ يَذْكُرِ الصَّنْعَانِيُّ ابْنَ السَّبِيلِ، وَقَالَ: غَيْرَ مُتَمَوّلٍ فِيهِ، وَقَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرُ مُتَأْثُلٍ، لَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ ابْنِ عَوْنِ الْكِتَابَ.

(٤٤٥) بَابُ إِجَازَةِ الْحَبْسِ عَلَى قَوْمٍ مَوْهُومِينَ غَيْرٍ مُسَمَّيْنَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الرُّقَابِ، وَفِيِّ الضَّيْفِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ حِصَّةِ سَبِيلَ اللَّهِ وَحِصَّةِ الرِّقَابِ وَحِصَّةِ الضَّيْفِ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ اشْتِرَاطِ الْمُحْبِسِ لِلْقَيْم بِهَا الْأَكْلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْر تَوْقِيتِ طَعَامِ بِكَيْلِ مَعْلُومِ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُوم، وَاشْتِرَاطِهِ إِطْعَامَ صَدِيقِهِ إِنْ كَأَنَ لَهُ مِنْ غَيْرٍ ّذِكْرِ قَدْرِ مَا يَطْعَمُ الصَّدِيقُ مِنْهَا

٢٤٨٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخُيْبَرُّ، فَأْتَى النَّبِيِّ ﷺ. فَذَكَرَ الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ، وَقَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا، لَا تُبْتَاعَ (١١)، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَفْرِبَاءِ(١)، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

### ۲٤۸٥ صحيح.

أخرجه البخاري ١٤/٤ (٢٧٧٢)، وأبو داود (٢٨٧٨)، والنسائي ٦/ ٢٣٠، وفي الكبرى له (٦٤٢٦)، والدارقطني ٤/ ١٨٧ – ١٨٨ من طريق يزيد بن زريع، عن ابن عون، به.

سبق عند الحديث (٢٤٨٣) و(٢٤٨٤)، وسيأتي عند الحديث (٢٤٨٦). (١) في الأصل وفي (م): ((يباع)).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): ((الأقوياء)). ولعله تصحيف.

وَالْقُرْبَى، إِنَّمَا أَرَادَ تَصَلَّقَ بِأَضْلِهَا حَبْسًا، وَجَعَلَ الْفُقْرَاءِ وَالْقُرْبَى، إِنَّمَا أَرَادَ تَصَلَّقَ بِأَصْلِهَا حَبْسًا، وَجَعَلَ نَمْرَتَهَا(١) مُسَبَّلَةً عَلَى مَنْ وَصَفَهُمْ مِنَ الْفُقْرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحُبْسَ إِذَا لَمْ يُخْرِجُهُ الْمُحْيِسُ مِنْ يَلِهِ كَانَ صَحِبَحًا جَائِزًا، إِذْ لَوْ كَانَ الْحُبْسُ لَا يَصِحُ إِلَّا مِنْ يَلِهِ كَانَ صَحِبحًا جَائِزًا، إِذْ لَوْ كَانَ الْحُبْسُ لَا يَصِحُ إِلَّا بِأَنْ يُخْرِجَهُ الْمُحْيِسُ مِنْ يَلِهِ لَكَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ يَأْمُرُ (١) عَمْرَ – لَمَّا أَمَرَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ – أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَلِهِ، وَالشَّيْ ﷺ قَلْ أَمْرَ – فِي خَبَرِ يَزِيدَ بْنِ زُرُيْعٍ – أَنْ يُمْسِكَ وَالشَّيْ ﷺ قَلْ أَمَرَ – فِي خَبَرِ يَزِيدَ بْنِ زُرُيْعٍ – أَنْ يُمْسِكَ وَالنَّبِيُ ﷺ قَلْ أَمَرَ – فِي خَبَرِ يَزِيدَ بْنِ زُرُيْعٍ – أَنْ يُمْسِكَ أَصْلَهَا، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ أَمْسَكَتُ" أَصْلَهَا، وَتَصَدَّفَتُ أَمْرَ الْمُحْسِشُ مِنْ يَلِهِ أَلْلَا بِأَنْ يُخْرِجُهُ الْمُحْسِسُ مِنْ يَلِهِ لِمَالُ أَمْرَ الْمُصْطَلَقَى ﷺ الْقَارُوقَ بِإِمْسَاكِ أَصْلِهَا، وَلَوْ كَانَ الْمُحْسِشُ مِنْ يَلِهِ لَمَا أَلَا أَلَى الْمُعْرِسُ مِنْ يَلِهِ لَمَا أَمْرَ الْمُصْطَلَقَى ﷺ الْقَارُوقَ بِإِمْسَاكِ أَصْرَالُمُ مَنْ مِنْ يَلِهِ لَمَا أَمْرَ الْمُصْطَلَقَى ﷺ الْقَارُوقَ بِإِمْسَاكِ أَصْرَالُمُ الْمُعْرِسُ مِنْ يَلِهِ لَيْ الْمُعْرِسُ مِنْ يَلِهِ لَمَا مُنْ الْمُعْرِسُ مِنْ يَلَاهُ الْمُعْرِسُ مِنْ يَلِهِ لَمَا أَمْرَ الْمُصْطَلَقَى ﷺ الْقَارُوقَ بِإِمْسَاكِ أَصْلَهَا الْمُعْلِمُ مِنْ يَلِهِ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ مِنْ يَلِهِ الْمَالُولُ الْمُعْرِسُ مِنْ يَلِهِ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ مِنْ يَلِهِ الْمُعْرِسُ الْمُعْمِلُكَ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ مِنْ يَلِهِ الْمُعْرِسُ مِنْ يَلِهُ الْمُعْرِسُ الْمُقْلِقُ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ مُنْ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ مُنْ الْمُعْرِسُ الْمُعْرِسُ مُنْ الْمُعْرِسُ مِنْ الْمُعْرِسُ مُنْ الْمُعْرِسُ ال

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمُزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،

<sup>(</sup>١) في (م): ((ثمرها)).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ((بأمر)) والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((أمسك)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((تصدق)).

۲٤۸٦- صحيح.

أخرجه ابن ماجه (۲۳۷۷)، والنسائي ۲۳۲/۱، وفي الكبرى له (۱۶۳۰) و(۱۶۳۱) و(۱۶۳۲)، وابن حبان (۶۸۹۹)، والدارقطني ۱۸۷/٤ من طريق عبيد الله، عن نافع، به. انظر: إنحاف المهرة ۱۸۲/۱ (۱۰۸۶۱).

سبق عند الحديث (٢٤٨٣) و(٢٤٨٤) و(٢٤٨٥).

رَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فِي صَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «الحَبِسُ أَصْلَهَا، وَسَبُّلُ لَمُرْتَهَا، فَعَرَاتُهَا، وَسَبُّلُ لَكُمِرَتُهَا، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: فَحَبَسَهَا عُمَرُ عَلَى السَّائِلِ وَالْمَحُرُومِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي (١٠ الرَّقَابِ وَالْمُسَاكِينِ، وَجَعَلَ فِيهَا بَأْكُلُ وَيُؤْكِلُ غَيْرُ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

### (٤٤٧) بَابُ إِبَاحَةِ حَبْسِ آبَارِ الْمِيَاهِ

7٤٨٧ - حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ اللَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنًا يَدْكُرُ عَلَى عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ، عَنِ الْأَخْفِ بْنِ قَيْسٍ... فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي قَتْلِ مُشْعَدُ بْنُ أَبِي وَقَالَ: فَإِذَا عَلِيِّ وَالزَّبِيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَأَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانَ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ يَبْتَاعُ بِثْرَ رُومَةً " كَفْرَ اللَّهُ لَهُ؟" فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، وَأَنْتُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ يَبْتَاعُ بِثْرَ رُومَةً " كَفَرُ اللَّهُ لَكَ"، فَابْعَثُهَا بِكَذَا. قَالَ: "الْجُعَلُهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ"، قَالُوا: اللَّهُمُّ

## (٤٤٨) بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَبْسِ مِنَ الضَّيَاعِ وَالْأَرَضِينَ

٢٤٨٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزِ الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّفَهُمْ، عَنْ عُقَيْلِ قَالَ: قَال ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ هُومْزَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((في)) والتصويب من (م).

٢٤٨٧ - إسناده حسن لغيره بشواهده.

أخرجه : الطيالسي (۸۲)، وأحمد ٧٠/١، وابن أبي عاصم في السنة (١٣٠٣) و(١٣٠٤). والبزار (٣٩٠) و(٩٩١)، والنسائي ٢٦٦، و٣٢٢، وابن حبان (٩٩٢٠).

انظر : **إتحاف المهرة ١**٣/١١ (١٣٦٣٥).

 <sup>(</sup>٢) بثر رومة: هي بضم الراء: بثر بالمدينة اشتراها عثمان رفي وسبّلها. النهاية ٢/ ٢٧٩.

۲٤۸۸- صحيح.

أخرجه مالك في **الموطأ** (٢٨٤١) برواية اللبثي، والشافعي في ال**سند** (١٠٤٩) بتحقيقي، =

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَفْسِمُ وَرَقَتِي شَيْتًا مِمَّا تَرَحُتُ، مَا تَرَكَنَا ('') صَدَفَةٌ ۗ. وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيدِ عَلِيٍّ، غَلَبَ عَلَيْهَا عَبَّاسًا، وَطَالَتْ فِيهَا خُصُومَتُهُمَا، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَفْسِمَهَا بَيْنَهُمَا، حَتَّى أَعْرَضَ عَنْهَا عَبَّاسٌ، وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيَّ، ثُمَّ كَانَتُ عَلَى يَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ وَحَسَنِ ابْنِ حَسَنٍ فَكَانَ يَتَدَاوَلَوْنِهَا، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ صَدَقَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا.

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقُرُ، قَالَ:
 حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو(٢٠) بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جُوَيْرِيَةُ (٣٠) قَالَتْ:

(١) في (م): ((تركناه)).

#### ٢٤٨٩- صحيح.

أخرجه: الطبراني في ا**لأوسط** (٥١٥)، والحاكم ٤١٩/١ من طريق عمرو بن الحارث، عن جويرية، به.

وأخرجه: ابن الجعد في مسئده (٢٦٣١)، وأحمد ٢٧٩/٤، والبخاري ٢٤٤ (٢٧٣٩) و٣٩ (٢٦٣١) و ١٨ (٢٦٣٩) و ١٨ (٢٩٣١) و ١٨ (٢٤٣١) و ١٨ (٢٤٣١) و ١٨ (٢٤٣١) و ١٨ (٢٤٢١) و (٢٤٢١) و (٢٤٢١)، والمنساني ٢٢٤٢١) و (٢٤٢١)، والبيهتي ٢١٠٢، و ابن عبد البر في التمهيد ٢١٥/١ من طريق عمرو بن الحارث. انظر: إنحاف المهرة ٢١٥/٥١ (٢١٣٧١).

(٢) في الأصل: ((عمر))، والتصويب من الإتحاف.

 (٣) لم يذكر الحافظ ابن حجر في الإتحاف إسناد ابن خزيمة هذا، لا في مسند جويرية ولا في مسند أخيها عمرو بن الحارث وكذلك فات المحققين استدراكه.

انظر: إتحاف المهرة ٢١/ ٤٥٤ (١٥٩٢٢) و١٨/ ٨٩٥ (٢١٣٧١).

والحميدي (۱۱۳۵)، وابن سعد ۲/ ۳۱۵، وأحمد ۲/ ۲۵۲ و ۳۷۵ و ۳۲۵ و ۱۱۳۵، والبخاري ام/ ۱۸ (۲۷۷۰) (۵۰)
 ۱۵/۵ (۲۷۷۱) (۲۰۷۱) و (۳۹۲۸)، و (۲۷۲۸)، و مسلم ۱۸۵۰ (۱۷۲۰) (۵۰)
 و (۱۷۲۱) (۲۰۵)، وأبو داود (۲۹۷۶)، والترمذي في الشمائل (۲۰۳۱) بتحقيقي، وأبو عوانة
 كما في إتحاف المهرة ۲/ ۲۸/۱ (۱۹۲۰۲)، وابن حبان (۲۰۰۹) و (۲۱۲۱),
 و و البيهقي ۲/۲۰۳ و ۳۵۰، والبغوي (۳۸۳۸). انظر: إتحاف المهرة ۱۸/۲۲ (۱۹۲۰۲).

وَاللَّهِ، مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمَا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً<sup>(۱)</sup>، إِلَّا بَغْلَتُهُ وَسِلَاحُهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

(٤٤٩) بَابُ فَضَائِلِ بِنَاءِ السُّوقِ لِأَبْنَاءِ السَّابِلَةِ، وَحَفْرِ الْأَنْهَارِ
لِلشَّارِبِ مَعَ النَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَخَبَرِ أَبِي قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ: «أَوْ صَدَقَةً»(٣) قَدْ
جَرَّتْ نِلْكَ اللَّفْظَةُ بِنَاءَ الْمُسَاجِدِ (١) وَبِنَاءَ الْبُيُوتِ لِلسَّالِلَةِ
وَحَفْرَ الْأَنْهَارِ لِلشَّارِبَةِ؛ إِذْ (٣) كُلُّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا
يَقْعَلُهُ الْمَرْءُ قَدْ بَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ

٧٤٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيهُ بُنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيهُ بُنُ أَبِي الْهُذَيْلِ (٢٠)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِمَّا لَكُ وَنَدَّرُهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا وَرَكُهُ، يَلْحُقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمُهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا وَرَكُهُ،

<sup>(</sup>١) لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٢) ولا عبدًا ولا أمة: أي في الرق، وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي 難 في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقه، واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية واللة إبراهيم ابن النبي 難 عاشت بعد النبي 難، وأما على قول أنها ماتت في حبائه 識 فلا حجة فيه البارى عقب حديث (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): ((أن صدقة)). انظر الحديث (٢٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((المسجد)) والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م) ((أن)). وما أثبتناه لاستقامة المعنى.

٣٤٩٠- حسن بشواهده، فمرزوق بن أبي الهذيل لين الحديث. أخرجه ابن ماجه (٣٤٢)، والبيهقي في الشعب (٣٤٤٨). انظر: إتحاف المهرة ٢٨/١٥ (١٨٧٩٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((مرزوق أبي الهذيل)) والتصويب من الإتحاف وتهذيب الكمال ٧/ ٦٨ (٦٤٤٩).

أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْثًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا كَرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحْدِهِ وَخَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْدِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَرَاهُ يَعْنِي حَفَرَهُ.

(٤٥٠) بَابُ حَبْسِ آبَارِ الْمِيَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ وَابْنِ السَّبِيل

7٤٩١ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ اللَّوْلَئِيُّ بِالرَّمْلَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْوِ – عَنْ زَيْدِ عَنْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْوِ – عَنْ زَيْدِ – وَهُوَ ابْنُ عَمْوِ – عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، قَالَ: لَمَّا خُصِرَ عُنْمَانُ أَبِي أَنْشِمَةً – عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، قَالَ: لَمَّا خُصِرَ عُنْمَانُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ دَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: أُذَكُّرُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمُ وَلَا يَعْمُونَ أَنْ رُومَةً لَمُ اللَّهِ مَنْ أَلْفَقِيرٍ وَالْمِقِيرِ وَالْمُقِيرِ وَالْمُقِيلِ وَالْمُقَالِلَهُ عَلَيْلُوا: نَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَلَوْلَ وَالْمُقَالِ وَلَا اللَّهُ مَالِي فَجَعَلَتُهُمَا لِلْمُعْلِقِ وَالْفَقِيلِ وَالْمُقِيلِ وَالْمُونَ أَنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَالَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ مَلْكُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلِي فَمَعَلَمُ مُونَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا السَّلِي فَلَاءَ الْمُؤَانَانُ اللَّهُ مَالِي فَعَمُونَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَكُونَا لَمُعْلَقُهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِقِيلُ اللْمُعْلِقِيلُونَا اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقِيلُ وَاللَّهُ مِنْ اللْمُؤْلِقِيلُونَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُولُونَا الْمُؤْلِقِيلُ الْمُعْلِقُولِهُ الْمُؤْلِقِيلُونَا الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُونَا الْمُؤْلِقِيلُ مُنْ الْمُؤْلِقِيلُ عَلَيْلِلْمُ الْمُؤْلِقِيلِيلُونِ الْمُؤْلِقِيلُ عَلَيْلُونَا الْمُؤْلِقِيلُونِ الْمُؤْلِقِيلُونَا الْمُؤْلِقِيلُونَ الْمُؤْلِقِيلُونَ الْمُؤْلِقِيلُ مُولِولِهُ الْمُؤْلِقِيلُولُ مُولِقُولُ مُنْ الْمُؤْ

۲٤۹۱- صحيح.

أخرجه: أحمد ٥٩/١، وفي **فضائل الصحابة ل**ه (٥٥١)، والبخاري ١٥/٤ (٢٧٧٨)، والترمذي (٣٦٩٩)، وابن أبي عاصم في **السنة (١٣٠**٩)، والبزار (٣٩٨) و(٣٩٩)، والنسائي ٢/ ٢٣٦، وابن حبان (٢٩١٦)، والدارقطني ١٩٨/٤ و١٩٩ و٢٠٠، والبيهقي ٢/٧٦١.

انظر: إتحاف المهرة ١١/ ٥٤ (١٣٦٨٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٤٢ (٧٤).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عقب حديث (٢٧٧٨): ((وفي هذا الحديث من الفرائد مناقب ظاهرة لعثمان ﷺ، وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب)).

# (٤٥١) بَابُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْمُحْسِسِ مِنْ مَاءِ الْآبَارِ الَّتِي حَبَسَهَا

٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِهُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيُ ''، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِتَمَامِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْفُشَيْرِيُّ، قَالَ: شَهِدْتُ اللَّارَ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِتَمَامِهِ، قَالَ: كَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَذَكُوكُمُ '' اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ، فَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا يِئْرٌ مُسْتَعَذَبُ إِلَّا رُومَةُ، فَقَالَ: هَلْ يَعْرُ مُسْتَعَذَبُ إِلَّا رُومَةُ، فَقَالَ: هَلْ يَعْمُ مُنْهُ فِيهَا كَذِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟، قَالُوا: اللَّهِ ﷺ قَبْرِعُمَلُ مَلْوَهُ فِيهَا كَذِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعْمُ. قَالَ: قَاشَتَرَبُنْهَا مِنْ خَالِصِ مَالِي، وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أُفْطِرَ عَلَيْهَا حَتَّى أَفْطِرَ عَلَيْهَا حَتَّى أَفْطِرَ

٣٤٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو نَهُمُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ١/٢٥ - أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَهُمَوَّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسِيدٍ الْأَنْصَادِيِّ، قَالَ: الْشُرُفُ عَلَيْهِمْ – يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ – ثَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ رُومَةً مِنْ مَالِي يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا، وَجَعَلْتُ رِشَائِي (\*\* فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالُوا: نَعْمُ.

٣٤٩٢ - إسناده حسن؛ يجيى بن أبي الحجاج لين الحديث لكن تابعه هلال بن حق وهو صدوق حسن الحديث فارتقى.

أخرجه الترمذي (٣٧٠٣)، وابن أبي عاصم في السنة (١٣٤١) و(١٣٤٢)، وعبد الله بن أحمد في **زياداته** ٢/ ٧٤، والنسائي ٦/ ٢٣٥، والطحاوي في **شرح المشكل (٥**٠١٩)، والدارقطني ٤/ ١٩٦ – ١٩٧، والبيهقي ٦/ ١٦٨. انظر: **إتحاف المهرة** ١٩/١١) (١٣٦٤٠).

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: ((الكلبي)) ولم نقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((من أنشدكم)).

٢٤٩٣- صحيح.

أخرجه ابن أبي شبية (٣٧٦٩٠)، والبزار (٣٨٩)، وابن حبان (٦٩١٩). انظر: **إتحاف المهرة** ١١/ ٩٥ (١٣٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) الرّشاء: الحبل والجمع أرشية .لسان العرب مادة (رشن).

قَالَ: فَعَلَامَ تَمْنَعُونِي أَشْرَبُ مِنْهَا حَتَّى أُفْطِرَ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ؟.

## (٤٥٢) بَابُ ذِكْرِ النَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَجْرَ الصَّدَقَةِ الْمُحْبَسَةِ يُكْتَبُ لِلْمُحْسِ بَعْدَ مُوْتِهِ مَا دَامَتِ الصَّدَقَةُ جَارِيَةً

٣٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَّعْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفِر -، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَلِهِ صَالِح يَدْعُو لَهُ.

٢٤٩٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ بِبَعْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدُ بْنِ سِنَانِ الرَّعَاوِيُّ – قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ – يَعْنِي أَبَاهُ – قَالَ: حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ أَبِي أَنْيْسَةَ، عَنْ فُلْنَجِ<sup>(١)</sup> بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

#### ۲٤۹۱- صحيح

أخرجه أحمد ٢/ ٣٧٦، والدارمي (٥٦٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨)، ومسلم ٥/٧٧ (١٣١) (١٤)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي ٢/ ٢٥١، وفي الكبرى له (٦٤٧)، وأبو يعل (٦٤٥٧)، والدولاي في المحتى والأسماء ١/ ١٩٠، والطحاوي في شرح المشكل (٢٤٦) و(٤٤٧)، وابن حبان (٢٠١٦)، والطبراني في المدعاء (١٢٥٠) و((١٢٥٣) و(١٢٥٣))، والبيهنمي ٢٧٨/، وفي الشعب له (٣٤٤)، والبغوي (١٢٥٩).

انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٣١٢ (١٩٣٧٠).

٢٤٩٥- صحيح، ولم يضر ذكر فليح؛ لأن الإسناد محفوظ دونه.

أخرجه ابن ماجه (۲٤۱)، وابن حبان (۹۳).

انظر: إتحاف المهرة ١٣٨/٤ (٤٠٥٨).

(١) قال الحافظ في الإتحاف: ((زاد يزيد بن سنان بين زيد بن أبي أنيسة، وزيد بن أسلم فيه (فليح
 ابن سليمان) والإسناد الأول أصح)). وذكر المزي في تحقة الأشراف كلا الإسنادين من رواية =

أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "خَيْرُ مَا يُخْلِفُ الْمَرَّهُ بَعْدَهُ ثَلَاثًا: وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ فَيَبْلُغُهُ دُعَاؤُهُ، أَوْ صَدَقَةً تَجْرِي فَيَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، أَوْ عِلْمًا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ».

## (٤٥٣) بَابُ فَضْلِ سَفْيِ الْمَاءِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ

٣٤٩٦ - حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَمُي مَاتَتْ، أَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقُلْتُ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: «إِسْقَاهُ الْمُعَاءِ،

٧٤٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ هِشَام، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: ﴿ وَإِسْفَاءُ الْمَاءِ».

ابن ماجه، وقال: ((ولعله من زيادات أبي الحسن القطان، عن أبي حاتم، والله أعلم)).
 انظر: تحمقة الأشراف ٨/ ٣٣٢ (١٠٩٧).

<sup>7</sup>٤٩٦- إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإنَّ سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة ولم يسمع منه. أخرجه أبو داود (١٦٨٠)، والحاكم ٤١٤/١، والبيهقي ٤/١٨٥ من طريق شعبة، عن قادة، ه

وأخرجه أحمد ه/ ٢٨٤ – ٢٨٥ و٧/٦، وأبو داود (١٦٨١)، والنسائي ٦/ ٢٥٥، والطبراني في الكبير (٥٣٨١) و(٣٨٢) و(٥٣٨٥) و(٥٣٨٥) من طرق عن سعد بن عبادة.

وأخرجه أبو داود (١٦٧٩)، والحاكم ١/٤١٤ عن سعيد، مرسلًا.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٨٤ (٤٩٨٠). سيأتي في الذي بعده.

٢٤٩٧- إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإنَّ سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة ولم يسمع منه. أخرجه ابن ماجه (٣٦٨٤)، والنسائي ٢٥٤/٦، وابن حبان (٣٣٤٨)، والطبراني في الكبير (٥٣٧٩) من طريق هشام، عن قنادة، به. سبق في الذي قبله.

جماع أبواب الصدفات والتدجيد

## (٤٥٤) بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَبِّتِ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ، وَتَكْفِيرِ ذُنُوبِ الْمَبِّتِ بِهَا.

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُكَاءُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَثِّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: الْعَمْمُّ.

# (٥٥٥) بَابُ ذِكْرِ كِتَابَةِ الْأَجْرِ لِلْمَيَّتِ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ بِالصَّدَقَةِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ

٧٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُريْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ مُوسَى، قَالَ: كَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتُ (١) نَفْسُهَا، وَإِنِّي أَظُنُهَا لَوْ عَائِشَةً قَالَتُهُ .

#### ۲۶۹۸- صحيع

ت أخرجه أحمد ٢/ ٣٧١، ومسلم / ٧٣ (١٦٣٠) (١١)، وابن ماجه (٢٧١٦)، والنسائي ٦/ ٢٥٦-٢٥٢، وفي الكبرى له (٢٤٧٩)، والبيهقي ٦/ ٢٧٨، والبغوي (١٦٩١). انظر: إ**تحاف المهرة ١/** ٢٧٣ (١٩٢٩٤).

#### ۲٤۹۹- صحيه

أخرجه مالك في الموطأ (٢٢١٢) برواية الليق، والحميدي (٢٤٣)، وأحمد ٢ / ٥١، والبخاري أخرجه مالك في الموطأ (٢١٠) (٢٠١) بوصل م // ٨١ (١٠٠٤) (٥١) (٥٠) (١٠٠٤) (١١) (١٠٠٤) ورسل م // ٨١ (١٠٠٤) وأبو داود (٢٨٨١)، وأبن ماجه (٢٧١٧)، والنسائي ٢ / ٢٥، وفي الكبرى له (١٤٧٦)، وأبو يعلى (٤٣٤٤)، وابن حبان (٣٣٥٣)، والبيهقي ٢٧٧/٦ و٢٧٧ - ٢٧٨ والبنوي والبنوي.

انظر: إنحاف المهرة ١٧/ ٣٦٥ (٢٢٤١٦).

را) افتلتت: بضم المثناة وكسر اللام أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، يقال: افتلت فلان أي مات فجأة وافتلت نفسه كذلك، وضبطه بعضهم بفتح السين إما على التمييز، وإما على أنه مفعول ثان، والفلتة والإفلات ما وقع بغتة من غير روية، وذكره ابن قتيبة بالقاف وتقديم =

ر مسروس الصحيح عن البي الم

تَكَلَّمَتْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّفْ عَنْهَا؟ فَالَ: «نَعَمْ». قَالَ أَبُو كُرْنِبٍ: وَلَمْ تُوصِ وَإِنِّي لَأَظْنُهُا لَوْ تَكَلَّمَتْ، لَتَصَدَّقَتْ.

## (٤٥٦) بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا تُوفِّيَ عَنْ غَيْرِ [وَصِيَّةٍ، وَانْتِفَاعِ]<sup>(١)</sup> الْمَيِّتِ فِي الْآخِرَةِ بِهَا

٢٥٠٠ حَدَّتُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيْ، قَالَ: حَدَّتُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّتُنَا مَالِكُ (٢) بْنُ أَنس، عَنْ سَعِيد بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْيِلا بْنِ سَعِيد بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ، فَحَضَرَتُ أُمَّ سَعْدِ الْوَقَاةُ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوْفُقِتْ فَبْلَ أَنْ يَقْدَمُ سَعْدٌ. فَكُورُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ سَعْدٌ: حَانِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا. لِخَاطِطُ قَدْ سَمَّاهُ (٣).

المثناة وقال: هي كلمة تقال لمن قتله الحب ولمن مات فجأة، والمشهور في الرواية بالفاء. والله أعلم. فتح الباري عقب حديث (١٣٨٨).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل وأكملناه من (م).

۲۵۰۰- صحيح.

أخرجه النساني ٢٠٠/-٢٥١، وفي **الكبرى ل**ه (٦٤٧٧)، وابن حبان (٣٣٥٤)، والحاكم ١/-٤٢، والبيهقي ٢٧٨/٦، انظر: **إنحاف المهرة** ٥/٧٢٥ (٥٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) **الموطأ** (٢٢١١) برواية الليثي.

<sup>(</sup>٣) قال الزرقاني - رحمه الله - في شرح المعوطاً ٢٠٠/٤: تعليقًا على قوله ((عن جده)) نصه: ((شرحبيل مقبول ثقة أو أراد جده الأعلى سعيد بن سعد بن عبادة أو ضمير جده لعمرو ابن شرحبيل، فيكون متصلًا؛ ولذا قال ابن عبد البر: هذا الحديث مسند؛ لأن سعيد بن سعد ابن عبادة له صحبة، روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره، وشرحبيل ابنه غير نكير أن يلقى جده سعد بن عبادة، وقد رواه عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن مالك، =

٢٥٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ، فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: الْخَبَرَنِي يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ حَكِيم - أَنَّ عِكْرِمَة مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَنْبَانَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة - أَخَا بَنِي سَاعِدَة - قَالَ: يَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوْفَبْتُ وَأَنَا عَائِبٌ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْء؟ قَالَ: هَنَعْمُ، قَالَ: اللَّهِ، إِنَّ أَمْمِ تُوْفَبْتُ وَأَنَا عَائِبٌ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْء؟ قَالَ: هنعُمْ، قَالَ: كَانِيلِ الْمِحْرَافِ(١٠) صَدَقَةٌ عَنْهَا.

٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَن

عن سعيد بن عمرو بن شرحيل، عن أيه، عن جده، عن سعد بن عبادة أنه خرج... الحديث، وهذا يدل على الاتصال وهو الأغلب منه، وكذا رواه الدراوردي عن سعيد بن عمرو بن شرحيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أيه أن أمه توفيت... الحديث، أخرج الطريقين في التمهيد ٢٧/ ٩٢ ? ٩٣ وإنحا يتم له أن ما في الموطأ موصول يجمل ضمير جده عائدًا على عمرو ابن شرحيل، فيكون جده سعيد بن سعد بن عبادة وهو صحابي ابن صحابي، أما إذا عاد الضمير على سعيد بن عمرو شيخ مالك، فمرسل؛ لأن جده شرحيل تابعي إلا أن يريد جده الأعلى فيكون موصولًا. ولؤح لحذا في فتح الباري عقب حديث (٢٧٦٠) بقوله: الراوي في الموطأ سعيد بن سعد بن عادة، أو ولده شرحيل مرسك)).

#### ۲۵۰۱- صحيا

أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٧)، وأحمد ٣٣/١ و٣٧٠، والبخاري ٨/٤ (٢٥٦٦) و ١٠٠ (٢٧٦٢) و ١٣ (٧٧٧٠)، وفي الأدب المفرد ك (٣٩)، وأبيو داود (٢٨٨٢)، والترمذي (٦٦٩)، والنسبائي ٢/ ٢٥٢ - ٣٥٠، وفي الكبرى كه (١٤٨١) و(١٤٨٢)، وأبيو يعلى (٢٥١٥)، والطبراني في الكبير (١١٦٣٠) و(١١٦٣٠)، والحاكم ٢٠٠١٤

انظر: إتحاف المهرة ١/٤٩٦ (٨٣٠٥). سيأتي في الذي بعده.

(١) المخراف: بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاء أي المكان المشمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجني من الثمرة، تقول: شجرة مخراف ومثمار، قاله الخطابي، ووقع في رواية عبد الرزاق ((المخرف)) بغير ألف وهو اسم الحائط المذكور، والحائط البستان. فتح البارى عقب حديث (٢٧٥٦).

٢٥٠٢- سبق تخريجه في الذي قبله، لكنه أبهم اسم الرجل الذي سأل الرسول ﷺ.

ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَمْنِي تُوْفَيْتُ، وَقَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا يَعْنِي: بُسْتَانًا.

(٤٥٧) بَابُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ بِسَقْيِ الْمَاءِ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا فِبًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ هَذَا مِنْ فَضَائِلِ الْقَوْلِ وَالْأَعْمَالِ، لَا أَنَّهُ جَمِيعُ الْإِيمَانِ، إِذِ العِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الِاسْتِقَاءَ عَلَى بَعِيرِهِ الْمَاءَ، وَسَقْيَ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا لَيْسَ بِجَمِيعِ الْإِيمَانِ

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُحَرِّمِيُّ، فَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُدَيْرٍ الْمُبَارَكِ الْمُحَرِّمِيُّ، فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُدَيْرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: جَعُولُ الْمَدْلُ، وَتُعْطِى فَقَالَ: الْمَقُلِ اللَّهِ، دَلَّنِي عَلَى عَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةُ. قَالَ: الْعَقْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ، قَالَ: الْمَعْلَى الْفَصْلُ، قَالَ: الْعَقْلُ لَكَ مِنْ إِلِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَعْمْ. قَالَ: "فَعْمْ. قَالَ: اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى بَعِيرٍ مِنْ إِلِلكَ وَسِقَاءٍ، قَانْظُرْ إِلَى آهُلِ بَيْتِ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا عَلَى الْجَنَّةُ، وَلَا يَنْخَرِقُ ") سِقَاؤَكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ.

٣٠٠٣- إسناده ضعيف؛ لإرساله فكدير تابعي ليس له صحبة فقد قال أبو داود في سؤالاته لأحمد بن حنبل: ((فلت لأحمد: كدير له صحبة؟ قال: لا)).

أخرجه الطيالسي (١٣٦١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٩٩٤٤)، وابن شاهين كما في الإصابة (٤٩٤٠)، انظر: إتحاف المهرة ٥،١٣٧٠).

<sup>(</sup>١) في (م): ((فاعهد)).

<sup>(</sup>٢) الغِبُّ: من ورد الماء: فهو أن تشرب يومًا، ويومًا لا. **لسان العرب** مادة (غبب).

<sup>(</sup>٣) العَطب: الهلاك .الصحاح ٣/ ١٨٤ مادة (عطب). (٤) الخرق: الشق. النهاية ٢/ ٢٦.

جماع أبواب الصدفات والمحبسات

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: لَسْتُ أَقِفُ عَلَى سَمَاعٍ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ كُدَيْرٍ (' '. آخِرُ كِتَابِ الزَّكَاةِ.

OCCONTRACTOR

<sup>(</sup>١) صرح أبو إسحاق بالسماع من كدير في مسئد الطيالسي ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ١٧٣/٤ فانتفت هذه العلة وقد نقل الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ٣٠/٥ قول ابن خزيمة ثم عقبه بقوله: ((قلت: قد صرح شعبة، عن أبي إسحاق: بأنه سمع من كدير. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسئده: عن شعبة، لكن توقف الجمهور في صحة صحبة كدير)).

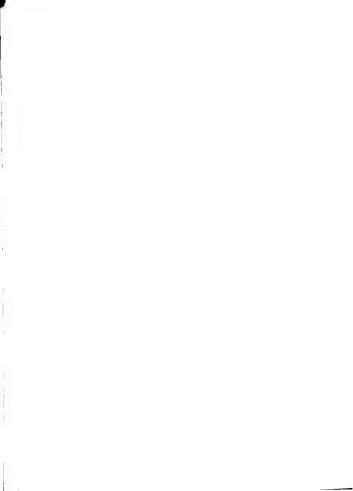

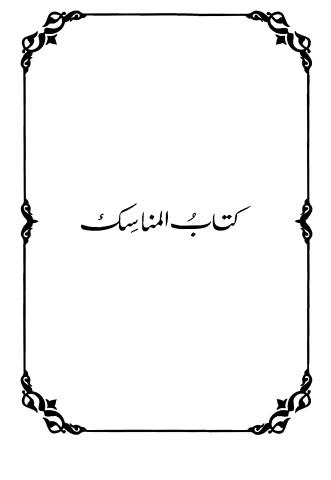

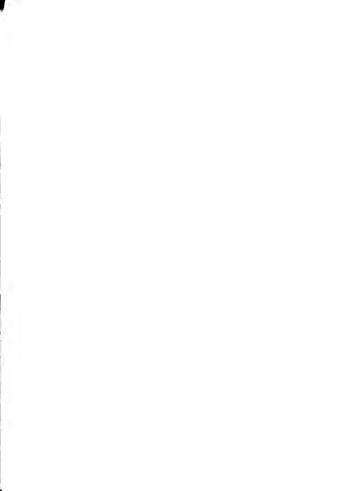

# كتاب المناسك

الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَنِ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي أَوْلِ كِتَابِ الطُّهَارَةِ.

(٤٥٨) بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ وَيَقَرِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾(١٠. وَالْبَيَّانِ أَنَّ الْحَجُّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنَ الْإِسْلامِ

٢٥٠٤ - أَخْبَرَنَا الْأُسْتَادُ الْإِمَامُ أَبُو عُنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُعْدَةً، عَنْ يَحْبَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَاجَيْنٍ - أَوْ مُعْمَدٍ، مُعْتَورَيْنٍ - فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْقَينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ،

<sup>(</sup>١) آل عمران، الآية: ٩٧.

۲۵۰۶- صحيح.

أخرجه أحمد ۲۸/۱ و٥١ و٥٢، ومسلم ۲۸/۱ (۸) (۱)، وأبو داود (٤٦٩٥)، وابن ماجه (۱۳)، والترمذي (۲۲۱۰)، والنسائي ۹۷/۸ من طريق كهمس بن الحسن، به.

انظر: إتحاف المهرة ٢٧٢/١٢ (١٥٥٦٦).

سق عند الحديث (١).

فَقَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَفْبَلَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ وَلَا نَعْرِفُهُ، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَجَذَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُولِيمَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحْجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سِبِلًا قَالَ: صَدَفْتَ. . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ.

(604) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْإِسْلَامِ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ مَقْدَ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ شُعَبِ الْإِسْلَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا أَجَابَ جِبْرِيلَ فِي الْخَبْرِ الَّذِي ذَكْرُنَا عَنْ أَصْلِ النَّبِيُ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ الْإِسْلَامِ وَأَسَاسِهِ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ الْإِسْلَامِ بَنِي عَلَى هَذِهِ الْخَمْسِ، وَمَا بُنِيَ مِنَ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذِهِ الْخَمْسِ سِوَى هَذِهِ الْخَمْسِ، وَمَا بُنِي عَلَى الْأَسَاسِ سِوَى الْأَسَاسِ وَقَدْ مَا أَوْقَعُ النَّبِيُ ﷺ اسْمَ الْإِسْلَامِ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَى هَذِهِ الْخَمْسِ الَّتِي أَعْلَمَ أَوْقَا النَّبِي هِيَ سِوَى هَذِهِ الْخَمْسِ الَّتِي أَعْلَمَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَى هَذِهِ الْخَمْسِ الَّتِي أَعْلَمَ أَنْهَا الْإِسْلَامِ عِلَى هَذِهِ الْخَمْسِ الَّتِي أَعْلَمَ فَي إِجَابَةِ جِبْرِيلَ أَنَّهَا الْإِسْلَامُ عِلَى هَذِهِ الْخَمْسِ الَّتِي أَعْلَمَ فَي إِجَابَةِهِ جِبْرِيلَ أَنَّهَا الْإِسْلَامُ عِلَى هَذِهِ الْخَمْسِ الَّتِي أَعْلَمَ فَي إِجَابَةِهِ جِبْرِيلَ أَنَّهَا الْإِسْلَامُ

٢٥٠٥ - حَلَثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا بِشُو بْنُ الْمُفَصَّلِ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَاصِمٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْمُفَصَّلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْخَطَّابِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عَلَمْ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عَلَمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عَلَمْ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عَلَمْ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنْ عَلَمْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهِ الْعَلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللْعُلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللللْعُلْمُ الللْعُل

٢٥٠٥- سبق عند الحديث (١٨٨١) بنفس السند، وانظر الحديث (٣٠٩).

الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى تَحْمُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَلِيَنَاءِ الرِّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضًانَ».

## (٤٦٠) بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْجِيلِ الْحَجِّ خَوْنَ فَوْتِهِ بِرَفْعِ الْكَعْبَةِ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّهَا تُرْفَعُ بَعْدَ هَدْمٍ مَرَّتَيْنِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ، قَوْلُهُ: **«وَيُوْقَعُ فِي الثَّالِثِ»** يُرِيدُ بَغْدَ الثَّالِثَةِ، إِذْ رَفْعُ مَا قَدْ هُدِمَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ إِذَا هُدِمَ لَا يَقُعُ عَلَيْهِ اسْمُ بَيْتٍ إِذَا لَمْ يَكُنُ هُنَاكَ بِنَاءٌ.

(٤٦١) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الْبَيْتِ يَكُونُ بَعْدَ خُرُوجِ يَاْجُوجَ وَمَاْجُوجَ بَعْدَ مُدَّةٍ لَا قَبْلَ خُرُوجِهِ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ يُعْتَمَرُ وَيُحَجُّ الْبَيْثُ بَعْدَ خُرُوج بَاْجُوجَ وَمَاْجُوجَ

٢٥٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةً ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطًامِ

۲۵۰۱- صحیح.

أخرجه: البزار (١٠٧٢)، وابن حبان (٦٧٥٣)، والحاكم ١/ ٤٤١.

انظر: مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٦، وإتحاف المهرة ٨/ ٢٧٥ (٩٣٦٧).

۲۵۰۷- صحیح

أخرجه: أحمد ٣/ ٢٧ و ٢٨ و ٢٨ و ٦٤، والبخاري ٢/ ١٨٢ (١٥٩٣)، وأبو يعلى (١٠٣٠)، وابن حبان (٦٨٣٢)، والحاكم ٤/ ٤٥٣، وأبو نعيم في الحلية ١٦/٩.

الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدُّثَنَا عِمْرَانُ - وَهُوَ الْفَطَّانُ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الل

#### (٤٦٢) بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ فَرْضِ الْحَجِّ، وَأَنَّ الْفَرْضَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمَرْءِ لَا أَكْثَرُ مِنْهَا

٢٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم ('')، عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَلِد افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلّ: أَكُلَّ عَامٍ بَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَكَتَ عَنْهُ، حَتَّى أَعَامُ لَلَا قَالَ: ﴿ لَقُ قُلْتُ: نَعْمُ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمُ فَسَحَتَ عَنْهُ، حَتَّى اعَادَهَا لَلَا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ مِنْكُمْ مِكْثُرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى الْمُنْسَى، وَإِذَا نَهَيْكُمُ مِكْثُرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى الْمُنْسَلِقُ مِنْ السَّتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَائْتُهُوا عَنْ الشَيَادِ فَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ هُونَا لَهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ عَلَى الْمُنْسَلِقُ وَاللَّهُ وَالْمَا مُنْسَلِهُ وَالْمُؤْمُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَائْتُهُوا عَنْ الشَيَاتُ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُنُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُلُومُ الْهُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ عَلَى الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُول

#### ۲۵۰۸- صحیح.

أخرجه: أحمد ٢/ ٤٤٧ و ٥٦ و ٤٦٧ و ٥٠٥، ومسلم ٤/ ١٠٢ (١٣٣٧) (٤١٦) و ١/ ٩١ (١٣٧) (١٣٠) و ١/ ٩١ (١٣٧) (١٣٠٩)، والنسائي ١١٠/٥، وفي الكبرى له (٣٥٩٨)، وابن حبان (٣٧٠٤) و (٤١٠)، والدارقطئ ٢/ ١٨١ و ٢٨١ - ٢٨١، والبيهقى ٤/٢٦٣.

انظر: إتحاف المهرة ١٥/١٥ (١٩٧٨٢).

<sup>=</sup> انظر: إنحاف المهرة ٥/ ٢٧٠ (٥٣٨٨).

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ((الربيع بن موسى)) والصواب ما أثبتناه. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٦٥ (١٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((تركتكم)).

<sup>(</sup>٣) المائدة، الآية: ١٠١.

#### كتاب المناسك

# (٤٦٣) بَابُ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مَنْ يَحُجُّ عَلَيْهَا

٧٥٠٩- قَالَ أَبُو بَكْرِ: خَبَرُ أَبِي لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.

#### (٤٦٤) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْحَجِّ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحْبَسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٥١٠ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ أُمِّ مَعْفِل قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ أَيْضًا.

#### (٤٦٥) بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ إِذِ الْحَاجُّ مِنْ وَفْدِ اللَّهِ

٢٥١١ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَايُّ ، قَالاً : صَعِعْتُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَحْرَمَةَ، عَنْ أَبِي قَالَ : صَعِعْتُ أَبِي بَقُولُ: " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صَالِح يَقُولُ " ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَقُدُ " اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُواللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُواللْمُ اللْمُوالِمُ ال

٢٥٠٩- انظر الحديث (٢٣٧٧).

۲۰۱۰– انظر الحديث (۲۳۷٦).

۲۵۱۱- صحیه

أخرجه النسائي ١٣/٥ (١٦/٦، وفي الكبرى له (٣٦٠٤) و(٢٦٤٩)، وأبو عوانة ١٩٠٥، وابن حيان (٣٦٩٢)، والحاكم ١/ ٤٤١، وأبو نعيم في الحلية ٢٣٧/٨، والبيهقي ٢٦٦٧. انظر: إتحاف المهرة ٢٤/ ٥٣٥ (١٨٦٨).

<sup>(</sup>١) في (م): ((قال)).

 <sup>(</sup>٢) الوفد: هم القوم يجتمعون ويردون البلاد، واحدهم: وافد. وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك. النهاية ٩/٥٠٠.

## (٤٦٦) بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُتَابَمَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَالْبَيَانِ أَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يُضَافُ إِلَى الْفِعْلِ، لَا أَنَّ الْفِعْلَ يَفْمَلُ فِعْلًا كَمَا ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ

٢٥١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَاللَّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ<sup>(۱)</sup> خَبَثَ الْحَلِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَلَيْسَ لِلْحِجَّةِ الْمَبْرُورَةِ نَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ».

٢٥١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِيهِ

#### ۲۵۱۲- صحيح.

أخرجه ابن أبي شبية (١٦٦٣)، وأحمد ١٣٨٧، والترمذي (١٨٥)، والنسائي ١١٥/٥ - ١٦٦، وفي الكبرى له (٣٦١٠)، وأبو يعلى (٤٩٧٦) و(٢٣٦٠)، والعقبلي في الضعفاء ٢/٤٤، والشاشي (٥٨٧)، وابن حبان (٣٦٩٣)، والطبراني في الكبير (١٠٤٠٠)، وأبر نعيم في الحلية ٤١٠/١، والبغوي (١٨٤٣). انظر: إنحاف المهرة ١٢٤/١٠ (٢٤٨/١).

 (١) الكير: بالكسر كير الحداد، وهو المبني من الطين. وقبل: الزّق الذي ينفخ به النار، والمبنيُّ الكُورُ. النهاية ٤/٧١٧.

#### ۲۵۱۳- صحیح

أخرجه عبد الرزاق (۸۷۹۸)، وأجمد ۲/ ٤٦١، والدارمي (۱۸۰۲)، ومسلم ۱۰۷/۶ (۱۳۶۹) (۳۳)، والترمذي (۹۳۳) من طريق سفيان الثوري، عن سمي، به.

وأخرجه الحميدي (١٠٠٢)، وأحمد ٢٤٦/٢)، ومسلم ١٠٧/٤ (١٣٤٩) (٤٣٧)، وابـن الجارود (٥٠٠) و(٥٠٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن سمى، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٧٩٩)، وصسلم ١٣٤٩)١٠٧/٤)، وابن حبان (٣٦٩٦) من طريق عبيد الله، عن سمي، به.

وأخرجه مالك في ال**موطأ** (۹۸۷) برواية الليثي، والطيالسي (۲۶۲۳) و(۲۲۵)، وأحمد ۲۲/۲۲، والبخاري ۲/۳ (۱۷۷۳)، ومسلم ۲/۰/(۱۳۶۹) (۲۶۷)، واين ماجه (۲۸۸۸)، والنسائي = سُمَيٍّ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ<sup>(١)</sup> بْنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ غَيِّنَةَ، عَنْ سُمَيٍّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمُنْفِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْنِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةِ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ<sup>(٢)</sup> لَيْسَ لَهُ جَزَاةً إِلَّا الْجَثَّةُ».

## (٤٦٧) بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الَّذِي لَا رَفَثَ فِيهِ، وَلَا فُسُوقَ فِيهِ، وَتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَابَا بِهِ

٢٥١٤- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ:

انظر: **إتحاف المهرة ١**٤/ ٢٦ه (١٨١٥١).

سيأتي عند الحديث (٣٠٧٢) و(٣٠٧٣).

(١) في الإتحاف: ((حوثرة)). وأثبتنا ما في الأصل وفي (م).

 (۲) قال البغوي في شرح السنة عقب حديث (۱۸٤۳): ((الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المائم)).

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم عقب حديث (١٣٤٩): ((هو الأصح الأشهر -أي ما قاله البغوي- وقيل: المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا ممّا كان، ولا يعاود المعاصي، وقيل: هو الذي لا رياء فيه، وقيل: الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما)).

#### ۲۵۱۶- صحيح.

أخرجه النسائي ١١٤/، وفي الكبرى له (٣٠٠٦) من طريق فضيل بن عياض، بهذا الإسناد. أخرجه أحمد ٢/ ٩٤٤، ومسلم ١٠٧/٤ (١٣٥٠) (٤٣٨) من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٥١٩)، وعبد الرزاق (٨٨٠٠)، والحميدي (١٠٠٤)، وأحمد ٢/ ٢٢٩ و ٢٤٨ و ٤١٠ و٤٨٤، والمدارمي (١٨٠٣)، والمبخاري ١٦٤/٢ (١٥١١) و٣/ ١٤ (١٨١٩)، و (١٨٢٠)، ومسلم ١٠٧/ (١٣٥٠) (٢٥٥) و١٠٥ (١٣٥٠) (٤٣٨)، وابن ماجه (٢٨٨٩)، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ (۱) بْنُ عِيَاضِ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدُّوْرَقِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا جَرِيدٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُفْ (۱)، وَلَمْ يَقْشُنْ (۱) رَجَعَ كَأَنَّمَا وَلَدَتُهُ أُهُهُ.

#### (٤٦٨) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ النُّنُوبِ وَالْخَطَابَا

۲/ ب

٢٥١٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِمَاسَةً، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرُو بْنَ شُرَيْح، قَالَ: خَمَرَ ابْنَ شِمَاسَةً، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ بِي سِيَاقَةٍ (أَنَّ الْمَوْتِ فَبَكَى طُوِيلًا، وَقَالَ: فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلامَ فِي قَلْمِي أَتَيْثُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابشُطْ يَمِينَكَ؛ لِأَبَايِمَكَ. فَبَسَطْ يَدَهُ، فَلْبَعْ يَهِدُمُ اللَّهِ الْمَشْوَظِ. قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَوِظ. قَالَ: «قَشْتَوظ مَاذًا؟» فَتَبَلَه، وَأَنَّ الْحَجْ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه، وَأَنَّ الْحَجْ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه، وَأَنَّ الْحَجْ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه، وَأَنَّ الْمُحْبَعِيدُهُمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْحَجْ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه، وَأَنَّ الْحَجْ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنْ الْمُؤْتِلُكُ الْمُعْلَى الْمُعْ يَعْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْحَجْ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ، وَالْمَالِيقُ الْمُعْتَلِكُ وَلَيْهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُولُولُولُ الْمُؤْتِقُ وَلِيهِ أَنْهِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ عَلْمُ اللّهُ اللّه اللّهِ اللّهُ الْمَعْتَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْهُ الْمُلْكِالْ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْ يَعْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَالَةُ الْمُنْ الْمُعْتَوْلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُهُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكِلِيلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْ يَعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلَالَةُ الْمُعْتَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلَا الْمُعْتِلِقُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْ

والترسذي (۲۱۱)، وأبو يعلى (۲۱۹۸)، وابن حبان (۲۳۲۹)، والدارقطني ۲۸٤/۲، وأبو نعيم في الحلية ۷/۲۸۶، وأبيهقي ۲۲۱۸ و۲۲۲ من طرق عن أبي هويرة، به.
 انظر: إتحاف المهرة ۲۱/۱۵ (۲۸۲۰).

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((الفضل)) انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٩ (٥٣٥٢) والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) قال الأزهري: ((الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة)). النهاية ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) الفسوق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وبه سمّي العاصي فاسقًا. النهاية ٣/ ٤٤٦.

٢٥١٥- صحيح. أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٥٨/٤ - ٢٥٩، وأحد ١٩٩/٤ و ٢٠٥، ومسلم (١٠١) (١٩٢)، وأبو عوانة ٧٠/١، وابن منده في الأحاد والمثاني (١٠١)، وأبو عوانة ٧٠/١، وابن منده في الإمان (٢٠٠)، والبيهقي ٩٨/٩.

انظر: إتحاف المهرة ١٢/ ٤٩٤ (٩٧٩٥١).

<sup>(</sup>٤) أي في النَّزع، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. النهاية ٢/ ٤٢٤.

#### (٤٦٩) بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُهَاءِ الْحَاجِّ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدِ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرُوا لَهُ

٢٥١٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجُ<sup>٢١</sup> وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ».

# النَّبِيِّ ﷺ الْمُحُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ يَوْمَ الْخَمِيسِ تَبَرُّكًا بِفِعْلِ الْحَبِيسِ تَبَرُّكًا بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَلْمًا يَخْرِبُ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ

٢٥١٧ - حَدُّنَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَشُولُ: قَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ لِجِهَادِ (٢) وَغَيْرِهِ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

٢٥١٦- إسناده ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله النخعي عند التفرد وقد تفرد.

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (١١٥٥)، والطبراني في الصغير (١٠٨٩)، وابن عدى في الكامل ١٦/٥، والحاكم (٢٦٩/٣، والحاكم ٢٦١/٣. والخطيب في تاريخ بغداد ٢٦٩/٣. تنبيه: هذا الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم فتعقبه الذهبي في التلخيص بأن فيه شريكًا، ولم يخرج له مسلم إلّا في المتابعات. على أن كلام الذهبي ليس في المطبوع من التلخيص ١٤٥١/٤ وقد نقله المناوي في فيض القدير ٢٩/٣ حديث (١٤٥١).

انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٤٢ (١٨٨٢٧).

<sup>(</sup>١) في (م): ((للحجاج)).

٢٥١٧- صحيح. أخرجه سعيد بن منصور (٢٣٨٠)، وأحمد ٢٩٠/٥٥ و٢٩٠١، وعبد بن حميد (٣٧٥)، والبخاري ٩/٤ (٢٩٤٩)، وأبو داود (٢٦٠٥)، والنسائي في الكبرى (٨٧٨٧)، والطبراني في الكبير ٩/(١١٠). انظر: إتحاف المهرة ٤٠/١٤ (١٦٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((الجهاد)).

# (٤٧١) بَابُ اسْنِحْبَابِ التَّرَوُّدِ لِلسَّفَرِ افْتِدَاءٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَمُخَالَفَةً لِيَهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُخَالَفَةً لِيَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٥١٨ - حَدُّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ الْمَنْ شِهَابِ: قَالَ عُرَوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَعَنِي (١٠ إِلَى بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ - فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **وَفَيَّةُ فَقَدُ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ»**. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَجَهَزْتُهُمَا أَحَثُ (١٠) الْجِهَانِ، فَصَنَعْتُ لَهُمَا سُفْرةً فِي جِرَابٍ فَقَطَمَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْمَةً مِنْ يَطَافِهَا فَأَوْكَتْ بِهِ الْجُرابَ فَيَلِكَ كَانَتُ تُسْمَى ذَاتَ النَّطَاقِ.

(٤٧٣) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمُرْأَةِ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَغَيْرِ رَوْجِهَا، بِذِكْرِ خَبَرٍ فِي التَّأْقِيتِ، غَيْرِ دَالٌ تَوْقِيتُهُ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ التَّأْقِيتِ مِنَ السَّفَرِ مُبَاحٌ سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ سَفَرُهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

٢٥١٩ - حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَحَدَّثُنَا سَلْمٌ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ح

٢٥١٨- سبق تخريجه عند الحديث (٢٦٥) بنفس السند.

<sup>(</sup>١) في (م): ((يعني)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((فجهزتها أحث)). والحث هو الإسراع.

۲۵۱۹- صحيح.

أخرجه أحمد ٣/ ٥٤، ومسلم ٤/١٠٣ (١٣٤٠) (٤٢٣)، وأبو داود (١٧٢٦)، والمرّمذي (١١٦٩) من طريق أبي معارية، عن الأعمش، به.

٢٥٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَ حَدِيثِ
 ابْن أبِي زَافِدَةً.

حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ: حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ... فَلَكَرَ الْحَدِيثَ لَحْوَهُ.

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

وأخرجه أحمد ٣/٥٤، ومسلم ٤/١٠٤ (١٣٤٠) (١٣٤٩)، وأبو داود (١٧٢٦)، وابن ماجه
 (٢٨٩٨)، وابن حبان (٢٧١٩)، والبيهقي ٣/١٣٨، والبغوي (١٨٥٠) من طريق وكيع، عن
 الأعمش، به.

وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١١٤ من طريق ابن نمير، عن الأعمش، به.

ر را. وأخرجه أحمد ٣/٥٤، والدارمي (٢٦٨١)، والطحاوي في **شرح المعاني ٢/ ١١**٤، وابن حبان (٢٧١٨) من طرق عن الأعمش، به.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٢٠٢ (٥٢١٣). سيأتي في الذي بعده.

٢٥٢٠- سبق تخريجه في الذي قبله.

۲۰۲۱– صحيح. أخرجه: أحمد ۱۳/۲ و۱۹ و۱۶۲ و۱۶۳ و۱۲۳ والبخاري ۱۶/۸ (۱۰۸۳) و(۱۰۸۷)، ومسلم ۱۰۲/۶ (۱۳۳۸) (۱۳۳۶) و(۱۱۶۶)، وأبو داود (۱۷۲۷)، وابن حبان (۲۷۲۹)، والبيهقي ۱۳۸/۳. انظر: إتحاف المهرة ۱۸۲/۹ (۱۰۸۶۹).

1/۲٥٤ قَالَ أَبُو بَكْمِ: قَدْ خَرَجْتُ هَذِهِ اللَّفْظَة فِي الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ، وَحَبَرُ ابْنِ عُمَرَ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصَّى، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الزَّوْجَ، وَحَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ مُتَقَصَّى، ذَكَرَ ذَوَاتِ الْمَحَارِم وَالزَّوْجَ جَعِيعًا.

(٤٧٣) بَاكُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَوْأَةِ يَوْمَيْنِ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَغَيْرِ ذِي رَحِيهَا وَغَيْرِ ذِي رَحِيهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِحْ - بِزَجْرِهِ عَنْ سَفَرِهَا فَلَانًا - لَهَا أَنْ تُسَافِرَ أَقَلَّ مِنْ فَلَانٍ مَعَ عَنْ شَفَرِ ذِي رَحِمِهَا، بِذِكْرِ لَفْظَةٍ فِي تَوْقِيتِ الْيَوْمَيْنِ لَيَاحَةً لِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا لَمُ مُرِدِ النَّبِيُ ﷺ بِتَوْقِيتِهِ بَوْمَيْنِ إِيَاحَةً لِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا

٢٥٢٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَا وَيَعْ مِنْ عَلْمِ اللَّهِ صَدَقَةً – يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ – عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ فَزَعَةً بْنِ يَعْمَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّه تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ رَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ».

(٤٧٤) بَابُ الرَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِخْ – بِزَجْرِهِ إِيَّاهَا عَنْ سَفَرٍ يَوْمَيْنِ – سَفَرَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ يَوْمَيْنِ، إِذْ قَدْ زَجَرَهَا ﷺ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

۲۵۲۲- صحيح.

انظر: **إتحاف المهرة ٩/ ٦١٢ (١٢٠٤**٩).

٣٠٥٣ – حَدَّثَنَا عَلِيْ بَنْ مُسْلِم وَيَخْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بَنْ غَمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِلْرُ بَنْ غَمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَجِيدِ بُنِ أَبِي سَجِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَيْمِ اللَّهِ وَاليَّوْمِ اللَّهِ وَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ وَاليَّوْمِ اللَّهِ وَاليَّوْمِ اللَّهِ وَاليَّوْمِ اللَّهِ وَاليَّوْمِ اللَّهِ وَاليَوْمِ اللَّهِ وَاليَوْمِ اللَّهِ وَاليَّوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمُولِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُولَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُولُولُولَالِهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوال

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ - عِلْمِي - أَخَدٌ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ فِي هَذَا الْخَبَرِ: عَنْ أَبِيهِ خَلَا بِشْرِ بْنِ عُمَرَ. هَذَا الْخَبَرُ فِي **الْمُوقَال**ِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٢٥٢٤ - حَدَّثْنَاهُ (٢) يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ عِيسَى:

٢٥٣٣- صحيح. أخرجه: مسلم ١٠٣/٤ (١٣٣٩) (٤٢١)، وأبو داود (١٧٢٤)، والترمذي (١١٧٠) من طريق مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

 (١) قال البغوي في شرح السنة عقب حديث (١٥٥١): ((هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلًا ذا محرم يخرجُ معها وهو قول النخعي، والحسن البصري وبه قال الثورى وإحمد وإسحاق وأصحاب الرأى. وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مم جماعة

من النساء، وهو قول مالك والشافعي والأول أولمي لظاهر الحديث)).

۲۵۲۶- صحیح.

أخرجه الشافعي في المسند (٨٥١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٦، والطحاوي في **شرح المعاني** ٢/ ١١٣، وابن حبان (٢٧٢٥)، والبيهقي ٣/ ١٣٩، والبغوي (١٨٤٩) من طريق مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

سبق عند الحديث (٢٥٢٣)، وسيأتي عند الحديثين (٢٥٢٥) و(٢٥٢٦).

(٢) في (م): ((حدثنا)).

حَدَّثُنَا. وَقَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ<sup>(١)</sup>، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَبَرِ: هُوَ صَحِيحٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَوَاهُ اللَّبُثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عَجْلَانَ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

رَهُ إِنْ فَكْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِغ - بِرَجْرِهِ عَنْ سَفَرَ هَا مَعَ غَيْرِ فِي أَنَّ مَحْرَم يَوْمًا وَلَيْلَةً - السَّفَرَ الَّذِي هُوَ أَقَلُ مَعْرَم يَوْمًا وَلَيْلَةً - السَّفَرَ الَّذِي هُوَ أَقَلُ مَعْرَم اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الْجِسْ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي مَعْرِ فِي عَيْرٍ فِي مَوْرَةٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الْجِسْ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي عَيْرٍ مَوْضِعٍ مِنْ كُثْبِنَا أَنَّ الْعُرَبَ تَذْكُرُ يَوْمًا تُرِيدُ بِلَيْلَتِهِ، وَلَيْلَةً تُرِيدُ بِيَوْمِهَا. قَالَ اللَّهُ عَلَى فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ عَلَيْلَةً لَيْكَ اللَّهُ عَلَى فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ عَلَيْكَ أَلَا يَسُورَةٍ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ عَلَيْكَ أَلَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللِّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُ

٧٥٢٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُحْرُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>٢) في (م): ((ذوي)).

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢٨٠٣) برواية الليثي.

<sup>(</sup>٤) مريم، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران، الآية: ٤١.

۲۰۲۰- صحیح.

أخرجه الحاكم ٤٤٢/١ من طريق ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. سبق عند الحديث (٢٥٢٣) و(٢٥٢٣) وسيأتي عند الحديث (٢٥٢٦).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تُسَافِرِ الْمُزَأَةُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ۗ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

(٤٧٦) بَابُ الرَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بَرِيدًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ بِرَجْرِهِ لِيَّاهَا عَنْ سَفَرِ بَوْمٍ وَلَئِلَةٍ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهَا سَفَرُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ وَلَئِلَةٍ

٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيزٌ، عَنْ سُهَيْلٍ<sup>(١)</sup> ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرَأَةُ بَرِيدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». وَقَالَ يُوسُفُ: «إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». وَقَالَ يُوسُفُ: «إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْبَرِيدُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ.

(٤٧٧) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَجْرَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ سَفَرِهَا بِلَا مَحْرَمِ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ

٧٥٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْمَانِيُّ وَأَحْمَدُ بُنُ الْمِفْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَعِلُّ لِامْرَأَةٍ نُسَافِرُ نَلَانًا إِلَّا وَمَمَهَا ذُو مَحْرَمٍ عَلَيْهَا».

/Y 0 5

۲۵۲۱- صحیح.

أخرجه أبو داود (۱۷۲٥)، والطحاوي في **شرح المعاني ۱۱۳/۲،** وابن حبان (۱۷۲۷)، والحاكم ۲/۲۶۲، والبيهقي ۳/۱۳۹ من طريق سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. سبق عند الحديث (۲۵۲۳) و(۲۵۲۶) و(۲۵۲۶).

 <sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((سفيان))، والتصويب من الإتحاف، وهو الذي يقتضيه السياق.

محتصر المحتصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ

(٤٧٨) بَابُ إِبَاحَةِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِ رَوْجِهَا أَوْ مَوْلَاهُ، إِذَا كَانَ الْعَبْدُ أَوِ الْمَوْلَى بُونَقُ بِدِينِهِ وَآمَانَتِهِ، وَإِنْ لَمْ بَكُنِ الْمُبْدُ أَوِ الْمَوْلَى بِمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ حُكْمُ سَائِرِ النَّسَاءِ حُكْمَ أَزْوَاجِ الْمَوْلَى بِمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ حُكْمُ سَائِرِ النَّسَاءِ حُكْمَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا إِخَالُ؛ لِأَنَّ اللَّهُ عَنْ حَبَرُ (١) أَنَّهُنَّ أَمَّهَاتُ النَّبِيِّ إِلَى اللَّهُ عَنْ حَبْرُ (١) أَنَّهُنَّ أَمَّهَاتُ الْمُؤْونِينَ، فَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ الْمَبْدُ وَالْأَحْرَارُ مَحْرَتُ الْإِزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيِّ ﷺ وَالْأَحْرَارُ مَحْرَتُ أَمْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَمْ أَبِي رَافِعِ إِذْ كَانَتْ مَيْمُونَةً رَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَافِعٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَمْ أَبِي

٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّفَنَا عَمْي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ - أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي رَافِع حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي رَافِع، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ بَعْثِ مَرَّة، فَقَالَ لِي الْحَسَنَ بْنَ أَبِي رَافِع حَدَّثُهُ، عَنْ أَبِي رَافِع، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ بَعْثِ مَرَّة، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اذْهُبْ فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةً». فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللَّهِ، إِنِّنِي فِي الْبَعْثِ " وَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي فِي الْبَعْثِ. فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي فِي الْبَعْثِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي فِي الْبَعْثِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي فِي الْبَعْثِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي فِي الْبَعْثِ. وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: «اذْهُبُ مَا أُحِبُ؟» فَلْتُ: بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: «اذْهُبُ بَهَا.

<sup>=</sup> أخرجه الشافعي في مسنده (۸۵۱) بتحقيقي، وأحمد ٢/٣٤٧، ومسلم ١٠٣/٤ (١٣٣٩) (٤٢٢)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١١٤، وابن حبان (٢٧٢١).

انظر: **إتحاف المهرة** ١٤/ ٥٣٧ (١٨١٧١).

<sup>(</sup>١) في (م): ((أخبر)).

٣٥٢٨- **صحيح.** أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٩٠)، وأحمد ٢/ ٣٩١، والبخاري في **التاريخ الكبير** ٢/ ٢٩٧. انظر: **إنحاف الهرة** ٢/ ٢٤٢ (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((فاتني)).

<sup>(</sup>٣) الْبَعْثُ: الْإِرْسَالُ ،العين: ٧٨ مادة (بعث).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((فأتني)).

### (٤٧٩) بَابُ ذِكْرِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِأَدَاءِ فَرْضِ الْحَجَّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَأَمْرِ الْحَاكِم زَوْجَهَا بِاللَّحَاقِ بِهَا لِلْحَجِّ بِهَا

٢٥٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو -وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ: ﴿أَلَا لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌّ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ۚ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي التُشِيْتُ فِي غَزْوَةً كَذَا وَكَذَا، وَانْعَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً. قَالَ: ﴿الْعَلِقُ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

٢٥٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ (١٠)، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، قال: سَمِعْتُ أَبًا مَعْبَدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَخُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَخُولُ، يَعُولُ. وَقَالَ: افَاذْهُمْ فَحُجَّ بِالْمُرَاتِكَ».

## (٤٨٠) بَابُ تَوْدِيعِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ

٢٥٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ -

#### ۲۵۲۹- صحیح.

أخرجه الطيالسي (۲۷۲۲)، والحميدي (٤٦٨)، وأحمد ٢٢/١/ و٣٤٦، والبخاري ٣٤٦/ (١٨٦٢) و٤/ ٢٧ (٢٠٠١) و٨٧ (٣٦٠١) و ٤/ (٢٣١) و ١٠٤/)، والمسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١)، ومسسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١)، وإنه (٢٢٩١)، والمنساق في الكبرى (٢١٨)، وأبو يعلى (٢٣٩١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١١٢، وابن حبان (٢٧٣١)، والطبراني في الكبير (٢٢٠٠) و(٢٢٠٠)، والدارقطني ٢/ ٢٢٢، والبيهقي ٣/ ١٣٩، والبخوي (١٢٢٠٤). انظر: إتحاف المهرة ١٩٩٨، و١٠١ (١٠٤٥).

سيأتي عند الحديث (٢٥٣٠). الروايات مختصرة ومطولة.

٢٥٣٠- سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٢٩).

<sup>(</sup>١) في **الإتحاف**: ((وعن الجبار)).

۲۵۳۱- صحيح.

قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَدْتُ سَفَرًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: انْتَظِرْ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوَدُّعُنَا، «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ يِبِنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَائِهِمَ عَمَلِكَ».

## (٤٨١) بَابُ دُعَاءِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ السَّفَرَ

٢٥٣٢ - حَذَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْفَطْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا سَبَّارُ بْنُ حَاتِم، قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوْدُنِي. قَالَ: وَزُودَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، قَالَ: وَرُودِي. قَالَ: «وَغَفَرَ ثَلْكَ اللَّهُ التَّقُوى، قَالَ: رِفِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: «وَعَفَرَ ثَلْكَ عَنْهُمَا كُنْتَ).

## (٤٨٢) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى السَّفَرِ

٢٥٣٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبْيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -عَنْ عَاصِمٍ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: كَانَ

أخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٠٥) و(٢٠٣٥٦)، وفي عمل اليوم والليلة له (٥٢٢)، والحاكم
 ٢/ ٤٤٢ و٢/ ٩٧. انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٢٢٢ (١٠٠٨٧).

٢٥٣٢ - إسناده ضعيف؛ فإن سيار بن حاتم تكلم فيه علي بن المديني والقواريري وأبو أحمد الحاكم والعقبلي، ورواية جعفر بن سليمان عن ثابت فيها مقال إذ غمزها علي بن المديني فقال : أكثر عن ثابت وكتب المراسيل، وفيها أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي ﷺ.

أخرجه : الترمذي (٣٤٤٤)، والحاكم ٢/ ٩٧. انظر : إتحاف المهرة ١/ ٤٤٤ (٤٠٥).

#### ۲۵۳۳- صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (٩٣٣١)، وأحمد ه/ ٨٦ و٣٨، وعبد بن حميد (٥١٠) و((٥١١)) والمدارمي (٤٢٧)، ومسلم ١٠٥/ (١٣٤٣) (٤٢٦) و(٤٢٧)، وابن ماجه (٣٨٨٨)، والمترمذي (٣٤٣)، والنسائي ٨/ ٧٧٢ و ٢٧٣، وفي الكبرى (٩٣٣٠) و(٧٩٣٦) و(٧٩٣٠) و(٥٨٨٠) ( ٨٨٠١)، وفي عمل اليوم واللبلة له (٤٩٩)، وأبو نعيم في الحلية ٢/٢٢.

انظر: إتحاف المهرة ٦/ ٦٦٨ (٧١٧٠).

النَّبِيُ ﷺ إِذَا سَافَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ السَّفِر، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ (١٠ السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ (١٠ وَمِنَ الْحَوْدِ بَعْدَ الْحَوْنِ (٣٠، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ (١٠ وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمُنْظَرِ فِي الْمُنْظَرِ فِي الْمُنْظَرِ فِي الْمُنْظَرِ فِي الْمُنْظَرِ فِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلِق

حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام، قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِم بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَهَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ – يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ – عَنْ عَاصِمٍ بِمِثْلِهِ، وَزَادَا: قِيلَ لِعَاصِم: مَا الْحَوْرُ؟ قَالَ: أَمَا سَمِغْتُهُ يَقُولُ: خَارَ بَعْدَمَا كَانَ.

 <sup>(</sup>١) الْوَغْناء: بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي المشقة والشدة. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٣٤٣).

 <sup>(</sup>۲) كآبة المنقلب: الكآبة بالكاف وبالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه. والمنقلب: بفتح
 اللام: المرجع. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (۱۳٤٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية ((الكور)). قال الترمذي: ((ويروى بالراء أيضًا ثم قال: وكلاهما له وجه، ويقال:
 إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء
 إلى شيء من الشر)). جامع الترمذي عقب حديث (٣٤٣٩).

قال النووي في شرح صحيح مسلم عقب حديث (١٣٤٣): ((وكذا قال غيره من العلماء معناه: بالراء والنون جيمًا: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص، قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجعها، ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يَكُونُ كُونًا إِذَا وجد واستقر، قال المازريُّ في رواية الراء: قبل أيضًا: إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها، يقال: كار العمامة إذا لفها وحارها إذا نقها، وقبل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الراس»).

 <sup>(</sup>٤) أي أعوذ بك من الظلم فإنه يترتب بسببه دعاء المظلوم. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٤٣٤).

# (٤٨٣) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ مَاشِيًّا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ وَلَمْ يَكُنْ عِيَالًا عَلَى رُفَقَائِهِ

٢٥٣٤ - كَذَّنَنَا عَلِيُ بْنُ حُخْرِ الشَّغْدِيُّ، قَالَ: كَذَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَغْفَرِ، قَالَ: كَذَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ تِسْمَ عِنْتَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آخَامَ بِالْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُثِينَ لَمْ يَحْجُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَعْنِي: مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (١٠ - فَرَكِبَ وَمَعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ رُكْبَانٌ وَمُنَاةً . . . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

#### ۲۰۳۱- صحيح.

1/400

أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (٣٤٠١) من طريق المصنف.

وأخرجه: النسساني ٥/ ١٦٤ و ٢٦٤ و ٢٤٤، وفي الكبرى له (٣٧٤٣) و(٣٩٥٩) و(٣٩٧٩) و(٤١٣٩)، والبغوي (١٩١٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن جعفر بن محمد، به.

وأخرجه: الشافعي في مستده (۷۷۰) و(۹۷۸) و(۲۵۹) و(۱۹۹۱) بتحقيقي، وأحد ۱/۳۳۳ (۱۳۲۳) (۲۳۳)، وحسلم ٤/ ١٢٦٣) (۱۲۲۳) (۱۲۲۳)، وحسلم ٤/ ١٢٦٣) (۱۲۲۳)، وحسلم ٤/ ١٤٦٤) (۱۲۳۳)، والسترسذي (۱۲۹۸)، والسنسسائي ٥/ ۱۶۲ و ۱۲۶ و ۱۷۶ و ۱۷۶ و ۱۷۶ و ۱۷۶ و ۱۲۶۳) والکچري له (۲۷۶۳) و(۲۷۷۳) و(۲۷۷۳) و(۲۷۷۳) و(۲۷۷۳)، وأبو يعلى (۲۹۲۷)، والطحاوي في شرح المشكل (۲۸۵۸)، وابن حبان (۲۹۶۳)، والبيهقي ٥/ ٦- والبؤري (۱۸۷۲) من طرق عن جعفر بن محمد، به.

سیأتی عند الحدیث (۲۲۰۳) و(۲۸۹۲) من هذا الطریق، وانظر (۲۰۵۹) و(۲۰۲۰) و(۲۰۲۰) و(۲۲۸۷) و(۲۷۰۹) و(۲۷۱۷) و(۲۷۱۸) و(۲۵۵۱) و(۲۷۰۵) و(۲۷۰۵) و(۲۷۰۵) و(۲۸۰۲) و(۲۸۰۹) و(۲۸۱۱) و(۲۸۱۱) و(۲۸۱۱) و(۲۲۲۱) و(۲۸۲۳) و(۲۸۵۳) و(۲۸۰۷) و(۲۸۵۸) و(۲۸۵۰) و(۲۸۹۰) و(۲۹۲۶) و(۲۹۲۶).

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٣٣١ (٣١٣٧) و٣٣٦ (٣١٤٩).

الروايات مطولة ومختصرة، متباينة اللفظ متفقة المعنى.

<sup>(</sup>١) الحُليفة بالتصغير. ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، منها ميقات =

### (٤٨٤) بَابُ اسْتِحْبَابِ رَبْطِ الْأَوْسَاطِ بِالْأَزْدِ وَسُرْعَةِ الْمَشْيِ إِذَا كَانَ الْمَرْهُ مَاشِيًّا

٢٥٣٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ<sup>(١)</sup> بْنِ مَيْمُونِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ جَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ جُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْيُحَدِّرِيِّ قَالَ: حَجَّ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً، وَقَالَ: «الرُّيُطُوا الْهُرُولَةِ.
أَوْسَاطَكُمْ يُؤْرُوكُمْ» وَمَتَى خِلْطَ الْهُرُولَةِ.

### (٤٨٥) بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّسْلِ فِي الْمَشْيِ عِنْدَ الْإِغْبَاءِ مِنَ الْمَشْيِ؛ لِيَخِفَّ النَّاسِلُ وَيَذْهَبَ بَعْضُ الْإِغْبَاءِ عَنْهُ

٢٥٣٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ،
 قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ عَامَ الْفَيْحِ، ثُمَّ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَفُوا لَهُ، وَقَالُوا: نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ الْفَيْحِ، ثُمَّ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَفُوا لَهُ، وَقَالُوا: نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ

أهل المدينة، وهي من مياه بني جُشم. وذو الحليفة: موضع من تهامة بين حاذة وذات عرق.
 مراصد الاطلاع ٢٠/١؟.

٣٥٣٥ إسناده ضعيف؛ لضعف يحيى بن يمان ولضعف همران بن أعين، وحديثهما هذا منكر؛ لأنه غالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تؤكد أن النبي 難 وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة.

أخرجه ابن ماجه (٣١١٩)، والحاكم ٢/ ٤٤٢. انظر: إتحاف المهرة ٥/ ٢٦١ (٥٣٦٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((عمرو))، والصواب ما أثبته. انظر: تهذيب الكمال ١/٢٢٥(٤٢٩).

۲۵۳۱- صحیح

أخرجه أبو يعلى (١٨٨٠)، وابن حبان (٢٧٠٦)، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، به.

انظر: إنحاف المهرة ٣/ ٣٤٤ (٣١٦٥). سيأتي عند الحديث (٢٥٣٧).

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالُوا: اشْتَدَّ عَلَيْنَا الشَّفَرُ، وَطَالَتِ الشُّقَّةُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَعِينُوا». قَالَ عَبْدُ الْرَمَّابِ: أَظُنَّهُ قَالَ: «بِالنَّسْلِ<sup>(۱)</sup> فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَنْكُمُ الْأَرْضَ وَتَنِخَفُّونَ لَهُ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ وَخَفَفْنَا لَهُ وَذَهَبَ مَا كُنَّا نَجِدُ.

٢٥٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إَبْنُ جُرَيْعٍ، قَلْ أَبْيهِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: شَكَا نَاسٌ إَبْنُ جُرَيْعٍ، قَلْ جَابِرِ قَالَ: شَكَا نَاسٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَشْيَ فَدَعَا بِهِمْ، وَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ" فَنَسَلْنَا فَوَجَدْنَاهُ أَخْفَ عَلَيْنًا.

### (٤٨٦) بَابُ اسْتِحْبَابِ مُصَاحَبَةِ الْأَرْبَعَةِ فِي السَّفَرِ

٢٥٣٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَإِبْرَاهِبِمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ

(١) النسل: أي الإسراع في المشي . النهاية ٥/ ٤٩.

#### ۲۵۳۷- صحیح.

أخرجه: الحاكم ٤٤٣/١ و٢/ ١٠١، والبيهقي ٢٥٦/٥ من طريق ابن جريج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، به. سبق عند الحديث (٢٥٣٦).

م٥٩٨-إستاده معلول بالإرسال، والصواب فيه الإرسال ووصله خطأ قال أبو داود السجستاني: ((الصحيح أنه مرسل)) وقال في المراسيل (٣١٤): ((وقد أسند هذا ولا يصح)). وقال

((الصحيح انه مرسل)) وقال في المراسيل (۱۱۲) ((اوقد استد هذا ولا يضح)). وقال الترمذي: ((لا يسنده كبير أحد غير جربر بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلًا))، وقال أبو حاتم في العلل ١/ ٣٤٧: ((مرسل أشبه، لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ﷺ)). وهذا هو الصواب، وقد غفل عن هذه العلة فصححه بعض المتأخرين معتمدين على ظواهر الأسانيد.

أخرجه: أحمد / ٢٩٤/ و٢٩٩، وعبد بن حميد (٦٥٢)، والدارمي (٢٤٤٣)، وأبو داود (٢٦١١)، والترميذي (١٥٥٥)، وأبو يعمل (٢٥٨٧) و(٢٧١٤)، وابين حبيان (٢٧١٧)، والحاكم / ٤٣/١ و٢/١٠١، واليهقى (١٥٦/٨.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٣٨٥ (٨٠٣١).

يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَابَا ('' أَرْبَمُوائَةِ، وَخَيْرُ الْجَيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ».

## (٤٨٧) بَابُ حُسْنِ الْمُصَاحَبَةِ فِي السَّفَرِ إِذْ خَيْرُ الْأَصْحَابِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ

٢٥٣٩ - حَلَثْنَا الْحُسَيْنُ (٢) بنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللّهِ حَيْرَهُمْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَحَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَحَيْرُ الْمُ

## (٤٨٨) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْمِيرِ الْمُسَافِرِينَ أَحَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَالْبِيَانِ أَنَّ أَحَقَّهُمْ بِذَلِكَ أَكْثَرُهُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ

٢٥٤٠- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى،

#### ۲٥٣٩- صحيح.

أخرجه: سعيد بن منصور (۲۳۸۸)، وأحد ٢/١٦٧، وعبد بن حيد (٣٤٢)، والدارمي (٢٤٤٣)، والطحاوي في شرح (٢٤٤٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٨٤٠) و(٢٨٠١)، وابن حبان (٥١٥) و(٥١٩)، والحاكم ٢/٣٤١ و٢/١٠١) وعرار (٢٨٠١)، والبيهقي في الشعب (٥٤٤) (و(٥٤٢).

انظر: إتحاف المهرة ٩/٥٥٥ (١١٩٢٥).

(۲) في (م): ((الحسن)) وهو خطأ، والتصويب من الإتحاف.
 ۲۵٤٠ سبق تخريجه عند الحديث (۱۰۰۹) بنفس السند.

 <sup>(</sup>١) السرايا: جمع سرية، وهي القطعة من الجيش سميت به؛ لأنها تسري بالليل، فعيلة بمعنى فاعلة. لسان العرب مادة (سرا).

النبي عن النبي

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ مُولَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ: هُرَيْزَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَاذَا مَمَكَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَاذَا مَمَكَ مِنْ اللَّهُ وَهُمْ مَنْ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَنِهِمْ مِنَا مَلَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَتْتَقَرَّامُمُ كَذَالِكَ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَنِهِمْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٥٤١- حَذَثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثُ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَاكَ أِمِيرٌ أَمَّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

## (٤٨٩) بَابُ التَّكْنِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَاللَّعَاءِ عِنْدَ رُكُوبِ الدَّوَابُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَرْءِ الْخُرُوجَ مُسَافِرًا

٢٥٤٢- حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْشِرِ: أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرُهُ، أَنَّ ابْنَ الب عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَرُ ثَلَاثًا،

#### ۲۵٤۲- صحيح.

٢٥٤١- صحيح موقوفًا.

أخرجه الحاكم ١/٤٤٣.

انظر: **إتحاف المهرة ۱**۲/ ۱۵۳ (۱۸۲۸۲).

أخرجه الطيالسي (١٩٣١)، وعبد الرزاق (٩٣٢)، وأحمد ١٥٤/٢ و ١٥٠، وعبد بن حميد (٨٣٠)، والمدارسي (١٩٣٦) (٢٦٥)، وأبو داود (١٣٤٨)، والمدارسي (١٣٤٦) (١٣٤٥)، وأبو داود (٢٥٩٩)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٨) و(١٤٦٦)، وفي عمل اليوم والليلة له (٨٥٤)، وابن حبان (٢٦٥٥)، والحاكم ٢٥٤/٥، والميهقي (٢٥٢/٥.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٦٠٥ (١٠٠٥٠).

ئُمَّ قَالَ: "مُسْبِحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِيُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْمَعَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوَّنْ عَلَئِنَا سَفَرَنَا، وَاطْوِ عَنَّا بُغْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. فَإِذَا رَجَعَ قَالُهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ، تَائِيُونَ، عَائِدُونَ، لَرَبَّنَا حَامِدُونَ».

حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبْيْرِ: أَنَّ عَلِيٍّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَزْدِيُّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ، فَذَكَرَهُ تَحْوَهُ.

# (٤٩٠) بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْمِيَةِ اللَّهِ ﴿ عِنْدَ الرُّكُوبِ، وَلِبَاحَةِ الْحَمْلِ عَلَى الْأَبِلِ فِي الْمُسِيرِ قَدْرَ طَافَتِهَا

٣٥٤٣ - حَلَّثُنَا الْحَسْنُ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ وَهْبِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَرَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُلْزِيُّ، قَالُوا: حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِمِمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَمَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى إلِيلِ مِنْ الْمُحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ لِلْحَجِّ، قَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلْنَا هَذِهِ. فَقَالَ: "مَا يَلِي مِنْ يَعْلَانٌ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذَا رَكِيْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ، ثُمَّ المَتَهِنُوهَا يَلِي لِلْحَبْ لِلْكَهُ.

٢٥٤٣- سبق تخريجه عند الحديث (٢٣٧٧).

<sup>(</sup>١) في (م): ((وعلى)).

## (٤٩١) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اتَّخَاذِ الدَّوَابِّ كَرَاسِيَّ بِوَقْفِهَا وَالْمَرْءُ رَاكِبُهَا غَيْرُ سَائِرِ عَلَيْهَا وَلَا نَازِلِ عَنْهَا

٢٥٤٤ - حَدَّثُنَا الْمَحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثُنَا عَاصِمٌ - يَغْنِي ابْنَ عَلِيِّ - قَالَ: حَدَّثُنَا لَئِثٌ - وَهُوَ ابْنُ سَغْدِ - وَحَدَّثَنَا الرَّعْفَرَانِيُّ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَهُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَئِثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ [سَهْلِ بْنِ] (() مُعَاذِ بْنِ أَنَس، عَنْ أَبِيه، فِي خَبَرِ شَبَابَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: أَنَّ النَّبِئَ ﷺ قَالَ: «ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابُ سَالِمَةً وَالْتَكِمُوهَا (() سَالِمَةً، وَلَا تَتَخِذُوهَا كَرَاسِيًّ».

## (٤٩٦) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الدَّوَابُ الْمَرْكُوبَةِ فِي الْمَلْفِ وَالسَّفْيِ وَكَرَاهِيَةِ إِجَاعَتِهَا وَإِعْطَاشِهَا وَرُكُوبِهَا وَالسَّيْرِ عَلَيْهَا جِيَاعًا عِطَاشًا

70٤٥ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، فَالَ: حَدَّثَنَا النَّقَيْلِيُّ، فَالَ: حَدَّثَنَا مِشكِينٌ الْحَدَّاء، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْهُهَاجِرِ، عَنْ رَبِعةً بْنِ يَرِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ '''، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَظْيهِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهُ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ ارْكُبُوهَا صَالِحةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً،

<sup>7028 -</sup> إسناده حسن؛ من أجل سهل بن معاذ. أخرجه أحد ٣/ ٣٦٩ و ٤٤٠ و ٤٤١ و ٢٣٤٪، والله و ٢٣٤٪) والله ( ٥٦١٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٠)، وابن حبان ( ٥٦١٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ (٤٣٣)، والحاكم ٤٤٤١ و٢/ ١٠٠، والبيهقي ٥/ ٢٥٥. انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٢١١ (١٦٥٨٨).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأثبته من الإتحاف.

<sup>(</sup>۲) في (م): ((ابتدعوها)) والصواب بالياء، أي اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها.النهاية ١٦٦/٥.

٢٥٤٥- سبق تخريجه عند الحديث (٢٣٩١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي (م): ((حنظلة)) والتصويب من الإتحاف.

(٤٩٣) بَابُ إِبَاحَةِ الْحَمْلِ عَلَى الدَّوَابُ الْمَرْكُويَةِ فِي السَّيْرِ طَلَبًا لِقَضَاءِ الْحَوَاثِحِ إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا عِنْدَ الرُّكُوبِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُثَقَصَّى

٢٥٤٦ – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةً بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَوْقَ ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ تَسْتِطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهُمَّ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَا تُمُعْرُوا عَنْ حَاجَةٍ".

وَحَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُذْرِيُّ ('')، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي... بِمِثْلِهِ مَرْفُوعًا.

(٤٩٤) بَابُ اللَّيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ الْحَمْلَ عَلَى الدَّوَابُّ الْمَرْكُوبَةِ، وَأَنْ لَا تُفْصَرَ عَلَى طَلَبِ حَاجَةٍ إِذِ اللَّهُ ﷺ بِرَأْفَتِهِ (٢) وَرَحْمَتِهِ يَحْمِلُ الرَّاكِبَ بِأَنْ يُقَوِّيَ الْمَرْكُوبَ لِيَفْضِيَ بِرَأْفَتِهِ (٢) عَرَحْمَتِهِ يَحْمِلُ الرَّاكِبَ بِأَنْ يُقَوِّيَ الْمَرْكُوبَ لِيَفْضِيَ الرَّاكِبُ بَانَ يُقَوِّيَ الْمَرْكُوبَ لِيَفْضِيَ الرَّاكِبُ حَاجَتَهُ

٢٥٤٧ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

٢٥٤٦ - إسناده حسن، أسامة بن زيد الليثي صدوق حسن الحديث، ومحمد بن حمزة مقبول، حيث يتابع، وقد جاء لحديثه هذا شواهد عدة.

أخرَجه أحمد ٣/ ٤٩٤، والدارمي (٢٦٧٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٣٨)، وفي عمل اليوم والليلة له (٤٠٤)، وابن حبان (١٧٠٣)، والطبراني في الكبير (٢٩٩٤)، وفي الأوسط له (١٩٤٥)، والحاكم ١/ ٤٤٤، انظر: إنحاف المهرة ٤/ ٣٣٥ (٢٤٤٢)،

(١) **في الإتحاف**: ((العدوي))، وما أثبته أصوب. انظر: **تهذيب الكما**ل ٢/ ٤٧٩ (١٨٨١).

(٢) في (م): ((يراقبه)).

۲٥٤٧- صحيح.

ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَيغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: ﴿إِنَّ عَلَى فِرْوَةِ<sup>(١٧</sup> كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا، فَامْتَهِنُوهُنَّ بِالرُّكُوبِ، وَإِنَّمَا يَخْيلُ اللَّهُ.

قَالَ أَبُو بَكُو: فِي خَبَرِ [سَهْلِ بْنِ] (٢) مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى
أَنَّ النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ الْحَمْلِ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ؛ طَلَبًا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إِذَا كَانَتِ اللَّابَةُ
الْمَرْكُوبَةُ مُحْمَلِنَة لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «ارْكَبُوهَا سَالِمَةً وَابْتَدِعُوهَا "سَالِمَةً».
وَكَذَلِكَ فِي خَبَرِ سَهْلِ: «ارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنَ
اللَّوْابُ الْمَرْكُوبَةِ أَنَّهَا إِذَا حُمِلَ عَلَيْهَا فِي الْمَسِرِ عَطِبَتُ لَمْ يَكُنُ لِرَاكِبِهَا الْحَمْلُ عَلَيْهَا فِي الْمَسِرِ عَطِبَتُ لَمْ يَكُونُ لِرَاكِبِهَا الْحَمْلُ عَلَيْهَا فِي الْمَسِرِ عَطِبَتُ لَمْ يَكُنُ لِرَاكِبِهَا الْحَمْلُ عَلَيْهَا فِي الْمَرْطَ أَنْ تُرْكِبَ سَالِمَةً، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ
«الْكُوبُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ أَعْلَمُ أَنْ رُكُوبًا تَسْلُمُ مِنْهُ وَلَا تَعْطَبُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

( ( ٩٩٠) بَابُ ذِكْرِ اللَّيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ أَلَّا يَقْتَصِرَ عَنْ حَاجَةٍ إِذَا رَكِبَ اللَّوَابَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَاوِزَ السَّائِرُ الْمَنَازِلَ، إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُخْصِبَةً، وَالْأَمْرِ بِإِمْكَانِ الرِّكَابِ مِنَ ( ٥ ) لِأَمْرِ بِإِمْكَانِ الرِّكَابِ مِنَ ( ٥ ) الرَّعْنِ فِي الْخِصْبِ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ سَمَاعِ الْخَسَنِ مِنْ جَايِرِ

<sup>=</sup> أخرجه الحاكم ١/ ٤٤٤. انظر: **إتحاف المهرة** ١٥/ ٢٣٠ (١٩٢٠٤).

<sup>(</sup>١) الذُّرُوَّة: هي أعلى سنام البعير، وذروة كل شيء أعلاه. النهاية ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين لم يرد في الأصل ولا في (م). وزدته لأن معاذًا لم يروِ عن أبيه، وإنما الذي روى هو سهل بن معاذ عن أبيه كما سبق في الحديث السالف.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((ابتدعوها)).

<sup>(</sup>٤) في الأصل وفي (م): ((ليعطبه)) وما أثبته أقرب للصواب.

<sup>(</sup>٥) في (م): ((عن)).

٢٥٤٨ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ زُحَيْرٍ - يَعْنِي الْبَعْنِي اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَ

<sup>-</sup> ٢٥٤٨ إسناده ضعيف، زهير بن محمد النبمي رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، قال البخاري عن أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر. والراوي عنه عمرو بن أبي سلمة شامي فيه كلام، وسالم بن عبد الله الخياط سيء الحفظ، وسماع الحسن من جابر فيه خلاف عريض بين أهل العلم. والصحيح أنه لم يسمع منه.

أخرجه ابن ماجه (٣٢٩) من طريق سالم، عن الحسن، عن جابر، به.

انظر: إنحاف المهرة ٣/ ١١٥ (٢٦٢٣). سيأتي في الذي بعده.

 <sup>(</sup>١) الخِصْب: ضد الجدب، أخصبت الأرض وأخصب القوم، ومكان مخصب وخصيب. النهاية ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) هي الرواحل من الإبل. النهاية ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الجدب: هو القحط. النهاية ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) أي أسرعوا السير. النهاية ٥/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الدُّلجة: هو سير الليل. يقال: أذلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل، واذَلج - بالتشديد - إذا سار من آخره. والاسم منهما الدُّلجة والدُّلْجَة، بالضم والفتح، ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله، وكأنّه المراد في هذا الحديث؛ لأنه عَقّبه بقوله: ((فإن الأرض تطوى بالليل)). ولم يفرق بين أوله وآخره. النهاية ٢٩/١٢.

<sup>(</sup>٦) أي تقطع مسافتها؛ لأن الإنسان فيه أنشط منه في النهار وأقدر.

 <sup>(</sup>٧) الغيلان: هي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى
 للناس فتتغول تغولًا: أي تتلون تلوّنًا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق
 وتهلكهم، فادفعوا شرها بذكر الله تعالى. النهاية ٣٩٦/٣٩٠.

وَإِنَّاكُمْ وَالْمُعَرَّسُ<sup>(۱)</sup> عَلَى جَوَال<sup>ّزا)</sup> الطَّرِيقِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسَّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنُ».

٢٥٤٩ – عَدِّنَنَا أَبُو هِشَامِ الرُفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، قَالَ: حَدَّنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُخْصِبَةً فَالْمَتَنْجُوا عَلَيْهَا، وَعَلَيْكُمْ فَالْمَتَنْجُوا عَلَيْهَا، وَعَلَيْكُمْ فَالْمَتَنْجُوا عَلَيْهَا، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّنِكِ فَلِيَّاكُمْ وَقَوَارِعَ الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّهُ مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَاللَّهْ عَالَيْهَا، وَقَلَيْكُمْ وَقَوَارِعَ الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّهُ مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَاللَّبْعِ، وَإِذَا رَأَيْثُمُ الْفِيلَانَ فَأَذُنُوا،.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بَنَ يَحْيَى، يَقُولُ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الْحَسَنُ سَمِعَ مِنْ جَايِرٍ.

# (٤٩٦) بَابُ صِفَةِ السَّيْرِ فِي الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِسُرْعَةِ السَّيْرِ فِي الْجَدْبِ كَيْ تَقْطَعَ

(١) التعريس: هو نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة .شرح سنن ابن ماجه عقب حديث (٣٢٩).

(٢) جواد الطريق: جمع جادة وهو معظم الطريق، وهو أمر إرشاد؛ لأن الحشرات وذوات السموم تمشي في الليل على الطريق لسهولتها ولتأكل ما يسقط من مأكول ورمة. قال الطبيي: ((بطرق فيها الحشرات وذوات السموم والسباع لتلتقط ما يسقط من المارة)). شرح سنن ابن ماجه عقب حديث (٣٢٩).

٢٥٤٩ - إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإن الحسن لم يسمع من جابر.

أخرجه عبد الرزاق (۹۲۶۷)، وأحمد ۳/ ۳۰۵ و ۳۸۱ - ۳۸۲، وأبو داود (۲۵۷۰)، وابـن ماجه (۳۷۷۲)، والنسائي في الكبرى (۱۰۷۹۱)، وفي عمل اليوم والليلة له (۹۵۵)، وأبو يعلى (۲۲۱۹) من طريق هشام، عن الحسن، عن جابر، به.

سبق في الذي قبله.

#### الدَّوَابُّ الْمَرْكُوبَةُ السَّفَرَ بِنِقْبِهَا قَبْلَ تَعَجُّفِ فَيَذْهَبُ نِقْيُ عِظَامِهَا مِنَ الْهُزَالِ وَالْعَجَفِ

٢٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهنِلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَاقَرْتُمْ فِي السَّتَةِ (١٠ قَابُدُرُوا بِإِلَّ صَلَّقَهَا، وَإِذَا سَاقَرْتُمْ فِي السَّتَةِ (١٠ قَابُدُرُوا بِيقَ اللَّوَابُ وَلَيْلًا اللَّمِيةَ اللَّهُ وَاللَّمِيةَ اللَّهُ وَاللَّمِيةَ وَاللَّمِيةَ وَلِيَّهَا طَرِيقُ اللَّوَابُ وَمَأْوَى الْهَوَامُ إِللَّيْلِهِ.

(٤٩٧) بَابُ الرَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الدَّوَابِّ عَلَى الْوَجْدِ وَفِيدِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الضَّرْبَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْدِ مُبَاحٌ

٢٥٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي

أخرجه أحمد ٢٧٨/٢، ومسلم ٥٤/٦ (١٩٢٦) (١٧٨)، والترمذي (٢٨٥٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه أحمد ٢٣٧/٢، وأبو داود (٢٥٦٩)، وأبو عوانة ١١١٥ - ١١٢، والطحاوي في **شرح المشكل (١**١٥) و(١١٦)، وابن حبان (٢٧٠٣)، والبيهقي ٢٥٦/٥ من طرق عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

انظر: إتحاف المهرة ١٤/ ٥٣٨ (١٨١٧٢). سيأتي عند الحديث (٢٥٥٦) و(٢٥٥٧).

 (١) السّنة: الجدب، يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا، وهي من الأسماء الغالبة، نحو الدابة في الفرس، والمال في الإبل: وقد خصوها بقلب لامها تاء في (أسنتوا) إذا أجدبوا.
 النهابة ٢/٣١٤.

 (۲) نقيها: بكسر النون وإسكان القاف، وهو: المخ. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (۱۹۲٦).

#### ۲۵۵۱- صحيح.

أخرجه أحمد ٣/ ٣١٨ و ٣٧٨، ومسلم ٦/ ١٦٣ (٢١١٦) (١٠٦)، والترمذي (١٧١٠)، =

۲۵۵۰- صحيح.

ائِنَ بَكْرِ الْبُرْسَانِيَّ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى النِّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَسْمِ (') فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي أَخْبَارٍ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْبَعِيرِ الَّذِي ابْنَاعَهُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: أَغْيَا جَمَلِي فَنَخَسَهُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: أَغْيَا جَمَلِي فَنَخَسَهُ النَّبِيُ اللَّبِيِّ اللَّمَابُ عَلَى غَيْرِ الْمُوابُ عَلَى غَيْرِ الْوَجُهِ مُبَاحٌ، خَرَّجُتُ تِلْكَ الْأُخْبَارَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ.

#### (٤٩٨) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ مِنَ الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ

٢٥٥٢ – حَدَّثَنَا نَضْرُ<sup>(٣)</sup> بَنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ – يَعْنِي ابْنَ مُوسَى – قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ قَادَةً، عَنْ عِخْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ الشُّرْبُ مِنْ فِي السُقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ<sup>(٤)</sup> وَالْمُجَنَّقَةِ.

= وأبو يعلى (٢٢٣٥)، والبيهقي ٥/ ٢٥٥، والبغوي (٢٧٩٢).

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤٤٥ (٣٤١٨).

(١) الوسم: أثر كيّ. ويعير موسومٌ: وُسِمَ وسمةً يعرف بها، من قطع أذنٍ أو كي .العين: ١٠٤٩ مادة (وسم).

(٢) أصل النَّخْس: الدفع والحركة. النهاية ٥/ ٣٢.

#### ۲۵۵۲- صحیح

أخرجه أحد ٢ / ٢٦٢ و ٢٤١ و ٢٩٣ و ٢٩٣ و ٣٣٩، والدارمي (١٩٨٦)، والبخاري أخر ١٩٨٦)، والبخاري / ١٤٥ ( ١٩٢٥)، وأبو داود (٣٤١١)، والمرسذي / ١٤٤٠)، وأبو داود (٣٤١١)، وأبن مساجمه (٣٤٢١)، والمستائي ٢٠/ ٢٤٠، وفي الكبرى له (١٨٦٦)، وابن الجارود (٨٨٨)، وابن حبان (٣١٨٥) و(٣٩٩٥)، والطالم ٢/ ٤٣ ( ١١٨٢١) و(١١٨٢١)، والحاكم ٢/ ٤٣ و ٢٥٠ ( ١١٨٢٩ و ٣٣٣ و ٣٣٤، والبغوي (٣٠٣٥). وور ٣٠٤٠). انظر: إنحاف المهرة ٢/ ١٤٤ (٨٥٩٥).

#### (٣) في الإتحاف: ((مضر)).

(٤) الجلالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرَة، والجِلَّة: البعر، فوضع موضع العذرة. يقال: =

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُرِيدُ وَنَهَى عَنِ الْمُجَنَّمَةِ، وَالْمُجَنَّمَةُ هِيَ الْمُصْبُورَةُ الَّتِي تُرْبَطُ فَتُرْمَى حَتَّى تُقْتَلَ، قَدْ أَمَلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ أَوْ كِتَابِ الْجِهَادِ. وَأَخْبَارُ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنَّ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابٌ صَبُرًا.

#### (٤٩٩) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صُحْبَةِ الرُّفْقَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْكَلْبُ أَوِ الْجَرَسُ، إِذِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُهَا

٣٥٥٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهْيَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلْ فِيهَا جَرَسٌ أَلْ فِيهَا جَرَسٌ أَلْ فِيهَا كَبُرسٌ أَلْ فِيهَا كَلْبُهِ.
كُلْبُ».

(٥٠٠) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ، إِذِ الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ

٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّيْعَانِ».
 النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «الْحَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْعَانِ».

جلت الدابة الجلة، واجتلتها فهي جالة، وجلالة: إذا التقطتها. النهاية ١٨٨٨.

٣٥٥٣- صحيح. أخرجه أحمد ٢/٢٦٢ و٣١١ و٣٢٧ و٣٣٣ و٣٤٣ و٤٤٤ و٤٧٦، والاه، والدارمي (٢٦٧٩)، وأبو داود (٢٥٥٥)، والدارمي (٢٦٧٩)، ومسلم ١٦٢/٦ و٣٦٣ (٢١١٣) (١٠٣)، وأبو داود (٢٥٥٥)، والترمذي (١٧٠٣)، وابن حبان (٤٧٠٣)، والبيهقي ٥/ ٢٥٤، والبغوي (٢٦٧٨). انظر: إتحاف المهرة ٢٤/٧١٥ (١٨١٧٠).

۲۵۵۴– صحیح. أخرجه أحمد ۲۲۲۲ و۳۲۲، ومسلم ۲۲۳۲ (۲۱۱۶) (۱۰۴)، وأبو داود (۲۵۵۲)، وابن حبان (٤٧٠٤)، والحاكم ۵/۰٤٤، والبيهقي ۲۵۳۰.

انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٢٧٥ (١٩٢٩٩).

### (٥٠١) بَابُ اسْمِحْبَابِ الدُّلْجَةِ بِاللَّبْلِ، إِذِ اللَّهُ ﷺ يَطْوِي الْأَرْضَ بِاللَّبْلِ فَيَكُونُ السَّيْرُ بِاللَّبْلِ أَقْطَعَ لِلسَّفَرِ

٧٥٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَهُ بْنُ عُفْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ؛ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّبْلِ».

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْخَزَّازُ وَأَبُو بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِهِ.

#### (٥٠٢) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّعْرِيسِ عَلَى جَوَادٌ الطَّرِيقِ

٢٥٥٦ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَزْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَإِذَا عَرَّشْتُمْ فَاجْتَيْرُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهَا طَرِيقُ الدَّوَابِّ وَمُأْوَى الْهَوَامُ إِللَّيْلِ».

٢٥٥٧ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: ﴿إِذَا عَرَّسَتُمْ بِالنَّلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهُ مَأْوَى الْهَوَامُ بِالنَّلِكِ.

٢٥٥٥- صحيح.

أخرجه الحاكم ١/ ٤٤٥ من طريق رويم، بهذا الإسناد. انظر: إتحاف المهرة ٣٠٩/٢ (١٧٧٥). ٢٥٥٦– سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٥٠)، وسيأتي عند الحديث (٢٥٥٧).

۲۵۵۷ - صحبح

أخرجه: مسلم 7/ 30 (١٩٢٦) (١٧٨)، والنسبائي في **الكبرى** (١٨٨٤)، وابن حبان (٢٧٠٥)، والبغوي (٢٦٨٤) من طريق جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. سبق عند الحديث (٢٥٥٠) و(٢٥٥٦).

#### (٥٠٣) بَابُ صِفَةِ النَّوْمِ فِي التَّعْرِيسِ(١)

٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
 إَبْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ،
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اصْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَيْهِ نَصْبًا، وَوَضَعَ رَأْسُهُ عَلَى كَفْهِ.

### (٥٠٤) بَابُ كَرَاهِيَةِ سَيْرِ أَوَّلِ اللَّيْلِ

٢٥٥٩ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْتُ فِي لَيْلِهِ مِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْتُ فِي لَيْلِهِ مِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْتُ فِي لَيْلِهِ مِنْ عَلْهِ مِنْ عَبْدِهِ مِنْ مُحْمَدِهُ مِنْ مُحْمَدِهُ مَا مَاءًا.

<sup>(</sup>١) في (م): ((العرس)).

۲۵۵۸- صحیح.

أخرجه أحمد / ٢٩٨/ و٣٠٩، ومسلم ٢/ ١٤٢ (٦٨٣) (٣١٣)، والترمذي في الشمائل (٢٦٠)، والطحاوي في شرح المعاني (/ ٤٠١، وفي شرح المشكل له (٣٩٨١)، وابن حبان (٦٤٣٨)، والخاكم / /٤٤٥، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١٣٤.

انظر: إتحاف المهرة ١١٩/٤ (٤٠٣٢).

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: ((أبو اليمان)). انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٢٧٧ (١٤٦٦) و٦/ ٤٧٧ (٦١٣٨).

٢٥٥٩- إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع في بعض طرق التخديد

أخرجه: أحمد ٣٠٦/٣، وعبد بن حميد (١١٥٧)، والبخاري في **الأدب المفرد** (١٢٣٣) و(١٢٣٤)، وأبو داود (٥١٠٣) و(١٠١٤)، والنسائي في **عمل اليوم والليلة (٩٤**٢)، وأبو يعلى (٢٢٢١)، وابن حبان (٥٥١٧) و(٨٥٥١)، والحاكم / ٢٤٥)، والبغوى (٣٠٦٠).

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٢٧٤ (٣٠٠١).

 <sup>(</sup>٣) يعنى: إذا سكنت عن المشي بالليل، والهدأة: السكون. شرح السنة عقب حديث (٣٠٦٠).

## (٥٠٥) بَابُ ذِكْرِ تَوْقِيتِ أَوَّلِ اللَّيْلِ الَّذِي كُرِهَ الإنْتِشَارُ وَالْخُرُوجُ فِيهِ

٢٥٦٠ - كَذَّنَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّنَنَا جَرِيرْ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ
 أَبِي الزُّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا (١١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَكُفُوا مَوَاشِيكُمْ وَالْمِينَكُمْ مِنْ عِنْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَذْهَبُ قَالَ لَنَا يُوسُفُ: - فَحُوةُ الْعِشَاءِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا - عِلْمِي - تَصْحِيفٌ، إِنَّمَا هُوَ فَجْوَةُ الْعِشَاءِ اشْتَدَّ الظَّلَامُ، هَكَذَا قَالَ غَيْرُ يُوسُفَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: فَجْوَةُ.

#### (٥٠٦) بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ صُعُودِ الشَّرَفِ، وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْهُبُوطِ

٢٥٦١ – حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَسِي مُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» فَلَمَّا يَل رَسُولَ اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» فَلَمَّا يَل رَسُولَ اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» فَلَمَّا مَضَى قَالَ: «اللَّهُمَّ ازْوِ<sup>(۲)</sup> لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوَّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ».

٢٥٦٠- سبق تخريجه عند الحديث (١٣٢) بنفس السند مطولًا.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

٢٥٦١- إسناده حسن، أسامة بن زيد الليثي صدوق حسن الحديث.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٥ و٣٣١ و٣٤١ و٢٧٦، وابن ماجه (٢٧٧١)، والترمذي (٣٤٤٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٣٩)، وفي عمل اليوم والليلة، له (٥٠٥)، وابن حبان (٢٩٩٢) و(٢٧٠٧)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٠١) و(٥٠٢)، والحاكم ٢٥٥١/١ - ٤٤٦ و٢/ ٩٨، والبيهني (٢٥١/، وفي الشعب له (٥٤٧)، والبغوي (١٣٤٦).

انظر: **إتحاف المهرة** ١٤/ ٦٧٤ (١٨٤٦٠). (٢) أي: اجمعها. **النهاية ٢/ ٣٢**٠.

٢٥٦٢ حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْل، قَالَ: حَدَّثْنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَاً.

# (٥٠٧) بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ صُعُودِ الشَّرَفِ فِي الْأَسْفَار

٢٥٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً فَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلَا غَايْبٍ، هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَأْسِ رَوَاحِلِكُمْ».

٢٥٦٢– صحيح. أخرجه الدارمي (٢٦٧٧)، والبخاري ١٩/٤ (٢٩٩٣) و(٢٩٩٤)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٧٦)، وفي عمل اليوم والليلة له (٥٤٢)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٣/ ١٣١ (٢٦٦٤). انظر: إتحاف المهرة ٣/ ١٣١ (٢٦٦٤).

#### ۲۵۲۳- صحيح.

أخرجه الطيالسي (٤٩٣)، وعبد الرزاق (٩٢٤٤)، وأحمد ٤/٣٩٤ و٣٩٩ و٤٠٦ و٤٠٠ و٤١٧، وعبد بن حميد (٥٤٢)، والبخاري ٦٩/٤ (٢٩٩٢) و٥/١٦٩ (٤٢٠٥) و٨/١٠١ (٦٣٨٤) و٨/ ١٠٨ (٦٤٠٩) و١٥٥ (٦٦١٠) و٩/ ١٤٤ (٧٣٨٦)، وفي خلق أفعال العباد له (٥٩)، ومسلم ٨/٧٣ (٢٠٠٤) (٤٤) و(٤٧)، وأبو داود (١٥٢٦) و(١٥٢٧) و(١٥٢٨)، وابن ماجه (٣٨٢٤)، والترمذي (٣٣٧٤) و(٣٤٦١)، وابن أبي عاصم في السنة (٦١٨)، والنسائي في الكبرى (٨٨٢٤) و(١٠١٨٨) (١٠٣٧٢) و(١٠٣٨٦)، وفي عمل اليوم والليلة له (٣٥٦) و(٣٥٧) و(٣٥٨) وأبو يعلى (٧٢٥٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٧٨٨)، والطبراني في الصغير (١١٧٧)، وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٥١٨)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٢، والبيهقي ٢/ ١٨٤، والخطيب في تاريخه ٢١/ ٣٢، والبغوي (١٢٨٣). انظر: إتحاف المهرة ١٠/١٠ (١٢٢٣٨).

404

### (٥٠٨) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عِنْدَ تَعْرِيسِ النَّاسِ بِاللَّيْلِ

# 1/٢٥ (٥٠٩) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْقُرَى اللَّوَاتِي يُرِيدُ الْمَرَّءُ دُخُولَهَا

٣٠٦٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ رَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبًا حَدْثُهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَ لَمْ يَرَ قَرْبَةً يُرِيدُ دُحُولَهَا إِلَّا عَلْمُ أَنَ مَا مَا اللَّهُمَّ رَبَّ النَّبِي عَلَيْهِ حَمَّلَهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهَ لَمْ يَرَ قَرْبَةً يُرِيدُ دُحُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّيْعِ وَمَا أَطْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَيْوَضِينَ وَمَا أَطْلَلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ وَمَا ذَرْبُنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْبَةِ وَمَا ذَرْبُنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْبَةِ وَمَا ذَرْبُنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْبَةِ وَسَرَّ مَا فِيهَا».

### (٥١٠) بَابُ اسْتِعَاذَةٍ (٢) عِنْدَ نُزُولِ الْمَنَازِلِ

٢٥٦٤- سبق تخريجه عند الحديث (٢٤٥٦).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٥٥ (١٨٣٥).

٢٥٦٥- إسناده حسن بشواهده.

أخرجه النسائي في الكبرى (۸۸۲٦) و(۱۰۳۷۷) و(۱۰۳۷۸) (۱۰۳۷۸)، وفي عمل اليوم والليلة له (٥٤٣) و(٥٤٤) و(٥٤٥)، وابن حبان (٢٧٠٩)، والطبراني في الكبير (٢٢٩٩)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٤٥)، والحاكم (٢٤١، ١٠٠/، والبيهقي ٢٥٢٥.

انظر: إتحاف المهرة ٦/ ٣١٤ (٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وفي (م): ((الاستعاذة)).

٢٥٦٦ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَمْقُوبَ، أَنَّ يَمْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ سَعِحَ بُسْرَ بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرَّلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السَّلَمِيَّة، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ نَزَلَ مَمْ قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَصُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى مَنْزِلِهُ ذَلِكَ،

٢٥٦٧ – حَدَّثَنَا بِهِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ<sup>(١)</sup> وَالْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْيَعْ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِهِفْلِهِ.

أخرجه أحمد ٦/ ٧٧٧، والبخاري في خلق أفعال العباد (٥٧)، ومسلم ٧٦/٨ (٢٧٠٨) (٤)، والترمذي (٣٤٧٧)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٩٤)، وفي عمل اليوم والليلة له (٢٠٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٦)، والطبراني في الكبير ٤٤/ (٦٠٣)، وابن الشي في عمل اليوم والليلة (٨٥٨)، وابن الأثير في أسد الغابة // ٩٤ من طريق الليث بن سعد، به. وأخرجه مالك في الموطأ (٢٨٠٠) برواية الليقي، وأحمد ٦/ ٧٧٧ و٧٧٨ و٤٩٥، والدارمي (٢٦٨٠)، وابن ماجه (٧٥٥)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٥٥)، والبيهةي ٥/٣٥٠، والبغوي (١٦٥٠)، والبغوي (١٣٤٠)، والبغوي والميدة به.

سيأتي عند الحديث (٢٥٦٧). انظر: إتحاف المهرة ٢١/ ٩٢٧ (٢١٤١٣).

#### ۲۵٦۷- صحيح.

أخرجه مسلم / ٧٦ (٢٧٠٨) (٥٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٥)، وابن حبان (٢٧٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٦٠٤) من طريق عمرو بن الحارث، به. سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٦٦).

(١) في الإتحاف: ((عن الحارث بن يعقوب)) وما أثبته أقرب للصواب كما في مصادر التخريج.

۲۵۲۱- صحیح

## (٥١١) بَابُ تَوْدِيعِ الْمَنَازِلِ بِالصَّلَاةِ

٢٥٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْرَانَ النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ، وَكَانَ لَهُ مُرُوءَةٌ وَعَقْلٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النِّبِيُّ ﷺ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا وَدَّعُهُ بِرَكْتَنَيْنِ.

# (٥١٢) بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَيْرِ الْوَحْدَةِ بِاللَّيْلِ

وَحَدَّثَنَاهُ الزَّغْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: [حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:]<sup>(١)</sup> حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا.

# (٥١٣) بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَيْرِ الاِنْنَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا دُونَ النَّلَاثِ مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَهُمْ عُصَاةً؛ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْوَاحِدَ

٢٥٦٨– سبق تخريجه عند الحديث (١٢٦٠) بنفس السند.

۲۵٦۹- صحيح.

أخرجه الحميدي (٦٦١)، وأحمد ٢٣/٢ و٢٤ و ٢٠ و١١٣ و ١٢٠، وعبد بن حميد (٦٢٤)، والترمذي (٢٦٣)، والترمذي (١٦٧٣)، والنرمذي (١٦٧٣)، والمناري (١٦٧٣)، وابن ماجه (٢٧٦٨)، والخاكم ٢٠١/٢، والمبيهقي والنسائي في الكبرى (٨٨٥٠) و(٨٥٥)، وابن حبان (٢٧٠٤)، والحاكم ٢٠١/٢، والمبيهقي ٢٥٧/٥.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٦٦١ (١٠١٨٦).

(١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ومن (م) وأثبته من الإتحاف.

شَيْطًانٌّ، وَالِائْنَانِ شَيْطًانَانِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَغْنَى قَوْلِهِ: «شَيْطًانٌّ» أَيْ<sup>(۱)</sup> عَاصٍ كَقَوْلِهِ: ﴿شَيَطِينَ ٱلْإِنِنِ وَٱلْجِنَّ ﴾<sup>(۱)</sup>، وَمَغَنَاهُ: عُصَاةَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

٧٥٧٠ - حَدُّثَنَا بُنْدَارٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم، فَالَا: حَدُّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**الْوَاجِدُ شَيْطَانٌ، وَالِأَثْنَانِ شَيْطَانُانِ، وَالثَّلَاثُةُ رُحُبُ**"".

قَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ.

### (١٤) بَابُ دُعَاءِ الْمُسَافِرِ عِنْدَ الصَّبَاحِ

٢٥٧١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيْضًا - يَعْنِي: سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ - عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

٢٥٧٠- إسناده حسن، محمد بن عجلان ورواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من شرط
 الحسن.

أخرجه: مالك في **الموطأ (٢٨٠١)** برواية الليثي، وأحمد ١٨٦/٢ و٢١٤، وأبو داود (٢٦٠٧)، والترمذي (١٦٧٤)، والنسائي في ا**لكبرى (**٨٨٤٩)، والحاكم ٢/ ١٠٢، والبيهقي ٧/ ٢٥٧، والبغوي (٢٧٥٥). انظر: إ**تحاف المهرة** ٤٧٩/٩ (١١٧١٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((أو)). (٢) الأنعام: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) قال الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٥٥: ((معناه - والله أعلم - أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه، فقيل على هذا: إن فاعله شيطان).

۲۵۷۱- صحیح.

أخرجه مسلم ٨٠/٨ (٢٧١٠) (٦٨)، وأبو داود (٥٠٨٦)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٦٦)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ١٤/ ٥٢ (١٨١٣٧)، وابن حبان (٢٧٠١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٤٥)، والحاكم (٤٤٦/١ انظر: إتحاف المهرة ١٤٤/٢٥ (١٨١٣٧).

يُخيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُضعَبِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الزَّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى أَيْضَا، قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُضْمَرَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَبَدَا لَهُ اللَّهِ مُنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّهِ وَيَعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلابِهِ عَلَيْنًا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، فَأَفْضِلُ عَلَيْنَا، [عَلَيْهِ عَلَيْنًا، وَبَنَا صَاحِبْنَا، فَأَفْضِلُ عَلَيْنَا، [عَلَيْهِ عَلَيْنًا، وَبَنَا صَاحِبْنَا، فَأَفْضِلُ عَلَيْهِ عَلَيْنًا، وَمَنْ مَوْاتِهِ، يَوْفَى بِهِ صَوْتَهُ.

هَذَا حَدِيثُ أَبِي ضَمْرَةً. وَلَمْ يَقُلُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وَابْنِ أَبِي حَازِمٍ: "**وَيَعْمَتِهِ».** وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ: "**وَحُسْنِ بَلَاثِهِ**". يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ لَيْسَ مِنْ شَوْطِنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهْيَلْ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فَكَتَبَ هَذَا إِلَى جَنْبِهِ.

## (١٥٥) بَابُ صِفَةِ الدُّعَاءِ بِاللَّيْلِ فِي الْأَسْفَارِ

٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثُ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ شُرَيْع بْنِ عُبَيْدٍ (٣) الْحَضْرَوعِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ الزَّبْيَرُ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ ٢/٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدُوكُهُ اللَّيْلُ قَالَ: ﴿ اللَّهُ مَنْ مُرَّكِ وَرَبُّكِ اللَّهُ مَنْهُ، أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرٌ مَا أَوْ سَافَرَ فَأَدُوكُهُ اللَّيْلُ قَالَ: ﴿ اللَّهُ مَنْ مَرَكِ وَشَرٌ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا فَرَكُ وَلَمْ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَرْكِ وَشَرٌ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُعْدِي اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) هذا ما استظهرناه وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

٢٥٧٢- إسناده ضعيف؟ لجهالة الزبير بن الوليد فقد تفرد بالرواية عنه شريح بن عبيد الحضرمي.
 أخرجه: أحمد ٢/ ١٣٢ و٣/ ١٠٤٤، وأبو داود (٢٦٠٣)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٩٨)، وفي
 عمل اليوم والليلة له (٥٦٣)، والحاكم (٢٤٤١ - ٤٤٧ و٢/ ١٠٠، والبيهقي (٢٥٣/.
 انظر: إنحاف المهرة ٨/ ٣٥٥ (٠٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) فات ابن حجر أن يذكر هذا الإسناد في الإتحاف، واستدركته عليه المحقق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((حميد)). انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٣٨٠ (٢٧١١).

فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَعَشْرَبٍ، وَمِنْ سَاكِنِي الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرَّ وَاللِهِ وَمَا وَلَدَ».

### (١٦٥) بَابُ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ وَإِشْعَارِهَا عِنْدَ السَّوْقِ

٣٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَلْ عُرُوفَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ الْمَخْزُومِيُّ، قَلْ عُرُوفَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَقْبِلِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ.

لَمْ يَذْكُرِ الْمَخْزُومِيُّ: هَاتَيْنِ.

٢٥٧٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

#### ۲۵۷۳- صحيع

أخرجه الطياليي (١٤٤١)، والحميدي (٢٠٨)، وإسحاق بن راهويه (٢٩٦) و(٢٩٣)، وأحمد ٢٦٢ و٢٢٦ و٢٨٦ و١٩٤١) والبخاري (١٩٤٢)، والبخاري (١٩٤١)، والبخاري (١٩٤٨)، (١٩٤٨)، والبخاري (٢٠٥١)، وأبو داود (١٧٥٨)، وابن ماجه (٣٦٠)، والنسائي ١٧١٥ و١٧٥)، وأبو يعلى (٤٠٠٤)، وابن الجارود (٤٢٣) وابن الجارود (٤٢٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٦٦/٢، وفي شرح المشكل له (٤٥٢)، و(٣٥٢)، وابن حبان (٤٠٠٤) و(٤٠٢)، والبهقي ٥٤٢٣).

انظر: إتحاف المهرة ٢٤٦/١٧ (٢٢١٩٢).

(١) الفتل: ليُّ الشيء كليُّك الحَبْل .العين: ٧٢٩ مادة (فتل).

 (۲) الهدي: هو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هديًا تسمية للشيء ببعضه. النهاية ٥/ ٢٥٤.

#### ۲۵۷٤- صحيح.

أخرجه أحمد ٦/ ١٨٠، والبخاري ٢/ ٢٠٠ (١٧٠٠) و٣/ ١٣٤ (٢٣١٧)، ومسلم ٤٠٠٤ (١٣٢١) (٣٦٩)، والنساقي (١٧٥/، وفي **الكبرى** له (٣٧٧٤)، والبيهقي ٢٣٤/، وابن عبد البر في ا**لتمهيد ٢/ ٢**٢٠، والبغوي (١٨٩١).

انظر: إتحاف المهرة ١٧/ ٧٤٤ (٢٣١٥٨).

منتسبر المحتصر من المسند الصحيح عن النبي عليه

مَالِكُ(١) بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَادِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلْدَ هَذَهُ وَأَشْعَرُهُ ٢٢.

(٥١٧) بَابُ إِشْعَارِ الْبُدُنِ فِي شَقِّ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ وَسَلْتِ الدَّمِ عَنْهَا، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِشْعَارَ الْبُدُنِ مُثْلَةٌ، فَسَمَّى سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ مُثْلَةً بِجَهْلِهِ.

٧٥٧٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى الظَّهْرَ وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ مِنْ شِفْهَا اللَّهْرَ، وَقَلْدَهَا نَعْلَيْنِ، وَسَلَتَ ٢٠٠ عَنْهَا اللَّهُ.

٧٥٧٦ حَدُّثْنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدُّسْتُوانِيِّ؛ عَنْ

(١) **الموطأ** (٩٦٤) برواية الليثي.

(٢) الإشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمُها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها
 أنها هَدْئٌ. النهاية ٢/ ٤٧٩.

۲۵۷۵- صحيح.

أخرجه أحمد ٣٤٧/١ وأبو داود (١٧٥٣)، والنسائي ٥/١٧٠ - ١٧١ من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه أحمد ٢/١٦/ و٢٥٤ و ٢٥٠ و٣٣٩، والدارمي (١٩١٨)، ومسلم ٢/٥٥ (١٢٤٣) (٢٠٥)، وأبو داود (١٧٥٢)، والنسساق (١٧٠، وابين الجارود (٤٢٤)، وابين حبان (٤٠٠٢)، والطبراني في الكبير (١٢٩٠١)، والبيهقي (٢٣٢/، والبغوي (١٨٩٣) من طرق عن شعة، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٦٩٦) من طريق هشام وشعبة (مقرونين).

سيأتي عند الحديث (٢٥٧٦) و(٢٦٠٩). انظر: **إتحاف المهرة** ٨/ ١٥١ (٩١٠٩). (٣) سلت عنها الدم: أي أماط. **النهاية ٢/ ٣٨**٧.

۲۵۷۱- صحيح.

قَتَادَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْعَرَ الْهُدْيَ فِي شِنَّ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ.

# (٥١٨) بَابُ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

٧٥٧٧ - أَخْبَرَنَا الْأَسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُرْيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ بْنِ كُرِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ - يَعْنِي ابْنَ سُلْيْمَانَ - ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَاجِيتُهُ الْخُزَاعِيُ صَاحِبُ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَضْنَعُ بِمَا عَطِبَ ('' مِنْ بُدْنِي؟ فَأَمْرَنِي أَنْ أَنْحَرَ كُلَّ بَدَنَةٍ عَطِيتُ ، ثُمَّ يُلْقَى نَعْلُهَا فِي وَبِهَا، ثُمَّ يُخَلِّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ

وأخرجه الشافعي في المسند (٧٣٦) بتحقيقي من طرق عن ابن عباس. سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٧٥)، وسيأتي عند الحديث (٢٦٠٩).

#### ۲۵۷۷- صحیا

أخرجه الشافعي في السعن الماثورة (٤٢٩)، والحميدي (٨٨٠)، وابن أبي شيبة (٢٣٥١) و(٣٦٣٣)، وأحمد ٤/٣٣٤، والمدارمي (١٩١٥) و(٢٩١٦)، وأبو داود (٢٧٢١)، وابن ماجه (٢٠١٦)، والترمذي (٩١٠)، والنسائي في المكبرى (٤١٣٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٢٠)، وابن حباذ (٤٠٢٣)، والحاكم ٤٤٧/١، والبيهقي ٥/٣٤٣، وابن عبد البر في التمهيد ٢٢٣/٢٢ و٢٣٤.

انظر: إتحاف المهرة ١٣/ ٤٨٧ (١٧٠٤٠).

(١) هو هلاكه، وقد يعبر به عن آفة تعتريه وتمنعه عن السير فينحر. النهاية ٣/ ٢٥٦.

أخرجه ابن أبي شية (۱۳۲۲)، وأحمد ١٩٤١ و ٣٧٤، ومسلم ٥٨٤ (١٢٤٣) (٢٠٥)،
 وابن ماجه (٣٠٩٧)، والترمذي (٩٠٦)، والنسائي ٥/١٧٤ – ١٧٥، وابن حبان (٤٠٠٠)،
 من طريق هشام الدستوائي، به.

فَيَأْكُلُونَهَا. وَقَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ، عَنْ نَاجِيَةَ، وَقَالَ: قَالَ: "وَالْمُحَرُّهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَيهِ وَاشْرِبْ بِهَا صَفْحَتُهُ".

### (٥١٩) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ سَاثِقِ الْبُدْنِ وَأَهْلِ رُفْقَتِهِ مِنْ لَحْمِهَا إِذَا عَطِبَتْ وَنُعِرَتْ

٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ (١٠) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَي عَرْوَبَةَ، عَنْ آبُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُوْلِبُنَا أَي عَرُوبَةَ، عَنْ آبُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُوْلِبُنَا أَبُ عَرْوَبَةَ مَعْنُ مِبُدُنِهِ، فَقَالَ: «إِنْ أَزْحَفَ (١٠) قَبِيصَةَ الْخُرُوبَةِ، فَقَالَ: «إِنْ أَزْحَفَ (١٠) قَبِيصَةَ الْخُرْعَا، وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَمَتْ مَعْ بِبُدُنِهِ، فَقَالَ: «إِنْ أَزْحَفَ (١٠) عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهَا، وَاغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِ جَوْفِهَا، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحْدُ مَنْ فَلَهَا فِي دَمِ جَوْفِهَا، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَعْلَى مِنْهَا فَانْحَرْهَا، وَاغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِ جَوْفِهَا، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحْدَ

وَحَدُّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ بَمَتَ مَعَ ذُوْيْبِ بِبُدْنٍ، وَزَادَ: **'وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَا**».

(٥٢٠) بَابُ لِيجَابِ إِبْدَالِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا صَلَّتْ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ، وَلَا إِخَالُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْأَسْلَمِيِّ

#### ۲۵۷۸- صحیح

أخرجه ابن أبي شبية (١٥٣٤٣)، وأحمد ٤/ ٢٢٥، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٦٢، ومسلم ٤/ ٩٦ ومسلم ٤/ ٩٦ (٢٣٠١)، وابن ماجه (٢١٠٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٠٧)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٤/ ٤٥ (٤٥١٥)، والطبراني في الكبير (٤٢١٣)، والبيهقي ٥/ ٢٤٣، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ١٨٧، انظر: إتحاف المهرة ٤٥ (٤٥١٧). (١٥ في الإتحاف: ((عبدان)).

 <sup>(</sup>۲) في م: (عطب). ومعنى أزحف: وقف من الكلال والإعياء. شرح النووي على صحيح مسلم ۱۱۰/۹.

٢٥٧٩ - حَدُّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَصَالِحُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ صَلَّتْ فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْبُيْدِلْ».

٢٥٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ – يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْبَكَّائِيَّ – قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى – عَنْ عَطْاء، عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ، عَنْ أَبِي فَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطُوعًا فَعَطِبَ فَلَا يَلُكُمُ لِيَنْحَرْهَا، ثُمَّ تَطُوعًا فَعَطِبَ فَلَا يَلُكُمُ وَنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَدَلُهُ، وَلَكِنْ لِيَنْحَرْهَا، ثُمَّ يَطُهُ مِنْ عَلْهُ إِنْ كَانَ هَذْيًا وَاجِبًا فَلْبَأْكُلُ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لِينُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ مُوْسَلٌ، بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ.

(٥١٩) بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ، وَخَالَفَ سُنَّةَ النَّبِعِ ﷺ

٢٥٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيمٌ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

٢٥٧٩- إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عامر، وهو أبو عامر الأسلمي المدني.

أخرجه الدارقطني ٢٤٢/٢، والحاكم في المستدرك ٧١٤٤١.

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١١١ (١٠٦١٠).

٢٥٨٠ إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فيما بين أبي الخليل وأبي قنادة كما نص عليه المصنف.
 أخرجه: البيهقي ٥/ ٢٤٤.

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ١١٥ (٤٠٢٣).

۲۵۸۱- صحیح.

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ بِيَدَيْهَا: طَنَبَّتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِجِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٢٥٨٢ - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَايِشَةَ تَقُولُ وَيَسَطَّتْ يَدَيْهَا: إِنِّي طَلَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيً هَاتَيْنِ، لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمُ، وَلِجِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ.

قَالَ أَبُو بَكُو: هَذِهِ اللَّفْظَةُ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْمَرَبَ تَقُولُ: إِذَا فَعَلْتَ كَذَا تُرِيدُ إِذَا أَرَدُتَ فِعْلَهُ، وَعَائِشَةُ إِنَّمَا أَرَادَثُ أَنَّهَا طَيَّبَتِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَرَادَ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ خَبَرُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ الَّذِي الْإِحْرَامَ لَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ خَبَرُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ الَّذِي ذَكُرْتُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا مَعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي حَرَّجْتُهَا فِي الْكِتابِ الْكَبِيرِ.

أخرجه: إسحاق بن راهويه (۹۳۱)، وأحمد ۸/ ۱۸۱ و ۲۱۶ من طريق سفيان الثوري. سبق تخريجه عند الحديث (۲۰۸۱)، وسيأتي عند الحديث (۲۰۸۳) و(۲۹۳۳).

أخرجه: الشافعي في المسند (۷۸۷) بتحقيقي، والحميدي (۲۱۰)، وأحد ۲۹٫۲ والبخاري ۲۹/۲ (۱۷۶)، وابن ماجه (۲۹۲۱)، وأبو يمعلى (۲۷۱۷)، وابن الجارود (٤١٤)، والطحاوي في شرح المعاني ۲۲، ۳۰ و ۲۲۸، وابن عبد البر في التمهيد ۲۹۸/۱۹، والبيهقي ۴/ ۳۶ من طريق سفيان بن عبينة، به.

وأخرجه: الطيالسي (۱٤١٨)، وإسحاق بن راهويه (٩٣٣) و(٩٨٢)، وأحمد ١٨٦/ ١٨٢٠ و ١٩٣٠، والدارمي (١٨١٠)، والبخاري ١٦٨/٢ (١٩٢٠)، ومسلم ١٠/٤ (١١٨٩) (٣٣)، وأبو داود (١٧٤٥)، والنسائي (١٥٥٤) و(٤١٥٩)، والدارقطني ٢٧٤/٢، وأبو نعيم في الحلية ٢٣٦٦/٧، وابن عبد البر في التمهيد ٢٩٨/٩ من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم.

سيأتي عند الأحاديث (۲۰۸۲) و(۲۰۸۳) و(۲۹۳۳). انظر: **إتحاف المهرة** ۷۷/ ۲۵۰ (۲۲٦۱۷).

۲۵۸- صحب

(٥٢٠) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْمِسْكِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِس لَا عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ مَيْتَةُ<sup>(۱)</sup> نَجِسٌ، زَعَمَ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ وَهُوَ مَيْتٌ نَجِسٌ

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الذَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ - وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: طَيِّبْتُ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُعْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُطُونَ بِالْبَيْتِ، بِطِيب فِيهِ مِسْكٌ.

قَالَ ابْنُ هِشَام: عَنْ مَنْصُور:

وَقَالَ أَحْمَدُ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ - يَعْنِي - النَّبِيَّ ﷺ.

٢٥٨٤- وَفِي خَبَرِ أَبِي نَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ أَطْبَبَ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ. دَلَالَةُ وَاضِحَةٌ عَلَى ضِدُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ نَجِسٌ.

۲۵۸۳- صحیح

أخرجه أحمد ٦/ ١٨٦، ومسلم ٢/ ١٤ (١٩٩١) (٤٦)، والترمذي (٩٧٧)، والنسائي ٥/ ١٣٧ - ١٣٨، وفي السكيرى له (٣٦٧٦)، وابين حبيان (٣٧٧٠)، والطبراني في الأوسط (١٩١١)، والبيهقي ٥/ ١٣٦، وابن عبد البر في التمهيد ٢٩/ ٢٩٧ - ٢٩٨ من طريق منصور بن زاذان، به.

سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٨١) و(٢٥٨٢)، وسيأتي عند الحديث (٢٩٣٣).

۲٥٨٤- صحيح.

وقد ذكره المصنف معلقًا، وقد وصله الطيالسي (٢١٦٩)، والترمذي (٩٩١) و(٩٩٢)، والنسائي ٣٤/٤، وفي **الكبرى ل**ه (٢٠٣٢)، والحاكم ٢/ ٣٦١.

# (٥٢١) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِطِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ عَلَى الْمُحْرَامِ الْمُعَلِّبِ فِي الْإِحْرَامِ الْمُعَلِّبِ فِي الْإِحْرَامِ

٢٥٨٥ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ (١) الطِّلِبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو مُحْرِهٌ.

٢٥٨٦ - حَدَّثْنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

۲٥٨٥- صحيح.

وأخرجه الشافعي في المسند (٧٩٠) بتحقيقي، والطياليي (١٣٨٧)، والحميدي (٢١٥)، وأصد ٢٠٨٦ و ١٠٩ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و و ١٠٩٠ و البخاري ١/ ٢١٠ ( ٢٩٢٥)، ووصلم ١٢/٤ ( ١١٩٠)، وأبو يعل ( ٢٩٢٨)، والطحاوي والنسائي ١/ ١٤٠، وإين حبان ( ٢٥٧٨)، وأبن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٠١ و في شرح المعاني ٢/ ٢٠٩، وابن حبان ( ٢٥٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٠١ الظرة ٢/ ٢٥٠١) و ( ٢٥٨٧). انظر: إنحاف المهرة ٢١ / ٢٠١ ( ٢٥٨١).

(١) الوَبِيص: البريق. النهاية ٥/ ١٤٦.

#### ۲۵۸۱- صحیح.

أخرجه إسحاق بن راهويه (١٥٣٦)، وأحمد ١٤٦٦ و٢٣٠ و٢٣٠، ومسلم ١١/٤ (١١٩٠) (٤٠) و(٤١)، والنسائي في الكبرى (٣٦٧٩)، وابن حبان (١٣٧٧)، والطبراني في الأوسط (٩٣١٩) من طريق الأعمش، به.

سبق عند الحديث (٢٥٨٥)، وسيأتي عند الحديث (٢٥٨٧).

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطَّيبِ فِي مَفَادِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَيَّابِي.

٢٥٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّغْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَبُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَحَمَّادُ وَمَنْصُورٌ وَسُلْيَمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوِدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

قَالَ سُلَيْمَانُ: فِي شَعْرِ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: فِي أُصُولِ الشَّعْرِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّالُّ: فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ.

(٥٢٤) بَابُ اسْتِحْبَابِ الإغْنِسَالِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، مَعَ اسْتِحْبَابِ جِمَاعِ الْمَرْءِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ؛ كَنْ بَكُونَ أَوَلَا الْمِحْرَامِ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدِ أَوَلَا شَهْوَةً لِجِمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِمَاعِهِنَّ لِجِمَاعِهِنَّ

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

۲۵۸۷- صحیح

أخرجه: أحمد ٦/ ١٩١ و ٢٤٥، والبخاري ٧٦/١ (٢٧١) و٧/ ٢٠٩ (٥٩١٨)، ومسلم ١١/٤ (١٩٩٠) (٤٢)، والنسائي (١٣٩/ من طريق الحكم، به.

وأخرجه : أهمد ١٢٨/٦ و١٨٦ و٢١٢ و٢٤٥، والطحاوي في **شرح المعاني ١**٢٩/٢ من طريق هماد، به.

وأخرجه: أهمد ١٠٩/٦ و١٧٣ و١٧٥ و١٩١ و٢٤٥، والنسساني ١٤٠/٥ من طريق سليمان، به.

سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٨٥) و(٢٥٨٦).

۲۵۸۸- صحیح.

عَدِيُّ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ<sup>(۱)</sup> بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطَّيْبِ عِنْدُ الْإِحْرَامِ، فَقَالَ: لَأَنْ أَتَطَيَّبَ بِقَطِرَانِ<sup>(۱)</sup> أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِعَالِشَةً، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، كُنْتُ أُطَلِيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُضْبِحُ مُحْرِمًا يَنْقَحُ<sup>(۱)</sup> طِبِيًا.

سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ: سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّنْنِ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ عَلَى قَوْبِ الْمَرْءِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا، فَإِنْ كَانَ ٧/ب كَذَاكَ<sup>(1)</sup> وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.

# (٥٢٥) بَابُ ذِكْرِ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا لِمَنْ مَنَاذِلُهُمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ

٢٥٨٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُنِيْنَةً حِ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْذُهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ،

أخرجه: الشافعي في مسئله (۷۸۹) بتحقيقي، والحميدي (۲۱٦)، وإسحاق بن راهويه (۲۲۷) و (۲۲۸)، ومسلم ١٢/٤ (۲۲۷) و (۲۲۸)، ومسلم ١٦/٤ و (۲۲۷) و (۲۷۰)، ومسلم ١٦٢٤ و ١٩٠٦ و (۲۷۰)، ومسلم ١٤٢٤ و ١٩٠٦ و (١١٤٠)، وفي المحبرى له (٣٦٨) و (٣٦٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/٣٢، والطبراني في الأوسط (٣٣٩)، وأبو نعيم في الحلية ٢/٢٨٧، والبهقي ٥/٥٥، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠٨/١٩.

انظر: إتحاف المهرة ١٧/ ٥٣٠ (٢٢٧٣٩).

(١) سقطت من (م).

(۲) القطران: دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدثه وحرارته. فيض القدير ٢٩٣/٦.
 (٣) في (م): ((ينضح)).

(٤) في (م): ((كذلك)).

(٤) في (م): ((كذلك ٢٥٨٩- صحيح. وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ<sup>(١)</sup>، وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَا<sup>(٢)</sup>».

قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ: وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ<sup>(؟)</sup>. وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: **«وَيُهِلُّ أَهْلُ** الْيَمَنِ مِنْ ٱلْهُلَمُهُ<sup>(٤)</sup>».

(٥٢٦) بَابُ إِحْرَامِ أَهْلِ الْمُنَاهِلِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمُوَاقِيتِ الَّتِي وَقَتَهَا النَّبِيُ ﷺ لِمَنْ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَهَا، وَالْبَيَانِ أَنَّ مُوَاقِيتِ أَنَّ مَوَاقِيتِ مَنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مَنَا مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مَنَا زِلُهُمُ

٢٥٩٠ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ

- أخرجه الشافعي في مسئله (٧١٧) بتحقيقي، والحميدي (١٢٣)، وأحمد ١٩٠٧ و ١٩٠١ و ١٥٠١ و ١٠٥١ و ١٠١٠ و البخاري ١٦٥/٢ (١٤٥) و (١٥٧)، ومسئم ٤/ ٦ (١٨٨٢) (١٤) و (١٧)، والنسائي ١٢٥/٥، وفي الكبرى له (٣٦٧٥)، وأبو يعلى (٣٤٧٥)، وابن الجارود (٤١٧)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ١٣٨٨ (٣٦١٧)، والبيهقي ٢٦٠٠ انظر: إتحاف المهرة ١٣٨٨ (٩٦١٢).
- (١) الجُخْفَة بالضم ثم السكون والفاء: كانت قرية كبيرة ذات منبر، على طريق مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام، إن لم يمروا على المدينة، وكان اسمها مهيمة، وسميت الجحفة لأن السيل جحفها، وبينها وبين البحر سنة أميال، وبينها وبين غدير خم ميلان. مراصد الاطلاع ١/ ٣١٥.
- (۲) هو اسم موضع يُحرم منه أهل نجد، وكثير ممن لا يعرف يفتح راءه، وإنما هو بالسكون،
   ويسمى أيضًا ((قرن الثعالب)) قاله ابن الأثير. النهاية ٤/ ٥٤.
- (٣) يَلملم ويقال: ألَملم: موضع على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن، وفيه مسجدً لمعاذ ابن جبل. مراصد الاطلاع ٣/ ١٤٨٢.
  - (٤) في (م): ((يلملم)) وهي لغة فيها.
    - ۲۵۹۰- صحیح.

عن النبي المستد الصحيح عن النبي المستد

عَمْرِو - وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْبَمَنِ يَلَمْلُمَ، وَلِأَهْلِ تَشْدِ قَرْنًا، فَهِيَّ لَهُمْ ('' وَلِمَنْ أَنِّي عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ '' كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةً يُهِلُونَ مِنْهَا.

(٥٢٧) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَّانِ أَنَّ هَلِهِ الْمَوَاقِيتَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلُّ مِيقَاتٍ مِنْهَا لِأَهْلِهِ، وَلِمَنْ مَرَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِذَا مَرَّ الْمَدِينِينُ عَلَى طَرِيقِ الشَّام بِالْجُحْفَةِ، وَحَادَ عَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمْ (٣) يَمُرَّ بِهِ كَانَ مِيقَائُهُ ٱلْجُحْفَةَ إِذْ هُوَ مَارٌّ بِهَا، وَكَذَلِكَ الْيَمَانِيُّ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَمَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ كَانَ ذُو الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتَهُ، وَإِذَا مَرَّ النَّجْدِيُّ بِأَلَمْلَمَ ( ُ ) كَانَ مِيقَاتُهُ يَلَمْلُمَ ، وَالدَّلِيلِ أَيْضًا أَنَّ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ الْحَرَمَ كَانَ مِيقَاتُهُ مَنْزِلَهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَنَّهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ مَنْزِلُهُ وَرَاءَهَا. وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مُفَسِّرٌ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا وَقُتَ تِلْكَ الْمَنَازِلَ لِلْإِحْرَام فِي خَبَر ابْن عُمَرَ لِمَنْ مَنْزِلُهُ وَرَاءَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ دُونَ مَنْ مَنْزِلَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ تِلْكَ الْمَنَازِلِ

<sup>=</sup> أخرجه الطيالسي (٢٦٠٦). وأحمد ٢٣٨/١، والبخاري ١٦٥/٢ (١٥٢٦) و٢٦٦ (١٥٢٩)، ومسلم ٤/٥ (١١٨١) (١١)، وأبو داود (١٧٣٨)، والنساني ١٢٦/، والطبراني في الكبير (١٠٨٨٦)، والبيهمي (٢٩/٠ والبغوي (١٨٥٩) من طريق عمرو بن دينار، به.

سيأتي عند الحديث (٢٥٩١). انظر: إتحاف المهرة ٢٦٠/٧ (٧٧٧٨).

<sup>(</sup>١) في (م): ((فهنّ لهن)).

<sup>(</sup>۲) في (م): ((فمن)).(٤) في (م): ((بيلملم)).

<sup>(</sup>٣) في (م) ((ولم)).

٢٥٩١ - حَدَّثَنَا الفَصْلُ بَنُ يَعْفُوبَ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ غُنْدَرٌ،
قَالَ: حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ، قَالَ: أُخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُائِفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنًا،
وَلِأَهْلِ الْيُمَنِ يَلَمُلَمَ، قَالَ: 'هِي لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ
وَالْهُمْرَةَ، ثُمَّ مِنْ حَبْثُ بَدَأً\' حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةً».

## (٥٢٨) بَابُ ذِكْرِ مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ مُسْنَدًا

٢٥٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَلِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – يَغنِي ابْنَ بَكْرٍ – قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْيِحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلَّ، قَالَ: أَخْبِرَهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فُو الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ<sup>(٢)</sup>، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَ مِنْ يَامُلُمَ».

۳۲۹– صحيح. أخرجه الشافعي في المسند (۷۲۰) بتحقيقي، وأحمد ١٩٦١ و ۲۵۲ و ۳۳۲ و ۲۵۲ ، والدارمي (۱۷۹۹)، والبخاري ۱۹۵۱ (۱۸۲۶) و ۱۹۳۱ (۱۸۳۰) و ۱۲۱ (۱۸۳۰) و ۱۸۳۱ (۱۸۲۵)، والنسائي ۱۳۳۰– ۱۸۰۵ والو داود (۱۷۳۸)، والنسائي ۱۳۷۸– ۱۸۰۵ والو داود (۱۷۹۸)، والنسائي ۱۳۷۸- ۱۸۰۵ والو داود (۱۷۹۱۳) من طريق ابن طاوس، به سبق تخريجه عند الحديث (۲۵۹۰).

<sup>(</sup>١) في (م): ((ثم من كان دون ذلك بدأ)) وقد أشار محققها إلى ما في الأصل.

٢٥٩٢ - صحيح، دون ذكر ميقات أهل العراق.

أخرجه الشافعي في مستده (٧٦٥) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٨١١ و٣/ ٣٣٣ و٣٣٣، ومسلم ٤/٢ (١١٨٣) (١٦) و(١٧)، وابن ماجه (٢٩١٥)، وأبو يعلى (٢٢٢٢)، وأبو عوانة كما في إنحاف المهرة ٣/ ٤٤٦ (٣٤٢٢)، والطحاوي في شرح المعاني ١١٨/٢ و١١٩، والدارقطني ٢٣٦٦، والبيهقي ٤/٧٧ و٨٦، والبغوي (٨٦٠). انظر: إتحاف المهرة ٣٤٢٦٤ (٣٤٢).

 <sup>(</sup>۲) ذات عرق: وهو الحد بين تهامة ونجد. وقيل: عرق: جيل بطريق مكة، ومنه ذات عرق.
 وقيل: ما ارتفع من بطن الوقة إلى ثنايا ذات عرق. وقيل: ذات عرق من الغور. والغور: =

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ رُوِيَ فِي ذَاتِ عِرْقٍ أَنَّهُ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَخْبَارٌ غَيْرُ خَبَرِ ابْنِ جُرْيْج، لَا يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ مِنْهَا، قَدْ خَرَّجْتُهَا كُلَّهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

(٥٢٩) بَابُ كَرَاهَةِ (١) الْإِخْرَامِ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ النَّيُ ﷺ وَلَّفَ النَّي وَقَّتَ هَلِهِ وَلَّمَ النَّي ﷺ وَقَّتَ هَلِهِ الْمَصْطَفَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهَا، وَالْمُصْطَفَى ﷺ وَجَمِيعُ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ (٢) مِنَ الْمَلِيئَةِ وَقْتَ وَالْمُصْطَفَى ﷺ وَجَمِيعُ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ (٢) مِنَ الْمَلِيئَةِ وَقْتَ إِرَادَتِهِمُ الْحَجَّ خَرَجُوا فَجَلَسَ حَتَّى أَتُوا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ الْإِخْرَامُ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَرَاءَ الْمُواقِيتِ مُنْ عَنْ فَيْلُمُ وَالْقَالُ الْمُعْمَاقِيقِ وَالْمُعُلِقَةِ فَالْعَرَامُ مِنْ الْمُدِينَةِ وَيَأَمُرُ أَصْحَابُهُ بِالْإِحْرَامِ مِنْهَا وَابُرَاعُ مُنَةً النَّيِّيِ ﷺ أَفْصَلُومُ مِنَ الْمُعْرِمُ مِنَ الْمُعْرِمُ مِنَ الْمُولِيمَةِ وَيَأَمُرُ أَصْعَابُهُ بِالْإِحْرَامِ مِنْهَا وَابُرَاعُ مُنْقَ النَّبِيَّ ﷺ وَاقَعْمُ مُنَا سِوَاهَا

٣٩٥٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ – يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ البْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُوا مِنْ ذِي الْحُلْيَفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَأَخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: "وَيُهُلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ بَلَهْلَمَ».

1/4.

من ذات عرق إلى أوطاس على نفس الطريق، ونجد من أوطاس إلى القريتين. مراصد الاطلاع ٢/ ٩٣٢.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١) في (م): ((كراهية)).

۲۵۹۳- صحيح.

أخرجه: مالك في الموطأ (٩٢٨) برواية الليني، وأحمد ٤٦/٢ و٥٠ و٨١ و١٠٠ و ١٠٥، والدارمي (١٧٩٨)، والبخاري ٩/ ١٣٠ (٧٣٤٤)، ومسلم ٦/٤ (١١٨٢) (١٥)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/١٧/ و١١٨، وابن حبان (٣٧٥٩) و(٣٧٦٠)، والبيهقي ٥٦/٧.

ورهه) بَابُ أَمْرِ النَّقَسَاءِ بِالِاغْتِسَالِ وَالِاسْتِغْفَارِ إِذَا أَرَادَتِ الْإِخْرَامَ، وَإِنْ كَانَ الِاغْتِسَالُ لَا يُطَهِّرُ مَا يُطَهُّرُ غَبْرَ النُّفَسَاءِ وَغَيْرَ الْحُيَّضِ، إِذِ النُّفَسَاءُ وَالْحُيَّضُ لَا يَطْهُرْنَ بِالِاغْتِسَالِ مَا لَمْ يَطْهُرْنَ بِالْقِطَاعِ وَمِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ، وَالْبَيَانِ أَنْ يُسَ فِي السُّنَّةِ إِلَّا اتَّبَاعُهَا، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمُقْلِ وَالرَّأْيِ لَمْ يَكُنْ لِاغْتِسَالِ النُفْسَاءِ وَالْحُيَّضِ قَبْلُ تَطَهُرِهِنَّ (١٠ مُعْنَى مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ، وَلَكِنْ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّفَسَاء وَالْحَافِضَ (١٠) بِالْفُسْلِ وَجَبَ قَبُولُ أَمْرِهِ وَتَرْكُ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ وَالْحَافِضَ (١٠) بِالْفُسْلِ وَجَبَ قَبُولُ أَمْرِهِ وَتَرْكُ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ

٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا<sup>٣٦)</sup> بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ -وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَنَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ

#### ۲۵۹۶- صحيح.

أخيرجه أحمد ٢٠/٣٦ - ٣٣١، والمدارمي (١٨١٢)، ومسلم ٢٧/٤ (١١٠) (١٠٠)، وأبو داود (١٨٢١) و(١٩٠٧) و(١٩٠٩) و(١٩٦٩)، والنسائي (١٣٢/ و١٥٥ و ١٥٥ و ٢٠٠ وه/١٤٣ - ١٤٤ و ١٥٥ - ١٥٦ و ١٥٧ و ١٣٩٦ - ١٤٠ و ١٤٣ و ٢٥٥ - ٢٥٦ و ٢٥٦، وفي الكبرى لمه (٢١٩) و (٢٨٤) و (٣٩٢٦) و (٣٩٢٠) و (٣٩٦١) و (٢٩٦١) و (٢٩٧٨) و (٤٠٠٨) و (٤٠٠١)، وأبو يعلى (٢١٢٦)، وابن الجارود (٤٠٥) من طريق يجيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، به. انظر: إتحاف المهرة ٣٣٨/٢ (٢٥٥٢).

سيأتي عـــنــــدُ الأحــــاديـــث (٢٦٢٦) و(٢٧٠٩) و(٢٧٥٤) و(٢٧٥٧) و(٢٨٥٥) و(٢٨٥٧) و(٢٨٩٢) و(٢٩٢٤)، وانظر الحديث (٢٥٣٤).

(٣) فات ابن حجر أن يذكر هذا الإسناد، واستدركه عليه المحقق.

<sup>=</sup> انظر: إنحاف المهرة ١/٨٥ (٩٨٥٦).

<sup>(</sup>١) في (م): ((يطهرن)) وفي الأصل: ((تطهرن)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((الحيض)).

النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَمِيلِي وَاسْتَذْفِرِي (١) ثُمَّ أَجِلِي».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِهِ: "وَاسْتَلْفِرِي" (" دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ دَمَ النَّفَاسِ كَانَ غَيْرَ مُنْقَطِعِ.

# (٥٣١) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإغْتِسَالِ لِلْإِحْرَامِ

٢٥٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يَمْقُوبَ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَجَرَّدُ<sup>(٢)</sup> لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.

(٥٣٧) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْحَجَّ أَشْهُرًا مَثْلُومَاتٍ، فَغَيْرُ جَائِزِ الدُّخُولُ فِي الْحَجِّ قَبْلَ وَقْتِهِ، كَمَا لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَوَاتِ قَبْلَ أَوْقَاتِهَا

٢٥٩٦ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ،

<sup>(</sup>٢) في (م): ((استثفري)).

٢٥٩٥ حسن لغيره، وقد قال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي)).

أخرجه الدارمي (۱۸۰۱)، والترمذي (۸۳۰)، والدارقطني ۲۲۰/۲، والبيهقي ٥/ ٣٢. انظر: **إنحاف المهرة** ٤/٧١٦ (٤٧٥٩).

 <sup>(</sup>٣) تجرد: أي عن المخيط ولبس إزارًا ورداءً قاله القاري. تحفة الأحوذي ٣/ ٥٦٨.

٢٥٩٦- صحيح موقوقًا.

عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجُ، فَإِنَّ مِنْ شُئَةٍ الْحَجِّ أَنْ تُخْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْوَهُ.

# (٣٣٥) بَابُ ذِكْرِ النَّيَابِ الَّتِي (١) زُجِرَ الْمُحْرِمُ عَنْ لُبْسِهَا فِي الْإِحْرَامِ

٢٥٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ – يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ – قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثَّيَابِ إِذَا أَحْرَمُنَا ؟ فَقَالَ: ﴿ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصُ، وَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا نَلْبَسُ الْقُمُصُ، وَلَا

أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٠٨٣)، والحاكم ١/ ٤٤٨.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٧٤ (٨٩٤٠).

(١) في الأصل وفي (م): ((الذي)).

۲۵۹۷- صحیح.

أخرجه الحميدي (٦٢٧)، وأحمد ٢/ ٤١ و٥٥، والنساقي ٥/ ١٣٢و ١٣٥، وابن حبان (٣٩٥٥)، واليهقي ٥٠٠٥ من طريق عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه مالك في الموطأ (٩٠٦) برواية الليثي، والشافعي في المسند (٨٣٨) بتحقيقي، وأخسميدي (٦٢٨)، وأحمد ٢/ ٢٧ و ٣٥ و ٣٥ و ٧٧ و ٢٥ (١ ، والمدارصي (١٠٥٥) و (١٠٤٧)، وأنبخاري ١/ ٤٥ (١٣٤) و ١٠٩ (٣٦٦) و ١/ ١٦٨ (١٥٤٢)) و ١/ ١٨٩٨ (١٨٩٨)، وانبخاري ١/ ٥٠٥)، ومسسلم ٤/ ٢ (١١٧٧) (١)، وأبسو داود (١٨٢٤) و (١٨٢٥)، وابسن صاجه (٢٩٣١) و (٢٩٣١)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي ٥/ ١٣١١ - ١٣٤، وفي الكبرى له (٣٦٥) و (٣١٥٥)) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٣١١) والحاكم ١/ ٢٨٤ من طرق عن نافع، به.

سيأتي عند الأحاديث (۲۰۹۸) و(۲۰۹۹) و(۲۲۰۷) و(۲۲۸۲) و(۲۲۸۳) و(۲۲۸۳). انظر: إ**تحاف ا**لهيرة ۱۷۸/۹ (۲۰۸۳) و ۳۶۳ (۱۱۳۷۳). السَّرَاوِيكَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ (''، وَلَا الْعَمَايِمَ، وَلَا الْفَلَائِسَ ('')، وَلَا الْخِفَات، إِلَّا آخَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَان فَلْيَلْبَسُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْحُعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرُسٌ "' وَلَا زَعْفَرَالُ ('') (° ).

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (٢٠).

 <sup>(</sup>١) البرنسُ: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دُراعة أو جبة أو مِمْطرٍ أو غيره. وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البرس - بكسر الباء - القطن والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي. النهاية ١ / ١٢٢.

 <sup>(</sup>٢) التَّلَيْسُوةُ: من ملابس الرءوس توضع على الرأس فيُتجمل بها وتقي من حرارة الشمس وبرودة البرد.

<sup>(</sup>٣) الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، قال ابن العربي: ليس الورس بطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. فتح الباري عقب حديث (١٥٤٢).

 <sup>(</sup>٤) الزَّعفرَآنُ: جمعه زعافر، وزعفر الشيء صبغه به، وهو من الطيب. لسان العرب: مادة (زعفر).

<sup>(</sup>٥) قال النووي في شرحه صحيح مسلم عقب حديث (١١٧٧): ((قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله ﷺ: ((لا يلبس كذا وكذا)) يعني: ويلبس ما سواه)).

<sup>(</sup>٦) الفقاز بضم القاف وتشديد الفاء: شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد، ويكون فيه قطن محشو، ذكره الطبيبي وقبل: يكون له أزرار يزر على الساعد. تحفة الأحوذي ٣/ ٧٧٥.

ناب الماست

# (٣٤ه) بَابُ الزُّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْأَفْيِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ

٢٥٩٨ - حَلَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقُمُصَ، أَوِ الْأَفْبِيَةُ ( )، أَوِ الْحُقَيْنِ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، أَوِ السَّرَاوِيلَاتِ، أَوْ يَلْبَسَ قَوْبًا ( ) مَشَهُ وَرُسُ أَوْ زَعْفَرَانٌ.

# (٥٣٣) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ انْنِقَابِ الْمَرْأَةِ وَعَنِ التَّقَفُّزِ فِي الْإِخْرَامِ

٣٥٩٩ - حَلَّنَا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاَ أَنَى النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَأْمُرْنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ النَّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ: الأَ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: وَلا النَّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ: الآ أَنْ تَلْبَسُوا الْقُمُص، وَلا الْمَعَاقِم، وَلا الْبَرَائِس، وَلا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلا الْجَقَاف، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُل لَيْسَتُ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُقَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ لَكُعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسِ الْمَوْلُهُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلا تَلْبَسِ الْفَعْلَ وَلَا مَنْ الْكَالَبَ مِنْ الْكَالِمُ لَلْ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلا تَلْبَسِ الْمَوْلُونُ الْوَرْسُ». قَالَ: ﴿ وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلا تَلْبَسِ الْفَارَانُ وَالْوَرْسُ».

٢٥٩٨– سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٩٧)، وسيأتي عند الحديث (٢٥٩٩) و(٢٦٨٢) و(٢٦٨٢) و(٣٦٨٣) و(٢٦٨٤).

 <sup>(</sup>١) القباء من الثياب التي تلبس، مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه والجمع أقبية. لسان العرب:
 مادة (قبا).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((شيئًا)).

۲۵۹۹- صحيح.

أخرجه النسائي ٥/ ١٣٥، والبيهقي ٥/ ١٠٤ من طريق موسى بن عقبة، به. سبق عند الحديث (٢٥٩٧) و(٢٥٩٨)، وسيأتي عند الأحاديث (٢٦٠٠) و(٢٦٨٣) و(٢٦٨٣) و(٢٦٨٤).

٢٦٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَلْمَانُ (١٠ بُنُ تَوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُ الْبُنُ الْحُسَيْنِ الدُّرْهَمِيُّ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعٌ - وَهُوَ الْبُنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدُ: قَالَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الدُّرْهَمِيُّ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبُو بَدْرٍ اللَّهِ بَيْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: «لَا تَثْتَقِبِ الْمُرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلَا تَلْفَقُانَيْنِ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدُّرْهَمِيُّ.

# (٥٣٦) بَابُ الْإِحْرَامِ فِي الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالنِّعَالِ

٦٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْوِيُّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنِ الرُّهْوِيُّ، وَلَا الْقُمُصُ، وَلا مَا الشَّرَاوِيلَ، وَلا الْقُمُصُ، وَلا مَا الْمُدُومُ مَنِ النَّبُابِ؟ فَقَالَ: «لا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَ، وَلا الْقُمُصُ، وَلا الْبُرُنُسَ، وَلا الْمُعْمِنِ وَلا وَرْسٌ. وَلَلْ عَلَيْنِ مَا مَعْدُمُ فِي إِذَارٍ وَرَحَاءٍ وَنَعْلَمُهُمْ احَتَّى بَكُونَا إِلَى الْمُعْمِنِينَ. وَرِكَاءٍ وَنَعْلَمُهُمَا حَتَّى بَكُونَا إِلَى الْمُعْمِنِينَ.

# (٥٣٧) بَابُ اشْتِرَاطِ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ عِنْدَ الْإِخْرَامِ أَنَّ مَحِلَّهُ حَيْثُ يُحْبَسُ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

۲٦٠٠ سبق تخريجه في الذي قبله، وانظر الأحاديث (۲۵۹۷) و(۲۵۹۸) و(۲۲۸۲) و(۲۲۸۳)
 و(۲۲۸۶).

<sup>(</sup>١) في (م): ((سليمان)) وفي الأصل: ((سلمان)) وهو مختلف في اسمه. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٦٧ (٢٤٨) ٢٦٧ (٢٤٨).

۲٦٠١- صحيح.

أخرجه أحمد ٢/ ٣٤، والنسائي ٧/ ٢٣٢، وابن الجارود (٤١٦)، والبيهقي ٩/ ٢٩٠ من طريق معمر، به.

وأخرجه أحمد ٢/ ٥٩ ، والبخاري ٤٥/١ (١٣٤) و٣٦٦) و٣٦٦) و٢٠/٣)، وأبو عوانة كما في إ**تحاف المهرة ٨/** ٣٨٧ (٩٦١١) من طرق عن الزهري، به. سيأتي عند الحديث (٢٦٨٥). انظر: **إتحاف المهر**ة ٨/ ٣٨٧ (٩٦١١).

٢٦٠٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْمُلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُلَاءِ بْنِ كُريْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، الْمُلَاءِ بْنِ كُريْبٍ، قَالَ: "أَثْرِيدِينَ الْحَجَّّ؟" قَالَتُ ("): نَعْم. قَالَ: «فَحُجِي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَبْثُ تَحْبِشُنِي». هَذَا لَفَظْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

# (٥٣٨) بَابُ الِاكْتِفَاءِ بِالنَّيَّةِ عِنْدَ الْإِخْرَامِ بِالْحَجِّ أَوِ الْمُمْرَةِ أَوْ هُمَا عِنْدَ الْإِهْلَالِ عَنِ النُّطْقِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِهْلَالِ عَنِ النُّطْقِ بِذَلِكَ

٣٦٠٣ - كَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ الْحَدِينَةِ يَسْمَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَنَ بِالْحَجُ، فَعَقِيمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُهُمْ يُحِبُ أَنْ يَأْتَمَّ فَقِيمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُهُمْ يُحِبُ أَنْ يَأْتَمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى مَسْجِدَ ذِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى مَسْجِدَ ذِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى مَسْجِدَ ذِي

#### ٢٦٠٢- صحيح.

أخرجه: إسحاق بن راهويه (۲۷۷)، وأحمد ۲/ ۱٦٤ و۲۰۲، والبخاري ۹/۷ (۰۰۹۰)، ومسلم ۲۲/۶ (۱۲۰۷) (۱۰۰)، والنسائي ۱۲۸/۰، وفي الكبرى له (۳۷٤۸)، وابن الجارود (۲۰۱)، والطحاوي في شرح المشكل (۵۹۲۰) و((۵۹۱۱)، والطبراني في الكبير ۲۶ (۳۳۳)، والدارقطني ۲/ ۲۳۶ ـ ۲۳۰، والبيهتي ۲۲۱/۰.

انظر: إتحاف المهرة ١٧/ ٣٥٨ (٢٢٤٠١).

<sup>(</sup>١) ضباعة: بضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة، وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي ﷺ، وأما قول صاحب الوسيط: هي ضباعة الأسلمية فغلط فاحش، والصواب الهاشمية، قاله النووي. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((فقالت)).

٢٦٠٣- سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٣٤).

الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ مَعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ، رُكْبَانٌ وَمُشَاةٌ، كُلُهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ، فَأَهَلَّ وَنَحْنُ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، فَنَظَرْفُ أَمَامِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَخَلْفِي مَدَّ الْبَصَرِ رُكْبَانٌ وَمُشَاةٌ كُلُهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(٥٣٩) بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَالْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ، وَالْبَيَانِ أَنَّ كُلَّ هَذَا جَائِزٌ طِلْقٌ مُبَاحٌ، وَالْمَرْءُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ وَبَيْنَ التَّمَتُّعِ يُهِلُّ بِمَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ

٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ الْحِجَّةِ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ.
 فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ عَنِنَا مَنْ أَمَلَ بِحَجِّ، وَمِنَا مَنْ أَمَلَ بِعُمْرَةٍ.

۲٦٠٤- صحيح.

أخرجه: أبو داود (۱۷۷۸)، والنسائي ٥/١٤٥، وفي الكبرى له (٣٦٩٦) و(٣٦٩٨)، وأبو يعلم (٤٥٠٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٠٣/٢، وابن حبان (٣٧٩٢)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٨٥/٨ من طريق حماد، عن هشام، به.

وأخرجه: إسحاق بن راهويه (٦٨٣)، وأحمد ١٤٠/٢ و١٦٣ و١٤٣ و٢٤٥ و١٩٣ و١٩١ و١٩١٠) (١٩١) و(١١٩) والبخاري (٨٦/١) و(٣١٩) و(٣١٩) و(١٧٨٣)، ومسلم ٢٨/٤ و٢٩ (١٢١١) (١١١) و(١١٥) و(١١٦)، وأبو داود (١٨٠٥)، وإبن ماجه (٣٠٠٠)، والنسسائي (٣٩٤٠) و١٤٦ -١٤٦ و٢٢٩ والطحاوي في شرح المعاني ٢٧-٢٠٢-٢٠٤، وابن حبان (٣٩٢٧) و(٣٩٤٢)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٢١/-٢٢٢، والبيهقي ٤/٣٥٣-٣٥٥ من طرق عن عروة، به.

سبأتي عسنسد الأحساديست (٢٦٠٥) و(٢٦٠٧) و(٤٤٧١) و(٤٧٨٤) و(٢٧٨٨) و(٢٧٨٨) و(٢٧٨٩)

انسطر: إتحساف المسهرة ٢٠٣/١٧ (٢٢١٢٥) و٤٤٢ (٢٢١٨٩) و٢٤٥) و٢٢١٩) و٢٢٣. (٢٢٤٠٩). ٢٦٠٥ - كَذْنَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَزِيَادُ بْنُ يَحْمَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجُّ، وَأَهْلَ بَنِ نَاسٌ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْحَجُ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ».

لَمْ يَقُلُ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ. وَزَاهَ: قَالَتْ: فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجُّ وَالْحُمْرَةِ.

(٥٤٠) بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَتُّعِ بِالْمُعْمَرَةِ إِلَى الْحَجِّ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ أَعْلَمَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَوِ اسْتَقْبَلَ مِنْ أَشْرِهِ مَا اسْتَذْبَرَ لَمَا سَاقَ الْهَدْيَ، وَلَحَلَّ بِمُعْمَرَةٍ كَمَا أَمَرَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ بِالْإِهْلَالِ بِمُعْمَرَةٍ

:/ 47.

- ٢٦٠٦ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَغنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُو غَلْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكُ؟ فَقَالَ: «أَمَا شَعَرْتِ أَنِي أَمْرِثُ النَّاسَ بِأَمْرِ قَلْمَ عَلْمَ فَوَاللَّهُ مَنْ الْحَجَّةِ أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُو غَلْمَ اللَّهُ مَنْ مَنْ أَعْضَبَكُ؟ فَقَالَ: «أَمَا شَعَرْتِ أَنِي أَمْرِثُ النَّاسَ بِأَمْرِ قَلْمَا لَهُمْ عَلَى الْحَجْةِ أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيْ وَهُو إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى الْعَلَيْمَ عَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهُ إِنْ عَلَيْهِ اللْعَلْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْمِلَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى اللْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

#### ۲٦٠٥- صحيع.

أخرجه: الحميدي (٢٠٣)، وأحمد ٢/٣، ومسلم ٢٨/٤ (١٢١١) (١١٤)، وابن الجارود (٤٢١)، والبيهقي ٣/٥، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٢٢١ من طريق سفيان، عن الزهري، به.

سبق تخريجه عند الحديث (۲۰۲۶) وسيأتي عند الأحاديث (۲۲۰۷) و(۲۷۵۶) و(۲۷۸۶) و(۲۷۸۸) و(۲۷۸۹) و(۲۹۵۸) و(۲۰۲۸) و (۲۰۲۸).

٢٦٠٦- صحيح.

أخرجه: الطيالسي (١٥٤٠)، وإسحاق بن راهويه (١٠٩٩)، وأحمد ١٧٥/٦، ومسلم ٣٣/٤ و٣٤ (١٢١١) (١٣٠) و(١٣١)، وأبو عوانة كما في **إتحاف المهرة ١**٧/١٠٦ (٢١٦٤٦)، وابن حبان (٢٩٤١)، والبيهقي ١٩/٥.

انظر: إتحاف المهرة ١٠٧١/١٠٦ (٢١٦٤٦).

يَتَرَدُّدُونَ – فَالَ الْحَكَمُ: يَتَرَدُّدُونَ أَحْسِبُ \_ وَلَوِ<sup>(١)</sup> اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا سُفْتُ الْهَذِي مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُوا».

(٥٤١) بَابُ أَمْرِ الْمُهِلِّ بِالْمُمْرَةِ الَّذِي مَعَهُ الْهَدْيُ بِالْإِهْلَالِ بِالْحَجُّ مَعَ الْمُمْرَةِ لِيَصِيرَ قَارِنًا، إِذْ سَائِقُ الْهَدْيِ الْمُهِلُّ بِالْمُمْرَةِ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ الْإِخْلَالُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْلُغِ الْهَدْيِ مَجِلَّهُ

٢٦٠٧ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَنَّ مَالِكَا (٢) أَخْبَرَهُ وَ وَحَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ – قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلِّكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَام حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِمُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ كَانَ مَمُهُ هَدْيٌ قَلْمُهِلَّ بِالْحَجْ مَعُ (٣) الْمُمْرَةِ.

# (٥٤٢) بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ إِذَا سِيقَ الْهَدْيُ (١٠)، ضِدَّ قَوْلِ

أخرجه أحمد ٢/ ١٧٧ و ١٧٧، والبخاري ٢/ ١٧٧ (١٥٥٦) و ١٩١ (١٦٣٨) و ١٢١ ( ١٩٣٥)، والمنسائي ٥ ( ١٩٥ و و و و و ١٦٥٨)، والبنسائي ١٦٥/٥ و و النسسائي ١٦٥/٥ و و النسسائي ١١٥/٥ و و الكبرى، له (١٧٨١) و (١٧٤٤) و (١٧٤٥)، وابن الجارود (٤٥٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٩٠ وابن حبان (٢٩١١)، والبيهقي ٤/ ٣٥٣ و ٥/١٠ من طريق مالك، به. سبتى تخريجه عند الحديث (٢٧٤٤) و (٢٠٠٥)، وسيأتي الأحاديث (٢٧٤٤) و (٢٧٨٤).

<sup>(</sup>١) في (م): ((لو)).

۲٦٠٧- صحيح

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٩٤٢) برواية الليثي.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((و)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((ساق الهدى)).

مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُقَلَّدُ إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ قَلَّدَ الْغَنَمَ الَّذِي الْفَكَمَ الَّذِي الْفَكَ وَهُنَّةُ الْهَدْيِ فِي التَّقْلِيدِ لِمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِبَلَدِهِ يُرِيدُ تَوْجِية الْهَدْيِ، وَمَنْ أَزَادَ الْحَجَّ أَوِ الْحَجَّ وَالْحُمْرَةَ وَأَهْدَى أَوْ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ فِي التَّقْلِيدِ سِبَّانِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا

٢٦٠٨ - حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ(١ - يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدِ - قَالَ: حَدَّثِنِي مَنْصُورٌ.

وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَمْكُ حَلَالًا ١٧. هَذَا حَدِيثُ الرَّغَفَرَانِيُّ.

۲٦٠٨- صحيح.

أخرجه الطيالسي (۱۳۷۷) و(۱۳۸۸)، والحميدي (۲۱۸)، وإسحاق بن راهويه (۱۲۵۸)، وأسحاق بن راهويه (۱۲۵۸ و ۲۵۳ و ۱۳۲۰)، وابن ساجه (۳۰۵)، والنساني ه/ ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۷۲ و ۱۷۶ و ۱۷۵، وفي الكبرى له (۳۷۰)، وأبو يعلى (۲۵۸)، والطحاوي في شرح المعاني ۲۲۳/۲ وفي شرح المشكل، له (۲۵۱)، وابن حبان (٤٠١١)، والبيهتي ه/ ۲۳۲ – ۲۳۳، وابن عبد البر في التبهيد ۱۲۲۷ / ۲۲۳، وابن عبد البر في التبهيد ۱۲۲۷ / ۲۲۲ و ۱۲۳، وابن عبد البر في

انظر: إتحاف المهرة ١٠٣٨/١٦ (٢١٥٦٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٨٥ (٤٣٤١).

 <sup>(</sup>٢) قال الترمذي عقب الحديث: ((هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يرون تقليد الغنم)).

### (٥٤٣) بَابُ حَدِيثِ الْإِحْرَامِ خَلْفَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا حَضَرَتْ

٢٦٠٩ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُرُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُغْيَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الظُّهْرَ، وَأَمَر بِبُدْنِهِ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الظُّهْرَ، وَأَمَر بِبُدْنِهِ أَنْ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ، وَأَمَل بِبُدْنِهِ أَنْ تَشْعَرُ (١) مِنْ شِقْهَا الْأَيْمَٰنِ، وَقَلَدَهَا نَعْلَيْنِ، وَسَلَتَ عَنْهَا اللَّمَ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ (١) بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهْلً.
الْبَيْدَاءَ أَهْلً.

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – يَمْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ – قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: وَسَلَتَ عُنْهَا اللَّمَ.

قَالَ أَبُو بَكُودِ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي حَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ وَأَشْعَرُ بَدَنَتَهُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَبَئْنَهُ فِي عَبْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُثْنِنَا أَنَّ الْعَرَبُ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الأَمِوِ، كَالْجَنْسِ الَّذِي بَيْئِنَهُ فِي الْفَعَلِ إِلَى الْفَعِلِ إِلَى الْفَعْلِ إِلَى الْفَعْلِ اللَّهِي ﷺ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا؛ لِأَنَّ فِي خَبَرِ يَحْمَى الْفَظَانِ: وَأَمَرَ بِبِمُنْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَالَةً عَلَى أَنَّ النَّبِي ﷺ أَمْرَ بِإِشْعَارِهَا، لَا تَجْمَى الْفَظَانِ: وَقَامَ بِبُمُنْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ بَعْضَ بُدُنِهِ بِيَوهِ، وَآمَرَ غَيْرَهُ بِإِشْعَارِهَا، لَا تَعْمَى اللَّهُ عَلَى أَنَّ النَّبِي بَيْوهِ، وَآمَرَ غِيْرَهُ بِإِشْعَارِهَا، لَا تُعْمَى بُدُنِهِ بِيَوهِ، وَآمَرَ غَيْرَهُ بِإِشْعَارِهَا، فَمَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ: أَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ. أَرَادَ بَعْضَهَا، وَمَنْ قَالَ: أَشْعَرَ بَعْضَهَا لَا كُلَّهَا، فَالْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَصَاوِقَةً لَا مُتَكَاذِبَةٌ عَلَى مَا يَتَوَهَّمُ أَهْلُ.

٢٦٠٩- سبق تخريجه عند الأحاديث (٢٥٧٥) و(٢٥٧٦).

 <sup>(</sup>١) إشعار البُذن: وهو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي. النهاية ٢/٩٧٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «استويت».

آبُ إِبَاحَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ مَكْتُويَةٍ أَوْ تَطَوَّعُ ، وَالنَّلِيلِ أَنَّ عَيْرَ الْمُتَطَهِّرِ وَالْجُنُبَ إِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوْ الْمُنُوعَ إِلَّ إِلَى الْمُتَطَهِّرِ وَالْجُنُبَ إِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَمَرَ الْمُتَطَهِّرِ وَالْجُنُبُ إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَمَرَ النَّفَسَاءَ وَالْحَافِضَ بِالْإِحْرَامِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ ، غَيْرُ جَافِز لَهُمَا الشَّكَةُ فَيْلُ النَّبِي ﷺ بِالْإِحْرَامِ إِذِ لَهُمَا الشَّكَةُ قَبْلُ (") عَلْهُرَامٍ إِذِ لَهُمَا الشَّكَةُ قَبْلُ (") عَلْهُرَامِ إِذِ النَّيْسُ عُلْهُرًا وَلَعَلَمُمَا الشَّكَةُ قَبْلُ (") عَلْهُرَام وَلَا السَّكَةُ قَبْلُ (") تَطْهُرًا بِانْقِطَاعٍ وَمِ الْحَيْضِ تَطْهُرًا بِانْقِطَاعٍ وَمِ الْحَيْضِ وَالنَّقَاسِ وَالنَّقَاسِ

۲٦٠/ب

- ٢٦١٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلْبَمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَحْدُثُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَجَّةَ الْوَوَاعِ يُحَدُثُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَجَّةَ الْوَوَاعِ وَمَعَهُ الْمَرَاثُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مِنْ (٣) خَفْتِم، فَلَمَّا كَانُوا بِالشَّجَرَةِ وَلَدَثُ أَسْمَاءُ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَأَخْبَرَهُ، فَأَمْرَهُ وَلَدُثُ أَسْمَاءُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُا أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنْهَا لَا يَطُونُ بِالْبَيْتِ.
لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وحذف (أن) مع بقاء عملها له وجه، وهو مذهب الكوفيين.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وحذف (أن) مع بقاء عملها له وجه، وهو مذهب الكوفيين.

۲۲۱۰- صحیح.

أخرجه ابن ماجه (۲۹۱۲)، والنسائي ۱۲۷*۷، وفي الكبرى له (۳*۲٤٤). انظر: **إنحاف المهرة** ۲۲۲/۸ (۹۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((بن)).

# (٥٤٥) بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

٢٦١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ
 عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ الْبَيْدَاءُ (١٠ الَّتِي تَكْذِبُونَ (١٠ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ.

(٤٦٥) بَابُ الْإِهْلَالِ إِذَا اسْتَوَتْ بِالرَّاكِبِ نَاقَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُكْلِيْفَةِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُهِلَّ حَتَّى اَتَى الْبَيْدَاءَ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُثْبِنَا أَنَّ الْخَبَرَ الْوَاجِبَ تَبُولُهُ هُو خَبُرُ مَنْ يُخْبِرُ بِسَمَاعِ الشَّيْءِ وَدُونَيَّهِ دُونَ مَنْ يُنْجُرُ الشَّيْءَ وَيَدْفَعُهُ

٢٦١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَغْنِي ابْنَ مُسْلِم -

#### ۲۲۱۱- صحیح.

أخرجه مالك في الموطأ (٩٣٤) برواية الليني، والحميدي (١٥٥)، وأحد ٢٠/١ و ٢٥ و ٢٦ و و٥٨ و و٦٥ و ١١٨ (١١٨٦) (٢٣) و (٤٤)، و ٥ و ١١٨ (١١٨٦) (٢٣) و (٤٤)، و ١١٨٦ و ١١٨٦)، والنساق ه/ ١٦٢، و في المكبرى له (٣٣٨)، وأبو حوانة كما في إتحاف المهرة ٨/ ٤٢٠ (١٩٢٨)، والنصحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٢٢، وابن حبان (٣٧٦)، والطبوني في الكبير (١٣١٦)، والبيهتي ٥/٣٨، والبغوي (١٨٦٩). انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٤٤ (٩٦٨٢).

 <sup>(</sup>١) هذه البيداء هي الشرف التي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء؛ لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة تسمى بيداء.

 <sup>(</sup>٢) الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدًا كان أو سهوًا. هذا هو مذهب أهل
 السنة، وسماهم ابن عمر كاذبين؛ لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو.

۲۲۱۲- صحيح.

أخرجه: البخاري ١٦٣/٢ (١٥١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢١.

عَنْ أَبِي عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ حَدَّثُهُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ إِهْلَالَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

٢٦١٣ - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُنَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،
 عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ<sup>(١)</sup>
 وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ أَهَلَ.

# (٥٤٧) بَابُ اسْتِحْبَابِ الاِسْتِقْبَالِ بِالرَّاحِلَةِ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَادَ الرَّاكِبُ الْإِهْلَالَ

٢٦١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَنَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَيْهِ فَرُحِلَث، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ رَكِبَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَأَهُلَّ. قَالَ: ثُمَّ يُلَيِّي حَتَّى إِذَا

#### ۲٦١٣- صحيح.

أخرجه: البخاري ١٦٣/٢ (١٥٤١)، ومسلم ١٠/٤ (١١٨٨)، والنسائي ١٦٣/٥ من طريق الزهري، عن سالم، بنحوه. انظر: **إتحاف المهرة** : ٢٠/٨ :٩٦٨٢).

انظر: شرح مقدمة صحيح مسلم ١/٦٧، وشرح صحيح مسلم ٢٩٩/٤.

 (١) الغَرْز: رِكاب تُور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. وقيل: هو الكُور مطلقًا، مثل الرَّكاب للسرج. النهاية ٣٠٩/٣.

#### ۲٦١٤- صحيح.

أخرجه أحمد ٢/٨٤، والبخاري ٢/ ١٧١ (١٥٥٣) و ١٧٧ (١٥٧٣) و ١٧٦ (١٧٦٦)، ومسلم ٤/ ٦٢ (١٢٥٩) (٢٢٧)، وأبو داود (١٨٦٥)، والنسائي في الكبرى (٤٢٤٠)، والبيهقي و/٣٩ و ٧١، والبغوي (١٨٩٤) من طريق أيوب، عن نافع، به.

وسيأتي الأحاديث (٢٦٩٢) و(٢٦٩٤) و(٢٦٩٥). انظر: **إتحاف المهرة** ٣٨/٩ (١٠٣٥٥).

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٢٦٨ (٢٩٨٤).

بَلَغَ الْحَرَمَ أَمْسَكَ، حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا طُوَى(١) بَاتَ بِهِ. قَالَ: فَيُصَلِّي بِهِ الْغَدَاةَ ثُمَّ يَغْتَسِلُ(١)، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ.

# (٥٤٨) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَيْتُوتَةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالْغُدُوِّ مِنْهَا اسْتِنَانًا بِالنِّيِّ ﷺ

٢٦١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ وَسَالِمٌ، أَنَّ الْبِنْ عُمْرَ كَانَ إِذَا مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عُلْ مَرْ يَلْكِ.

# (٥٤٩) بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْرِيسِ(٣) فِي بَطْنِ الْوَادِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ

٢٦١٦- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثْنَا الْخَضِرُ<sup>(٤)</sup> بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاع،

<sup>(</sup>۱) ذو طوی: بالضم، وقیل: بالفتح، وقیل بالکسر، والفتح أشهر: واد بمكة. مواصد الاطلاع ۲/ ۸۹٤.

 <sup>(</sup>٢) قال البغوي: ((الاغتسال سُنة لدخول مكة، ودخولها نهارًا أفضل؛ استنانًا بفعل النبي ﷺ،
 ولو دخل ليلًا فجائز)). شرح السنة (١٨٩٤).

٢٦١٥- صحيح. أخرجه الحاكم ٤٤٩/١. انظر: إتحاف المهرة ١/ ٤٢١ (٩٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((التعرس)).

٢٦١٦- صحيح.

أخرجه أحمد ٧/٨/ و ٩٠ و ١٩٦٤، والبيخاري ٢/١٦٧ (١٥٣٥) و ٣/ ١٤٠ (٢٣٣٦) و٩/ ١٣٠ (٧٣٤٥)، ومسلم ١٠٦/٤ (١٣٤٦) (١٣٤٣) و(٤٣٤)، والنسائي ١٢٦/٥، وفي الكبرى له (٣٦٤٠)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٢١/٨ (١٩٦٥).

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٤٢١ (٩٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: ((الحضرمي)) وهو خطأ، انظر: تهذيب الكمال ٣٨٦/٢ (١٦٧٩).

; --

قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتِي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ<sup>(۱)</sup> مِنْ ذِي الْحُلِنَةِ، فَقِيلَ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةِ. قَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاحَ بِنَا سَالِمُ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيْخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ.

#### (٥٥٠) بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَادِي

٢٦١٧ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بِنُ مِسْكِينِ<sup>(٢)</sup> الْيَمَامِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ بَكِيرٍ، قَالَ: الْمُؤَرَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَخْيَى بَنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْمِ بَنُ أَلِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَمُّولُ لِنَّ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّهِلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي - وَهُوَ بِالْمَقِيقِ (٣) - أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ (٤): عُمْرَةً فِي حَجَّةً،

(١) المُعَرَّس: موضع التعريس، والتعريش: نزول المسافر آخر الليل نَزلَةً للنوم والاستراحة، يقال منه: عرّس يُعرَس تعريسًا، ويقال فيه: أغرس، وبه سُمي مُعرَّس ذي الحليفة، عرس به النبي ﷺ وصلى فيه الصبح ثم رحل. النهاية ٢٠١/٣.

#### ۲٦۱۷- صحيه

أخرجه: الحميدي (۱۹)، وأحمد ۲٤/۱، وعبد بن حميد (۱٦)، والبخاري ٢/ ١٦٣(١٥٣٤) و٣/ ١٤٠(٣٣٣) و٩/ ١٣٠ (٣٤٣)، وأبو داود (١٨٠٠)، وابن ماجه (٢٩٧٦)، والبزار في البحر الزخار (٢٠١) و(٢٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٦، وابن حبان (٣٧٩)، والبهقي ه/ ١٢و١٤، والبغري (١٨٨٣).

انظر: إتحاف المهرة ٢٢/ ٢٣٦ (١٥٤٨٢).

- (٢) في الإتحاف: ((سكين)). وهو خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٥٠٣ (٦١٩٢).
  - (٣) العقيق: هو وادٍ من أودية المدينة مسيل للماء. النهاية ٣/ ٢٧٨.
  - (٤) في الأصل: ((وقال))، والتصويب من (م) ومصادر التخريج.

#### (٥٥١) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِهْلَالِ بِمَا يُحْرِمُ بِهِ الْمُهِلُّ مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ هُمَا

٢٦١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ،
 ١/٢٦ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَبَيْكَ بِعَجْ
 وَعُمْرَةً.

٢٦١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُمَشْبُمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي
 إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدُ الطَّوِيلُ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا، وَرَارًا.

(٥٥٢) بَابُ إِبَاحَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ حَجِّ وَلَا عُمْرَةٍ، وَمِنْ غَيْرِ قَصْدِ نِيَّةٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ عِنْدَ ابْنِدَاءِ الْإِحْرَام

٧٦٦٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم، قَالَ:

#### ۲٦۱۸- صع

أخرجه أحمد ١/٢ ق و٥٥ و٧٩ و٩/٩٩، والدارمي (١٩٣١)، والبخاري (٢٠٨/٥) و(٣٥٣))، والبخاري (٢٠٨/٥) و(٤٣٥٤)، ورايتمال م /٢٥ (١٨٢) (١٨٥) و(١٨٦)، والنسائي ٥/١٥، وفي الكبرى له (٣٧١)، وأبو يعلى (٤١٥٤) و((٤١٥)، وابن الجارود (٤٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨/٢، وفي شرح مماني (٢٤٤١)، والبيهتي ٥/٩.

انظر: إنحاف المهرة ١/ ٤٣٤ (٣٨٣).

#### ۲٦۱۹- صحيح.

أخرجه أحمد ۳/ ۹۹ و ۱۸۷، ومسلم ۷/۹۵ (۱۲۰۱) (۲۱۶) و(۲۱۰)، وأبو داود (۱۷۹۵)، وابن ماجه (۲۹۲۸)، والنسائي ٥/ ۱۵۰، وفي **الكب**رى له (۳۷۰۹)، والطحاوي في **شرح معاني** الآثار ۲/ ۱۵۳٪، وابن حبان (۳۹۳۰) و(۳۹۳۳)، والبيهقي ۵/۹.

انظر: **إتحاف ا**لمهرة ٢/ ٣٧٢ (١٩١٩).

٢٦٢٠- صحيح. انظر تخريج الحديث (٢٥٣٤).

أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّة، فَطَافَ بِالْبَنْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ('' رَحْمَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: نَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللَّهُ بِهِ (''. فَبَدَأُ بِالصَّفَا، حَتَّى فَوَعَ مِنْ آخِرِ سَبْعَةِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَجَاءَهُ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ بِهَلْبِو ('' مِنَ الْبَهَنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمُّ إِنِّي أَمِلُ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: ﴿ وَإِنِّي أَهْلَكُ بِالْحَجِّ . . . . ، فَذَكَرَ اللَّوْرَقِيُّ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

قَالَ أَبُو بَكُو: فَقَدْ أَهَلَ عَلِيُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُ ﷺ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِم فِي وَفْتِ إِهْلَالِهِ مَا الَّذِي بِهِ أَهَلَّ النَّبِيُ ﷺ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا كَانَ مُهِلًّا مِنْ طَرِيقِ الْمُمَينَةِ، وَعَلِيُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ نَاحِيَةِ الْيَمَنِ، وَإِنَّمَا عَلِمَ عَلِيُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ مَا اللَّذِي بِهِ أَهَلَّ النَّبِيُ ﷺ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِم فِي وَفْتِ إِهْلَالِهِ أَهلَّ النَّبِيُ ﷺ بِالْحَجْ أَوْ بِالْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا جَمِيمًا؟ وَقِصَّةُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ هَذَا الْبَابِ لَمَّا قَلِمَ عَلَى النَّبِي ﷺ وَمُومَ مُنِيخً بَوْ اللَّهُ وَهُو مُنِيخً إِللَّهُ وَهُو مُنِيخً إِللَّهُ اللَّهُ وَهُو مُنِيخً أَوْ بِالْمُعْرَقِ أَوْ بِهِمَا أَمَلَ النَّبِي عَلَيْ وَمُو مُنِيخً إِللَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهُ وَهُو مُنِيخً أَوْ بَالْعُمْرَةِ الْمُعْرِيِّ مِنْ هَذَا الْبَابِ لَمَّا قَلَمُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَمُو مُنِيخً إِلَى النَّبِي اللَّهُ وَهُو مُنِيخً أَوْ بِالْمُومَ اللَّهُ وَمُو مُنِيخً أَوْ اللَّهُ وَهُو مُنِيخً أَبِي الْمُقَامِ عَلَى إِخْرَامِهِ إِذْ كَانَ مَعُهُ هَذِيُ مَ عَلَى الْمُعْرِي وَالْمَالُمُ اللَّهُ عِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْتِعَلِّ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمِى إِلَيْ الْمُومَ إِلَا لِمُعْمِى الْمُومِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُو مُنِيخً إِلَى الْمُوسَى بِالْإِخْلَالِ بِعُمْرَةَ إِذْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ مَدِي الْمُعْمَلُ الْمُعْمِى وَالْمُؤْمِنَ إِلَا لَمُوسَى وَالْمَالِهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِقُ إِذْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ مَدْيٌ الْمُعْمَلُقُ الْمُعْمِلُونَ الْمُسْتِعِي الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِقُ الْمُومِ إِنْ لَكُمْ اللَّهُ الْمُعْمَلُوهُ إِلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِقِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤَالِمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلِي الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُومُ

 <sup>(</sup>١) المقام: بالفتح، هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم ﷺ حين رفع بناء البيت، وقبل: الذي قام عليه حين غسلت زوجة إسماعيل رأسه، وهو موضع بالمسجد الحرام، أمر الله ﷺ بالصلاة عنده. مراصد الاطلاع ٢/ ١٢٩٥.

 <sup>(</sup>٢) لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (م): ((بهدية)) خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿قَالَ: قَد أَحَسَنَكُ ۗ.

#### (٥٥٣) بَابُ صِفَةِ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٦٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيَّةِ: «لَيَّلَكُ '' اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَيَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيَّكَ، إِنَّ الْحَمْدَ<sup>(٢)</sup> وَالنَّعْمَةَ لَكَ مَا اللَّهُمْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ الْعَمْدَ الْعَلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْعُمْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ ال

۲٦۲۱- صحيح.

أخرجه الحميدي (٦٦٠)، وأحمد ٢/٢٤ و٤٨، والترمذي (٨٢٥)، وابن الجارود (٤٣٣) من طريق أيوب، به.

وأخرجه مالك في الموطأ (٩٣٢) برواية الليني، والشافعي في مسئله (٨١٨) بتحقيقي، والطياليي (١٨٣٨)، وأحمد ٢٨/٢ و٣٤ و٣٤ و٤٧ و٧٧، والدارمي (١٨١٥)، والبخاري ٢/ ١٧٠ (١١٥٤)، والترمذي (١٨٤٦)، وأبو دارد (١٨١٢)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي ٥/ ١٨٠، وفي الكبرى له (٣٧٢٩)، وأبو يعلى (١٨٠٤) و(٥١٥٥)، وابن حبان (٣٧٩٩)، والطبراني في الصغير (٣٣٧)، والبيهقي ٥/ ٤٤، والبغوي (١٨٦٥) من طرق عن ابن عمر.

سيأتي عند الحديث (٢٦٢٢). انظر: إتحاف المهرة ٩/ ٤٢ (١٠٣٧١).

- (١) لبيك: هي إجابة المنادي: أي إجابتي لك يا رب، وهو مأخوذ من لبَّ بالمكان وألبَّ به إذا أقام به، وألبَّ على كذا، إذا لم يفارقه، ولم يُستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكوير:
   أي إجابة بعد إجابة. وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر. النهاية ٢٢٢/٤.
- (۲) قال البغوي عقب الحديث: ((قوله: إنّ الحمد)) بكسر الألف، ويجوز بالفتح، والكسر أجود. قال: وقال ثعلب: من كسر فقد عمّ، ومن فتح فقد خصّ، معناه: أنك إذا كسرت ((إنّ)) وقع بها الابتداء، فالحمد والنعمة عمّ التلبية وغيرها، وإذا فتحت رجع الحمد والنعمة إلى ((التلبية)) أي: لبيك بأن الحمد والنعمة في لبيك لك. ويحتمل أن يختار الفتح؛ لأن الوقوف ليس يحسن على ((لبيك)) ولا ردّها إلى ما قبلها، فصارت ((لبيك)) مبتدأ بها واقعة على أن معناه: لبيك بأن الحمد والنعمة لك فيما وققتني له من هذه التلبية، والقيام بحقَّ هذه الطاعة)).
- (٣) قال الترمذي عقب الحديث: ((حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.

فَالَ مُؤَمَّلٌ فِي حَدِيثِهِ: وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ: «لَبَيَّكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ<sup>(۱)</sup>، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَيْكَ (<sup>1)</sup> وَالرَّحْبَاءُ (<sup>1)</sup> إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ».

٢٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ،
 قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَلَقَفْتُ الثَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ... فَذَكَرَ مِثْلُ حَدِيثِ مُؤَمَّلٍ.

(٥٥٤) بَابُ ذِكْرِ الْبَيّانِ أَنَّ الرَّيَّادَةَ فِي التَّلْبِيَةِ عَلَى مَا حَفِظَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَائِزٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ يَحْفَظُ عَنْهُ مَا يَغْرُبُ عَنْ بَعْضِهِمْ؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَدْ حَفِظَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَلْبِيْتِهِ مَا لَمْ يَحْكِ عَنْهُ غَيْرُهُ

٣٦٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً.

قال الشافعي: وإنما قلنا: لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها، لما جاء عن ابن عمر، وهو حفظ التابية عن رسول الله ﷺ، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: قلبيك والرغباءُ إليكَ والعملُّ؛.

<sup>(</sup>١) سعديك: أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعادًا بعد إسعاد، ولهذا تُني، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر. ال**نهاية ٣٦٦/٢**.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) الرغباء من الرغبة: السؤال والطلب. النهاية ٢٣٧/٢.

٢٦٢٢– صحيح. أخرجه أحمد ٢/ ٤١ و٥٣، ومسلم ٧/٤ (١١٨٤)، (٢٠)، وابن ماجه (٢٩١٨)، والدارقطني ٢/ ٢٢٥ من طريق عبيد الله، به. سبق تخريجه عند الحديث (٢٦٢١). انظر: إتحاف المهرة ١٨٧/ (١٠٨٥٠).

۲٦۲۳- صحيح.

وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١٠ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ: «لَبَيَّكَ إِلَهَ الْحَقِّ».

٢٦٢٤- حَدَّثْنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، قَالَ: ٧/ب حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الْبَئْكَ إِلَّهُ الْحَقُّ».

(٥٥٥) بَابُ إِبَاحَةِ الزِّيَادَةِ فِي التَّلْبِيَةِ: ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، مَعَ النَّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَقَدَّمَتْ صُحْبَتُهُ لِلنَّبِي ﷺ وَكَانَ أَعْلَمَ قَدْ كَانَ يَخْفَى عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِنْ عِلْمِ الْخَاصَّةِ، فَعَلِمَهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ

<sup>=</sup> أخرجه: أحمد ٢/٤٧٦، وابن ماجه (٢٩٢٠)، وابن حبان (٣٨٠٠) من طريق وكيع، عن عبد العزيز بن عبد الله، به.

وأخرجه: الطيالسي (٢٣٧٧)، وأحمد ٣٤١/٢ و٣٥٣، والنسائي ١٦١/، وفي الكبرى له (٢٧٣٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٢٥، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٤٢، والخطيب في تاريخه ١٠/ ٤٣٦ من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله، به.

انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٢٢٠ (١٩١٨٨).

سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((عبد الرحمن بن الأعرج)) وهو خطأ.

٢٦٢٤- صحيح.

أخرجه الطحاوي في **شرح المعاني** ٢/ ١٢٥، والدارقطني ٢/ ٢٢٤، والحاكم ١/ ٤٤٩ –٤٥٠. والبيهقي ٥/ ٤٥ من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد العزيز بن عبد الله، به. سبق في الذي قبله.

فِي السِّنُّ وَالْمِلْمِ؛ لِأَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ مَعَ مَكَانِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالتَّمَلُمِ مَعَ تَقَدُّمِ صُحْبَتِهِ خَبَّرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا الْإِسْلامِ وَالتَّمَلُمِ مَعَ تَقَدُّمِ صُحْبَتِهِ خَبَّرِ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَقُولُونَ: ((ذَا الْمَعَارِجِ)) مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَابِرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَزِيدُونَ: ((ذَا الْمَعَارِجِ))، وَنَحُوهُ وَالنَّبِيُ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُمْ كَا كَانُو يَنِيدُونَ: ((ذَا الْمَعَارِجِ))، وَنَحُوهُ وَالنَّبِي ﷺ يَسْمَعُ لَا يَقُولُ شَيْقًا، فَقَدْ خَفِي عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ مَعَ مَوْضِعِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْمِلْمِ مَا عَلِمَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

٣٦٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلَاءِ وَأَخْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلْمَيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَضِحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْ أَضِحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْ أَضِحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ إِللَّهِيَةِ.
 وقال أخمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: «بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ».

<sup>(</sup>١) في (م): ((مع)).

٢٦٢٥- صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ (٩٣٨) برواية الليثي، والشافعي في مسنده (٨٢٤) بتحقيقي، والحميدي (٨٥٥)، وأحمد ع/٥٥ و٥٦، والدارمي (١٨١٦) و(١٨١٧)، والبخاري في التاريخ الكبير م/١٥٠، وأبو داود (١٨١٤)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، والترمذي (٢٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٥٣)، والنساني ٥/١٦، وابن الجارود (٤٣٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٧٨١) و(٧٨٢)، والحدر (٧٨٦)، والمجراني في الكبير (٢٦٢٦) و(١٦٢٨) و(٢٦٢٩) و(٢٦٢٩) و(٢٦٢٨)، والحاكم (٢٥٣٨)، والبيهتي ٥/٢٦)، والجاري (٤٣٨/).

سيأتي عند الحديث (٢٦٢٧).

 <sup>(</sup>۲) قال الترمذي عقب الحديث: ((روى بعضهم هذا الحديث، عن خلاد بن السائب، عن زيد ابن خالد، عن النبي 樂。 ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد بن السائب، عن أبيه. وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري)).

٣٦٢٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: خَخَرَجَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَعَلَ بِالتَّوْحِيدِ اللَّيْكَ النَّهُ مَنَى الْبَيْدَاءِ أَعَلَ بِالتَّوْحِيدِ اللَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، وَلَلَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، وَلَلَيْكَ لَلَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمِ عَلَى اللَّهِي اللَّهُ يَسْمَعُ مَلَى وَالْمُلْكَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُلْكَ لَا الْمَعَارِجِ. وَنَحْوَهُ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَسْمَعُ لَا يَقُولُ شَيْئًا.

#### (٥٥٦) بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

٣٦٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَانِي حِبْرِيلُ، فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّلْيَةِ».

#### وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ﴿ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ ﴾

وقال أبو حاتم بن حبان: ((سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه، ومن زيد بن خالد الجهني، ولفظاهما غتلفان، وهما طريقان محفوظان)). عقب الحديث (٣٨٠٣).

وقال البغوي: ((رفع الصوت بالإهلال مشروع في المساجد وغيرها. قال مالك: لا يرفع صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليُسمعَ نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام، ومسجد مني، فإنه يرفع صوته فيهما. قال الشافعي: كان السلف يستحبون التلبية عند اصطدام الرفاق، وعند الإشراف والهبوط، وخلف الصلوات، وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار، وتُحبُّه على كل حال)).

٢٦٢٦- سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين لم يرد في الأصل وأثبتها من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((أما)).

٢٦٢٧- سبق تخريجه عند الحديث (٢٦٢٥).

#### (٥٥٧) بَابُ الْبَيَانِ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ، وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُهِلُّ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ إِذْ هُوَ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ

٣٦٢٩ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الرِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنِ حُنْظَب، عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِب، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ لِي الشَّهِرْ بِالتَّلْبَيَةِ فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ».
لى: أَشْعِرْ بِالتَّلْبَيَةِ فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ».

#### ۲٦۲۹- صحيح.

۲٦۲۸- صحيح.

أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٧٨/٢، وأحمد ١٩٢/٥ وعبد بن حميد (٢٧٤)، وابن ماجه (٢٩٢٣)، وابن حبان (٢٨٠٣)، والطبراني في الكبير (٥١٧٠)، والحاكم ٤٥٠/١، والبيهقي ٥/٢٤ من طريق عبد الله بن أبي لبيد، به.

وأخرجه المبخاري في **التاريخ الكبير** ٤/ ١٥٠، والطبراني في ا**لكبير** (٥١٦٨) و(٥١٦٩) من طرق عن زيد بن خالد.

انظر: إتحاف المهرة ٥/ ١٥ (٤٨٨٠). سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((خلاد)). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) انظر تعليقي على الحديث (٢٦٢٥).

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٥٧٨٥) من طريق موسى بن عقبة، به. وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير ١٥٠/٤، والبزار (٣٧٦٣)، والطحاوي في شرح المشكل

وأخرجه البخاري في **التاريخ الكبير** ١٥٠/٥)، والبزار (٣٧٦٣)، والطحاوي في **شرح المشحل** (٥٧٨٤)، والطبراني في **الكبير** (٥١٧١) و(٥١٧٢) من طريق موسى بن عقبة، عن عبد الله بن أن لبيد، به. سبق في الذي قبله.

قَالَ أَبُو بَكُونِ مَذِهِ اللَّفْظَةُ: ﴿ فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقُولُ: إِنَّ أَفْصَلَ الْعَمَلِ كَذَا ، وَإِنَّمَا تُرِيدُ: مِنْ أَفْصَلِ، وَخَيْرُ الْعَمَلِ كَذَا ، وَإِنَّمَا تُرِيدُ مِنْ خَيْرِ الْعَمَلِ. وَالنَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ ». أَيْ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ . أَيْ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ .

٣٦٣٠ - حَدُّنَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَهُ، أَنَّ مُحَمَّدٌ ( ) بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَبِيدِ أَشَامَهُ، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُوَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَنِي جِبْرِيلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الدَّحَجُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ طُرُقَ هَلَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

(٥٥٨) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْإِهْ لَالِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَال

٢٦٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ،

٣٦٣- المتن صحيح كما تقدم، وهذا السند معلول، فقد أخطأ فيه أسامة بن زيد، فجعله من حديث أبي هويرة، وخالفه سفيان الثوري وشعبة فجعلاه من مسند زيد بن خالد الجهني وهو الصواب.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢٥، والحاكم ١/ ٤٥٠، والبيهقي ٥/ ٤٢.

انظر: إ**تحاف المهرة ١٠**/ ٢٠٢ (١٩٩٧٣).

وقد سلف الحديث (٢٦٢٨) و(٢٦٢٩) عن زيد بن خالد الجهني، قال ابن حجر في **الإتحاف**: ((وهو الصواب)).

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ((محمد بن عمر بن عمرو بن عثمان))، والصواب ما أثبته وكما أشار إليه محقق
 (م). انظر: تهذيب الكمال ٣٧٨/٦ (٥٩٥٥).

٣٦٣١- إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. =

قَالَ: أَخْبَرَنَا الضَّخَاكُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُثْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ وَالتُّجُّ» ('').

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: الْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدُنِ لِيُثَجَّ الدَّمُ مِنَ الْمَنْحَرِ.

(٥٥٩) بَابُ اسْنِحْبَابِ وَضْعِ الْإِصْبَمَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالتَّلْبِيَةِ إِذَا وَضَعَ الْإِصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ رَفْعِ الصَّوْتِ بَكُونُ أَرْفَعَ صَوْتًا وَأَمَدُهُ

٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

 أخرجه: الدارمي (١٨٠٤)، وابن ماجه (٢٩٢٤)، والترمذي (٨٢٧)، وأبو يعلى (١١٧)، والبزار (٧١)، والحاكم (١٨٥١، والبيهقي ٥/٤٢.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٢١٣ (٩٢٣٧).

(١) قال الترمذي عقب الحديث (٨٢٨): ((حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان. ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، وقد روى محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم الطحان ضرارٌ بنُ صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبيه، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ وأخطأ فيه ضرار.

على بعي بطرع على سببي للهم و قال: سمعت أحمد بن الحسن، يقول: قال: أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث، عن محمد

ابن المنكدر، عن ابن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبيه، فقد أخطأ.

بهن مستعرب من من من كري ويولي و الله عنه الله و الله في الله و ا

۲۳۳۲- صحيح.

أخرجه: ابن حبان (۳۸۰۱) من طريق علي بن سعيد، به.

أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْقَلَلْقُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مُحَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَتَبْنَا وَادِيَ الْأَرْرَقِ، قَالَ: «أَيُّ وَإِهِ هَذَا؟» فُلْنَا: وَادِي الْأَرْرَقِ ('' قَالَ: «كَانَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى - فَنَعَتَ مِنْ طُولِهِ وَشَعَرِهِ وَلَوْنِهِ - وَاضِعًا أُصْبُعَيُهِ ' فِي أُذْنَئِهِ لَهُ جُوَّارٌ ' ' إِلَى اللَّهِ بِالشَّبِيَةِ مَارًا بِهَلَا الْوَادِي، فُمَّ نَفَرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا، قَالَ دَاوُدُ: أَظُنَّهُ فَيْنِيَّةً هَرْشَى. فَقَالَ: «أَيُّ تُنِيَّةٍ هَذِهِ؟» فَقُلْنَا: فَيْقِ مَرْشَى. فَقَالَ: «كَانَّمَا أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاء، خِطّامُ النَّاقَةِ خُمْرًاء، خِطَامُ النَّاقَةِ مُنْتُلِاء، عَلَيْهِ مِنْشَوْدٍ مُمْرَاء، خِطَامُ النَّاقَةِ

٢٦٣٣ - حَدِّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدِّثَنَا أَبُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ أَبِي عَلِيًّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ أَبُنِ عَبَاسٍ قَالَ: «أَيُّ وَإِدِي اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَدْنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هَلْنَا؟» فَقَالُوا: وَإِدِي الْأَزْرَقِ. قَالَ: «كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى - فَدَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعَرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا أُصْبَمَيْهِ فِي أُذْنَئِهِ لَهُ جُوارٌ إِلَى اللَّهِ بِالشَّلِيَةِ، مَارًا بِهَذَا الْوَادِي» قَالَ: 'دُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَنْيَنًا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ ("): «أَيُ ثَيْئَةٍ، فَقَالَ "): «أَيُ ثَيْئَةٍ،

وأخرجه: أحمد ١/٦٥٧، ومسلم ١٠٥/١ (١٦٦) (٢٦٨)، وأبو يعلى (٢٥٤٢)، وابن حبان
 (٦٢١٩)، والطبراني في الكبير (١٢٧٥٦)، وأبو نعيم في الحلية ٢/٣٢/٢ و٣/ ٩٦، والبيهقي
 ٤٢/٥ من طرق عن داود بن أبي هند. سيأتي في الذي بعده.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٥٩ (٧٣٣٠).

<sup>(</sup>١) وادي الأزرق بالحجاز. **مراصد الاطلاع** ١/ ٦٥.

 <sup>(</sup>۲) قال النووي: ((الأصبع فيها عشر لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمّها والعاشرة أصبوع على مثال عصفور)). شرح النووي على صحيح مسلم ۱۱/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): ((جواز)). والمثبت من مصادر التخريج، والجؤار: رفع الصوت والاستغاثة. النهاية مادة (جأر)..

<sup>(</sup>٤) في (م): ((خلية)).

٣٦٣٣- **صحيح**. أخرجه مسلم ١٠٥/ (١٦٦) (٣٦٩)، وابن ماجه (٢٨٩١) من طريق ابن أبي عدي، به. سبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>٥) في (م): ((قال)).

هَذِهِ؟» فَقَالُوا: هَرْشَى أَوْ كَذَا. فَقَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاء، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، خِطَامُ(١) نَاقَيِهِ خُلْبَةً ٢٦ مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُلْبَيًا».

### (٥٦٠) بَابُ ذِكْرِ تَلْبِيَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ اللَّوَانِي عَنْ يَمِينِ الْمُلَبِّي وَعَنْ شِمَالِهِ عِنْدَ تَلْبِيَةِ الْمُلَبِّي

7٦٣٤ - أَخْبَرَنَا الْأَسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُ

قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُرْيْمَةَ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرْيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ

الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةً - يَعْنِي ابْنَ حُمْيُدٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَارٍ مِنْ مُلَّبِ يُلِكُي إِلَّا لَبَى مَا أَي حَارٍ مِنْ مُلَّبِ يَلِكُم إِلَّا لَبَى مَا عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ هَهُنَا، وَهَهُنَا». يَعْنِي عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ هَهُنَا، وَهَهُنَا». يَعْنِي عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ هَهُنَا، وَهَهُنَا». يَعْنِي عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ هَهُنَا، وَهَهُنَا». يَعْنِي عَنْ

(٥٦١) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَعُونَةِ الْمُحْرِمِ لِلْحَلَالِ عَلَى الِاصْطِيَادِ بِالْإِشَارَةِ وَمُنَاوَلَةِ السِّلَاحِ الَّذِي يَكُونُ عَوْنًا لِلْحَلَالِ عَلَى الِاصْطِبَادِ

٢٦٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح

<sup>(</sup>١) الخِطام: الحبل الذي يُقادُ به البعير. النهاية ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((خلية)).

٢٦٣٤ - صحيح، عبيدة بن حميد صدوق حسن الحديث وقد توبع.

أخرجه ابن ماجه (۲۹۲۱)، والترمذي (۸۲۸)، والحاكم ۱/8۰۱، والبيهقي ٥/٣٦. انظر: إتحاف المهرة ١١١/ (۲۲۳).

٢٦٣٥- صحيح.

المعالم المعال

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُغبَةَ حَدَّثَنَا ('') مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيً، عَنْ شُغبَةَ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُغبَةً، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةً يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْهُمْ كَانُوا فِي سَفَرٍ وَقِيهِمْ مَنْ قَدْ أَخْرَمَ. قَالَ: فَرَكِبَ أَبُو قَتَادَةً فَرَسَهُ فَأَنِي حِمَارَ وَحُشِ ('')، فَأَصَابَهُ، فَأَكُو اللَّهِ عَنْ مَنْ فَدُ أَخْرَهُ، قَالَ: «اشَتَرَكُمُمْ أَوْ أَشُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «اشْتَرَكُمُمْ أَوْ أَشُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «اشْتَرَكُمُمْ أَوْ

وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٌ قَالَ: «ٱلۡمَرْتُمْ أَوْ ٱعَنْتُمْ؟». وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ شُغْبَةَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «ٱشَرْتُمْ، أَوْ صِدْتُمْ، أَوْ ٱعَنْتُمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «قَكُلُوهُ».

## (٥٦٧) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَشَارَ لِلْحَلَالِ الصَّيْدَ فَاصْطَادَهُ الْحَلَالُ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِم

٢٦٣٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ

أخرجه: أحمد /۳۰۲ والمدارمي (۱۸۳٤)، والبخاري ۱۱۸/۳ (۱۸۲۶)، ومسلم ۱۱۶/۶ (۱۸۲۶)، ومسلم ۱۱۶/۶ (۱۸۹۳)، وابن الجارود (۳۵۰)، والنسائي ۱۸۳۸، وفي الکبري له (۳۸۰۹)، وابن الجارود (۳۵۰)، والطحاوي في شرح المعاني ۱۷۳/۲ من طريق عثمان بن عبد الله، به.

وأخرجه: أهمد // ٢٠٥ و ٢٠٧، ومسلم ٤/١٧ (١١٩٦) (٦٤)، وابن حبان (٣٩٦٦). والبيهقي ١٨٩/٥ ــ ١٩٠، و٩/ ٣٢٢ من طرق عن عبد الله بن أبي قنادة، به.

سيأتي عند الأحاديث (٢٦٣٦) و(٢٦٤٢) و(٢٦٤٣).

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ١٣٥ (٤٠٥٧).

(١) فات ابن حجر في الإتحاف أن يذكر هذا الإسناد، واستدركه عليه المحققون.

 (٢) حمار الوحش، أو الزرد: حيوان من ذوات الحوافر وفصيلة الخيل، معروف بألوانه المخطفة. المعجم الوسيط ١٩٦/١.

٢٦٣٦– سبق تخريجه عند الحديث (٢٦٣٥)، وانظر الحديثين (٢٦٤٢) و(٢٦٤٣).

هَارُونَ – قَالَ: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ ثَمِنِ عَبْدِ اللَّهِ ثِنِ مَوْصَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ۖ ﴾ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحُشْ وَهُوَ مَعَ قَوْمٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، فَذَكَرُوهُ لِلنَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَصِدْتُمُ أَوْ أَعَنَّتُمْ أَوْ أَضَرُّمُ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوهُ».

(٥٦٣) بَـابُ كَـرَاهَـةِ(١) قَبُـولِ الْـمُحْرِمِ الصَّـبْـدَ إِذَا أُهْـدِيَ لَـهُ فِي إِحْرَامِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ مِلْكُ الصَّيْدِ فِي إِحْرَامِهِ

٢٦٣٧- حَدَّثَنَا<sup>(٢)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ:

(١) في (م): ((كراهية)).

۲۹۳۷- صحیح.

أخرجه أحمد ٧٢/٤، ومسلم ١٣/٤ (١١٩٣) (٥١)، وابن الجارود (٤٣٦)، والطبراني في الكبير (٧٤٢٩) من طريق معمر، به.

وأخرجه مالك في الموطأ (١٠١٥) برواية الليثي، والشافعي في مسنده (٩٠٦) بتحقيقي، والطيالسي (١٤٤٦)، والحمدين (١٨٧٧)، وابن أبي شبية (١٤٤٦)، وأحمد ٤/٧٣ و٢٨ والدارمي (١٨٤٥) و(١٨٣٠) والبخاري ١٦/٣ (١٨٢٥) و(١٥٧) و١٨٧٠) و١٨٢٠) والدارمي (١٨٣٠)، ومسلم ١٨٣٤) (١٩٣١) (٥١) و(٥١) و(٥١)، وابن ماجه (٢٠٩١)، والترمذي (١٤٤٩)، وعبد الله بن أحمد في زياداته ٤/٧ و٧٧ و٧٧، والنسائي ٥/ ١٨٣ و١٨٥، وفي الكبرى له (٣٨١)، وابن الجارود (٤٣٦)، وابن حبان (١٣١٦) و(١٩٨٧)، والبيهقي ٥/ ١٩١١، والبغوي (١٩٨٧)، من طرق عن ابن عباس، به. انظر: [تحاف المهوة ٢٠ ١٨٥).

(۲) ((وعن يونس، عن ابن وهب، عن مالك، عن الزهري ح وعن يونس، عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري ح وعن سليمان بن شعيب، عن أسد، عن المسعودي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جنامة)) هذا الإسناد لم يرد في الأصل ولا في (م) وهو من الإتحاف.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ<sup>(١)</sup>، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ ٣٠ – قَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ: أَوْ بِوَدَّانَ ٣٠٪ -َ فَأَهْدَيْثُ لَهُ حِمَارًا وَحُشِيًّا، فَرَدُّهُ إِلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ»(٤٠).

مستد المستد المستحيح عن النبي الم

زَادَ<sup>(٥)</sup> فِي خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: الْحِمَارُ عَقِيرٌ<sup>(١)</sup>؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ جُرَيْجِ الزُّهْرِيَّ وَإِجَابَتِهِ إِيَّاهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ فِي خَبَرِ الصَّعْبِ : أَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارٍ أَوْ رِجْلَ حِمَارٍ ؛ وَاهِمٌ فِيهِ ، إِذِ الرُّهْرِيُّ قَدْ

<sup>(</sup>١) المصنف (٨٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) الأَبْوَاء: بالفتح، ثم السكون، وفتح الواو وألف ممدودة: قرية من أعمال الفُرَّع من المدينة. وقيل: جبل عن يمين آره، ويمين المصعد إلى مكة من المدينة. وبالأبواء قبر آمنة أمّ النبي ﷺ. مراصد الاطلاع ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) ودَّان: موضع بين مكة والمدينة، قرية جامعة في نواحي الفُرُّع. وقد أكثر نُصَيب من ذكرها في شعره، فقال لسليمان بن عبد الملك:

لمعروفيه من آلِ ودانَ راغبُ

قِفُوا خبرُوني عن سليمانَ إنني معجم البلدان ٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي عقب الحديث: ((وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم، وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا: إنما ردَّه عليه لمَّا ظنِّ أنه صِّيدً من أجله، وتركه على التَّنشُّو، وقد روى بعض أصحاب الزهري، عن الزهري هذا الحديث. وقال: أهدى له لحم حمار وحش. وهو غير محفوظ)).

<sup>(</sup>٥) في (م): ((و)).

<sup>(</sup>٦) عقير : أصل العَقْر، ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، أي قطعوا إحدى قوائمه ثم نحروه. وقيل: يُفعل ذلك به كي لا يشرُد عند النحر. النهاية ٣/ ٢٧٢.

أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَدْرِي الْحِمَارُ كَانَ عَقِيرًا أَمْ لَا حِينَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَكَيْفَ يَرْوِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ حِمَارٍ أَوْ رِجُلُ حِمَارٍ وَهُوَ لَا يَدْرِي كَانَ الْحِمَارُ الْمُهْدَى إلَى النَّبِيِّ ﷺ عَقِيرًا أَمْ لَا؟ قَدْ خَرَّجْتُ أَلْفَاظَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ وَمَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ: أَهْدَيْثُ لَهُ لَحْمَ حِمَارٍ. أَوْ قَالَ: رِجُلَ حِمَارٍ، أَوْ قَالَ: حِمَارُا.

(٥٦٤) بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِبَاحَةِ أَكُلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ قَدْ يَحْسَبُ بَعْضُ مَنْ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ أَنَّ أَكُلَ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا اصْطَادَهُ الْحَلَالُ طِلْقٌ حَلَالٌ بِكُلِّ حَالٍ

٣٦٣٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، فَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى ح وَقَرَأْتُهُ عَلَى بَنْدَارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدَ لُوجُنُ مَنْ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعْ طَلْحَةُ وَنَحْنُ حُرْمٌ فَأَهْدِي لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ وَاقْقَ مَنْ أَكُلَ وَقَالَ: أَكْلُنَاهُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَى اللَّهِ عَلَيْكَ أَكُل وَقَالَ: أَكْلُنَاهُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمِيلُ اللَّهُ الْمُنْ أَكُل وَقِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْل

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيِّ. وَقَالَ بُنْدَارٌ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.

۲٦٣٨- صحيح

أخرجه: أحمد ١٦١/١ و١٦٢، والدارمي (١٨٣٦)، ومسلم ١٧/٤ (١٦٩٧) (٦٥)، والبزار (٣٦١)، والنسسائي ١٨٢/، وفي الكبرى له (٣٧٩٩)، وأبو يعلى (١٣٥٥)، والطحاوي ١/١٧١ - ١٧٦، وابن حبان (٣٩٧٣) و(٥٠٥٦)، والدارقطني في العلل ٢١٦/٤ – ٢١٧، والبيهتي ١٨٨/، انظر: إنحاف المهرة ٢٥٧٦).

 <sup>(</sup>١) قال أبو حاتم ابن حبان عقب الحديث: ((لستُ أنكر أن يكون ابنُ المنكدر سمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وسمعه من ابن عبد الرحمن عن أبيه، فمرةً روى عن معاذ وأخرى عن أبيه)).

قَالَ أَبُو بَكُمِ : أَخْبَارُ أَبِي قَنَادَةَ وَتَضوِيبُ النَّبِيُ ﷺ فِعْلَ مَنْ أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي اصْطَادَهُ أَبُو قَنَادَةً، وَمَسْأَلُنُهُ إِيَّاهُمْ «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟» وَأَكْلُهُ مِنْ ذَلِكَ اللَّحْمِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَخَبَرُ مُحَيْرٍ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمَيْرِيَّ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا.

(٥٦٥) بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَدِّهِ لَحْمَ صَيْدٍ أَهْدِيَ لَهُ فِي إِخْرَاهِو مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ، وَقَدْ يَحْسَبُ بَغْضُ مَنْ (١) لَمْ يَتَبَحَّرِ الْمِلْمَ وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ لَحْمَ الصَّيْدِ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ بِكُلِّ حَالٍ وَإِنِ اصْطَادَهُ الْحَلَالُ

٢٦٣٩- قَرَأْتُ عَلَى بُنْدَارٍ، عَنْ يَخْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَلِمَ زَلْدُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ حَدَّثَنَا<sup>(٢)</sup> عَنْ لَحْم أَهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَاسْتَذْكَرْتُهُ، فَقَالَ: أَهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدُّهُ، وَقَالَ: ﴿إِنَّا حُومٌ،

قَالَ أَبُو بَكْرِ: رَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمُ صَيْدٍ، فَقَالَ: **الَّوْلَا أَنَّا حُرُمٌ قَبِلْنَاهُ،** حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

٣٦٣٩- صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٣٢٣)، والحميدي (٧٨٤)، وأحمد ٢٦٧/٤ و٣٦٧. ومسلم ٤/٤ ((١١٩٥)) (٥٥)، والنسائي ٥/١٨٤، وفي الكبرى له (٣٨٠٤)، وأبو عوانة كما في **إتحاف المهرة** ٤/٧٥ (٤٧٦٤)، والطحاوي في **شرح المعاني ٢/١٦**٩، والطبراني في الكبير (٤٩٦٤) و(٤٩٦٤)، وابن عبد البر في التمهيد ٣/٥ – ٥٧.

انظر ما بعده والحديث (٢٦٤٤). انظر: **إتحاف المه**رة ٢/ ٤٦٨ (٢٠٧٦) و٤/ ٥٧٥ (٤٦٧٩). (٢) في (م): ((حدثتنا)).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخَبْرُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حِمَارُ وَحُشٍ؛ أَرَاهَ خَبَرَهُ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ، رِوَايَةَ مَنْ قَالَ: أَهْدَيْتُ لَهُ جَمَازًا وَحُشِيًّا، فَلَمَلَّهُ شُبِّهٌ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ، فَجَعَلَ خَبْرَ ابْنِ عَبَّسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ فِي ذِكْرٍ لَحُم الصَّيْدِ فِي قِصَّةِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةً.

وَخَبَرُ عَائِشَةَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَشِيقَةُ(١) لَحْمِ ظَنْبِيٍ(٢) وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلُهُ، كَخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ.

# (٥٦٦) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَوْنَاهَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُفَتَّدِينِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ أَكُلَ لَحْمِ

 <sup>(</sup>١) سقطت من (م) والوشيقة: أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضج، ويحمل في الأسفار. التهاية ١٨٨/٥.

 <sup>(</sup>٢) الطّبني: من ذوات الأظلاف والمجزفات القرون، وأشهرها الظبي العربي، ويقال له: الغزال
الأعفر. قل أن يمرض... وإذا نفر من مكان لا يعود إليه. ويجمع على أُطْبِ وظُبني وظِباء.
المعجم الوسيط ٢/ ٥٧٥.

<sup>-</sup> ۲٦٤- **صحيح.** أخرجه أحمد ٣٦٩/٤ و٣٦١، وعبد بن حميد (٢٦٩)، وأبو داود (١٨٥٠)، والنسائي ٥/ ١٨٤، وفي **الكبرى ل**ه (٣٨٠٣)، والطحاري في **شرح المعاني ٢/ ١٦**٩، وابن حبان (٣٩٦٨)، والطبراني في الكبير (٤٩٦٥). وانظر الحديثين (٢٦٢٩) و(٢٦٤٤).

انظر: **إتحاف المهرة** ٤/ ٥٧٥ (٤٦٧٩).

الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا اصْطَادَهُ الْحَلَالُ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَلَالُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ، وَإِنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَكُلَ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي اصْطَادَهُ الْحَلَالُ مِنْ أَجْلِ الْحَرَامِ

٢٦٤١ - حَدُّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْفُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُهْرِيَّ - وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم، أَنَّ عَمْرًا مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُمَا، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَحْمُ صَبْدِ الْبَرِّ لَكُمْمْ حَلَالٌ وَٱنْشُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ(١) أَوْ يُصَادَ<sup>(٢)</sup> لَكُمْم،(٣).

٣٦٤١ - إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإنَّ المطلب بن حنطب لم يسمع من جابر.

أخرجه: الشافعي في مسنده (۹۰۷) بتحقيقي، وعبد الرزاق (۸۳۲۹)، وأحمد ۳،۳۲۳ و۲۸۷ و ۲۸۷ و ۲۸۷ و ۲۸۷ و ۲۸۷ و ۲۸۷ و ۲۸۷ و المکبری لـه (۲۸۷)، وابن المجاور د (۲۸۷)، وابن المجاور د (۲۸۷)، وابن المجاور د (۲۸۷)، والطحاوری فی شرح المعانی (۲۵۲)، وابن حبان (۲۸۷)، والدارقطنی ۲۰۷۲، والحاکم (۲۵۲)، والایهقی (۲۹۷،، وفی المعرفة له

(٣١٨٥)، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٦٢، والبغوي (١٩٨٩). انظر: **إتحاف ا**لهرة ٣/ ٢٥٥ (٣٧٦٦).

(١) في الأصل: ((تَصِيدُهُ)) والمثبت من مصادر التخريج.

 (٢) في (م): ((يصد)) وهو الجاري على قوانين اللغة العربية؛ لأنه معطوف على المجزوم. وقد جاءت في بعض الروايات ((أو يصاد)) بالألف، قال الشيخ ولي الدين: هي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر:

إذا العجوز غضبتُ فطلَق ولا ترضّاها ولا تملق وقال الآخر:

ألم يسأتسيك والأنسساء تسممي وقد يكون نصبه على أنّ ((أو)) بمعنى ((إلا أنّ)) فلا إشكال.

انظر: شرح السيوطي ٥/ ١٨٧، وحاشية السندي ٥/ ١٨٧ كلاهما على المجتبي.

(٣) قال الترمذي عقب الحديث: ((حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر.
 والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ لا يرون بأكل الصيد للمُحرم بأسًا، إذا لم يصطده =

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ - يَمْنِي ابْنَ مُوسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ - يَمْنِي ابْنَ مُوسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، اللَّيْتُ ابْرُسْنَادِ مِثْلُهُ سَوَاءً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «صَيْدُ الْبَرِّ»، وَلَمْ يَقُلْ: «**لَخَمُ**».

٣٦٤٢ - وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ يَعْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ (١٠) فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أَحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَاصْطَدْتُهُ، فَلْكَرْتُ شَأْنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ وَلَمْ وَلَكُرْتُ أَنِّي إِمَّنَا إِلَيْمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمْرَ النَّبِيُ ﷺ أَصْحَابَهُ فَأَكُلُوا وَلَكَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ.

حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ(٢)، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: هَذِهِ الرَّيَادَةُ: إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَكَ. لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ غَيْرَ مَعْمَرِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فَيَشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ﷺ أَكَلَ مِنْ لَخَم ذَلِكَ الْجِمَارِ قَبْلَ

أو لم يُصطد من أجله. قال: قال الشافعي: هذا أحسن حديث رُوي في هذا الباب وأقيسُ.
 والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق)).

٢٦٤٧ - صحيح. إلّا أن فيه لفظتين شاذتين كما سيأتي التعليق عليهما عند كلام المصنف الآي. أخرجه أحمد (٣٠١/ و٣٠٤، والمدارمي (١٨٣٣)، والبخاري ١٤/٣ (١٨٢١) و١٥ (١٨٢١) وه/١٥٦ (١٤٤٤)، ومسلم ٤/١٥(١٩٦) (٥٩) و(٢٦)، وابن ماجه (٣٠٩٣)، والنسائي ١٨٥/٥ و٢٨٦ وفي الكبرى، له (٣٨٠٧) و(٣٨٠٨)، والدارقطني ٢٩١/٦ عن يجمى بن أبي كثير، به. سبق عند الحديثين (٢٦٣٠) و(٢٦٣٦)، وسبأتي عند الحديث (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>١) الحديبية: قرية سُميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ أصحابه عندها، وبينها وبين مكة مرحلة، أهل المدينة يتقُلونها، وأهل العراق يخفّفونها. مراصد الاطلاع ٢٨٦١/١.

<sup>(</sup>٢) المصنف (٨٣٣٧).

المستد الصحيح عن النبي الله الصحيح عن النبي الله

[أَنْ] (اَ) يُعْلِمَهُ أَبُو قَتَادَةً أَنَّهُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ، فَلَمَّا أَعْلَمَهُ أَبُو فَتَادَةَ أَنَّهُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ، امْتَنَعَ مِنْ أَجُلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ مَا الْجَلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ مَا اللهِ عَنْهُ اللهُ قَدْ أَكُلُ مِنْ لَحْم ذَلِكَ الْحِمَارِ (اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

(١) ما بين المعكوفتين زيادة مني؛ ليستقيم الكلام.

(٢) رواية معمر التي تحدث عنها المصنف بهاتين الزيادتين رواها عن معمر عبد الرزاق في مصنفه (٢٠ رواية معمر طبية الرزاق في مصنفه (٨٣٣٧)، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٣٠٤، وابن ماجه (٢٠٩٣)، والداوقطني ٢٩١/٧، والبيهقي ٥/ ١٩٠، وابن خزيمة مصيب بجزمه بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظنين، لكن لا داعي لهذا التأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين كما سادلا, عله.

وقد وافق ابن خزيمة على جزمه بتفرد معمر أبو بكر بن زياد النيسابوري شيخ الدارقطني إذ قال: ((قوله: اصطدته لك، وقوله: ولم يأكل منه، لا أعلم أحدًا ذكره في هــذا الحــديث غير معمر)) .سن الدارقطني ٢/ ٢٩١. وقال البيهقي في السمن الكبرى ٥/ ١٩٠: ((هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي ﷺ أكل منها، وتلك الرواية اودعها صاحبا الصحيح كتابهما دون رواية معمر وإن كان الإسنادان صحيحين)).

وقال ابن حزم في الحجلى ٧/ ٢٥٣: ((فلا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه: إما أن تغلب رواية الجماعة على رواية معمر لا سبما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي نتادة، ولم يذكر معمرًا، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة؛ لأنه اضطرب عليه، ويؤخذ برواية أبي حازم وأبي محمد وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنه لا يشك ذو حسَّ أن إحدى الروايتين وهم؛ إذ لا يجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام لم وقصع الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه، وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في صيد واحد)).

أقول: خالف معمر رواية الجمع عن يحيى فقد رواه هشام الدستواني عند أحمد هـ ٣٠١/٥، والدارمي (١٨٣١)، والبخاري / ١٨٥٥، والنسائي ١٨٥/٥، وفي المكبرى له (٣٠١/٥)، وأبي عوانة كما في **إنحاف المهرة** ١٣٦/٤ (٤٠٥٧)، والبيهقي ه/١٨٨، وعلي النالمبارك عند البخاري ٣/٥١ (١٨٢/٥) وه/١٥٦ (٤١٤٩)، وأبي عوانة كما في **إنحاف المهرة** ١٨٣/٤) وأبي عوانة كما في **إنحاف المهرة** ١٨٣/٤) وأبي عوانة كما في إنحاف المهرة المهرة ١٨٢/٥ (٤١٤٩)، وأبي عوانة كما في إنحاف المهرة ١٨٣/٤) (٢١٤)، والنسائي ١٨٥/٥

وفي الكبرى له (۲۸۰۸)، وأبي عوانة كما في إنحاف المهرة ١٣٦/٤ (٤٠٥٧)، والطبراني في
 مسئد الشامين (٢٨٥٥)، والبيهقي ١٧٨/٥.

وشيبان بن عبد الرحمن عند أبي عوانة كما في إتحاف المهرة ١٣٦/٤ (٤٠٥٧) فهؤلاء أربعتهم رووه عن يجيى بن أبي كثير ولم يذكروا هاتين اللفظتين.

كما أن الحديث ورد من طريق عبد الله بن أبي قنادة من غير طريق يجيى بن أبي كثير، ولم تذكر فيه اللغظتان مما يؤكد شذوذ رواية معمر بتلك الزيادة؛ فقد رواه عثمان بن عبد الله بن موهب عند أحمد / ٢٠٣٠، والدارمي (١٨٣٤)، والبخاري "/ ١٦ (١٨٢٤)، ومسلم ١٦/٤ (١٩٦١)، ورات)، والنسائي (١٨٦٠)، وفي الكبرى له (٣٠٠٩)، وابين الجارود (٣٤٥)، وعند المسنف كما تقدم (٢٦٣٥)، وابي عوانة كما في إتحاف المهرة ٤/ ١٣٦ (٤٠٥٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٧٧، والبيهتي ٥/ ١٨٩، وابن عبد البر في التمهيد ٢١/ ١٥٧، وفي الاستذكار (١٦٣٦)، وأبو حازم سلمة بن دينار عند البخاري ٣/ ١٢٧ (٢٥٧٠)، والنسائي وغر (٢٨٥١)، والنسائي (٢٨٥٠)، والنسائي (٢٨٥٠)، والكبرى له (٤٨٥٠).

وعبد العزيز بن رفيع عند أحمد ٥/ ٣٠٥، ومسلم ١٧/٤ (١٩٩٦) (١٤)، وابن حبان (٣٩٦٦) و(٢٩٧٣)، والبيهقي ٥/ ١٩٩٦ (٣٩٧٩) وصالح بن أبي حسان عند أحمد ٥/ ٣٠٧ فهؤلاء أربعتهم رووه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه هاتان اللفظتان: فقد رواه نافع مولى هذا الحديث روي من طرق أخرى عن أبي قتادة وليس فيه هاتان اللفظتان: فقد رواه نافع مولى أبي قتادة عند مالك في الموطأ (١٠٠٥) برواية الليق، والشافعي في مسنده (٩٠٧) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٨٣٣٨)، والحميدي (٤٢٤)، وأجمد ٥/ ٢٩٦١ (والبخاري ٣/ ١٥ (١٨٢٣) (٤٢٤)، والمرتبخاري ٣/ ١٥ (١٨٢٣) والنسائي ٥/ ١٨ (١٨٢٣)، والترمذي (١٩٤٧) ومسلم عالم ١٥ (١٥)، وأبي داود (١٨٥٨)، والترمذي والمنافعي في مسنده (١٨٠٨) وأحمد ٥/ ١٩٠١)، والبخاري ٣/ ٢٠ (٢٥٧١) مسنده (١٨٠٨) والمحتوقيقي، وعبد الرزاق (١٨٥٠)، وأحمد ٥/ ١٩٠١، والبخاري ٣/ ٢٠٣ (٢٥٧١) وعبد بن مالك عند أحمد ٥/ ١٣٠١، وأبو صالح مولى التوأمة عند البخاري ١١٥/ ١٥) ومعبد بن نمالك عند أحمد ٥/ ١٨٠، والمؤتية مع المخالفة الواضحة نهؤلاء أربعتهم رووه دون ذكر اللفظتين التي ذكرهما معمر. وهذه الفردية مع المخالفة الواضحة تؤكد شذوذ رواية معمر بعدم وجودها عند أحد من أهل الطبقات الثلاث.

### (٧٦٥) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمُحْرِمِ بَيْضَ الصَّبِّدِ إِذَا أَخَذَ الْبَيْضَةَ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ

٢٦٤٤ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى،

٢٦٤٤- صحيح.

۲٦٣/ ب

والذي يظهر لي أن السبب في شذوذ رواية معمر بن راشد دخول حديث في حديث آخر؛ فلعله توهم بما رواه هو عن الزهري، عن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أنه اعتمر مع عثمان في ركب، فأهدي له طائر، فأمرهم بأكله، وأبي أن يأكل، فقال له عمرو ابن العاص: أنأكل مما لست منه آكلًا، فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما اصطيد لي وأميت باسمي، وهذه الرواية أخرجها الدارقطني ٢٩٢/٢، وأخرجها مالك في الموطأ (١٠١٦) برواية الليني، والشافعي في مسنده (٩٠٩) بتحقيقي، والبيهقي ٥/ ١٩١ من طريق عبد الله بن أبي عامر، قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج، وهو عرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: ألا تأكل أنت؟ فقال: «إني لست كهيتكم، إنما صيد من أجلي».

٣٦٤٣ - صحيح. أخرجه البخاري ٢٠٢/ (٢٥٧٠) و٤/ ٣٤ (٢٥٥٤) و٧/ ٥٩ (٥٤٠٧)، ومسلم ٢٦٤٤ (١٩٥١) (١٩٦٠)، وابن حبان (٢٩٧٧)، وإن الكبرى له (٤٨٥٧)، وابن حبان (٢٩٧٧)، والنسبةيي ٥/ ١٨٨ من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، به. سبق عند الأحاديث (٢٦٣٥) و(٢٦٣٦).

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ<sup>(۱)</sup>، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ<sup>(۱)</sup> وَهُوَ حَرَامٌ فَرَهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ جَابِرِ "لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ وَٱنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ<sup>(٣)</sup> لَكُمْ» ذَلَالَةُ عَلَى أَنْ بَيْضَ الصَّيْدِ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ بَيْضِ الصَّيْدِ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ حُكْمِ لَحْمِدِ.

(٥٦٨) بَابُ الرَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الضَّبُعِ (١) فِي الْإِحْرَامِ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ الْمُولَّى بَيَانَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ إِلَيْهِ، قَدْ أَعْلَمَ الْمُوَلِّي إِلَيْهِ، قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الضَّبُعَ صَيْدٌ، وَاللَّهُ ﷺ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ قَدْ نَهَى

أخرجه: أحمد ٤/ ٦٦٩ ــ ٣٧٠، وعبد بن حميد (٢٦٩)، وأبو داود (١٨٥٠)، والنسائي ٥/ ١٨٤، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٩، وابن حبان (٣٩٦٨)، والطبراني في الكبير (٤٩٦٣) و(٤٩٦٤)، و(٤٩٦٨)، والحاكم ٤٥٦/١،

وانظر الحديث (٢٦٣٩) و(٢٦٤٠).

انظر: **إتحاف المهرة** ٤/ ٥٧٥ (٤٦٧٩).

 (١) هذا السند أورده الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في ترجمة طاوس بن كيسان ولكن عندما ساق السند، قال: عن عطاء، عن ابن عباس.

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ٥٧٥ (٤٦٧٩).

(٢) نَعَام: مفرد نعامة، طائر كبير الجسم، طويل العُنق والوظيف، قصير الجناح، شديد العَدْو،
 وهو مركب من خلقة الطير والجمل. المعجم الوسيط ٩/ ٩٣٥.

(٣) في (م): ((يصد)).

(3) الضَّبع: بضم الباء وسكونها، جنس من السباع من الفصيلة الضبعية ورتبة اللواحم، أكبر من
الكلب وأقوى، وهي كبيرة الرأس، قوية الفكين، مؤنثة وقد تطلق على الذكر والأنشى.
 المعجم الوسيط ١/٥٣٣.

#### الْمُحْرِمَ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ، فَقَالَ: ﴿ لَا تَقْنُلُواْ الْفَيْدَ وَأَنْتُمْ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

7٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ مُجْرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحْرِيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الشَّبْحِ أَنَّاكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِي؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعْمْ(٣).

<sup>(</sup>١) المائدة، الآية: ٩٥.

٣٦٢٥- صحيح. أخرجه الشافعي في المسند (١٥٠٨) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٨٦٢٨)، وأحمد ٣١٨/٣ ورد ٢٠٢٠، وفي و٣٢٣، والدارمي (١٩٤٨)، والترمذي (٨٥١) و(١٧٩١)، والنسائي ١٩١/٥ و٧/٢٠٠، وفي الكبرى له (٣٨١) و(٣٨٩)، وابن الجارود (٤٣٨) و(٨٩٠)، والطحاوي في شرح المماني ٢٤٦، والطحاوي في شرح المماني ١٦٤/، وابن حبان (٣٩٦٠)، والدارقطني ٢٤٥/١ و ٢٤٦، والحاكم ٢٥٦/١، والبيهقي ٥/١٨٠، و٩٨، والبغوي (١٩٩٣) من طريق ابن جريح، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٨١)، وأحمد ٣/ ٢٩٧، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وأبو يعلي (٢١٢٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٤ وفي شرح المشكل، له (٣٤٦٥) و(٣٤٦٦)، والدارقطني ٢٤٥/٢ - ٢٤٦ و ٢٤٦، والبيهقي ١٨٨/٩ – ٣١٨ من طرق عن عبد الله بن عبيد، به. سيأن فيما بعده من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله، به.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٢٢٧ (٢٨٩٧).

<sup>(</sup>Y) في الأصل وفي (م): ((حدثنا أبو موسى وحدثنا محمد...)) وهو خطأ فاحش. حيث لم نجد أبا موسى في تلاميذ ابن جريج ووجدنا محمد بن عبد الله الأنصاري في تلاميذه، كما أن ابن جريج لم يرد في شيوخ أبي موسى وجاء في شيوخ محمد بن عبد الله الأنصاري، وكذلك لم يقل بعدهما ((قالا)) ومعلوم أن ابن خزيمة عندما يقرن اثنين يقول: ((قالا)) وإذا كانوا أكثر من اثنين يقول: ((قالا)) 87-84 (-۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) قال البغوي: ((اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فرُوي عن سعد بن أبي وقاص =

٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا سَلُمُ (١) بْنُ جُنَّادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْوِمُ كَبْشًا نَجْدِيًّا، وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ».

٢٦٤٧ - حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُنْصُورٌ - وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ - عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُضِيَ فِي الضَّبُ بِكَبْشِ. الضَّبُع بِكَبْشِ.

قَالَ ابْنُ هِشَام: عَنْ مَنْصُورٍ.

أنه كان يأكل الضبع، ورُوي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعة، يروى ذلك عن سعيد بن المسبب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع، وهذا عند الآخرين عام خصة حديث جابر)».

۲٦٤٦- صحيع

أخرجه المدارمي (١٩٤٧)، وأبو داود (٣٨٠١)، وابن صاجه (٢٠٨٥)، وأبو يعمل (٢٠٥٥)، وأبو يعمل (٢١٥٥)، وابن الجارود (٤٣٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٤، وفي شرح المشكل له (٣٤٦٧) و(٣٤٦٨) و(٣٤٦٠) و(٣٤٠١)، وابن حبان (٣٩٦٤)، والدارقطني ٢/ ٢٤٦، والحاكم / ٤٥٦/، والبيهتي / ١٨٣٠ من طريق جرير بن حازم، به.

وانظر سابقه من طريق ابن جريج، عن عبد الله، به.

(١) في الأصل: ((سالم)).

۲٦٤٧- صحيح

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٥، والدارقطني ٢/ ٣٤٧، والبيهقي ٥/ ١٨٣ من طريق منصور بن زاذان، به. وسيأتي فيما بعده من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، به. انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٢٦٩ (٢٩٨٦). (٥٧٠) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَبْشَ الَّذِي قُضِيَ بِهِ جَزَاءً لِلضَّبُعِ هُوَ الْمُسِنَّ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَلَا الْمُسِنَّ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَلَا أَزَادَ بِسَقَ وَلِهِ: ﴿ فَمَزَاءٌ يَنْكُ مَا فَلَلَ مِنَ النَّمَ ﴿ ﴾ (١) أَقْرَبَ الْأَشْبَاءِ شَبَهًا بِالبُدْنِ مِنَ النَّمَمِ، لَا مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ، إِذِ الْمِلْمُ مُوسِطُ أَنَّ قِيمَةَ الطَّبُعِ تَخْتَلِفُ فِي الْأَرْمَانِ وَالبُلْدَانِ، وَكَذَلِكَ قِيمَةُ الْكَبْشِ قَدْ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فِي الْقِيمَةِ لَمُ الْفِيمَةِ لَمُ الْمُؤْمَانِ وَالبُلْدَانِ، وَلَوْ كَانَ الْمِثْلُ فِي الْقِيمَةِ لَمُ يَجْعَلْ عَلَى الْمُؤْمَانِ وَالبُلْدَانِ، وَلَوْ كَانَ الْمِثْلُ فِي الْقِيمَةِ لَمُ يَبْعُمْ لِي يَعْمُ اللَّهِ عَلَى الْفِيمَةِ كَمْ اللهِ عَلْ وَقْتِ وَزَمَانٍ وَفِي يَعْمُ اللَّهِ عَلْ وَقْتٍ وَزَمَانٍ وَفِي يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْمَةِ عَنْشًا فِي كُلِّ وَقْتٍ وَزَمَانٍ وَفِي يَعْلَمُ لِلَهِ عَلَى اللهَ عَلَى الْمِثْلُ وَقْتِ وَزَمَانٍ وَلِي الْمُعْبَعِ كَنِشًا فِي كُلِّ وَقْتٍ وَزَمَانٍ وَفِي كُلُ بَلَدٍ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَانِ وَلَيْ الْقِيمَةِ كَنْ الْمُعْلِي عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُولُ فَي الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْلِي الْمَالُمُ عَلَى الْمَنْعِيمَةِ لَكُمْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ فَي الْمَنْعِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ فَيْلُهُ فِي الْقِيمَةِ كُلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ فِي الْمِثْلُولُ فَي الْمِثْلُولُ فِي الْمُؤْمِلُ وَالْمَلْمِ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

٢٦٤٨ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
 قَالَ: حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِعُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطَّبَعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءً كَبْشٌ مُسِنِّ،
 وَيُؤكُلُ(٢)».

<sup>(</sup>١) المائدة، الآبة: ٩٥.

٣٦٤٨- صحيح. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٥، والدارقطني ٢/ ٢٤٥٪، والحاكم ٢٥٣/١. والبيهقمي ١٨٣/ و٢١٩٩، من طريق إبراهيم الصائغ، به.

وسلف في الذي قبله من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء، به.

<sup>(</sup>۲) في (م): ((تؤكل)).

#### (٥٧١) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ وَخِطْبَتِهِ وَإِنْكَاحِهِ

٢٦٤٩ – حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدُّثَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيُّهِ – وَهُوَ ابْنُ وَهْبٍ – عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ "٢٠.

> قَالَ أَبُو بَكُرٍ: خَرَّجُتُ هَذَا الْبَابَ بِثَمَامِهِ فِي كِتَابِ **الْكَبِيرِ.** وسيم و المساهر والمساهر والمساهر والمساهر

٣٦٤٩ صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده (٨٦٧) بتحقيقي، والطيالسي (٤٤)، وأحمد ٢/٧٥ و و٦٤ و و٥٦ و٨٦ و و٦٩ و٣٦٧) و وعد بن حيد (٥٤)، والدارمي (١٨٣٠) و (٢٢٠٤)، ومسلم ١٣٦/٤ (١٨٤٠) و (١٨٤١) و (١٨٤١)، وابن ماجه (١٩٤١)، والترمذي (٨٤٠)، وعبد الله بن أحمد في زياداته ٢/٣٧، والبزار (٢٦١) و(٧٣٦)، والنسائي ٥/١٩٢٥ و٨/٨، وابن الجارود (٤٤٤)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٢/١١ (١٣٦٢)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/٢٨، وفي شرح المشكل له (٣٩٧٠)، وابن حبان (٤١٢٣) و (٤١٣)، والدارقطني ٢/٢٦ و ٢٦٦، وفي ألملل له ١٢/٣، والبيهقي ٥/٥٠ و٧/٩٠).

 <sup>((</sup>وعن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان
ابن عثمان، عن عثمان بن عفان)). هذا الإسناد لم يرد في الأصلِ ولا في (م) وهو من
الاتحاف.

<sup>(</sup>٢) **الموطأ** (٩٩٧) برواية الليثي.

<sup>(</sup>٣) قال البغوي: ((اختلف أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم في نكاح المحرم، فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد، سواء كان الزوج محرمًا أو المرأة أو الولي، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر، وإليه ذهب فقهاء التابعين سعيد بن المسيب، وسالم ابن عبد الله، وسليمان بن يسار وغيرهم، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق غير أن مالكًا قال: إذا نكح المحرم يُنسخ بطلقة.

وذهب بعضُ أهل العلم إلى أن نكاحَ المحرم صحيح، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب. الرأي)).



## جمتاع أبواب

## ۏؘۘۯٳ۬ڡ۬ٵڶڿڹ۠ڵڣٙڶڶٵٮٛ؋ۣٳڹٳڂٙؽٝؠٳ<sup>؞؞</sup>ڮڴ*ؗڠؚۯۭ* نصَّٺُ سُنَّهُ ٳٮڹؚۧؖؠۣ<u>ٞڟڛٚۼ</u>ٷؠؗؗٝۄٲۏۏڵٙؾڡٛڶٙؽٳڹٳڂؽۣٝؠٵ

#### (٥٧٢) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ

٢٦٥٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ ابْنَ أَسْلَمَ، يَقُولُ: حَدَّنِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْيْنِ (٢٠، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُتَرَى (٣٠) الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَهُمَّا بِالْعَرْجِ <sup>(١)</sup> فِي غَسْلِ الْمُخْرِمِ رَأْسُهُ – وَقَالَ مَوَّةً:

أخرجه مالك في الموطأ (٩٠١) برواية الليني، والشافعي في مسنده (٨٦٠) بتحقيقي، والحميدي (٢٧٩)، وابسن أي شيبة (١٨٤٤)، وأحمد /٢١٥ و٨١٨ و٢١١)، والمدارمي (١٨٠٠)، والمبخاري ٢٠١٠)، وأب داود (١٨٤٠)، والبخاري ٢٠١٠)، وأبو داود (١٨٤٠)، وابن ماجه (٢٩٤٣)، وابن الجارود (٢٨٤١)، وابن الجارود (٢٨٤١)، وابن جبان (٣٩٤٨)، والدار قطني ٢٧٢/٢، والبيهقي ٥/٣٦ وفي المعرفة، له (٢٨٦٦)، والبغوي (١٩٤٨)،

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ٣٦٢ (٤٣٧٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((إباحته)).

۲۲۵۰ صحیح.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال ١١٩/١ (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) امترى: المِراء، الجدال . النهاية ٤/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) العرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادّة الحاج. معجم البلدان ٣/ ٣٠٩.

فِي غَسْلِ النَّبِيِّ ﷺ رَأْسَهُ - فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ أَسْأَلُهُ، فَأَنْتُثُهُ بِالْعَرْجِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ

1/٧٠ 

تَنْنَ قَوْنَيُ (١) الْبِلْرِ، فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآنِي ضَمَّ النَّوْبَ إِلَى صَدْرِهِ حَتَّى كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى
صَدْرِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ الْبَنَ أَحِيكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ، كَيْفَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَأَمَرَ بِكُلُو فَصْبٌ فَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ
بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا فِي رَأْسِهِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْمَلُ. قَالَ: فَآتَيْتُ الْبَنَ عَبَّاسٍ فَاعْبَرَ فِي شَيْءٍ بَعْدَهَا أَبْدًا.

# (٥٧٣) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْحِجَامَةِ<sup>(٢)</sup> لِلْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ شَعَرٍ وَلَا حَلْقِهِ

- ٢٦٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا - يَعْنِي ابْنَ وَيَنَارِ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرًا الْعَلَاءِ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ سَمِعْتُ عَمْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُمَا سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُمَا

<sup>(</sup>١) قرنا البئر: المبنيان على جانبيها، فإن كانتا من خشب فهما زُرنُوقان. النهاية ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) الحِجامة: الحَجْم، مص الدم الذي يفعله الحجّام بواسطة المِحجَم أي آلته. النهاية ١/٣٤٧.

۲۱- صحبح

أخرجه الشافعي في مسنده (٩١٥) بتحقيقي، والحميدي (٥٠٠)، وأحمد ٢٢١/١، وعبد بن حيد (٦٢٠)، والدارمي (١٩٢٥)، والبخاري ١٩/٣ (١٩٣٥) و/١٢١ (١٩٥٥)، ومسلم ٤/٢٢ (١٩٠١) (٧٧)، وأبو داود (١٩٥٥)، والترصذي (١٩٠٩)، والنسائي ١٩٣/٥، وأن المحيري له (٣٠٠٣) و(٣٨٠) و(٣٨٠٠)، وابن الجارود (٤٤١)، وابن حبان (١٩٥١)، والطبراني في الكبير (١٩٨٧)، والبيهقي ٥/٤٢، والبغوي (١٩٨٤) من طريق سفيان، به. انظر: إنحاف المهرة ٧/٢١١ (٧٧٧٩).

سيأتي عند الحديث (٢٦٥٥) و(٢٦٥٧).

جماع ابواب دكر افعال الحلك الناس في إبا عليه المسار

(٥٧٤) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ادِّمَانِ الْمُحْرِمِ بِلَّهْنِ غَيْرِ مُطَيَّبٍ إِنْ جَازَ اللَّهُ فِي رَقَالِيَهِ، أَنَّ الاِحْتِجَاجُ بِفَرْقَدِ السَّبَخِيِّ وَصَحَّتْ هَذِهِ اللَّفَظَةُ فِي رِوَالْيَتِهِ، أَنَّ النَّجِيِّ ﷺ ادَّمَنَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَدِ الضَّفَاقِ، أَنَا خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ فَرْقَدُ الشَّبَخِيُّ وَاهِمًا فِي رَفْهِهِ هَذَا الْخَبَرَ السَّبَخِيُّ وَاهِمًا فِي رَفْهِهِ هَذَا الْخَبَرَ

٢٦٥٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم وَيَحْمَى بْنُ عَبَّادٍ،
 قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فَرْقَدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرٍ مُفَتَّتٍ، وَهُو مُحْرِمٌ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: أَنَا خَافِفٌ أَنْ يَكُونَ فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ وَاهِمًا فِي رَفْعِهِ هَذَا الْخَبَرَ، فَإِنَّ الثَّوْرِيُّ رَوَى عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِمَ.

٢٦٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

٢٦٥٢- إسناده ضعيف؛ لضعف فرقد السبخي، وهو معلول بالوقف والوقف فيه هو الصحيح. أخرجه: أحمد ٢/٢٥ و٢٩ و٥٩ و٧٩ و١٢٦ و١٤٥، وابن ماجه (٣٠٨٣)، والترمذي (٩٦٢) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعاً.

وأخرجه: البخاري ١٦٨/٤ (١٥٣٧) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٤٤٥ (٩٧٣٧). سيأتي في الذي بعده.

قال الترمذي: ((الْمُقتَت: المُطيّب، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يجي بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس)).

٢٦٥٣- إسناده صحيح، وهو الصواب.

وقد سبق تخريجه في الذي قبله.

الغَّوْرِيُّ. قَالَ أَبُو بَحْرِ: وَقَفُهُمَا ('') عِلْمِي - هُوَ الصَّحِيحُ؛ الِأَمْانُ بِالزَّيْتِ فِي حَلِيفِ صَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ فِعْلِ الْنِي عُمَرَ، لَا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ أَحْفَظُ وَأَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ وَأَنْقَنُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلٍ فَرْقَةِ السَّبَخِيِّ، وَهَكَذَا رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، عَنْ حَمَّادٍ.

حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ.

وَرَوَاهُ<sup>(٢)</sup> وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، فَقَالَ: عِنْدَ الْإِحْرَامِ ح. وَحَنَّنَاهُ<sup>(٣)</sup> سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، بِهِ<sup>(١)</sup>.

وَرَوَاهُ الْهَيْنَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ.

قَالَ أَبُو بَكُو: فَاللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا وَكِيعٌ وَالَّتِي ذَكَرَهَا الْهَنْثُمُ بُنُ جَمِيلٍ لَوْ كَانَ الدُّهٰنُ مُقَتَنَا بِأَطْيَبِ الطَّيبِ جَازَ الإِدْهَانُ بِهِ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ؛ إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ تَطَيَّبَ حِينَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ، وَالْمِسْكُ أَظْيَبُ الطَّيبِ عَلَى مَا خَبَّرَ الْمُصْطَفَى ﷺ:

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: غَيْرُ مُقَتَّتٍ: غَيْرُ مُطَيَّبٍ.

(٥٧٥) بَابُ إِبَاحَةِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَهُ - إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ (٥٠ - بالصَّبر (٦٠)

(١) في الأصل و(م): ((وهما)). والمثبت يقتضيه السياق.

(۲) في (م): ((رواه)). (٣) في (م): ((حدثنا)).

(٤) سقطت من (م). (٥) الرمد: وجع العين. العين: ٣٦٨ (رمد).

(٦) الصَّبِر: بكسر الباء، الدواء المر، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر. مختار الصحاح ١٤٩/١ (صبر).

جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم

٢٦٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، أَنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا الشَّتَكَى عَبْنَيْهِ وَهُوْ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ».

### (٥٧٦) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السُّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ

- ٢٦٥٥ - حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَلَّثْنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَلَّثْنَا الْهَيْنُمُ يَعْضَى بْنُ حَمْزَقَ و وَحَلَّثْنَا أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ('') قَالَ: حَلَّثَنَا الْهَيْنُمُ ابْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْضِ بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءِ وَطَاوُسِ وَمُجَاهِدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَهَلْ تَسَوَّكُ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَهَلْ تَسَوَّكُ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

۲٦٥٤- صحيح

أخرجه الطيالسي (٨٥)، والحميدي (٣٤)، وأحمد ١/ ٥٩ و ١٥ و ١٥ و ١٩ و ١٥، ومسلم ٢٢/٤ (١٠٤) (١٠٤)، وأبو داود (١٨٣٨) و(١٨٣٩)، والترمذي (١٩٥٢)، والبزار (٣٦٩) و(٣٣٠)، و(١٣٧١)، والنسائي ٥/١٤٣، وابن الجارود (٤٤٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٣٤٦)، وابن حبان (٢٩٥٤)، والبيهتمي ٥٢/٥.

لم يذكره ابن حجر في **الإنحاف** ٨/١١ (١٣٦٢٧) من طريق ابن خزيمة، ولم يستدركه المحققون. ..

أخرجه الطبراني في الكبير (١١٥٠٠)، والبيهقي ٥/ ٦٥.

انظر: مجمع الزوائد ٣/ ٢٣٢.

وانظر: **إتحاف المهرة** ٧/ ٢٦١ (٧٧٧٩). وانظر: الحديث (٢٦٥١) و(٢٦٥٧).

<sup>(</sup>١) في (م): ((الدرامي)) وهو خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢١٥ (٢٣٩).

#### (٥٧٧) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَلْبِيدِ<sup>(١)</sup> الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ كَيْ لَا يَتَأَذَّى بِالْقَمْلِ وَالصَّثْبَانِ<sup>(٢)</sup> فِي الْإِحْرَام

٢٦٥٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُهِلُّ مُتَلَدِّدًا.

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: يُلَبُّدُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ؟ قَالَ: بِالصَّمْغِ وَالْغَاسُولِ.

## (٥٧٨) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ عَلَى الرَّأْسِ وَإِنْ كَانَ الْمَحْجُومُ ذَا جُمَّةٍ أَوْ وَقُرَةٍ<sup>(٣)</sup> بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرٍ خَبْرٍ مُتَقَصَّى

٢٦٥٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، قَالَ:

#### ۲۲۰۱- صحیح.

۲۷/ ب

أخرجه أحمد ۲/ ۳۶ و ۱۲۰ و ۱۳۱، وعبد بن حمید (۷۲۱)، والبخاري ۱۸۲۲ (۱۵۶۰)، و۷/ ۲۰۹ (۹۱۰)، ومــــــــــم ۵/۸ (۱۱۸۵) (۲۱)، وأبــو داود (۱۷٤۷)، وابــن مــاجــه (۳۰٤۷)، والنسائي (۱۳۱۳ و ۱۵۹، وفي الکبری له (۳۱۲۳) و (۲۷۲۸).

لم يذكره ابن حجر في الإنحاف ٨/ ٣٨٨ (٩٦١٤) من طريق ابن خزيمة ولم يستدركه عليه المحقون.

 (٣) الجُمّة: من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، والوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. النهاية ١/ ٣٠٠ وه/ ٢١٠.

٢٦٥٧- صحيح.

<sup>(</sup>١) تلبيد الشَّعَر: أن يُجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاءً على الشعر، وإنما يُلبُد من يطول مكثه في الإحرام. النهاية ٤/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) الصئبان: جمع صؤابة، وهي بيضة القمل. المعجم الوسيط ١/٥٠٤.

حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ – وَهُوَ مُعْرِمٌ – عَلَى رَأْسِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ ابْنِ بُحَيْنَةً مِنْ هَذَا الْبَابِ.

## (٥٧٩) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ وَجَعِ وَجَدَهُ بِرَأْسِهِ

٢٦٥٨ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، قَالَ: مُثِلَ أَنسٌ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: مَا كُنَّا نَرَى أَنَّ ذَلِكَ يُكُرُهُ إِلَّا لِجَهْدِهِ، وَلَمْ يُسْنِدُهُ. وَقَالَ: قَدِ احْتَجَمَ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ وَجَدَهُ فِي رَأْمِهِ.
 رأسِهِ.

### (٥٨٠) بَابُ إِيَاحَةِ الْمِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ، وَالدَّلِيلِ<sup>(١)</sup> أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلِد احْتَجَمَ مُحْرِمًا غَيْرَ مَرَّةٍ، مَرَّةً عَلَى الرَّأْسِ، وَمَرَّةً عَلَى ظَهْرِ الْقَدَم

٢٦٥٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
 قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ.

أخرجه أحمد ٢/ ٢٦٧ من طريق حميد، به. انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٦٢٣ (٩١٧).

سيأتي في الذي بعده من طريق قتادة، به.

(١) في (م): ((والدليل على أن)).

٢٦٥٩- صحيح.

أخرجه أحمد ٢٩٣١/١، والحاكم ٤٥٣/١ من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار،
 عن طاوس، به (ليس فيه عطاء). سبق عند الحديث (٢٦٥١).

۲٦٥٨- صحيح.

### (٥٨١) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَجَعَ الَّذِي وَجَدَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي إِحْرَامِهِ فَاحْتَجَمَ بِسَبَهِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ وَجَدَهُ بِطَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ لَا بِقَدَمِهِ

٢٦٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأُعْلَى الصَّنْعَانِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَشْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حِ وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْحَارِثِ حِ وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْحَارِثِ حَ وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجْدِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِشَامٌ، عَنْ أَبِي الْجَبْدِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: الْحَتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ (١٠ كَانَ بِظَهْرِو أَوْ يَوْكِهِ (١٠).

لَمْ يَقُلْ لَنَا بُنْدَارٌ: أَوْ بِوَرِكِهِ. فِيلَ لَنَا: إِنَّهُ كَانَ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْدٍ: فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ [وَ]<sup>(٣)</sup> ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى

أخرجه أحمد ٣/ ١٦٤/، وأبو داود (١٨٣٧)، والترمذي في الشمائل (٣٦٥) بتحقيقي، والنسائي
 ٥/ ١٩٤، وفي الكبرى ل. (٣٨٣٠) و(١٩٥٧)، وأبو يعمل (٣٠٤١)، والحاكم ٤٥٣/١، والبيقي ٩/ ٣٥٣،

انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٢٢٦ (١٦٠٠). سبق عند الحديث (٢٦٥٨) من طريق حميد، به.

٢٦٦٠- حديث صحيح، فهو وإن كان فيه أبو الزبير وقد عنعن، لكن له شواهد.

أخرجه الطيالسي (۱۷۶۷)، وأحمد ٣/ ٣٠٥ و ٣٥٧ و ٣٨٢، وأبو داود (٣٨٦٣)، والنسائي في الكبرى (٣٢٣٣) و(٣٢٣٣) و(٧٥٩٧)، وأبو عوانة كما في **إتحاف المهرة ٢**٨/٣٥ (٣٦٦٤)، والبيهقي ٣٣٩/ ٣٣٩ - ٣٤٠ و٣٤٠ من طريق هشام بن أبي عبد الله، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه أحمد ٣٦٣/٣، والنساني ١٩٣/، وفي ا**لكبرى** له (٣٢٣٥) و(٣٨٣١) و(٧٥٩٧) من طرق عن أبي الزبير، به. انظر: **إتحاف المهرة ٢**٨/٣ (٣٦٦٤). سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>١) معناه: أصابه وهن، دون الخلع والكسر. النهاية ٥/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الورك: ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة. النهاية ١٧٦/٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة ليستقيم الكلام.

رَأْسِهِ مِنْ وَجَعِ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ، فَدَلَّ خَبُرُ حُمَيْدِ عَنْ أَنْسِ أَنَّهُ احْتَجَمَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ إِنَّمَا(١٠) كَانَتْ لِلْمُوْنَّءِ الَّذِي كَانَ بِطَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ؛ لِأَنَّ فِي خَبَرِ حُمَيِيْهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ إِحْدَى الْحِجَامَتَيْنِ كَانَ مِنْ وَجَعِ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ، وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ أَنَّ إِحْدَيْهِمَا<sup>(١١)</sup> كَانَ مِنْ وَشْءِ كَانَ بِظَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ خُئِيْمٍ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

٢٦٦١(٣) - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ مِنْ رَهْصَةٍ (١٠ أَصَابَتُهُ

حَدَّثْنَاهُ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (٥) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْم.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ الرَّخْصَةُ تُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْوَتْءُ الَّذِي ذُكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر.

#### (٥٨٢) بَابُ إِبَاحَةِ رُكُوبِ الْمُحْرِمِ الْبُدْنَ إِذَا سَاقَهُ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٢٦٦٢ - حَدَّثْنَا بُنْدَارٌ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (م): ((وإنما)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((إحداهما)).

۲٦٦١ حديث صحيح، فهو وإن كان فيه أبو الزبير وقد عنعن، لكن له شواهد.
 أخرجه ابن ماجه (٣٠٨٢) من طريق ابن ختيم، به. انظر: [تماف المهرة ٣/ ٤١٥) (٣٣٦١).

سبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) في (م): هذا الرقم قبل: وقد روى ابن خثيم، عن. . . . .

 <sup>(</sup>٤) رهصة: أصل الرهص، أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه، أو ينـزل فيه الماء من
 الإعباء. وأصل الرَّهص: شدة العصر . النهاية ٢/ ٨٣٢.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: ((الفضل)) وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ٢/٧٤ (٥٣٤٨) والإتحاف.
 ٢٦٦٢ - صحيح.

أخرجه أحمد ٣/ ١٧٣ و ٢٠٠ و ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٩١١، والدارمي (١٩١٩)، والبخاري ٢/ ٢٠٥ =

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَشْرَم، قَالَ (١): حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ حَشْرَم، قَالَ (١): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً (١) وَسَعِيدٍ عَنْ وَسَعِيدٍ عَنْ فَعْبَةً (١) وَسَعِيدٍ عَنْ فَعْبَةً (١) وَسَعِيدٍ عَنْ فَعْبَةً (١) وَسَعِيدٍ عَنْ فَعْبَةً (١) وَسُعِيدٍ عَنْ فَعْبَةً (١) وَسُعِيدٍ عَنْ فَعْبَةً (١) وَسُعِيدٍ عَنْ فَعْبَةً (١) وَلَوْبُهَا (١) وَلَوْبُهُا (١) إِنَّهَا فَتَادَةً عَنْ الرَّبُهُ وَلَوْدَ (وَيُحَكُ (٥) عَلَى رَجُلٍ يَشُونُ بَدَنَةً ، فَقَالَ: (ارْكَبُهَا (١) إِنَّهَا بَيْنَا فَلْ عَلِيثٍ أَبِي دَاوُدَ.

#### (٥٨٣) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِيَعْضِ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكْرْتُهَا، وَالدَّلِيلِ<sup>(١)</sup> أَنَّ النَّبِّيُ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ رُكُوبَ الْبُدْنِ إِذَا كَانَ

<sup>= (</sup>١٦٩٠)، وأبو يعلى (٣٢١٧) و(٣٢١٨) من طريق شعبة، به.

وأخرجه أحمد ٣٠ ١٧٠، والنسائي ٥/١٧٦، وأبو يعلى (٣١٦٧) و(٣١٩٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٣١ و٢٣٤ و٢٥١، والبخاري ٢/ ٢٠٥ (١٦٩٠) و٤٨/ (٢٧٥٤) و4٦/) (٦١٥٩) وفي ا**لأدب المفرد**، له (٧٧٢)، و ابن ماجه (٣١٠٤)، والترمذي (٩١١)، وأبو يعلى

<sup>(</sup>٢٨٦٩)، والطحاوي في **شرح المعاني** ٢/ ١٦١، والبيهقي ٢٣٦/٥ من طرق عن قنادة، به. انظر: **إنحاف المهر**ة ٢/ ٢٢١ (١٥٩٦).

<sup>(</sup>١) هو الطيالسي، والحديث في مسئده (١٩٨١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((و)). وهو خطأ فاحش؛ حيث إن ولادة علي بن خشرم سنة ١٦٠هـ ووفاة شعبة في نفس السنة، وقد وجدنا عيسى بن يونس في تلاميذ شعبة وفي شيوخ علي بن خشرم. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٨٧ (٢٧٢٥) و٥/ ١٤٥ (١٤٤٣)، وتحرير المتقريب ٢/ ١١٤ (٢٧٩٠) و٣/ ٤٢ (٢٧٤)، وإتحاف المهرة ٢/ ٢٢١ (١٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((حدثنا)).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ومن (م)، وأثبته من الإتحاف.

 <sup>(</sup>٥) قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح، وقد رخص قومٌ من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يركب ما لم يُضطرُّ إليها)).

<sup>(</sup>٦) في (م): ((والدليل على أن)).

رَاكِبُهَا لَا يَجِدُ ظَهْرًا يَرْكَبُهُ، لَا إِذَا وَجَدَ ظَهْرًا، مَعَ الدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَكِبَ الْبَدَنَةَ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنْ وُجُودِ الظَّهْرِ ثُمَّ وَجَدَ ظَهْرًا يَرْكَبُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ النُّبُوتُ عَلَى الْبَدَنَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ النُّزُولُ عَنْهَا

٢٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَن ابْن جُرَيْج،

وَحَدَّثَنَاهُ مُرَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ، قَالَ: «ارْكَبْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا».

(٥٨٤) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ رُكُوبَ الْبُدْنِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى رُكُوبِهَا عِنْدَ الْإِغْوَازِ مِنْ وُجُودِ الظَّهْرِ رُكُوبًا بِالْمَعْرُوفِ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُقَّ الرُّكُوبُ عَلَى الْبَدَنَةِ

٢٦٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ

أخرجه أحمد ٣١٧/٣، ومسلم ٤/ ٩٢ (١٣٢٣) (٣٧٥)، وأبو داود (١٧٦١)، والنسائي ٥/ ١٧٧ ، وفي الكبرى له (٣٧٨٤)، و ابن الجارود (٤٢٩)، والبيهقى ٢٣٦/٥، والبغوي (١٩٥٦) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٢٤ و٣٢٥ و٣٤٨، ومسلم ٤/ ٩٢ (١٣٢٤) (٣٧٦)، وأبو يعلى (١٨١٥) و(٢١٩٩) و(٢٠٠٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٢، و ابن حبان (٤٠١٥) و(٤٠١٧)، والبيهقي ٢٣٦/٥ من طرق عن أبي الزبير، به. انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤٤٧ (٣٤٢٣).

سيأتي في الذي بعده.

٢٦٦٤- صحيح.

أخرجه أحمد ٣/ ٣٢٤ من طريق محمد بن بكر، به. سبق في الذي قبله.

بَكْرِ ('' - قَالَ: حَدَّثُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ شَيْلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [يَقُولُ](''): «ارْكَبْ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ٱلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا».

#### (٥٨٥) بَابُ ذِكْرِ الدَّوَابِّ الَّتِي أُبِيتَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهَا فِي الْإِخْرَامِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ فِي ذِكْرِ بَمْضِهِنَّ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ عَلَى أَصْلِنَا

٢٦٦٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَمُبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَتْ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَتْ عَفْصَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ اللَّوَابُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْمَقْرَبُ، وَالْقَلْرَهُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ<sup>٥٥»</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((ابن أبي بكر)) وهو خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٥٢ (٥٦٨١).

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الأصل وأثبتها؛ ليستقيم الكلام.

٢٦٦٥ صحيح. أخرجه أحمد ٦/ ٢٨٥٠ و ٣٣٦ و ٣٨٠، والمبخاري ١/ ١٧ (١٨٢٧)، و ابن ومسلم ٤/ ١٨ (١٨٢٠) (٩٧) و ١٩ (١٢٠٠) (٤٧)، والفاكهي في أخبار مكة (١٢٢٥)، و ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (١٣٥٦، وفي الكبرى له (٣٨٥٦)، وأبو عوانة ٢/ ١٤، والطحاري في شرح المعاني ١٥/ ١٦، و ابن أبي حاتم في المعلل ١/ ٢٨٠، والطبراني في الكبير ٣٣/ (٣٣٦)، و(٣٦٦)، والبيهقي ٥/ ٢١٠، والحطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٢٩٢ - ٣٩٣. انظر: إنحاف المهرة ١٩٦١/ ١٩٨٠) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: ((وكذا رواه نافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورواه زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة الشي ﷺ)).

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٥٧٣ (٩٩٨١) و٩/ ١٨٦ (١٠٨٤٨) و٢١/ ٩٠٦ (٢١٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م) .

 <sup>(</sup>٤) الجدأة: بكسر الحاء، طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها.
 المعجم الوسيط ١٩٩١.

 <sup>(</sup>٥) العقور: هو كل سبع يعفر: أي يجرح ويفترس، كالأسد والنّير والذّنب. سمّاها كلبًا لاشتراكها في السّبُيّة، والعقور: من أبنية المبالغة. النهاية ٣/ ٢٧٥.

٣٦٦٦ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمَحْمَ - وَهُوَ ابْنُ إِي مَرْيَمَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْفَحْمَ - فَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ الْفَقْعَ بِنْ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَمَالِكِ يَغْنِي: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَمْسٌ مِنَ اللَّوَابُ لَسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَلْهِيَّ جَنَاحٌ: الْفُرَابُ، وَالْحِدَاقُ، وَالْمُقْرُبُ، وَالْفَلْرَةُ، وَالْكَلْبُ لَبُسُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَلْهِيَّ جَنِيعَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةً: «الْحَبَّةُ، وَالفَلْرُهُ، وَالْكَلْبُ الْمُعُورُ». إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ، يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةً: «الْحَبَّةُ، وَالذَّلْبُ، وَالْكَلْبُ اللهُ عَلَى اللَّهُورُ».
المُعُورُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِهَذَا. وَقَالَ: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: «وَالْحَيَّةُ، وَاللَّهُمُ، وَالنَّوْرُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

قَالَ ابْنُ يَحْيَى: كَأَنَّهُ يُقَسُرُ الْكَلْبَ الْعَقُورَ، يَقُولُ: مِنَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ الْحَيَّةُ وَالذَّئْبُ وَالنَّمِرُ.

٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَحْر، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢)

۲۲۲۱- صحيح.

أخرجه الطحاوي في **شرح المعاني ١٦٣/٢ - ١٦٤** من طريق يجيى بن أيوب، به. انظر: إ**تحاف المهرة ١٤**٤/٢٤ (١٨١٤٤).

سيأتي في الذي بعده.

٢٦٦٧- صحيح.

أخرجه أبو داود (١٨٤٧) من طريق حاتم بن إسماعيل، به.

انظر: إتحاف المهرة ١٤/ ٢٤ه (١٨١٤٤).

سبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>١) فات ابن حجر أن يذكر هذا الإسناد كما فات المحققين من بعده استدراكه.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((حدثني)).

حَاتِمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَفْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ<sup>(١)</sup>، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْحَمْسُ قَتْلُهُنَّ حِلَّ فِي الْحَرَمِ: الْحَبَّةُ، وَالْمُقْرَبُ، وَالْفَأْرُهُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

قَالَ أَبُو بَكْرِ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي قَالَهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَذِكْرُهُ (٢) الْحَيَّةَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَبَقَهُ لِسَانُهُ إِلَى هَذَا، لَيْسَتِ الْحَيَّةُ مِنَ الْكَلْبَ فِي شَيْءٍ وَلَا يَقَعُ اسْمُ الْكُلْبِ عَلَى الْحَيَّةِ، فَأَمَّا النَّمِرُ وَالذُّنْبُ فَاسْمُ الْكُلْبِ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا. فِي خَبَرِ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ بَيَانُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَيَّةِ وَبَيْنَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ يُرِيدُ الْحَيَّةَ أَنَّهَا يَقَعُ اسْمُ الْكَلْب

# (٥٨٦) بَابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ الْحَيَّةَ وَإِنْ كَانَ قَاتِلُهَا فِي الْحَرَم لَا

٢٦٦٨ - حَدَّثْنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ [بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ] (١٠)، قَالَ:

(١) في (م): ((عن أبي هريرة، قال:)). (٢) في (م): ((ذكر)).

أخرجه أحمد ٣٧٨/١ و٤٢٨ و٤٥٦ و٤٥٨، والبخاري ٣/ ١٧ (١٨٣٠) و٦/ ٢٠٤ (٤٩٣٠) و(٤٩٣١) و٢٠٥ (٤٩٣٤)، ومسلم ٧/٤٠ (٢٣٤) (١٣٧) و(٢٢٣٥) (١٣٨)، والنسائي ٥/ ٢٠٨، وفي الكبرى له (٣٨٦٦) و(١١٦٤٣) و(١١٦٤٣)، وأبو يعلى (١٥٥٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٨، و ابن حبان (٧٠٨)، والطبراني في الكبير (١٠١٤٨) و(١٠١٤٩)، والبيهقي ٥/ ٢١٠. انظر: إتحاف المهرة ١٦٠/ ١٦٠ (١٢٤٨٤).

(٣) ((وعن يوسف بن موسى، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود)) هذا الإسناد لم يرد في الأصل ولا في (م) وهو من **الإتحاف**.

(٤) ما بين المعكوفتين لم يرد في الأصل ولا في (م) وأثبته من الإتحاف.

حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثِ - عَنِ الْأَعْمَثِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرُ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةِ فِي الْحَرَم.

(٥٨٧) بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي بَعْضِ مَا أُبِيحَ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا آبَاحَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ بَعْضِ الْفِرْبَانِ لَا كُلِّهَا، وَأَنَّهُ إِنَّمَا آبَاحَ قَتْلَ الْأَبْقَعْ (١) مِنْهَا دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْفِرْبَانِ

٢٦٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَمْشُ فَوَاسِقُ يُغْتَلَنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ،

#### ۲٦٦٩- صحيح.

<sup>(</sup>١) الأبقع: ما خالط بياضه لون آخر. النهاية ١/١٤٥.

أخرجه الطياليي (١٥٢١)، وعبد الرزاق (٨٧٧٤)، وأحمد ٣/ ٣ و٧٨ و٩٧ و ٩٣/١ و٢٠٠٣ ولام و٩٧ و٩٧ و٢٠٠٣ و و٢٠٠ و و٢٠٠ و و٢٠٠ و و٢٠٠ و و٢٠٠ و المسلم ١٧/٣ (١٨٢٩)، وصسلم ١٧/٣ (١٨٢٩)، وصسلم ١٧/٣ (١٨٢٩)، والمتراثق و١١٨)، والترمذي (١٩٨٠)، والمترساق ٥/ ١٨٨ و ١٠٨٠ و و٢٠٠ و و١٠٠، وفي المكبرى لـه (٣٨١١) و(٤٨٦٤) و (٣٨٦٤) و (٣٨٦٠)، وأبو يعلى (٤٥٠٣)، والطحاوي في شرح المعاني / ٣٨١١، وابن حبان (٥٦٣٠) و (٣٨٢٩)، والمدارقطني ٢/ ٢٣١، والبيهقي ٢٠٩/٥ و ٢٠١٦، والبنوي (١٩٩١).

انظر: إتحاف المهرة ١١٠١/١١٦ (٢١٦٩٩).

(٥٨٨) بَابُ ذِحْرِ تَطَنَّبِ الْمُحْرِمِ، وَلُبْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَا يَجُوزُ لَبُسُهُ، جَاهِرًا فِي الْإِحْرَامِ، وَإِسْقَاطِ الْكَشَّارَةِ عَنْ فَاعِلِهِ، ضِدَّ مَنْمُ جَائِزٍ فِي الْإِحْرَامِ، وَإِسْقَاطِ الْكَشَّارَةِ عَنْ فَاعِلِهِ، ضِدَّ مَنْهَبِ مَنْ رَعَمَ أَنَّ الْكَشَّارَةَ وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّ النَّطَيْبَ وَلَبْسَ مَا لَبِسَ مِنَ النِّيَابِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَافِزٍ لَهُ، بِلِكْرِ خَبَرِ لَفْظَةٍ فِي الطِّيبِ، غَلِطَ فِي الإختِجَاجِ بِهَا بَعْضُ مَنْ كَرِهُ الطَّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلُ الْمُعَلِّمِ فِي الْمُعْرَمُ الْمُرْءُ، بِهَا لَمُعْرَمُ المُعْلَمِ وَيُثِنَ الْمُؤَخِّرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُعْرَمُ المُعْرَمُ وَبُيْنَ الْمُؤَخِّرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُعْرَمُ المُعْرَمُ وَيُثَنَ الْمُؤَخِّرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُعْرَمُ المُعْرَمُ وَيُثَنَ الْمُؤَخِّرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرَبُونَ الْمُفَتَرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُعْرَبُ وَلَيْنَ الْمُؤَخِّرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَا يَنْ الْمُؤْمِ وَيُثَنَ الْمُؤَمِّرِ مِنْ الْمُفَتَرِ مِنْهُا

٣٦٧٠ - حَدَّثَنَا<sup>(٢)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، أَنَّ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالُ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وحذف (أن) هنا جائز، وإبقاء عملها أيضًا جائز على رأي الكوفيين.

<sup>٬</sup>۲۲۷- صحيح. أخرجه الشافعي في المسند (۵۰) بتحقيقي، والحميدي (۹۰٪)، وأحمد ٢٢٢/٤، والمددي (١٩٠٪)، والمددي ٢٢٤/١٥) ووالبخاري ٢/ ١٦٧/ (١٥٣٥)، ومسلم ٤/٤ (١١٨٠) والبخاري ٢/ ١٨٠٠)، والمسلم ٤/٤ (١١٨٠)، والنساق ٥٠ (٤٤٧)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٦٥٦) و(١٥٤٧)، والدارقطني ٢٢/ (٢٠٤٠)، والبيهقي ٥٦/٥، وفي المعرفة له (٢٨٤٨) من طريق ابن جريج، به.

وأخرجه البخاري ٦/٣ (١٨٩٠) و ٢١ (١٨٤٧) و ٥/ ١٩٩١) و ١٩٩٥) و ٢/٤٢٦ (٤٩٨٥)، و (٤٩٨١) و (٢١٤١)، والنسائي ١٤٢/٥، وفي ومسلم ٤/٣ (١٨٠٠) ((١٨٢١)، وأبو داود (١٨١٩) و (١٨٢١)، و (١٨٢١)، و النسائي ١١٤٢/٥ و ابن حبان الكبرى له (٣٦٧٠)، و (ك٢٢١)، والطحاوي في شرح المعاني ١٢٦/١ و ١٢٦٧ (٣٧٧٩)، والمبراني في الكبير ٢٢/(٢٥٣١)، والبيهقي ٥/٥٦ من طرق عن عطاء، به. سيأتي عند الحديث (٢٦٧١) و (٢٦٧٢). انظر: إنحاف المهرة ١٧٣٣/٧ (١٧٣٤٧).

 <sup>((</sup>حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج. وعن محمد بن يحيى،
 قال: حدثنا عثمان بن الهيثم، قال: حدثنا ابن جريج)) هذا الإسناد لم يرد في الأصل ولا
 في (م) وهو من الإتحاف.

لِمُمَرَ: لَيْتَ أَنِّي أَرَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ يُتَنَوَّلُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا كَانَ بِالْجِعِرَاتَةِ (' وَعَلَيْهِ تَوْبُ فَدُ ظُلُّلَ عَلَيْهِ، مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ قَلْدَ تَضَمَّعَ ('' بِطِيبٍ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ قَلْدَ تَضَمَّعَ بِطِيبٍ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أُنزِل عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَهُ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلِي يَسْلُلُنِي عِنِ الْمُمْرَةِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ وَلَا الطَّيْبُ اللَّذِي بِكَ فَاغْسِلُهَا لَيْهِ مِنْ الْمُعْرَةِ وَاللَّهِ عَلَى الْمُعْرَقِ مَا الطَّيْبُ اللَّذِي بِكَ فَاغْسِلُهَا فَلَا مَالِكُ فَي عَجْزِكَ». فَلَاتَ هَا الطَّيْبُ اللَّذِي بِكَ فَاغْسِلُهَا فَلَا مَالِمَةً فِي عَمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِزكَ».

(٥٨٩) بَابُ ذِكْرِ اللَّفْظَةِ الْمُفَسِّرَةِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الطَّيبِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ الْمُحْرِمَ فِي الْجُبَّةِ بَعْدَ النَّصْخِ بِالطِّبِ يَغْسِلُ ذَلِكَ الطَّيبَ إِذَا كَانَ مَا تَطَيَّبَ بِهِ مِنْ طِيبِ النِّسَاءِ خَلُوقًا لَا ذَلكَ الطَّيبَ الَّذِي هُوَ (٣) مَنْ طِيبِ النِّسَاءِ خَلُوقًا لَا ذَلكَ الطَّيبَ الَّذِي هُوَ (٣) مِنْ طِيبِ الرِّجَالِ الَّذِي (٤) فَلْ تَطَيَّبَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ عِنْدَ مِنْ طِيبِ الرِّجَالِ الَّذِي (٤) فَلْ تَطَيَّبَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ عِنْدَ الْإِحْرَامِ الْمُرْجَرَام

٢٦٧١ حَدَّنْنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، قَالَا: حَدَّثْنَا

<sup>(</sup>١) الجِعِرَانة: لا خلاف في كسر أوله. وأصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه، وأهل الأدب بخطئونهم ويسكّنون العين ويخففون الراء. والصحيح أنهما لغنان جيّدتان. قال علي بن المديني: أهل المدينة يثقلون الجعرانة والحديبية، وأهل العراق يخففونهما. وهي منزل بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب. مراصد الاطلاع ١٣٣١/١.

<sup>(</sup>٢) التَّضمُّخ: التّلطُّخ بالطيب وغيره، والإكثار منه. النهاية ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((التي هي)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((التي)).

۲٦٧١- صحيع.

سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يُنْزَلُ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالْجِهِرَّانَةِ أَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ مُقَطَّمَاتٌ مُتَصَمِّحٌ بِحَلُوقِ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ: إِنِّي أَهْلَكُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجَّيْكَ؟) قَالَ: أَنْزِعُ هَذِهِ النُيَّابَ وَأَغْسِلُهُ. قَالَ: افَاصْنَعْ فِي عُمْرَئِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّيْكَ؟.

قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَسُجُيَ بِثَوْبٍ، فَدَعَانِي عُمَرُ، فَكَشَفَ لِي عَنِ الثَّوْبِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغِظُّ مُحْمَرًا وَجُهُهُ.

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

وَقَالَ الْمُخْرُومِيُّ: قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ. وَقَدْ قُلْتُ لِعُمَرَ: وَدِدْتُ أَنِّي أرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: وَأُغْسِلُ عَنِي هَذَا الْخَلُوقَ.

(٥٩٠) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِغَسْلِ الطِّلبِ الذِّي كَانَ عَلَيْهِ ؛ إِذِ الطِّلبُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ خَلُوقٌ فِيهِ زَغْفَرَانٌ وَالتَّزَعْفُرُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْحِلِّ<sup>(٣)</sup> أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ

أخرجه الشافعي في المسند (٩٤٩) بتحقيقي، والحميدي (٧٩٠)، وأحمد ٢٢٤/٤، ومسلم ٤/٤ (١٨٠٠) (٧)، والترصذي (٣٦٨٩)، والبنائي (١٤٢/٥)، وفي المحيرى له (٣٦٨٩)، وابينا الجارود (٤٤٩)، والطبراني في الكبير ٢٢/(٢٥٦)، والبيهقي ٥/٥، وفي المعرفة له (٢٨٤٩)، والبنوي (١٩٧٩) من طريق عمرو بن دينار، به.

سبق عند الحديث (٢٦٧٠)، وسيأتي عند الحديث (٢٦٧٢).

<sup>(</sup>١) في (م): ((يتنـزل)).

 <sup>(</sup>۲) الخلوق: طِببٌ معروف مركب يُتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه
 الحُمرة والشَّفرة، والنساء أكثر استعمالًا له من الرجال. النهاية ۲/ ۷۱.

<sup>(</sup>٣) لم يتمكن محقق (م) من قراءتها.

مَنْهِيًّا عَنْهُ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعِرَافِيِّينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِغَسْلِ ذَلِكَ الطِّلبِ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَرُ الطِّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَإِنْ كَانَ تَطَيَّبَ بِهِ وَهُوَ حَلَالٌ فَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

قَالَ أَبُو بَكُرِ: فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، قَالَ: وَعَلَيْهِ مُقَطَّمَاتٌ مُتَصَمِّخٌ بِحَلُوقِ، وَالْحَلُوقُ لَالْحَلُوقُ لَا يَكُونُ - عِلْمِي - إِلَّا فِيهِ رَغْفَرَانٌ. وَفِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ وَعَبْدِ الْمُلِكِ الْمُلِكِ الْهِنَ أَبِي لُلْمَى وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاقً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةً قَالِيهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَوْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، إِلَّا أَنْهُمْ أَسْقَطُوا صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى مِنَ الْاسْنَادِ .

٢٦٧٧ - حَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بَنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّنَا هُمَنْيَمْ، عَنْ مَنْصُورٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْحَجَّاجِ، كُلْهُمْ عَنْ عَطَاء، عَنْ يَغْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْ جُبَّةً عَلَيْهَا رُدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ فِي عَلَا اللَّهِ عَلْهُ مَنْيَهَةً، قَالَ: ثُمَّ دَعَاه، فَقَالَ: (الْحَلْمَ عَنْكُ مَلْوَاللَّهُ عَنْكُ مَلْوَللَّهُ عَنْكُ مَلْوَللًّ مَا كُنْتُ عَلْمُ مَنْعُ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ مَطَاءٌ بِهَذَا لَوَّعْفَرانَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ تَطَاءٌ بِهَذَا لَمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمٌ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ مَطَاءٌ بِهَذَا الرَّعْفَرانَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ مَطَاءٌ بِهَذَا اللَّهُ فَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

۲۷۷۲- صحیح

أخرجه: أبو داود (۱۸۲۰) من طريق حجاج، به.

وأخرجه: الطبالسي (١٣٢٣)، وأحمد ٤/ ٢٢٤، وأبو داود (١٨٢٠)، والترمذي (١٣٥٥)، والنساني في الكبرى (٤٣٣٨) و(٤٣٣٩)، والطحاوي في شرح المعاني ١٢٦/٢ و١٢٧، والبيهقي ٥/ ٥٦ و ٥٧ من طرق عن عطاء، عن يعلى، لم يذكر فيه صفوان بن يعلى.

انظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>١) في (م): ((فما)).

الْحَدِيثِ عَنْ صَفْوَاذَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُمَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُمَشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَنَا هَـذَا الْحَدِيثُ: يَخُوقُ جُبَّتُهُ فَلَمَّا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ آخَذُنَا بِهِ .

(٥٩١) بَابُ ذِكْرِ زَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ تَزَعْفُرِ الْمُحِلِّ وَالْمُحْرِمِ جَهِيمًا، وَاللَّالِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ خَبَرَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكْرُنَا صِفْتَهُ بِغَسْلِ الطَّيبِ الَّذِي كَانَ مُتَضَمِّخًا هِهِ؛ إِذْ كَانَ طِيبُهُ خَلُوقًا فِيهِ زَعْفَرَانٌ

٣٦٧٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجَالَ عَنِ التَّرَعْفُرِ (١٠. قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي الْخُلُوقَ.

٢٦٧٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ،

٢٦٧٣- صحيح. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١٢٧/٢ من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد ٢/ ١٨٧، ومسلم ٦/ ١٥٥((٢١٠) (٧٧)، وأبو داود (٤١٧٩)، والترمذي (٢٨١٥)، والنسائي ٥/ ١٤٢، وفي ا**لكبرى** له (٣٦٨٧)، وأبو يعلى (٣٨٨٩) و(٣٩٣٤)، وأبو عوانة ٢/ ٧٣، والطحاوي في **شرح المعاني** ٢/ ١٢٧، وابن حبان (٥٤٦٥)، و ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٨٢ من طريق حماد بن زيد، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٠٦٣)، وأحمد ١٠١/٣، والبخاري ١٩٧/٧ (٥٨٤٦)، والنسائي ١٨٩/٨، وفي الكبرى له (٩٤١٤)، وأبو يعلى (١٩٢٥)، وأبو عوانة ٢٣/٢، والطحاوي في **شرح المعاني** ٢/١٢٧، والبيهقي ٥/٣٦، و ابن عبد البر في التمهيد ١٨٢/٢ من طوق عن عبد العزيز بن صهيب، به.

انظر: إتحاف المهرة ١١٢/٢ (١٣٣٠). سيأتي في الذي بعده.

(١) قال الترمذي: ((معنى كراهية التزعفر للرجال: أن يتزعفر الرجلُ، يعني أن يتطبّب به)).

۲٦٧٤- صحيح.

قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ حِ وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِكِ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَرَعْفَرَ الرَّجُلُ.

(٥٩٢) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ فَانِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلُتُ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَبِّرِ يَعْلَى بِغَسْلِ الطَّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ ؛ إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمُحِلَّ أَيْضًا بِغَسْلِ الْخَلُوقِ الَّذِي كَانَ قَدْ تَخَلَقَ بِهِ فَسَوَّى فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ بَيْنَ الْمُحْرِمِ وَالْمُحِلِّ وَالْمُحِلِّ وَالْمُحِلِّ

٢٦٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ:

<sup>=</sup> أخرجه الشافعي في مسئده (۸٤٧) بتحقيقي، وأحمد ١٠١/٣، ومسلم ١٥٥/٦، (٢١٠١) (٧٧)، وأبو داود (٤١٧٩)، والترمذي (٢٨١٥)، والنسسائي ١٤١/٥ و٨٩/١، وفي المحبرى لمه (٣٦٨) و((٩٤٢)، وأبو يعلى (٣٨٨)، وأبو عوانة ٢/٧ - ٧٧ و٧٣، والطحاوي في شرح المعاني ٢/٧٢ و ١٢٨، و ابن حبان (٤٦٤)، والبيهقي ٣٦/٥، وفي الآداب له (٥٨٥)، والخطيب في تاريخه ٢٩٢٦ - ٢٣٣ و ٣٣٠ و ١٣٠، و ابن عبد البر في التمهيد ٢/١٨٢، والبغوي (٣١٦)، من طريق ابن علية، به. سبق في الذي قبله.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((عبد الوهاب)) ولم نجده في شيوخ عمران ولا في تلاميذ عبد العزيز والصواب أثبته كما في الإتحاف. انظر: تهذيب الكمال ١٩/٤ه (٤٠٤١) و١٩/٥ (٢٨٣)
 و٩٠٥ (٥٠٩٥).

٩٦٦٥- إسناده ضعيف؛ لجهالة حال عمرو بن عثمان بن يعل ولانقطاعه فيما بين عمرو وجده. أخرجه أحمد ١٧١/٤، والطبراني في الكبير ٢٢/(٦٨٩).

تقدم تخريجه عند الحديث (٢٦٧٢). انظر: إتحاف المهرة ١٣/ ٧٣٧ (١٧٣٦٧).

حَدَّتَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِيُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: شَحْبُتُ ('') يَوْلَ، فَقَالَ لِي صَاحِبٌ لِي: اذْهَبْ بِنَا إِلَى الْمَنْزِلِ. قَالَ: فَلَمَبْتُ فَاعْتَسَلْتُ وَتَحَلَّقْتُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا، فَلَمًّا دَنَا مِنِّي جَمَلَ يُجَافِي يَدَهُ عَنِ الْخُلُوقِ، فَلَمَّا فَرَعٌ قَالَ لِي: "فَا يَعْلَى، مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخُلُوقِ، أَتَرَوَّجْتَ؟، فُلُتُ: لَا. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْفَ: 'لَا. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: 'فَحَلُكُ عَلَى رَكِيَّةٍ ('') فَجَعَلْتُ أَنْهُ فِيهَا، ثُمَّ جَعْلَتُ أَنْدَلُكُ بِالثُّرَابِ حَتَّى ذَهَبَ، ثُمَّ جِنْتُ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: 'وَعَادَ جَعَلْتُ اللَّهِ عَلَى وَيَهِا، فَمَّ عِنْدِهِ الْفَلَاءُ، وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى السَّمَاءُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدْ أَمَرَ ﷺ يَعْلَى بْنَ مُرَّةً بِغَسْلِ الْخَلُوقِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ كَمَا أَمَر الْمُحْرِمَ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ.

(٥٩٣) بَابُ الْبَيَانِ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ رَحَمَ أَنَّ الْمُحْرِمَ فِي الْجُبَّةِ عَلَيْهِ حَرْقُ الْجُبَّةِ وَغَيْرُ جَائِزِ لَهُ نَزْعُهَا فَوْقَ رَأْسِهِ

قَالَ أَبُو بَكْرِ: فِي خَبَرِ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْزَعْ جُبَّتَكَ».

قَال: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ هِشَام، قَال: حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءِ قَال: كُنَّا نَفُولُ قَبْلُ آأَنْ آ<sup>(۱)</sup> يَبْلُغَنَا كَذَا الْحَدِيثُ: يَخْرِقُ عَنْهُ جُبَّتَهُ، فَلَمَّا بَلَغَنَا كَذَا الْحَدِيثُ: يَخْرِقُ عَنْهُ جُبَّتَهُ، فَلَمَّا بَلَغَنَا كَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، الْحَدِيثِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ.

 <sup>(</sup>١) في (م): ((شحيت)). والشاحب: المتغير اللون والجسم لعارضي من سفرٍ أو مرض ونحوهما.
 النهاية ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الرَّكيَّة: البئر. النهاية ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، وأثبتها من (م).

(٥٩٤) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ إِذَا مَرِضَ أَوْ آذَاهُ الْقَمْلُ أَوِ الصَّفْبَانُ أَوْ هُمَا، وَإِيجَابُ الْفِذْيَةِ عَلَى حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ كَانَ حَلْقُهُ مِنْ مَرضٍ أَوْ أَذًى بِرَأْسِهِ

٣٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا كَثِيرُ الشَّعَرِ، فَقَالَ: (كَأَنَّ هَوَامً'')

٢٦٧٦- صحيح.

أخرجه ابن حبان (٣٩٨٤) من طريق المصنف، به.

وأخرجه أحمد ٢٤٢/٤، ومسلم ٢١/٤ (١٢٠١) (٨٤)، وأبو داود (١٨٥٦)، وابن حبان (٣٩٨٦) من طريق أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليل، به.

وأخرجه مالك في الموطأ (١٢٥٠) و(١٢٥٠) برواية الليني، والطيالسي (١٦٥٠)، والحميدي وأخرجه مالك في الموطأ (١٢٥٠) و(١٢٥) برواية الليني، والطيالسي (١٨١٥) و(١٨١٨) و(١٨١٨) و(١٨١٨) و(١٨١٨) و(١٨١٨) و(١٨١٨) و(١٨١٨) و(١٨١٨)، ومسلم ٢٠٠٤ (١٥٠٥) و(١٨١٨)، ومسلم ٢٠٠٤ (١٨٠١)، وأبو داود (١٨٥٠) و(١٨٥٨) و(١٨٥١)، والترمذي (١٨٥٠) و(١٨٥٠)، والترمذي (١٨٥٠) و(١٨٥٠)، والترمذي والنساني ه/١٩٤، وفي الحجرى له (١١٥٠) و(١١١١) و(١١١١)، و(١٨٥١)، وابن حبان (١٨٥٨) و(١٨٥٨) و(١٨٥٨

انظر: إتحاف المهرة ١٨/١٣ (١٦٣٨١).

الروايات مطولة ومختصرة.

سيأتي عند الحديثين (٢٦٧٧) و(٢٦٧٨).

(١) الهوام: القمل سماها هوامً؛ لأنها تَهِمُ في الرأس وتدب. انظر: شرح السنة (١٩٩٤).

رَأْسِكَ يُلاِفِيكَ؟؛ نَقُلْتُ: أَجَلْ. قَالَ: ﴿فَاخْلِقُهُ وَاذْبُعْ شَاةً نَسِيكَةً، أَوْ صُمْ ثَلَانَةَ أَبَامٍ، أَوْ يَصَدَّقْ بِنَلَائَةِ آصُعٍ<sup>(١)</sup> بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ،(١٠).

(٥٩٥) بَابُ ذِكْرِ المَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كَغَبًا أَمَرُهُ النَّبِيُ ﷺ بِحَلْقِ رَأْسِهِ
وَيَفْتَدِي بِصِيَامِ أَوْ صَدَقَةِ أَوْ نُسُكٍ، قَبْلَ [أَنْ](" يُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
يَحْلِقُونَ بِالنُّحُنَّيْبِيَةِ وَيَرْجِمُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَى
مَكَّةَ

٢٦٧٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ

(١) في بعض الروايات (فَرَقًا)، والفَرَقُ: ثلاثة آصُع، والصاع: مكيال يسعُ أربعة أمداد. النهاية ٢٠/٣.

(٢) وذلك قوله تعالى:﴿ فَنَ كَانَ مِنكُمْ تَهِيمُنَا أَوْ بِهِ: أَذَى مِن زَّامِهِ، فَقِدْيَةٌ فِن مِيكِمْ أَوْ صَدْفَقُ أَوْ شُكُوٍّ ﴾ [البخترة: ١٩٦٦].

قال البغوي: ((وفي الحديث دليل على أن فدية الأذى نُحيرة، يتخبر الرجل فيها بين الهدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن، ولا فرق في التخيير بين أن يحلق رأسه بعذرٍ، أو بغير عذر عند أكثر أهل العلم، وذهب قوم إلى أنه إن حلق بغير عذر، فعليه دم إن قدر عليه لا غير)).

(٣) لم ترد في الأصل وأثبتها من (م).

۲٦٧٧- صحيح.

أخرجه أحمد ٢٤٢/٤، وابن حبان (٣٩٧٩)، والطبراني في الكبير ١٩/(٢٢٩) من طريق معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.

وأخرجه الحميدي (۷۱۰)، وأحمد ۲٤٣/٤، والبخاري ۱٥٤// (٥٦٦٥)، ومسلم ۲۱/٤ (۱۲۰۱) (۸۳) من طريق الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.

سبق عند الحديث (٢٦٧٦)، وسيأتي عند الحديث (٢٦٧٨).

ابْنِ مُجْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةِ ('' - أَوْ قَالَ: تَحْتَ قِدْدٍ -وَالْقَصْلُ تَنَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِئُ ﷺ: ﴿ ا**َلْكُونِيكَ مَلُوا؟** فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَنَزَلَتْ: ﴿ فَيَدَيَّةٌ بِن صِيَارٍ أَدْ صَدَقَةِ أَوْ شُكُو ﴾ ('') فَأَمَرُهُ النَّبِئُ ﷺ وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَخْلِقُونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَع أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ الْفِدْيَةَ فَأَمَرُهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُحْلِقَ وَيَصُومَ ثَلَانَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ فَرَقَا (''' بَيْنَ سِتَةِ مَسَاكِينَ أَوْ يُذْبِعَ شَاةً.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا خَرَّجْتُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا.

(٥٩٦) بَاكُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (أَنَّ فَي وَلَا عَلَى أَنَّ فِي عَلِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَن عَن عَلَمُ مَرِيشًا أَوْ بِهِ أَذَى مَن رَأْمِهِ، فَفِذْيَةٌ فِن مِيَادٍ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ (أَنَّ الْحَيْصَارُ كَلَام مَعْنَاهُ: فَخَلَقُتُم فَفِيْدَةٌ مِنْ صِبَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ، كُقَوْلِهِ جَلَّ فَخَلَقُهُم أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ، كُقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَعَلا: ﴿ آَمْرِهِ يَتَصَاكَ ٱلْبَكُرُ فَأَنفَاقَ ﴾ (١) أَرَادَ: فِيهِنَّ جَمِيعًا: فَضَرَبَ، فَالْحِنْمُ مُجِيطًا أَنَّ فَضَرَبَ، وَالْعِلْمُ مُجِيطًا أَنَّ

<sup>(</sup>١) البُرمة: القدر مطلقًا، وجمعُها بِرَام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن النهاية ٢١/١١.

<sup>(</sup>٢) البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) سبق الفَرَق أنه ثلاثة آصع.

<sup>(</sup>٤) لم ترد في الأصل وأثبتها من (م).

<sup>(</sup>٥) البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) الشعراء، الآية: ٦٣.

انْفِجَارَ الْحَجَرِ وَانْبِجَاسَهُ وَانْفِلَاقَ الْبَحْرِ إِنَّمَا كَانَ عَنْ ضَرَبَاتِ مُوسَى ضَرَبَاتِ مُوسَى اللهُ وَلَا الْبَيَابَ أَنَّ مُوسَى أَطَاعَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ رَبُهُ (١) مِنْ ضَرْبِ الْحَجْرِ وَالْبَحْرِ، فَكَانَ انْفِلَاقُ الْبَحْرِ وَانْفِجَارُ الْحَجَرِ وَانْبِجَاسُهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ مُسَارَعَةً مِنْهُ إِلَى طَاعَةٍ خَالِقِهِ

٢٦٧٨ - حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ الْقَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِبْلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَبْيحِ، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَهُ وَقَمْلُهُ يَسْفُطُ عَلَى وَجْهِه، فَقَالَ: ﴿ الْمُؤْفِيكُ عَنْ مَوَاهُكَ ﴾ قَالَ: نَعْمَ. فَأَمْرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، لَمْ يُبَيِّنُ لَهُمْ أَنْ يَحِلُوا بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمِع أَنْ يَدْخُلُوا مِكَةً، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعْمَ لُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَمْ عَلَى عَلَى

قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَدْ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالْكَفَّارَاتِ مَبْلَغَ الْفَرَقِ وَأَنَّهُ ثَلاَثَةُ آصُحِ، وَيَيَّنْتُ أَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادِ<sup>(۱۲)</sup>، وَأَنَّ الْفَرَقَ سِتَّةَ عَشَرَ رَطُلَاً (۱۰، وَأَنَّ الصَّاعَ ثُلُثُهُ إِذِ الْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعِ، وَالصَّاعُ حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثْ بِدَلَاثِلِ أَخْبَارِ النَّبِيِ

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

۲۲۷۸- صحیح.

أخرجه البخاري ١٣/٣ (١٨١٧) من طريق شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به. سبق عند الحديثين (٢٦٧٦) و(٢٦٧٧).

 <sup>((</sup>وعن يعقوب، عن هشيم، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة)) هذا الإسناد لم يرد في الأصل ولا في (م) وهو من الإتحاف.

 <sup>(</sup>٣) المد في الأصل: ربع الصاع؛ وهو رطل وثلث بالعراقي، عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو
 رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. النهاية ١٠٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الرطل: مقدار نصف مَنِّ، وتكسر الراء فيه. العين: ٣٥٣ (رطل).

وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ ﷺ أَجْمَلَ فَرِيضَةً فِي كِتَابِهِ وَبَيَّنَ مَبْلُغَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، إِذِ اللَّهُ ﷺ أَمَرَ بِالْفِدْيَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي كِتَابِهِ بِصِيَام، لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عَدَدَ أَيَّام الصِّيَام، وَلَا مَبْلَغَ الصَّدَقَةِ، وَلَا عَدَدَ مَنْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَا وَصَفَ النُّسُكَ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي وَلَّاهُ اللَّهُ ﷺ بَيَانَ مَا أُنْزَلَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهِ، أَنَّ الصُّيَامَ ثَلَاثَةُ أَيَّام، وَالصَّدَقَةَ ثَلَاثَةُ آصُع عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، وَأَنَّ النُّسُكَ شَاةٌ، وَذِكْرُ النُّسُكِ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ:(١) إِنَّ الْحُكُمَ بِالْمِثْل وَالشَّبَهِ وَالنَّظِيرِ وَاجِبٌ فَسُبُعُ بَقَرَةٍ وَسُبُعُ بَدَنَةٍ فِي فِدْيَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ جَـائِـزٌ، أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ وَسُبُعُ بَدَنَةٍ يَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي الْفِدْيَةِ وَفِي الْأَضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ سُبُعَ بَدَنَةٍ وَسُبُعَ بَقَرَةٍ يَقُومُ كُلُّ سُبُع مِنْهَا مَقَامَ شَاةٍ فِي هَدْيِ التَّمَتُّعِ<sup>(٢)</sup> وَالْقِرَانِ<sup>(٣)</sup> وَالْأَضْحِيَّةِ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ. زُعِمَ أَنَّ الْقِرَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسَوْقِ بَلَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ عُشْرَ بَدَنَةٍ يَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، فَمَنْ أَجَازَ عُشْرَ بَدَنَةٍ فِي ذَلِكَ، كَانَ لِسُبْعِهِ أَجْوَزَ؛ إِذِ السُّبُعُ أَكْثَرُ مِنَ الْعُشْرِ، وَقَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ عَلَى بَعْض أَصْحَابِنَا مَسْأَلَةً فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَبَيِّنْتُ أَنَّ اللَّهَ ﴿ قَالَ يُوجِبُ الشَّيْءَ فِي كِتَابِهِ بِمَعْنَى، وَقَدْ يَجِبُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ، إِمَّا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى ( عُ) أَوْ عَلَى لِسَانِ أُمَّتِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَلَى إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) في (م): ((يقول)).

<sup>(</sup>٢) التمتم: وهو أن يحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت، وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه فسبيله أن يطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر ويحل ويقيم حلالًا إلى يوم الحج ويحل له في ذلك الوقت كل شيء حتى النساء، ثم يحرم من مكة بالحج إحرامًا جديدًا ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى ويحل من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في أيام الحج.

 <sup>(</sup>٣) القِران: هو الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، وتلبية واحدة، وإحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد، ويقول: لبيك بحجة وعمرة. النهاية ٥٢/٤.

<sup>(</sup>٤) في (م): ((鑑)).

أَوْجَبَ الْفِدْيَةُ ( ) فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ ، أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضَ ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَقَلْ تَجِبُ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلْمَاءِ هَذِهِ الْفِدْيَةُ عَلَى حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُ اللهُ يَكُنْ وَأُسِهِ ، وَقَلْ تَجِبُ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلْمَاءِ هَذِهِ الْفِيْنِةِ عَلَى حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ أَذَى وَلَا كَانَ عَاصِبًا بِحَنْقِ رَأْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَاحِبٌ ، وَلَوْ لَمْ يَجُزِ الْمُحْكُمُ بِالْمِثْلِ ( ) وَالشَّبِيهِ وَالشَّبِيهِ وَالشَّبِيهِ عَلَى مَنْ جَزَ شَعْرِ وَالشَّبِيهِ وَالْمَثْلِ كَانَ عَلَى الْمَوْضِعِ وَاحِبٌ ، وَلَوْ لَمْ يَجُونُ الْمُحْكُمُ بِالْمِثْلِ كَانَ عَلَى جَازٌ شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ مِنَ وَجَبَ الْمُحْكُمُ بِالنَظِيرِ وَالشَّبِيهِ وَالْمِثْلِ كَانَ عَلَى جَازٌ شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ مِنَ الْمُؤْمِعِ . وَالْمِثْلِ كَانَ عَلَى جَازٌ شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ مِنَ الْمُؤْمِعِ مَا النَّالِي وَالشَّبِيهِ وَالْمِثْلُ كَانَ عَلَى جَازٌ شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ مِنَ الْمُؤْمِعِ . المَالَمُ عَلَى الْمُؤْمِعِ . اللَّهُ الْمَوْضِع مَلَى الْمُؤْمِعِ مَا الْمُؤْمِقِ مَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعِ . المَّالَةُ عَلَى الْمُؤْمِعِ . اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعِ . الشَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . الشَّهِ الْمُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المُعْمَعِ . المُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المِنْمُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ المُؤْمِعِ . المُؤْمِعِ . المُؤْمِعُ

#### (٥٩٧) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي أَدَبِ الْمُحْرِمِ عَبْدَهُ إِذَا ضَبَّعَ مَالَ الْمَوْلَى فَاسْتَحَقَّ الْأَدَبَ عَلَى ذَلِكَ

٢٦٧٩ - حَلَّنَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ. قَالَ سَلْمٌ: حَدَّتَنَا ابْنُ إِنْرِيسَ. وَقَالَ الْأَسْجُ: حَدَّتَنِهُ إِلَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِنْرِيسَ، وَكَتَبَهُ لِي وَأَخْرَجَهُ إِلَيّْ، قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسِيهِ، عَنْ أَسِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُجَاجًا، وَإِنَّ زِمَالَةَ (٥٠) أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُجَاجًا، وَإِنَّ زِمَالَةَ (٥٠)

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((المثل)).

<sup>(</sup>٣) المِقْراض: القرض، القطع، وهو على مفعال اسم آلة نحو (منشار).

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل وفي (م).

٢٦٧٩- إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

أخرجه: أحمد ٦/ ٣٤٤، وأبو داود (١٨٦٨)، وابن ماجه (٢٩٣٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٢٢٩)، والحاكم ٢/ ٤٥٩-٥٤، والبيهقى ٥/ ١٧-٦٦.

انظر: إتحاف المهرة ١٦/ ٨٣٣ (٢١٢٧٩) و(٢١٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) زِمالة: الزمالة والزاملة، مركوبهما وأداتهما وما كان معهما في السفر. النهاية ٣١٣/٢.

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَزِمَالَةَ أَبِي بَكْيٍ وَاحِدَةً، فَنَزَلْنَا الْعَرْجَ وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا مَعَ غُلامٍ أَبِي بَكْيٍ وَاحِدَةً، فَنَزَلْنَا الْعَرْجَ وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا مَعَ غُلامٍ أَبِي بَكْيٍ إِلَى جَنْبٍ وَجَلَسَ أَبُو بَكْمٍ إِلَى جَنْبٍ أَبِي نَنْقِطْرُ غُلامَهُ وَزِمَالَتَنَا جَنْبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشِّقُ الْآخِرِ، وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبٍ أَبِي نَنْقِظْرُ غُلامَهُ وَزِمَالَتَنَا مَتَى يَأْتِينَا، فَطَلَعَ الْغُلامُ يَمْشِي مَا مَعَهُ بَعِيرُهُ، قَالَتْ ('': فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْمٍ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ لَهُ أَبُو بَكُمٍ يَصْرِبُهُ، وَيَقُولُ: بَعِيرُ وَاحِدٌ أَصْلَلْتَ وَاللَّهُ لِللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَقُولَ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَقُولَ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ وَمَا يَوْيِهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَقُولَ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ وَمَا يَضِيلُهُ.

هَذَا حَدِيثُ الْأَشَجِّ. وَقَالَ سَلْمٌ: وَكَانَتْ زَامِلَتُنَا وَزَامِلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ.

قَالَ الدَّوْرَقِيُّ: وَكَانَتْ زِمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ.

وَقَالَ يُوسُفُ: وَكَانَتْ زَامِلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَزَامِلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(٥٩٨) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي إِنْشَادِ الْمُحْرِمِ الشِّعْرَ وَالرَّجَزَ

٧٦٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ

في الأصل وفي (م): ((قال)).
 (۲) في الأصل وفي (م): ((قال)).

٢٦٨٠- إسناده حسن؛ من أجل جعفر بن سليمان الضبعي، والمتن صحيح.

أخرجه عبد بن حميد (١٢٥٧)، والترمذي (٢٨٤٧)، وفي الشمائل له (٢٤٦)، والنسائي ٢٠٢/٥، و٢١١، وأبسو يسعملي (٣٣٩٤) و(٣٤٤٠)، و(٢٥٧١)، وابسن حسبسان (٤٥٢١) و(٥٧٨٨)، والطبراني في الأوسط (٨١٥٧)، وأبو نعيم في الحملية ٢/٢٩٢، والبيهقي ٢٢٨/١٠، وفي الدلائل له ٤/٢٢، والبغوي (٣٤٠٤).

انظر: إتحاف المهرة ١٨/ ٤٤٥ (٤١٠).

ابْنُ سُلَيْمَانَ الصُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةُ مُعْتِمِرًا قَبْلَ أَنْ يُفْتَحَهَا وَابْنُ رَوَاحَةً يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامُ(١) عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ(٢)

فَقَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةً، فِي حَرَمِ اللَّهِ وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ هَذَا الشَّعْرَ، فَقَالَ اللَّهِ يَلِيهِ لَكَلَامُهُ أَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ الشَّعْرَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَكَلَامُهُ أَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقُعِ النَّبُلِ»<sup>(77)</sup>.

# (٩٩٥) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْمُحْرِمِ السَّرَاوِيلَ (١٤) عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ

- (١) الهام: جمع هامة، وهي أعلى الرأس. ومقيله: موضعه، مستعار من موضع القائلة. وسكون
   الباء من ((نضربكم)) من جائزات الشعر وموضعها الرفع. النهاية ٤/ ١٣٤.
- (٢) الأبيات من قصيدة عدد أبياتها اثنا عشر بيتًا، وهي على بحر الرجز، وهو بحر يستعمل تامًا ومجزوءًا.
- (٣) قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضًا عن معمر، عن الزهري، عن أنس نحو هذا، ورُوي في غير هذا الحديث أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصحّ عند بعض أهل الحديث؛ لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك)).
- قال ابن حجر عند ذكره عمرة القضاء: ((وهو ذهول شديد وغلط مردود، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته ومع أن قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد ابن حارثة في بنت حمزة... وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد... وكيف يخفى عليه أعني الترمذي مثل هذا؟ ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة، فإن كان كذلك اتجه اعتراضه، لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم، والله أعلم)). الفتح //١٣٨ (٤٢٥).
- (٤) السراويل: لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما يذكر ويؤنث، وجمعه سراويلات. المعجم الوسيط ٢٨/١.

#### الْإِزَارِ وَالْحُقَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ فِي ذِكْرِ الْخُفَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ

٢٦٨١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَرَّازُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عَنْ جَايِرِ الْمَعْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالُوا: صَدَّقُولُ: ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: «الشَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ".

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.

(٦٠٠) بَابُ ذِكْرِ الْمُخَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي إِبَاحَةِ لُبُسِ الْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، وَالدَّلِيلِ<sup>(٢)</sup> أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا آبَاحَ لِلْمُحْرِمِ لُبُسَ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعِ أَسْفَلَ الْكَمْبَيْنِ، لَا كُلِّ (٣) مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ خُفَّ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ

٢٦٨٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ

۲۲۸۱ – صحيح. أخرجه الشافعي في مسئده (۱۸۶۱) بتحقيقي، والحميدي (٤٦٩)، وأحمد ۲۱۵/۱ ر۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۸۳ و ۱۸۶۱ و ۱۸۶۳) و ۱۸۶۱ و ۱۸۶۳ و ۱۸۶۳ (۱۸۶۳) و ۱۸۶۳ و ۱۸۶۳ و ۱۸۶۳ و ۱۸۳ و ۱۳۳ و ۱۳۵ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و ۱۸۰۸ و ۱۸۳۸ و

انظر: **إتحاف المهرة ٧/ ٢٧ (٧٢٥٧).** 

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وسنن النسائي، وفي (م): ((الخفان)). وهو جائز على تقدير: ((ولبسُ الخفين)) ثم حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله من الجر، وهو جائز، وارد على قلة. انظر حاشية السندي على النسائي بحديث رقم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٢) أقحم محقق (م): ((على)) في النص بقوله: ((والدليل على أن)).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((كلما)).

۲۲۸۲- صحيح.

نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِذَاكَ الْمَكَانِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الفَّيَابِ؟ فَالَ: ﴿لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ<sup>(١)</sup>، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْمِجْمَامَة، وَلَا الْمُحُمَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا<sup>(١)</sup> أَسْفَلَ مِنَ الْكَبْبَيْنِ، وَلَا الْبُرْنُسُ<sup>(١)</sup>. الْمُحْبَيْنِ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الفُيَّابِ مَسَّهُ وَرْسُ<sup>(٣)</sup> أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْبُرْنُسُ<sup>(١)</sup>.

٣٦٦٣ - حَدَثْنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ح وَحَدَّثْنَا هُحَدَّمْ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ الْبَعْمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ التَّمْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْحُقَيْنِ وَلَيْعَامُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْحُمْيَّيْنِ».

### (٦٠١) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ<sup>(٥)</sup> أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسَ الْحُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، لَا أَنَّهُ آبَاحَ لَهُ لُبْسَ

أخرجه أحمد ٢/٤ و٦٥، والبخاري ٧/ ١٨٤ (٤٧٩٤)، والنسائي ١٣٤/، والطحاوي في
 شرح المعاني ٢/ ١٣٥، والبيهقي ٤٩/٥ من طريق أيوب، به.

سبق عند الأحاديث (۲۰۹۷) و(۲۰۹۸) و(۲۰۹۹) و(۲۰۲۰)، وسيأتي عند الحديثين (۲۰۸۳) و(۲۲۸۶). انظر: **إتحاف المهرة ۲**۷/۷ (۱۰۳۵۲).

(١) القمص: جميع قميص.

(٢) في الأصل: ((فيلبسهما)).

(۳) الورس: نبت أصفر يصبغ به. النهاية ٥/ ١٧٣.

(٤) البُرْنُس: كل ثوب رأسه ملتزق به، العين: ٦٩ (برنس).

۲٦٨٣- صحيح.

أخرجه أحمد ٣/٢ و٢٩، والنسائي ٥/١٣٤ – ١٣٥ من طريق ابن عون، به.

سببق عنند الأحاديث (۲۰۹۷) و(۲۰۹۸) و(۲۰۹۹) و(۲۲۹۰) و(۲۲۸۲)، وسيأتي عنند الحديث (۲۸۸۶). انظر: **إتحاف المهرة** ۱۳۰/۹ (۱۰۰۸۷).

(٥) أقحم محقق (م): ((على)) في النص بقوله: ((والدليل على أن)).

جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم

الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ لَهُمَا سَاقَانِ، وَإِنْ شُقَّ أَسْفَلُ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ شَقًا، وَثُرِكَ السَّاقَانِ فَلَمْ يُبَانَا مِمَّا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ

٢٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْيَدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمُنَا؟ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَافِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقَلَانِسَ (١)، وَلَا الْخِفَاتَ إِلَّا أَحَدُّ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْبَائِسُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".

وَفِي خَبَرِ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ الَّذِي أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ: «فَلْيَلْبُسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ». وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَمُلَيْنِ فَلْيَلْبُسْهُمَا - يَعْنِي الْخُفَيْنِ - أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ».

حَدَّثَنَاهُ أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرُنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَقَالَ<sup>(٢)</sup>: «فَلَيْقُتَعْهُمَا حَتَّى يَجْعَلَهُمَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

٢٦٨٤– سبق تخريجه عند الأحاديث (٢٥٩٧) و(٢٦٨٢)، وانظر الأحاديث (٢٥٩٨) و(٢٥٩٩) و(٢٦٠٠) و(٢٦٠٣).

انظر: إتحاف المهرة ٩/١٥٦ (١٠٧٦٧).

 <sup>(</sup>١) القلانس: من ملابس الرءوس، مفردها: القُلْسُوة والقُلْساة والقَلْنُسُوة، والقُلْنُسية والقَلْنُسَاة والقَلْنِسَة. اللسان ٢١/ ٢٧٩ (قلس).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. وَقَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا اللَّفْظِ فِي كِتَابٍ الْكَبِيرِ.

١٦٨٥ - وَفِي خَبَرِ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، [قَالَ](١٠): الْحَانُ لَمْ ١/٢٦ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلَيْقَطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُفْبَيْنِ،

حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ.

(٦٠٢) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ (٢) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ بِالْأَمْرِ بِقَطْعِ الْخُوْرِ بِقَطْعِ الْخُفَّيْنِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِذْ قَدْ أَبَاحَ لِلنِّسَاء لَبُسَ (٢) الْخُفَّيْنِ وَإِنْ وَجَدْنَ نِعَالًا، فَرَخَّصَ لِلنِّسَاء فِي لُبْسِ الْخِفَافِ دُونَ الرِّجَالِ مُونَ الرِّجَالِ

٢٦٨٦- حَدَّثَنَا<sup>(٤)</sup> الْفَصْلُ بْنُ يَعْفُوبَ الْجَزَرِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٢٦٨٥ صحيح. أخرجه: الشافعي في مسئده (٩٨٩) بتحقيقي، والحميدي (٢٦٦)، وأحمد ١٨/٢، والبخاري ١٨٧٧ (٢٦٦)، والنسائي ٥/١٢٩) (البخاري ١٨٧٧)، والنسائي ٥/١٢٩) ووليسائي ٥/١٨٩١) وفي الكبرى، له (٣٦٤٧)، وأبو يعلى (٥٤٢٥) و(٥٤٨٨) و(٥٣٣٥)، والطحاوي في شرح المعاني ١٣٥/٢، والبيهقي ٤٩٥٥ من طريق سفيان، به.

سبق تخریجه عند الحدیث (۲۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) أقحم محقق (م): ((على)) بعدها.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل ولا في (م). (٣) سقطت من (م).

٢٦٨٦- إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدلسه.

أخرجه أحمد ٢٩/٢ و٦/ ٣٥، وأبو داود (١٨٣١). انظر: **إتحاف المهرة** ٧١١/١١ (٢٣٠٩٧). . . . .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر ابن حجر هذا الإسناد في الإتحاف ولم يتنبه له المحققون.

عَبْدُ الْأَعْلَى، قَال: قَال مُحَمَّدٌ – يَغْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ – حَدَّنَنِي الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَذْ كَانَ صَنْعَ ذَلِكَ – يَغْنِي قَطَعَ النُحُفَّيْنِ لِلنِّسَاءِ – حَتَّى حَدَّثَتُهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَذَ رَحَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي النُحُقَيْنِ.

#### (٦٠٣) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اسْتِظْلَالِ الْمُحْرِمِ وَإِنْ كَانَ نَازِلًا غَيْرَ سَاثِرٍ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ

٧٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ...، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: أَمَرَ - يَعْنِي النَّبِيُ ﷺ - بِقْبَةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُوبِبُتُ لَهُ بِغَورَةً (١)، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُوبِبُثُ لُهُ بِنَورَةً (لَا بَهَا.

#### ۲٦۸۷- صحيح.

أخرجه عبد بن حميد (١٦٢٥)، والدارمي (١٨٥٨) و(١٨٥٨)، ومسلم ١٨٧٤) (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥) و(١٩٦٩)، وابن ماجه (١٣٠٤)، والنساني (١٩٠١) و(١٩٠٩) و(١٥٠) و(١٩٠٩) و(١٩٠٩) و(١٩٠٩) و(١٨٥٠) و(١٨٥٠) و(١٨٥٠) و(١٨٥٠) و(١٨٥٠)، وابن الجارود (١٨٤٩)، والطحاوي في شمح المعاني ١٢٠/ و١٢٤ و١١٩ و١٩٠١ - ١٩١١، وفي شمح المشكل له (١٨٤٣) و(١٨٤٠) ورابت عبان (١٨٤٤)، والبيهتي في الدلائل ٥/ ٤٣٣ - ١٣٨، والبغوي (١٨٦٦) من طريق حام بن إسماعيل، عن جعفر بن عمد، به.

سيأتي عــنـــد الأحـــاديــث (۲۸۰۲) و (۲۸۱۲) و (۲۸۱۲) و (۲۸۲۳) و (۲۸۵۳) و (۹۸۵۳) و (۲۸۲۶) و (۱۹۶۶)، وانظر الحديث (۲۵۳۶).

 <sup>(</sup>١) في (م): ((بخمرة))، ونَورة: بالفتح ثم الكسر، ناحية بعرفة، كانت منزل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. مواصد الاطلاع ٣/ ١٣٩٠.

#### (٦٠٤) بَابُ(١) إِبَاحَةِ اسْتِظْلَالِ الْمُحْرِمِ وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا غَيْرَ نَازِلٍ

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ جَعْفَرِ الرَّقْيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ جَعْفَرِ الرَّقْيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي الْمِنْ عَمْرِو الرَّقْيُّ - عَنْ رَيْدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَنْيُسَةً - عَنْ يَعْنِي بْنِ الْمُحْصَيْنِ الْأَحْمَتِينِ الْمُحْصَيْنِ الْمُحْصَيْنِ أَنْهَا حَدَّثَتُهُ (٢٠ قَالَتُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاع، فَرَأَيْتُ أُسَامَةً بْنَ رَيْدٍ وَبِلَالًا، يَقُودُ (٣٠ أَحَدُهُمَا بِخِطَامِ رَاحِلَةِ وَالْأَخَرُ رَافِعًا فَوْبُهُ يَشْتُوهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْوةً الْعَقَبَةِ.

## (٩٠٥) بَابُ إِيَاحَةِ إِبْدَالِ الْمُحْرِمِ ثِيَابَهُ فِي الْإِحْرَامِ، وَالرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْمُمَشَّقِ<sup>(1)</sup> مِنَ النُّبَابِ وَإِنْ كَانَ الْمُمَشَّقُ مَصْبُوغًا غَيْرَ أَنَّهُ مَصْبُوغٌ بِالطِّينِ

٢٦٨٩ – حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيع، قَالَ: حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ فَـالَ: كُـنًا نُلْبَسُ مِنَ الثُبّابِ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ نُهِلَّ فِيهِ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنَّمَا هُوَ طِينٌ.

(١) هذا الباب بكامله بهامش الأصل.

۲٦٨٨- صحيح.

أخرجه أحمد ٢٠٢٦، ومسلم ٧٩/٤ (١٢٩٨) (٣١١) و ٨٠ (١٢٩٨) (٣١٢)، وأبو داود (١٨٣٤)، والنسائي (/٢٦٩، وفي الكبرى له (٤٠٦٦)، وابن حبان (٤٥٦٤)، والطبراني في الكبير ٧٢/(٢٨٠)، والبيهقي ٣٠/٥. انظر: إتحاف المهرة ٢٤٦/١٨ (٢٣٦١٦).

(٢) في (م): ((... جدته)).

(٣) في الأصل: ((بلالًا وبلال يقود أحدهما)).

(٤) ثوب مُمثّق: مصبوغ بالموشق، وهو طين أحمر. العين: ٩١١ (مشق).

٢٦٨٩ صحيح، وابن جريج وأبو الزبير صرحا بالسماع.
 أخرجه البيهقي ٥/ ٥٣. انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤٤٤ (٣٤١٣).

- البيهامي ١/١٠٠ الطر. إحاف المهرة ٢/١٥٤ (١١١)

حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرْنِي أَبُو الزَّبْسِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنِّمًا هُوَ طِينٌ.

### (٦٠٦) بَابُ إِبَاحَةِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمَةِ وَجْهَهَا مِنَ الرِّجَالِ، بِلِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ أَحْسِبُهُ غَيْرُ مُفَسَّرٍ

٢٦٩٠ - كَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرْيْبٍ، قَالَ: حَدَّنْنَا زَكْرِيًّا بْنُ عَدِي، عَنْ إِسْرَاهِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّنْنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوءً، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْلِدِ، عَنْ أَسْمَاءً وَالْتَ: كُنَّا نَعْظُو بُنَ كَنْ فَلَامَةً بَنْنَ الْمُنْلِدِ، عَنْ أَسْمَاءً وَلَتْ نَعْظُو بُنَلُ فَيْكَ.
 قَالَتْ: كُنَّا نُعْظِي وُجُوهَمَا مِنَ الرُّجَالِ وَكُنَّا نَعْشَوْطُ قَبْلَ فَلِكَ.

(٦٠٧) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي حَسِبْتُهَا مُجْمَلَةً، وَاللَّلِيلِ<sup>(١)</sup> أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا مِنْ غَيْرِ انْتِقَابٍ وَلَا إِمْسَاسِ الثَّوْبِ؛ إِذِ الْخِمَارُ الَّذِي تَسْتُرُ بِهِ وَجْهَهَا بَلْ تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، أَوْ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِيَكِهَا اَوْ بِكُمُّهَا أَوْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا مُجَافِيَةً يَكَمَا عَنْ وَجْهِهَا

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: فِي زَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُحْرِمَةَ عَنْ الاِنْتِقَابِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةٌ وَجُهِهَا بِإِمْسَاسِ التَّوْبِ وَجُهَهَا.

۲٦٩٠ صحيح.

أخرجه الحاكم ١/ ٦٢٤.

انظر: إتحاف المهرة ١٦/ ٥٣٥ (٢١٢٨٣).

<sup>(</sup>١) أقحم محقق (م): ((على)) بقوله: ((والدليل على أن)).

المستد الصحيح عن النبي

٢٦٩١ - وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ - وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مُخرِمُونَ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا(١) التَّوْبَ عَلَى وَجْهِنَا.

حَدَّنْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ ابْنَ أَبِي زِيَادِ ح وَحَدَّنْنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّنْنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّنْنَا (٢ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ.

قَالَ فِي حَلِيثِ جَرِيرٍ: فَإِذَا جَاوَزَنَا نَزَعْنَاهَا<sup>(٣)</sup>، وَفِي حَلِيثِ هُشَيْمٍ: فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ.

#### (٦٠٨) بَابُ اسْنِيحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا افْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ (1) ﷺ وَالْبَيْثُوتَةِ قُرْبَ مَكَّةَ إِذَا انْتُهَى الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ إِلَى ذِي طُوًى لِيَكُونَ دُخُولُهُ مَكَّةَ نَهَارًا لَا لَيْلًا

٢٦٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٢٦٩١- إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد.

أخرجه ابن ماجه (۲۹۳٥) من طريق ابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (۱۱۸۹)، وابن الجارود (۴۱۸) من طريق جرير، عن يزيد بن أي زياد، به. وأخرجه أحمد ٦/ ٣٠، وأبو داود (۱۸۳۳)، والبيهقي ٤٨/٥ من طريق هشيم، عن يزيد بن أن زياد، به.

وأخرجه ابن ماجه (۲۹۳۵)، والدارقطني ۲۹۶/۲۹ و۲۹۵ من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به. انظر: **إتحاف المهرة ۱**/۲۱۰ (۲۲۷۰۷).

<sup>(</sup>١) أي أسبلته. النهاية ٢/ ٣٥٥. (٢) في (م): ((حدثنا)).

 <sup>(</sup>٣) ترك بياضًا محقق (م) في هذا الموضع قائلًا في الهامش: ((في المصورة كلمة غير مقروءة)).
 (٤) في (م): ((برسول الله)).

٢٦٩٢- صحيح.

عُبَيُدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَخَلَ مَكَّةَ.

(٦٠٩) بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ النَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، اسْتِنَانَا بِالنَّبِيِّ ﷺ، إِذْ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ الْحَيْرُ الَّذِي لَا يَمْتَاضُ مِنْهُ أَحَدٌ تَرَكَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ

٣٦٩٣– حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، ٢٦٨/، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَّ يَدْخُلُ مِنَ التَّبِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّبِيَّةِ السُّفْلَى.

#### (٦٦٠) بَابُ اسْمِحْبَابِ الِاغْمِسَالِ لِلُخُّولِ مَكَّةَ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ اغْمَسَلَ عِنْدَ إِرَادَتِهِ دُخُولَ مَكَّةَ

٢٦٩٤ – حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ – يَعْنِي الْحَنَفِيِّ – قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: أَهَلَّ مَرَّةً مِنْ ذِي اللَّحَلِيَقَةِ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا جَاءَ ذَا طُورى بَاتَ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا جَاءَ ذَا طُورى بَاتَ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ الشَّعَرةِ مِنْ كُدَى، وَحَرَجَ حِينَ خَرَجَ مِنْ كُدَى مِنْ أَسْفَلِ مَكَّة.

أخرجه أحمد 17/7، والدارمي (١٩٣٣)، والبخاري ٢٧/١/ (١٥٧٤)، ومسلم ٢٦/٤
 (١٢٥٩) (٢٢٦)، وابن حبان (٣٩٠٨)، والبيهقي ٥/٢٧ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. سبق تخريجه عند الحديث (٢٦١٤) وسيأتي عند الحديث (٢٦٩٤).

انظر: **إتحاف المهرة ٩/ ١٦٩** (١٠٨٠٦).

٣٦٩٣ سبق تخريجه عند الحديث (٩٦١) من طرق عن نافع، به. انظر: إتحاف المهرة ٩/٩١ (١٠٢٩٨).

٢٦٩٤– سبق تخريجه عند الحديثين (٢٦١٤) و(٢٦٩٢) وسيأت عند الحديث (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>١) لم يذكر ابن حجر هذا الحديث في روايات عبد الله بن نافع، عن أبيه.

محتصر المحتصر من المسند الصحيح عن النبي عليه

٧٦٩٥ – مَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّمْنِي أَبِي، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ أَيْثِ مَنْ أَبِي أَنْ أَلُمْ صَلَّى الْغَبَاءَ فُرَّ حِلَتُ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا السُمَّقَ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَأَمَلَ. قَالُ (١٠): ثُمَّ يَلَبِّي حَتَّى إِذَا بَنَعَ الْحَرَمَ أَمْسَكَ، حَتَّى إِذَا أَنَى ذَا طُوَى بَاتَ بِهِ، قَالَ: فَيُصَلِّي بِهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَرَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ.

#### (٦١١) بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْي، قَالَ: حَدَّثِي أَبُو صَحْرٍ، عَنِ ابْنِ فُسَيْطٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْمٍ (٣) قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمْرَ بْنِ الْحَجْدِ مَنَ ابْنِ فُسَيْطِ، عَنْ عَشْرَةَ مَرَّةً، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبْنِ عُمْرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَاللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: رَأَيْتُكَ إِذَا أَعْرُشَ فَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ. قَالَ: صَدَقْتَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ، خَرَجْتُ مَعَ رَجْتُ مَع رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّ الْعُرُشَ فَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ فَلَا تَوَالُ تَوْلِيْتِي حَتَّى الْمُوتَ.

قَالَ أَبُو بَكُو: قَدْ كُنْتُ أَرَى لِلْمُعْتَمِرِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ مَا يَبْتَذِئُ الطَّوَافَ لِعُمْرَتِهِ لِخَبَرِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَظاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

٢٦٩٥– سبق تخريجه عند الحديث (٢٦١٤).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

٢٦٩٦- صحيح. أخرجه مسلم ٤/٩ (١١٨٧) (٢٦) من طريق ابن قسيط، به.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٥٧٧ (٩٩٩٠). سبق عند الحديث (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٧٠ (٢٩٨٤)، والإتحاف.

٧٦٩٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرْنِي ابْنُ أَبِي لَلِكَي. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ: عَنِ ابْنِ أَبِي لَلِكَي. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ: عَنِ ابْنِ أَبِي لَلِكَي. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ: عَنِ ابْنِ أَبِي لَلِكَي. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ:

قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَلَمَّا تَدَبَّرُتُ خَبَرَ عُبَيْدِ بْنِ جُرْنِجِ (") كَانَ فِيهِ مَا ذَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ دُحُولِهِ مُرُوسَ مَكَّةً، وَخَبَرُ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ ("" أَثْبَتُ إِسْنَادًا مِنْ خَبَرِ عَطَاءٍ؛ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي لَلِكِي لَيْسَ بِالْخَافِظِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا.

فَأَرَى لِلْمُحْرِم كَانَ بِحَجَّ أَوْ بِعُمْرَةِ (١) أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا قَطْعَ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ دُخُولِهِ (٥)

- ۲۲۹۷ إسناده ضعيف؛ لشدة ضعف حفظ عمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو معلول بالوقف فقد قال الشافعي: ((هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس)). وقال البيهقي: ((رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليل هذا كثير الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء، فيخطئ كثيرًا ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه)).

حديث ابن عباس: أخرجه: الشافعي في مسنده (۸۳۷) بتحقيقي، وأبو داود (۱۸۱۷)، والترمذي (۹۱۹)، وأبو يعلى (۲٤۷۰)، و ابن الجارود (٤٥١)، والبيهقي ٥/١٠٥ عن ابن عباس مرفوعًا.

وأخرجه: البيهقي ٥/ ١٠٤ عن ابن عباس موقوفًا بأسانيد صحيحة.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٤٤٨ (٨١٨٧).

حديث ابن عمر: أخرجه: ابن أبي شيبة (١٤٠٠٥) مختصرًا بلفظ: عن عطاء ((وكان ابن عمر يقطع إذا دخل الحرم))، والبيهقي ٥/ ١٠٤ بلفظ: ((سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم)).

انظر: **إتحاف المهرة** ٨/ ٥٩٠ (١٠٠١٦).

(۱) قال الترمذي: ((العمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: لا يقطعُ المُعتمرُ التلبية حتى يستلم
الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكّة، قطع التلبية. والعمل على حديث النبي 激
وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق)).

(٢)(٣) في (م): ((حنين)).

(٤) في (م): ((عمرة)).

(٥) في (م): ((دخول)).

عُرُوشَ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا لَمْ يَعُدْ إِلَى التَّلْبِيَةِ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ فَارِنًا عَادَ إِلَى التُّلْبِيَةِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَالدَّالُ عَلَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي حَجَّتِهِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

حَدَّثْنَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ عَظَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاح: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَعُ التَّلْبِيَّةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَيُرَاجِعُهَا بَعْدَمَا يَقْضِي طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

٢٦٩٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةً - قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ زَبْرٍ - وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَفْظُعُ التَّلْبِيَّةَ إِذَا دَحَلَ الْحَرَمَ، وَيُعَاوِدُهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

قَالَ أَبُو بَكُو: وَأَخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ قَطْعًا لَمْ يُعَاوِدْ لَهَا، وَسَأَذْكُرُ تَلْبِيَتُهُ إِلَى أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ وَقَّقَ اللَّهُ لِذَلِكَ وَشَاءَ.

#### (٦١٢) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَرْءِ الطَّوَافَ بالْبَيْتِ عِنْدَ مَقْدَمِهِ مَكَّةَ

٧٦٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ:

٢٦٩٨- صحيح. انظر: إنحاف المهرة ٨/ ٦٢٣ (١٠٠٨٩).

٢٦٩٩- صحيح.

أخرجه: البخاري ٢/١٨٦ (١٦١٤) و(١٦١٥) و١٩٢) و١٦٤١)، ومسلم ٤/٤ (١٢٣٥) (١٩٠).

انظر: إتحاف المهرة ١٥٩/١٥٩ (٢٢٠٥١).

أَخْبَرَنِي عَمْرِةُ(١) – وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ – عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزَّبْيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجْ. فَسَأْلَتُهُ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَنْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةً، أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. . فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ بَعْضُ الطُّولِ.

### (٦١٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِلِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ

٦٧٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ عُمْمَانَ بْنِ خُمْنِم قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّمْلِ بِالْكَحْبَةِ الثَّلائَةَ أَطْوَافِ، فَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ عَنَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا دَحَلَ مَكَّةَ دَحَلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ الْأَعْظَمِ، وَقَدْ جُرَّنَا الْبَابِ الْأَعْظَمِ، وَقَدْ جُرَنَا الْمَعْلَمِ، أَو الْحَجَرَنَا"، . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ أُقَيِّدْ فِي التَّصْنِيفِ الْحِجْرَ أَوِ الْحَجَرَ.

<sup>(</sup>۱) تحرف في (م) إلى ((عسر وهو ابن الحارث عن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن)). والصواب ما أثبته. انظر: تهليب الكمال / ٩٩٩ (٤٩٣٠) و٤٨/٦٤ (٢٠٠٢).

٣٧٠- صحيح. أخرجه: ابن حبان (٣٨١٤) من طريق المصنف، عن محمد بن يجيى الذهلي، عن
 عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، به.

وأخرجه: البيهقي ٧٢/٥ من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الله بن عثمان، به. وأخرجه: أحمد ٢٤٧/١ و ٣٠٥ و٣٠٥ و٣٠٥، وإلى، وأبو داود (١٨٥٠)، و ابن ساجه

واخرجه: احمد ٢٤٧/١ و ٢٠٥٥ و ٣٠٥ و ٣٠٤ و ٣٠٤، وابـو داود (١٨٩٠)، و ابـن ساجـه (٢٩٥٣)، وأبو يعـل (٢٥٧٤)، والطحـاوي في شرح المعاني ٢/١٨٠، والبيهقي ٧٩/٥ من طرق عن أبى الطفيل، به.

سيأتي عند الحديثين (۲۷۰۷) و(۲۷۱۹).

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٣١٩ (٧٩٠٨).

<sup>(</sup>٢) الحِجْر: ما حواه الحطيم، وهو جانب الكعبة من جهة الشمال. المعجم الوسيط ١٥٧/١.

 <sup>(</sup>٣) الحَجَر الأسود: حجر في أحد أركان الكعبة يستلمه الحُجاج عند طوافهم. المعجم الوسيط ١٥٧/١.

(٦١٤) بَسَابُ الْأَشْرِ بِالشَّرَيُّنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بِلُبْسِ
النَّبَابِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لُبُسَ النَّبَابِ زِينَةٌ لِلَّابِسِينَ وَلِسَنْدِ
الْمُعَرْةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ النَّبَابُ مُرَيَّنَةٌ بِصِبْغ، وَلَا كَانَتْ ثِيَابًا
فَاخِرَةً، إِذِ اللَّهُ عِنْ قَالَ فِي مُحْكَم تَنْزِيلِهِ: ﴿ خُذُواْ زِينَكُرٌ عِندَ
كُلُ مَتِهِ ﴾ ('' وَلَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْأَمْرِ لُبْسَ الثِّيَابِ الْمُرَيَّنَةِ
بِالصِّبْغِ وَالْوَشْيِ ('')، وَلَا لُبْسَ النِّيَابِ الْفَاخِرَةِ، وَلَكِنْ أَرَاهَ
لُبْسَ النِّيَابِ الْقَاخِرَةِ، وَلَكِنْ أَرَاهَ
لَبْسَ النِّيَابِ الْقَاخِرَةِ، وَلَكِنْ أَرَاهَ
الْكَيَّابِ الْمُعْرَةِ وَوَلَا لَمْ عُورَةً، كَانَتْ فَاخِرَةً أَوْ وَنِيقَةً، إِذِ
الطَّوْافِ بِالْبَيْتِ عُرَاةٍ عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ مِنَ
الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عُرَاةً غَيْرَ سَاتِرِي عَوْرَاتِهِمْ بِالثَيَّابِ
الطَّوْافِ بِالْبَيْتِ عُرَاةً غَيْرَ سَاتِرِي عَوْرَاتِهِمْ بِالثَيَّابِ

٢٧٠١ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ
 سَلَمَةَ - وَهُوَ ابْنُ كُهْيْلِ - قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَهُ، وَتَقُولُ:

الْـيَــوْمَ يَــنِّــدُو بَــغَــضُــهُ أَوْ كُــلُــهُ فَــمَـا بَــدَا مِــنْــهُ، فَــلَا أُحِـلُــهُ (٣) فَنَرَلَتُ: ﴿ ﴿ يَبَيِّى مَادَمَ خُدُوا زِينَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْعِرٍ ﴾ (١).

الأعراف، الآية: ٣١.

(٢) في (م): ((الموشى)).

۲۷۰۱- صحیح.

أخرجه مسلم / ٢٤٣/ (٣٠٢م)، و١لنسباني ٥/٣٣٧، وفي الكبرى له (٣٩٤٧)، وأبو عوانة كما في الإتحاف ٧/ ٨٥، والحاكم ٢/ ٣١٩ - ٣٢٠. انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٨٥ (٧٣٨٥).

(٣) البيت من بحر الرجز.

 (٤) قال ابن الجوزي: ((سبب نزولها أن ناسًا من الأعراب كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار، والنساء بالليل، وكانت المرأة تعلّق على فرجها سيورًا، وتقول اليوم يبدو بعضه. . = ۲۷۰۲ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبِرِ (۱). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّةِ النِّي أَمْرُهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَنْنِي أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ فِي الْحَجَّةِ النِّي أَمَّرُهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً قَالَ: بَعَنْنِي آبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ فِي الْحَجَّةِ النِّي أَمْرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحَجَّةِ النِّي أَمْرُهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

 وقال الزهري: كانت العرب تطوف بالبيت عراة، إلا الحمس، قريش وأحلافها، فمن جاء من غيرهم، وضع ثيابه وطاف في ثوبي أحمس، فإن لم يجد من يعيره من الحمس، ألقى ثيابه وطاف عربانًا، فإن طاف في ثياب نفسه، جعلها حرامًا عليه إذا قضى الطواف)) قال ابن الجوزي: ((وفي هذه الزينة قولان:

أحدهما: أنها الثياب، ثم فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ورد في ستر العورة في الطواف. . .

والثاني: أنه ورد في ستر العورة في الصلاة. . .

والثالث: أنه ورد في التزين بأجمل الثياب في الجُمَعِ والأعياد. . . والثاني: أن المراد بالزينة: المشط)).

انظر: زاد المسير ۴/١٨٦-١٨٧.

#### ۲۷۰۲- صحيح.

أخرجه البخاري ١٠٣/١ (٣٦٩) و١٩٨/ (١٦٢٢) و١٩٤٤ (٣٦٧) و٥/ ٢٢٢) و٥/ ٢٢٢) و٥/ ٢٢٢) و٥/ ٢٢٢) و٥/ ٢٢٢) و٥/ ٢٢٢ (٤٣٦٦) و٦/ ٨١ (٤٦٥٥) و(٤٦٥٦) و(٤٦٥٧)، ومسلم ١٠٦/٤ (١٣٤٧) (٤٣٥)، وأبو داود (١٩٤٦)، والنسائي ٥/ ٣٢٤، وفي الكبرى له (٣٤٤٨)، وأبو عوائة كما في إنحاف المهرة ١/ ٢١٦ (١٩٢٤). انظر: إنحاف المهرة ٨/ ٢١٦ (٩٢٤١).

(١) قال ابن الجوزي: ((وفي يوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يوم عرفة، قاله عمر بن الخطاب، وابن الزبير، وأبو جحيفة، وطاوس، وعطاء. والثاني: يوم النحر، قاله أبو موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن أبي أوفى، وابن المسيب، وابن جبير، وعكرمة، والشعبي، والنخعي، والزهري، وابن زيد، والسدي في آخرين وعن علي وابن عباس، كالقولين.

والثالث: أنه أيام الحج كلها، فعبرٌ عن الأيام باليوم، قاله سفيان الثوري.".

انظر: زاد المسير ٣٩٦/٣.

قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطِ (١٠ يُؤَذُنُونَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ ٱلَّا (٢٠ يَحُجَّ بَعْدَ الْيَوْمِ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْنِ عُرْيَانُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجُ الأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

(٩٦٥) بَابُ كَرَاهَةِ رَفْعِ الْبَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ بِذِكْرِ خَبْرِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَّمَلٍ مُنْ لَا يُمَيِّرُ بَيْنَ الْخَبْرِ الْمُجْمَلِ وَالْمُغَسَّرِ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ أَنَّهُ خِلَاثُ خَبْرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَأَى الْبَيْتَ، وَيَحْسَبُ أَنَّهُ خِلَاثُ خَبَرِ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "تُرْفَعُ الْأَيْدِي عَبَّاسٍ، وَنَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ(") مَوْاطِنَ". فِي الْخَبْر: "وَعِنْدَ اسْتِفْبَالِ الْبَيْتِ"

٢٧٠٣ - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكَى، عَنِ الْمِن عُمَرَ قَالَ: قَالَ لَيْكَى، عَنِ الْمِن عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «تُرْقَعُ الْأَبْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ»، وَفِي الْخَبْرِ: «وَعِنْدَ اسْتِطْبَالِ الْبَيْتِ».

 <sup>(</sup>١) الرهط: هم عشيرة الرجل وأهله، والرهط من الرجال ما دون العَشَرة. وقيل: الي الأربعين
 ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويُتجمع على أرهط وأرهاط. النهاية ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((ألا لا يحج)).

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي (م): ((سبع)).

٣٠١٣- إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي.

حديث ابن عباس: أخرجه الشافعي في المسند (٩٥٠) بتحقيقي، والطحاوي في شرح المعاني ١٧٦/٢، والنبهقى ٧/ ٧٢، وفي المعوفة له (٢٩١٠)، والبغوي (١٨٩٧).

حديث ابن عمر: أخرجه الطحاوي في **شرح المعاني ١**٧٦/٢، والبيهقي ٧٢/٥، وفي ا**لمعرفة ل**ه (٢٩١٠)، والبغوي (١٨٩٧).

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٧٧ (٨٩٤٤).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ أَجْعَلْ لِهَذَا الْحَبَرِ بَابًا؛ لِأَنَّهُمْ قَدِ الْحَنَّلَقُوا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَبَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

٢٧٠٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: صُئِلَ شُعْبَةُ، قَالَ: صُئِلَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ أَيْرُفَعُ يَدَيْهِ؟ قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْهِ عَيْدِ لَلْهِ عَلْمُ نَفْعَلُ هَذَا.
 الْيَهُودَ، قَذْ ('' حَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُ هَذَا.

سويد بن حجير، به. سيأتي في الذي بعده. انظر: **إتحاف المهرة ٣/ ٥٨٠** (٣٧٩٢).

٧٠٠٤ إسناده ضعيف؛ فإن المهاجر المكي هو مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن القرشي المخزومي المخزومي المخزومي المخزومي المكن ١٦٥/٢: ((وقد اختلف الناس المكي مقبول حيث يتابع، ولم يتابع. قال الحطابي في معالم السنن ١٦٥/٢: ((وقد اختلف الناس في هذا فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وضعف هؤلاء حديث جابر؛ لأن مهاجرًا راويه عندهم مجهول)). أخرجه الطبالسي (١٧٧٠)، والدارمي (١٩٢١)، وأبو داود (١٨٧٠)، والترمذي (٥٥٥)، والنسائي /٢١٢، وفي الكبرى له (٣٨٧م)، والبيهتي /٧٣٠ من طريق شعبة، عن أبي فزعة

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: ((أنا قزعة)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((وقد)).

(٦١٦) بَابُ ذِكْرِ الْحُبَرِ الْمُفَسِّرِ لِللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَاللَّلِلِ (١٠ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهِ: لَمْ نَكُنْ نَفْعَلُ هَذَا، أَيْ لَمْ نَكُنْ تَرْفَعُ أَيْلِيَنَا عِنْدَ الْخُرُوحِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْفُرَاخِ مِنَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ لَمْ نَكُنْ نَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فَتَرْفَعُ أَيْلِينَا عِنْدَ الْفَرَاخِ مِنَ الطَّوافِ وَالصَّلَاةِ لَمْ نَكُنْ نَرْفَعُ أَيْلِينَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ لَيْسُ

٧/ ب

٢٧٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ (٢٠ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ (٢٠ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ بْنُ عِكْرِمَةَ، قَالَ: مَأْلَنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَطَوَاقَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام (٢٠ وَيُسْتَقِبِلُ الْبُيْدَ، قَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْبُهُودُ.

### (٦١٧) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

٧٧٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَغْنِي الْحَنْفِيِّ - قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَفْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرْيُرةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّبِيِّ وَلْيَقُلِ: الرَّامِيمِ».

<sup>(</sup>١) أقحم محقق (م): ((على)) بقوله: ((والدليل على أن)).

٢٧٠٥- سبق تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال ٦/ ١٢٠ (٥٤٦٥) و٧/ ٩٢ (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

٢٧٠٦- سبق تخريجه عند الحديث (٤٥٢) بنفس السند.

## (٦١٨) بَابُ الإصْطِبَاعِ<sup>(١)</sup> بِالرِّدَاءِ عِنْدَ طَوَافِ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ أَوْ أَحَدِهِمَا

٧٧٠٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّغْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّانِفِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّانِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ خُشِم، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ وَأَصْحَابُهُ، وَرَمَلُوا (٣) فَالاَنْهَ أَطْرَافٍ وَمَشَوْا أَوْبَعَةً. أَطْرَافٍ وَمَشَوْا أَوْبَعَةً.

(٦١٩) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَةَ قَدْ كَانَ يَسُنُهَا النَّبِيُ ﷺ لِمِلَّةِ حَادِفَةٍ فَتَزُولُ الْمِلَّةُ وَتَبْقَى السُّنَّةُ فَاقِمَةً إِلَى الْأَبُكِ، إِذِ

النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا رَمَلَ فِي الاِبْتِدَاءِ وَاصْطَبَعُ الْمُرْيِ الْمُشْرِكِينَ

قُوَّتُهُ وَقُوَّةَ أَصْحَابِهِ فَبَقِيَ الِاصْطِبَاعُ وَالرَّمَلُ سُنَّتَانِ إِلَى آخِرِ

الْأَبَدِ

٢٧٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ: حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ

 <sup>(</sup>١) الاضطباع: هو أن يأخذ الإزار أو البُرْدَ فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويُلقي طرفيه على
 كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. وسُميّ بذلك لإبداء الصُّبْدين. النهاية ٣/ ٧٣.

۲۷۰۷- صحیح

<sup>.</sup> أخرجه أبو داود (١٨٨٩)، وابن حبان (٣٨١٢)، والبيهقي ٥/٧٩ من طريق يجيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان، به.

انظر: **إتحاف المهرة** ٧/ ٣١٩ (٧٩٠٨).

سبق عند الحديث (۲۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((عبد الله بن عامر))، والتصويب من مصادر التخريج و**الإتحاف.** (٣) الرّمل: الإسراع في المشي، وهزّ المنكبين. ال**نهاية ٢**٦٥/٢.

۲۷۰۸- صحیح.

سَغْدِ، عَنْ زَئِدِ بْنِ أَشْلَمَ، عَنْ أَبِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، يَقُولُ: فِيمَ<sup>(١)</sup> الرَّمَلَانُ الْأَنَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطّاً اللَّهِ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ؟ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَتْرُكُ شَيْئًا كُنَّا نَصْنَعُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ<sup>(١)</sup>.

## (٦٢٠) بَابُ اسْنِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ عِنْدَ الْبَيْدَاءِ الطَّوَافِ

٢٧٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ("): فَحَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَاسْتَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، ثُمَّ رَمَلُ ثَلَاثًا وَمَشَى أَزْبَعًا.

٢٧١٠ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ. وَقَالَ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ

أخرجه أحمد ٢٥/١، وأبو داود (١٨٨٧)، وابن ماجه (٢٩٥٢)، والبزار (٢٦٨)، وأبو يعلى
 (١٨٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨٢، والحاكم ٢/ ٤٥٤، والبيهقي ٧٩/٥ من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، به.

وأخرجه البخاري ٢/ ١٨٥(١٦٠٥) و١٦١٠) من طرق عن زيد بن أسلم، به. سيأتي عند الحديث (٢٧١١). انظر: **إنحاف المهرة ٢**٧//٢٧ (١٥٥٩٩).

(١) في بعض الروايات: ((فيما)) بإثبات ألف ما الاستفهامية، وهي لغة والأكثر يحذفونها.

 (٢) قال ابن حبان: ((فكان الرَّمَلُ لعلةِ معلومةِ؛ وهي أن يراهم المشركون جلداً، لا ضعف بهم، فارتفعت هذه العلة، وبقى الرَّمَلُ فرضًا على أمة المصطفى ﷺ إلى يوم القيامة)).

٢٧٠٩- سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٩٤).

(٣) لم ترد في الأصل وأثبتها من (م).

۲۷۱۰- صحیح.

أخرجه البخاري ٢/١٨٥ (١٦٠٣)، ومسلم ٦٣/٤ (١٢٦١) (٢٣٢)، والنسائي ٢٢٩/٥، وفي الكبرى له (٣٩٣٩)، والبيهقي ٧/٥٠.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٣٩٠ (٩٦١٦).

شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّحُنَّ الْأَسْوَدُ أُولًا السَّبْع. الرُّحُنَّ الْأَسْوَدُ أُولًا لِيسْمَع.

## (٦٣١) بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِذَا أَمْكَنَ (١٠ تَقْبِيلُهُ مِنْ غَيْرِ لِيذَاءِ الْمُسْلِمِ

٢٧١١ - حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرْنِي يُونُسُ بْنُ
 يَزِيدَ وَعَهْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنُهُ قَالَ: قَبَلَ عُمَوْ بْنُ
 الْحَطَّابِ الْحَجَرَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 يُقْبُلُكَ مَا قَبُلْتُكَ. قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّثَنِي مِثْلُهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ.

(٦٢٣) بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَوْنٍ هَذَا، وَوَضْعِ الْبَكَيْنِ عَلَى الْحَجَرِ، وَمَسْعِ الْوَجْهِ بِهِمَا، وَلَكِنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ثَابِتٌ

٢٧١٢ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في (م): ((تم)).

٢٧١١ صحيح. أخرجه أحمد ( ٣٤ / ٣٤ ، وعبد بن حميد (٢٦) ، والدارمي (١٨٧١) ، ومسلم ؟ ٦٦ ( ١٢٧٠) (٢٤٨) و (٢٤٩) ، والبزار (١٣٩) ، والنسائي في الكبري (٣٩١٩)، وأبو يعلي

وأخرجه مسلم ٢٦/٤ (١٢٧٠) (٢٤٨)، والنسائي في ا**لكبرى** (٣٩١٩) من طريق عمرو بن الحارث، عن زيد بن أسلم، به.

سبق عند الحديث (۲۷۰۸). انظر: **إتحاف المهرة ۲**۲۸/۲۲ (۱۵۵۵).

٢٧١٢- إسناده ضعيف جداً؛ لشدة ضعف محمد بن عون الخراساني فهو متروك.

أخرجه : عبد بن حميد (٧٦٠)، وابن ماجه (٩٩٤). انظر : إتحاف المهرة ٩/ ٣٣٥ (١١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((شيب))، وهو تصحيف. انظر: إتحاف المهرة.

مُحَمَّدُ بْنُ عَوْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ قَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا، قَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ يَبْكِي. فَقَالَ: "يَا عُمَرُ، هَهُنَا تُسْكَبُ الْمَبَرَاتُ".

- ٢٧١٣ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

## (٦٢٣) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِذَا وَجَدَ الطَّاثِفُ السَّبِيلَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ إِيذَاءِ الْمُسْلِمِ

٣٧١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدُ بْنَ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرِ قَبَّلِ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ خَالَكَ ابْنَ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

٢٧١٣- إسناده ضعيف؛ فإنَّ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

أخرجه الحاكم ١/ ٤٥٥، والبيهقي ٥/ ٧٤. انظر: **إتحاف المهرة ٣**/ ٣٤٦ (٣١٦٧).

(١) في (م): ((حين ارتفاع)).

#### ۲۷۱۶- صحیح.

أخرجه: الشافعي في مستنده (٩٥١) بتحقيقي، والطيالسي (٢٨)، والدارمي (١٨٧٢)، وأبو يعلى (٢١٩)، والبيهقي ٥/ ٧٤، والضياء المقدسي في المختارة ١/ ٢٨٤ (١٧٣). التاريخ المراجع من مسعد (١٠٠٠).

انظر: إتحاف المهرة ٢٦/ ٢٣٦ (١٥٤٨٤).

#### جماع أبواب ذكر افعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم

قَبَّلُهُ(١) وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ هَكَذَا فَفَعَلْتُ.

# (٦٣٤) بَابُ اسْنِلَامِ الْحَجَرِ بِالْبَدِ وَتَقْبِيلِ الْبَدِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ (٢) تَقْبِيلُ الْحَجَرِ وَلَا السُّجُودُ عَلَيْهِ

- ٢٧١٥ حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَضَعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكُتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ<sup>٣٠</sup> بْنُ عُمَرَ.

# (٦٢٥) بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ اسْنِلَامِ الْحَجَرِ وَاسْتِفْبَالِهِ فِي افْتِتَاحِ الطَّوَافِ

٧٧١٦- قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ ( الرَّازِيِّ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعِ الْكِنْلِيئ

(١) في (م): ((قبّل)).

(۲) في (م): ((يكن)).

٧٧١٥ - صحيح. أخرجه أحمد ٣/٢ و٣٣ و٤٠ و٥٥ و٥٩ و١٨٥، والدارمي (١٨٤٥)، والبخاري ٢/ ١٨٥ (١٦٠٦)، ومسلم ٦٦٤ (١٢٦٨) (٢٤٥)، والنسائي ٥/ ٢٣٢، والحاكم ١/٥٤٥، والبيهقي ٥/٦/. انظر: يأتحاف المهرة ١/ ١٧٧ (١٠٨٢٨).

(٣) في (م): ((عبد الله)) وهو تصحيف. انظر: إتحاف المهرة.

۲۷۱٦- صحيح.

أخرجه: الشافعي في المسند (٩٥٦) بتحقيقي، وأبو نعيم في المسند المستخرج (٢٧٠٥)، والبيهقي ٥/ ٤٤. سيأتي عند الأحاديث (٢٧٦٣) و(٢٨٤٦) و(٢٨٥٦) و(٢٨٥٦) بنفس السند. انظر: إتحاف المهرة ٩/ ٣٤٩ (١٣٨١).

(٤) تصحف في (م) إلى: ((شريح)).

أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ عِنْدَ مَسْجِد ذِي الْحُلْفَةِ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَهُلَّ، فَقَالَ: «لَبَيْكُ السَّمِكُ لَكَ لَبَيْكُ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ مَرْبِكُ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ مَرْبِكَ لَكَ مَرْبِكَ لَكَ مَرْبِكَ لَكَ مَرْبِكَ أَمُ اللَّهُمُ لَا النَّهُمَ إِلَى الْبَيْتِ اسْتَقْبَلَهُ الْحَجْرُ، فَكَبَرُ لُمُ اللَّهُ الْمَحْرَدِ، فَمَّ رَمَلَ ثَلَاقَةً أَشْوَاطٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً أَشْوَاطٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَنِ.

# (٦٢٦) بَابُ الرَّمَلِ فِي الْأَشْوَاطِ النَّلَانَةِ وَالْمَشْيِ فِي الْأَرْبَعَةِ

٢٧١٧ - حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً يَخْيَى بْنُ الْمُفِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ جَعْفَرِ
 ابْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَلَاقًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

# (٦٢٧) بَابُ الرَّمَلِ بِالْبَيْتِ مِنَ الْعَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْعَجَرِ الْأَسْوَدِ

٢٧١٨ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكُ (١) ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكُ (١) ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أُخْبَرَنَا حَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. زَادَ عَلَى الْكَافِ تَلْكُ وَمُشَى أَرْبَعًا (٢).

٢٧١٧- صحيح. انظر تخريج الحديث (٢٥٣٤).

#### ۲۷۱۸- صحيح.

أخرجه الشافعي في المسند (٩٥٦) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٣٤٠ و٣٧٣ و٣٧٨ و٣٧٧، والدارمي (١٩٤١)، و(٩٧٠) و(١٩٥١) و(١٩٤١)، وابسن صاحب (١٠٠٨) و(١٩٥١) و(٢٩٥١)، وابسن صاحب (١٠٠٨) و(٢٩٥١)، وانسائي (٢٣٠/ و٢٣٩ و٢٢٩ و٢٢٠ و٢٤٠ و٢٤٠ و٢٠١، وفي الكبرى له (٢٩٤٠)، و(١٩٩٥) و(٣٩٦٠) و((٣٩٦٠)، والبغوي (١٩٩٩)، من طريق مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، به. انظر تخريج الحديث (٢٥٣٤).

<sup>(</sup>۱) **الموطأ** (۱۰۵۷) و(۱۰۸۹) و(۱۰۹۰) و(۱۰۹۷) برواية الليشي.

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قال الشافعي: =

#### (٦٢٨) بَابُ ذِكْرِ الْمِلَّةِ الَّتِي لَهَا رَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الإنْتِدَاءِ

٣٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَغنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: ﴿ فُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّمَلُ ثَلَاثُهُ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ، وَأَرْبَمَةٌ مَشْيًا، إِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَةً. قَالَ: صَدَقُوا وَكَنَبُوا؛ قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ مَكَّة، فَالَد صَدِيعَ بِهِ أَهْلُ مَكَةً، قَالُوا: انْظُرُوا إِلَى أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ، لَا يَشْدِرُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَرُوهُمْ مَا يَكْرَهُونَ ﴾.

٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ
 سَلَمَةً، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ: إِنَّ مُحَمَّدًا
 وَأَصْحَابُهُ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى<sup>(۱)</sup> يَثْوِبَ، قَلَمًا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَامِهِ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ،

#### ۲۷۱۹- صحيي

أخرجه الطياليي (٢٦٩٧)، والحميدي (٥١١)، وأحمد ٢٩/١ ٢٣٣ و٣٣٧ و٢٩٧ و٢٩٣٨، وأبسو داود و٣٩٦ و٢٩٧ و٢٩٣١، وأبسو داود (٣٨٦)، والسحاوي في شرح المعاني ٢٧/١٥ و١٨٥٠، وابن حبان (٣٨١١) و(٣٨١) و(٤٨١٠) و(٣٨٤١) و(٣٨٤٠)، والطيراني في الكبير (١٠٦٣٠) و(٢٠٦٢١) و(٢٠٦٢٠) و(٢٠٦٢٨) و(٢٠٦٢٨)، والبيهقي ٥/٨١ و٢٨٠، ديأي عند الحديث (٢٧١٧) بنفس السند.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٣١٩ (٧٩٠٨).

#### ۲۷۲۰- صحیع

أخرجه أحمد ٢٠٠/ ٢٩٤ و٢٩٤ و٣٦٦ و٣٧٦، والبخاري ٢/ ١٨٤ (١٦٠٢) وه/ ١٨١ (٢٥٠)، وأبو داود (١٨٨٦)، والنسائي ٥/ ٢٣٠- ٢٣١، والطواوي في شرح المعاني ٢/ ١٧٩ – ١٨٠، والبيهقي ٥/ ٨٨.

انظر: **إتحاف المهرة** ٧/ ٧٩ (٧٣٧٤).

(١) الحُمَّى: علة يَستجرُّ بها الجسم، وهي أنواع. المعجم الوسيط ٢٠٠/.

إذا تَركَ الرَّمَل عمدًا فقد أساء، ولا شيء عليه، وإذا لم يَرمُل في الأشواط الثلاثة، لم يَرمُل فيما
 بقي، وقال بعض أهل العلم: ليس على أهل مكة رمل، ولا على من أحرم منها)).

قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «ا**رْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَانًا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَكُمْ».** فَلَمَّا رَمَلُوا، قَالَتْ قُرِيْشٌ: مَا وَهَنْتُهُمْ.

### (٦٢٩) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي (١) وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

٢٧٢١ - حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرْفِج، عَنْ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرْفِج، عَنْ يَخْيَى بْنُ عُبَيْدٍ ح وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي ابْنَ بَحْرِ الْبُرْسَانِيَّ - قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ، بَحْرِ الْبُرْسَانِيَّ - قَلْقُ فِيمَا بَيْنَ رُكُنِ بَنِي أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ قَلِّقُ فِيمَا بَيْنَ رُكُنِ بَنِي جُمَعَ وَالرُّكُنِ الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: ﴿ ﴿ رَبِّنَا آ النِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ عَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ عَسَنَةً وَفِي اللَّهِ مُولًا عَدَابَ النَّانِ ﴾ (١٠)ه.

قَالَ الدَّوْرَقِيُّ: يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ.

حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ<sup>(٣)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْمَى بْنُ غَبَيْدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مَعْمَرٍ.

 <sup>(</sup>١) الركن اليماني: أحد أركان الكعبة، وهو من جهة اليمن، وكل ركن منسوب إلى جهته.
 مراصد الاطلاع ٢٩/٢٠.

٢٧٢١- إسناده حسن؛ فإنَّ عبيدا مولى السائب لا ينزل عن رتبة الحسن، فقد روى عن ابنه يجيى كما هنا وعمرو بن دينار في مسئد الشافعي (٥٧٩) بتحقيقي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. أخرجه عبد الرزاق (٨٩٦٣)، وأحمد ٢١١/٣، وأبو داود (١٨٩٢)، والنسائي في المكبرى (٣٩٤٣)، وابن حبان (٣٨٦٦)، والحاكم ٥/٥٥١، والبيهقي ٥/٨٤، والبغوي (١٩١٥). انظر: إتحاف المهرة ٦٣٣٦ (٣١٦٣).

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي في الأم بعد أن أخرج الحديث: ((هذا من أحب ما يقال في الطواف إليَّ، وأحب أن يقال في كله)).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وفي (م): ((الدورقي)) وفي الإتحاف: ((الدارمي))، وقال محقق الإتحاف:
 ((كلاهما محتمل)).

#### جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم

### (٦٣٠) بَابُ التَّكْبِيرِ كُلَّمَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ

٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَمْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ
 خَالِدٍ - وَهُوَ الْحَدَّاءُ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ
 وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكُنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ.

### (٦٣١) بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي فِي كُلِّ طَوَافٍ مِنَ السَّبْع

٣٧٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ
 عَبْدَ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَيِي اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ لَيْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهُ اللَّهِ بَيْعَ كَالً ١٧٥٠/ب
 نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَحَ. أَوْ قَالَ: اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَالرُّكُنَ فِي كُلِّ ١٧٥/ب
 طَوَافِ.

۲۷۲۲- صحیح

أخرجه الدارمي (١٨٤٥)، والبخاري ١٨٦/٢ (١٦٦٢) و٢/١٩٠ (١٦٣٢)، والبيهقي ٩٩/٥ من طريق خالد بن عبد الله، عن خالد الخذّاء، به.

وأخرجه أحمد ٢٦٤/١، والبخاري ٦٦/٧ (٥٢٩٣)، والبيهقي ٩٩/٥، والبغوي (١٩٠٩) من طرق عن خالد الحذّاء، به.

انظر: **إتحاف المهرة** ٧/ ٥٠٦ (٧٣٢٥). سيأتي عند الحديث (٢٧٢٤).

٢٧٢٣- إسناده حسن؛ من أجل عبد العزيز بن أبي رواد.

أخرجه: أحمد ١٨/٢ و١١٥ و١٥٠، وأبو داود (١٨٧٦)، والنسائي ١٣١/٥، وأبو عوانة كما في **إتحاف المهرة ١**٤٥/٩، والطحاوي في **شرح المعاني ١٨٣/٢**، والحاكم ٤٥٦/١، والبيهقي ٨٠/٧ و٨٠.

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١٤٥ (١٠٧٣٣).

#### (٦٣٢) بَابُ الْإِنسَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ حِنْدَ الْإنْتِهَاءِ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِلامُهُ

٢٧٢٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا اللَّهِ مِثَلُوا، فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْمِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، فَكُلِّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ (').

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ.

#### (٦٣٣) بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ، رُكْنِ الْأَسْوَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ وَهُمَا الرُّكْنَانِ الْيَمَانِيَانِ

٣٧٧٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَلَمَ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دَارِ الْجُمَحِيْنَ.

#### ۲۷۲۶- صحیح.

أخرجه: البخاري ١٨٦/٢ (١٦٦٣)، والترمذي (٨٦٥)، وابن حبان (٣٨٢٥)، والطبراني في الكبير (١٩٥٥) من طريق عبد الوهاب، عن خالد الحذّاء، به.

وأخرجه: الترمذي (٨٦٥)، والنسائي ٥/٣٣٣، وابن حبان (٣٨٢٥) من طريق عبد الوارث. عن خالد الحذاء، به.

سبق عند الحديث (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>١) لم يذكر الحافظ ابن حجر هذا الإسناد واستدركه عليه المحققون.

 <sup>(</sup>٢) قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت، وبين الصفا والمروة راكبًا، إلا من عذر، وهو قول الشافعي)).

٢٧٢٥- صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (۸۹۳۷)، وأحمد ٢/ ٨٩ و١٢٠، والبخاري ٢/ ١٨٦ (١٦٠٩)، =

#### (٦٣٤) بَابُ ذِكْرِ الْمِلَّةِ الَّتِي نَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ لَهَا

٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَنْ مَالِكَا('' حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدُيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدُيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُوا الصَّدُيقِ، أَخْبَرَ اللَّهِ بْنَ عُبَرَ، اللَّهِ بْنَوَا اللَّهِ، أَفَلا تَرُدُهُمَا الْكَمْبَةَ الْتَصَرُوا('') عَنْ قَوَاعِدِ ('') إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا تَرُدُهُمَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَلَى قَوَاعِدِ أَنْ اللَّهِ عَلَى قَوَاعِدِ اللَّهِ عَلَى قَوَاعِدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ال

#### ۲۷۲٦- صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (۹۶۱)، وأحمد ۱۱۳/۳ و ۷۶۱ و ۱۲۷ و ۱۲۷ (۱۳۵۳) (۱۷۹۰) (۱۹۳۰) و (۱۸۹۰) و (۱۸۹۰) و وابو داود و ۱۷۷ (۱۸۳۳) و (۳۹۹۰) و (۴۳۰۱) و (۴۳۰۱) و وابو داود (۱۸۷۰)، والنسانی (۱۸۶۰)، وفي الکبری له (۳۸۸۳) و (۱۸۹۹۰) و (۱۸۹۹۰)، وأبو يعلی (۲۸۹۳)، والبيهقي ۵/۷۷ و ۸۸۸ و ابن حبان (۲۸۱۵)، والبيهقي ۵/۷۷ و ۸۸۸ و وق المرفة له (۱۸۹۷)، والبغوی (۱۸۹۳)، والبغوی (۱۸۹۳)، و البغوی (۱۸۹۳)، انظر: المحقق له (۱۸۹۳)، والبغوی (۱۸۹۳)، انظر: المحقق المرفة له (۱۸۹۳)، والبغوی (۱۸۹۳)، انظر: المحقق المرفة له (۱۸۹۳)،

<sup>=</sup> ومسلم ٤/ ٦٥ (١٣٦٧) (٢٤٢) و(٣٤٣)، وأبو داود (١٨٧٤)، وابن ماجه (٢٩٤٦)، والنساق ٥/ ٢٣٢، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨٣٧، وابن حبان (٣٨٢٧)، والبيهقي ٥/ ٧٦، والنوى (١٩٠٢). انظ : إنحاف المهوة ٨/ ٣٩٨ (١٩٦٣).

الموطأ (١٠٥٤) برواية الليثي.
 المعرطأ (١٠٥٤) برواية الليثي.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((اختصروا)).

 <sup>(</sup>٤) قواعد إبراهيم: أساس البيت، قال الله ﷺ ﴿ وَإِنْ يَرْتُعُ إِيْرِهِــُمُ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾
 [البقرة: ٢٧٧]، قال أهل اللغة: الواحدة منها قاعدة. التمهيد ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٥) حِدثان: أي قرب عهدهم بالكفر. شرح صحيح مسلم ٥/ ٧٨.

<sup>(</sup>٦) في (م): ((لأن)).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حبان: ((قول عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ﷺ، =

### (٦٣٥) بَابُ وَضْعِ الْخَدِّ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي عِنْدَ تَقْبِيلِهِ

٧٧٧٧- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكُّيُّ، قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو سَعِيدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُوَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ الرُّكُنَ الْيُمَانِيَ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَيْهِ.

## (٦٣٦) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ الدَّاعِيَ الْقَنَاعَةَ بِمَا رَزَقَ وَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَيُخْلِفَ عَلَى كُلِّ غَايِيَةٍ لَهُ بِخَيْرٍ

- ٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- السُّنَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ رَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَعِيدُ

لفظة ظاهرها التوقف عن صحتها مرادها ابتداء إخبارٍ عن شيء يأتي بتيقن شيء ماضٍ)).

قال البغوي: ((وفي الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار؛ مخافة أن يقصرَ عنه فهم بعض الناس، فيقعوا في فتنة)).

قال الحافظ ابن حجر: ((في البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية فقط، وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبّل الأول ويستلم الثاني فقط، ولا يقبّل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضًا)).

٢٧٢٧– **إسناده ضعيف**؛ لضعف عبد الله بن مسلم بن هرمز، وقد تفرد به.

أخرجه عبد بن حميد (٦٣٨)، والبيهقي ٥/٦٧.

انظر: **إتحاف المهرة** ٨/ ٢٢ (٨٨١٥).

- إسناده ضعيف؛ فإنَّ عطاء بن السائب كان قد اختلط، وسماع سعيد منه بعد الاختلاط، ثم
 إنَّ حديثه هذا معلول بالوقف.

أخرجه الحاكم ٦٢٦/١، والبيهقي في الشعب (٤٠٤٧) عن ابن عباس مرفوعًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٣ عن ابن عباس موقوفًا.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٨٢ (٧٣٨١).

ابْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اخْفَطُوا هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ يَدْعُو بِهِ بَيْنَ الرُّكَنَيْنِ: "رَبِّ قَنَّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكُ لِي فِيهِ، وَاخْلَفْ عَلَيَّ كُلُّ عَلَيْمَ لِي بِخَيْرِهِ.

### (٦٣٧) بَابُ فَصْلِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ وَذِكْرِ حَطَّ الْخَطَايَا بِمَسْجِهِمَا

٧٧٢٩ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ: مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَنْ عَلَمْ قَلْ الْبُنُ عُمَرَ: إِنْ أَنْ عَلَمْ قَلْ الْبُنُ عُمَرَ: إِنْ الْحَجْرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَنْ عَمْرَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَابَا".

٢٧٣٠ حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

٣٧٢٩– **حديث صحيح؛** فإن هشيماً وإن كان سماعه من عطاء بعد الاختلاط لكنه متابع وقد تابعه عليه عن عطاء حماد بن زيد وسماعه من عطاء قبل الاختلاط.

أخرجه: أحمد ٣/٢، وأبو يعلى (٥٦٨٨) و(م٥٦٨٩)، والبيهقي ١١١٠، والبخوي (١٩١٦) من طريق هشيم، عن عطاء بن السانب، به.

وأخرجه: الطيالسي (۱۸۹۹) و(۱۹۰۰)، وعبد الرزاق (۸۸۷۷)، وأحمد ۸۸/۲ و۹۰، وعبد ابن حميد (۸۳۱) و(۸۳۲)، والنسائي في الكبرى (۳۹۳۰)، وابن حبان (۳۱۹۸)، والطبراني في الكبير (۱۳٤۳۸) و(۱۳۶۳)، والبهقي ۸/۸۰ و۱۰۱ من طرق عن عطاء، به.

وأخرجه: أحمد ٢/١١، والنسائي ٥/ ٢٣١، والفاكهي في أخبار مكة (١٣٣) من طويق عطاء، عن عبدالله بن عبد، عن ابن عمر، ليس فيه: عن أبيه.

وأخرجه: النساني ٢٢١/، وفي الكبرى له (٣٩٥١)، والطبراني في الكبير (٣٤٤١) و(١٣٤٤٧) عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرهن.

الروايات مطولة ومختصرة. سيأتي عند الحديثين (٢٧٣٠) و(٢٧٥٣).

انظر: **إتحاف المهرة ٨/٥٧٥ (٩٩٩٣).** 

۲۷۳۰ حدیث صحیح.

الْمُنْذِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حِ وَحَدُّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الزَّعْفَرَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَهُ ابْنُ حُمَيْدِ آعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاقِب؛ عَنَ<sup>[17]</sup> عَبْدِ اللَّهِ<sup>(17)</sup> بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِغْلِهِ.

#### (٦٣٨) بَابُ صِفَةِ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ وَالْبَيَانِ أَنَّهُمَا يَاقُوتَنَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ

٣٧٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُويْدِ أَبُو عَمِيرَةَ الْبَلَوِيُّ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الرَّمْلَةِ<sup>(١)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدِ، عَنْ يُونُسَ<sup>(1)</sup>، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ مُسَافِعِ الرَّمْلَةِ

وأخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (١٤٦) من طريق عبيدة بن حميد، عن عطاء بن السائب، به. سبق عند الحديث (٢٧٢٩)، وسيأتي عند الحديث (٢٧٥٣).

 (١) في الأصل: ((عبيدة بن حميد بن عمير، عن أبيه)) وفي (م): ((عبيد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه)). وكلاهما واهم فيه؛ إذ الصواب ما أثبته كما في أخبار مكة للفاكهي حيث رواه من طريق عبيدة بن حميد وكما جاء في الإتحاف، والله أعلم.

(٢) في (م): ((عبيد الله)) وهو تصحيف. انظر الإسناد السابق له.

 ۲۷۳۱ | إسناده ضعيف؛ لضعف أيوب بن سويد، والحديث معلول بالوقف، وقد رجع أبو حاتم الرازي في العلل (۹۹۸) الوقف.

أخرجه الحاكم ٤٥٦/١، والبيهقي ٥٥/٥ من طريق الزهري، عن مسافع بن شبية، به. وأخرجه عبد الرزاق (٨٩٢١) من طريق ابن شهاب، عن مسافع: أنَّه سمع رجلًا يحدث عن عبد الله بن عمود. انظر: **إتحاف المهرة ١**٣٤٤ (١٢٠٨٠).

(٣) مسجد الرَّمْلَة: الرَّمْلة مدينة عظيمة بفلسطين، بنى مسجدها الخليفة سليمان بن عبد الملك.
 معجم البلدان ٢/ ٢١٤.

 (٤) سقط من الإتحاف وأبقيته على ما لدينا في الأصل وفي (م) وكما عند الحاكم والبيهقي وتهذيب الكمال ٨/ ٢١١ (٧٧٨٣).

أخرجه: الترمذي (٩٥٩)، وأبو يعلى (٥٦٨٧)، وابن حبان (٣٦٩٧)، والحاكم ٢٦٤/١ من طريق جرير، عن عطاء بن السانب، به.

الْحَجَبِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرُّكُنُ وَالْمَقَامُ يَافُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ (١) الْجَنَّةِ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ أَغْلَمُهُ مِنْ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ غَيْرُ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ، إِنْ كَانَ حَفِظَ عَنْهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مُسَافِع بْنِ شَيْبَةَ مَرْفُوعًا غَيْرُ الزُّهْرِيِّ، رَوَاهُ رَجَاءٌ أَبُو يَحْيَى.

٣٧٣٦ – حَلَّنَا الْحَسَنُ الزَّعْفَرانِيُّ، قَالَ: حَلَّنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَلَّنَا أَنُو يَحْيَى، قَالَ: حَلَّنَا مُسَافِعُ بُنُ شَيْبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو أَنْشَدَ بِاللَّهِ نَكُولُ: ﴿إِنَّ الْحَجَرَ لِللَّهِ عَلَيْكُولُ: ﴿إِنَّ الْحَجَرَ لِللَّهِ عَلَيْكُولُ: ﴿إِنَّ الْحَجَرَ وَاللَّهِ عَلَيْكُولُ: ﴿إِنَّ الْحَجَرَ وَاللَّهِ عَلَيْكُولُ: ﴿إِنَّ الْحَجَرَ وَاللَّهِ عَلَيْكُولُ: ﴿إِنَّ الْحَجَرَ وَاللَّهِ عَلَيْكُولُ: ﴿إِنَّ الْحَجَرَ وَالْمَقَامَ...» ، بمِنْلِو.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَسْتُ أَغْرِفُ رَجَاءُ<sup>(٢)</sup> هَذَا بِعَدَالَةِ وَلَا جَرْحٍ، وَلَسْتُ أَحْتَجُ بِخَبَرِ .

 <sup>(</sup>١) الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس، ولونه في
 الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، ويستعمل للزينة. المعجم الوسيط
 ٢/ ١٠٦٥.

المحالا- إسناده ضعيف؛ لضعف رجاء أبي يجيى، وهذا الحديث معلول بالوقف وقد رجح أبو حاتم الرازي الوقف فقال: ((رواه الزهري وشعبة كلاهما عن مسافع بن شيبة، عن عبد الله بن عمرو موقوقًا، وهو أشبه، ورجاء شيخ ليس بقوى)) العلل ٢/ ٦٣٣ (٩٩٨).

أخرجه أحمد ٢/ ٢١٣ (٢١٤، والترمذي (٨٧٨)، وعبد الله بن أحمد في زياداته ٢/ ٢١٤، وابن حبان (٣٧١٠)، والحاكم ٤٥٦/١ من طويق رجاء أبي يحيى، عن مسافع بن شيبة، به. سبق فى الذى قبله.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (م): ((أبا رجاء)) والصواب: ((رجاء)) كما جاء في الإسناد وفي مصادر التخريج، وتهليب الكمال ٤٧/٨٤)، وإتحاف المهرة.

(٦٣٩) بَابُ ذِكْرِ الْمِلَّةِ الَّتِي مِنْ سَبَبِهَا اسْوَدَّ الْحَجَرُ، وَصِفَةِ نُزُولِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالدَّلِيلِ<sup>(١)</sup> أَنَّهُ إِنَّمَا سَوَّدَتُهُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ؛ إِذْ كَانَ عِنْدَ نُزُولِهِ مِنَ الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ

- ٢٧٣٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ حَوَدَّثَنَا (إِنَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرْشِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا (إِنَاهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْئِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيُ عَلَى قَالَ: «نَرَلَ الْحَجُرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ أَشَدٌ بَيَاضًا مِنَ الظَّجِ، فَسَوْدَتُهُ خَطَانا بَنِي آدَمَ».

### (٦٤٠) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَجَرَ إِنَّمَا سَوَّدَتُهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ خَطَايًا الْمُشْلِمِينَ

٣٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَضِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ خُنِّم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبْسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبْسَ، عَنِ النِّي عَلَيْكُ وَلَا الْمُسْرِكِينَ، عَلَيْكُ وَلَا الْمُسْرِكِينَ، يُبْعَثُ بُومَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَتَبَلّهُ مِنْ أَحُدٍ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَتَبَلّهُ مِنْ أَلْحُلِهُ اللَّنْيَا».

<sup>(</sup>١) أقحم محقق (م): ((على)) بقوله: ((والدليل على أنه)).

٣٧٣- إسناده ضعيف؛ فإن عطاء بن السائب كان قد اختلط وجميع من روى عنه هذا الحديث سمعه منه بعد الاختلاط وقد قال الترمذي عن هذا الحديث: ((حسن صحيح)) فلعله لشواهده. أخرجه أحمد ٢٧٦/١ و٣٧٦ و٣٧٦، والترمذي (٨٨٧)، والنسائي ١٢٦٦، وابن عدي في الكامل ٢/٣/١، والبيهتي في الشعب (٤٠٣٤). انظر: إتحاف المهرة ١/٩٨ (٤١٣).

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر الحافظ ابن حجر هذا الإسناد في الإتحاف ولم يستدرك عليه المحققون.
 ٢٧٣٤- إسناده ضعيف؛ لضعف أي الجنيد. انظر: إتحاف المهرة ٩/ ٢٢٤ (١٢٠٨٠).

جماع أبواب ذكر افغان الحلك الكاش في إباضه للما تر

(٦٤١) بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ الْحَجَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبَمْئَةِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُ مَعَ إِصْطَائِهِ إِيَّاهُ عَيْنَيْنِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانًا يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى الَّذِي هُوَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ

- كَذَّنَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْمَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا فُضَيْلٌ - يَغْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - قَالَ: صَعِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُمَيْرٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ خُمَيْمٍ،
 يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَيْبَمْنَنَّ اللَّهُ هَذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
 لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يُنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمْهُ بِحَقَّ.

رَادُ) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِذِكْرِهِ الرُّكْنَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُسْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لَا غَيْرُ، وَالنَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ"، أَيْ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ"، أَيْ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ، فِي خَبَرِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ: "لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّه. وَفِي حَلِيكِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً أَيْضًا: "لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلُهُ"

٣٧٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ،

۲۷۳۵- صحيح.

أخرجه: أبن حبان (٣٧١٢) من طريق فضيل بن سليمان، عن عبد الله بن عثمان بن خشم، به.

وأخرجه: أحمد ٢٩٧/١ و ٢٩١ و ٣٠٠ و ٢٧١، والدارمي (١٨٤٦)، وابن ماجه (١٩٤٤)، والترمذي (٩٦١)، والطبراني في الكبير (١٢٤٧٩)، وأبو نعيم في الحلية ٢٤٣/١، والبيهقي ٥/٥٠ من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به.

انظر: إتحاف المهرة ٩٦/٧ (٧٤١١). سيأتي في الذي بعده.

۲۷۳۱- صحیح.

قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ<sup>(١)</sup> الْأَخْوَلُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْمَانَ بْنِ خُفَيْم، عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَيْنِ يَطْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يُومُ الْقِيَامَةِ بِحَقَّ».

(٦٤٣) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَجَرَ إِنَّمَا يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالنَّيِّةِ دُونَ مَنِ اسْتَلَمَهُ [غَيْرَ]<sup>(٢)</sup> نَاوٍ بِاسْتِلَامِهِ طَاعَةَ اللَّهِ وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ، إِذِ النَّبِئُ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ لِلْمَرْءِ مَا نَوَى

٧٣٧ - حَدُثْنَا الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُ، قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنُ الْمُؤْمَّلِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَظَاءَ يُحَدُّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَأْتِي الرُّكُنُ بَوْمَ الْقِيبَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ (٣) لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانٍ، يَتَكَلَّمُ عَنْ مَنِ اسْتَلَمَهُ بِالنَّيِّةِ، وَهُو يَمِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ.

(٦٤٤) بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الطَّوَافِ، إِذِ الطَّوَافُ بِالْبَيْثِ إِنَّمَا جُعِلَ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، لَا بِحَدِيثِ النَّاسِ وَالإَشْتِغَالِ

أخرجه: أحمد ٢٦٦/١، وأبو يعل (٢٧١٩)، وابن حبان (٣٧١١)، والحاكم ٤٥٧/١ من طريق ثابت بن يزيد أبي زيد الأحول، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به.
 سبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>١) انظر: تهذیب الکمال ۱/ ٤١١ ( ۸۲۱).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

٢٧٣٧ - إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن المؤمل.

أخرجه أحمد ٢١١/٢، والحاكم ٤٥٧/١، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٩٤٥).

انظر: **إتحاف المهرة** ٩/ ٥٨٩ (١١٩٩٨).

 <sup>(</sup>٣) أبو تُبيس: بلفظ التصغير، وهو اسم الجبل المشرف على مكة، وجهه إلى قبقعان ومكة.
 معجم البلدان ١/ ٧٤.

بِمَا لَا يُجْدِي<sup>(١)</sup> عَلَى الطَّاثِفِ نَفْمًا فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ التَّكَلُّمُ بِالْخَيْرِ فِي الطَّوَافِ طِلْقًا مُبَّاحًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْكَلَامُ ذِكْرَ اللَّهِ

٢٧٣٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثُنَا يَحْيَى – يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ – قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادِ الْقَدَّاحُ، ح وَحَدَّثَنَا '' عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ الْمَسْرُوقِيُ، قَالَ: ٧٧١/ب حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَالِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح

(١) في (م): ((يجري)).

٣٧٣٨– إسناده ضعيف؛ لضعف عبيد الله بن أبي زياد، وقد تفرد برفع هذا الحديث فحديثه هذا معلم ل بالوقف والوقف هو الصحيح كما رواه الجمع عن القاسم.

أخرجه الحاكم ٤٥٩/١، والبيهقي ١٤٥/٥ من طريق مكي بن إبراهيم، عن عبيد الله بن أبي زياد، به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٩٢٨)، وأحمد ٦٤/٦ و١٣٨، والدارمي (١٨٦١)، والفاكهي في أخبار مكة (٤٠٩) و(١٤٢١)، والحاكم ٩/١٥٩، والببهقي ١٤٥/، وفي شعب الإيمان له (٨٠١) من طريق سفيان، به.

وأخرجه الخطيب في تاريخه ٣٣١/٣٦-٣٣٢، والذمبي في السير ٤٤٦/١٧ من طريق سفيان، عن عيد الله بن عمر، عن القاسم، به.

وأخرجه أحمد ٦/ ٧٥، والدارمي (١٨٦٠) من طرق عن عبيد الله، به.

قال الخطيب: ((وهو حديث غريب، رواه الغضائري هكذا على الخطأ، وصوابه عن النوري، عن عبيد الله بن أن زياد، عن القاسم)).

قال البيهقي: ((ورواه أبو قنية، عن سفيان فلم يرفعه، ورواه يجيى القطان، عن عبيد الله فلم يرفعه، وقال: قد سمعته يرفعه ولكني أهابه، ورواه عبد الله بن داود وأبو عاصم، عن عبيد الله فرفعاه، ورواه ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة فلم يرفعه، ورواه حسين المعلم، عن عطاء، عن عائشة فلم يرفعه)). انظر: إتحاف المهرة ٢١/ ٤٦٤ (٢٦٦٢).

((حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله وهو ابن أبي زياد، به).
 هذا الإسناد غير موجود في الأصل ولا في (م) وهو من الإنحاف.

وَحَدُّثَنَا سَلْمُ بُنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١٠ بُنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ النَّفِي ﷺ قَالَ: «إِنِّمَا جُعِلَ رَمْمُي الْجِمَارِ وَالطَّوَافُ فِي إِلْنَبِيْتِ؛ لِإِقَامَة ذِعْرِ اللَّهِ لَئِسَ لِغَيْرِوهِ. انْتَهَى حَدِيثُ بُنْدَارٍ، وَزَادَ الْآخَرُونَ فِي الْحَيْثِ : الْتَهَى حَدِيثُ بُنْدَارٍ، وَزَادَ الْآخَرُونَ فِي الْحَدِيثِ: "وَالسَّعْقَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ".

## (٦٤٥) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّكَلُّمِ بِالْخَيْرِ فِي الطَّوَافِ، وَالرَّجْرِ عَنِ الْكَلَام السَّيِّئِ فِيهِ

٣٩٧٦ – حَدَّثَنَا (٢٧ يُوسُف بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِنَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا ابَحْدٍ، (٣٠).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ قَائِدَ الرَّجُلِ بِسَيْرٍ <sup>(٤)</sup> قَدْ زَنَقَهُ<sup>(٥)</sup> بِهِ أَنْ يَقُودُهُ بِيَدِهِ وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) في (م): ((عبد الله)) وهو تصحيف. انظر أول الإسناد والحديثين (۲۸۸۲) و(۲۹۷۰) وتهذيب الكمال ٥/ ٣٥ (٢٢٤).

٢٧٣٩ صحيح، وقد رواه عن عطاء غير جرير ممن سمع منه قبل الاختلاط، وكذلك فقد توبع عطاء عليه.

أخرجه النارمي (١٨٥٤) و(١٨٥٥)، والترمذي (٩٦٠)، وأبو يعلى (٩٥٩٩)، وابن الجارود (٣٦١)، والطحاوي في شرح المشكل (٩٧٣)، وابن حبان (٣٨٣٦)، والحاكم ٤٥٩/١ و٢/٧/٢، وأبو نعيم في الحلية (١٢٨/١، والبيهني ٥٥٨٥ و٨٥.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإتحاف في رواية طاوس عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: ((وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا. ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب)).

قال: ((والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة، أو بذكر الله تعالى، أو من العلم)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((يسير)).

<sup>(</sup>٥) زَنَّقَ: المزنوق: المربوط بالزُّناق، وهو حلقة تـوضع تحت حنك الدابة، ثم يجعل فيها =

طَانِفٌ بِالْبُيْتِ، مِنْ بَابِ الْكَلَامِ الْحَسَنِ فِي الطَّلَوَافِ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابِ آخَرَ.

### (٦٤٦) بَابُ الطَّوَافِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ

٠٧٧٤ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِنَانُ عَبْسِ قَالَ: الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيَظَّوَقُوا بِالْبَيْتِ؛ لِأَنْ رَسُولَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيَظَّوَقُوا بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاثِهِ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيَظَّوَقُوا بِالْبَيْتِ الْمُؤْتِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ: ﴿ وَلَيَظَّوَقُوا بِالْبَيْتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالِمُ الْمُؤْمِنَالِمُونَالِمُ الْمُؤْمِنَالِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُومُ الْمُؤْمِنَالِمُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَالِمُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا ا

قَالَ أَبُو بَكُو: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَبْرِ
مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الاِسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّرْمِ قَدْ يَقْعُ عَلَى بَغْضِ الشَّيْءِ،
وَالنَّبِيُ ﷺ لَمَّا أَمْرَ عَائِشَةَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْحِجْرِ، وَقَالَ: «الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ». أَرَاهَ
بَعْضَ الْحِجْرِ لَا كُلُّهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ يُوهُ بِقَوْلِهِ: "الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ،
جَوبِمَ الْجِجْرِ، إِنَّمَا أَرَاهَ بَعْضَهُ عَلَى مَا خَبَّرَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ
مِنَ الْبَيْتِ لَا جَوبِهُ اللَّهِي الْمَعْرَادُ عَلَى مَا خَبَرَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ
مِنَ النَّبِي لِللَّهِ لَكَ عَلَى مَا خَبَرَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ
مِنَ الْبَيْتِ لَا جَوبِهِهُ.

خيط ويُشد برأسه تمنع جماحه. النهاية ٢/ ٣١٥.

۲۷۶- صحیح.

<sup>. . . . . .</sup> أخرجه الشافعي في مسئله (٩٦٦) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (٩١٤٩)، والحاكم ٢٩٠٤، والبيهتي ٩٠/٥، وفي المعرفة له (٢٩٦٤).

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٢٨٥ (٧٨٢١).

<sup>(</sup>١) الحجُّ: ٢٩. قال ابن الجوزي: ((وفي تسمية البيت عتيقًا أربعة أقوال:

أحدُّها: لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة.

والثاني: أن معنى العنيق: القديم.

والثالث: لأنه لم يُملك قط.

والرابع: لأنه أعتق من الغرق زمان الطوفان)). انظر: زاد المسير ٥/٤٢٧.

# (٦٤٧) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْبَيَانِ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لَا جَمِيعَهُ

7٧٤١ - حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْفُوبَ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: صَعِفْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْدٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبْدُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى الْمُولِثِ بْنَ مَرْوَانَ فِي خِلَاقِتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا أَطُنُ أَبَا حُبْبِي – يَعْنِي ابْنَ الْمُلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَاقِتِهُ مَا أَنْهُ سَمِعَهُ مِنْهَا. قَالَ الْحَارِثُ: بَلَى، أَنَا سَمِعْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّقْصَرُوا مِنْ اللَّهِ عَلَى السَّقْصَرُوا مِنْ عَلَيْكَ السَّقْصَرُوا مِنْ عَلَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَى السَّلْ اللَّهِ عَلَى السَّقْصَرُوا مِنْ بَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّقْصَرُوا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَ الْمَعْمَرُوا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ. وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَظَاءٍ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "وَلَجَمَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَقَعُوا (٢ كَابَهَا؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: "تَعَرُّزُا أَلَّا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا

۲۷٤۱- صحيح

أخرجه: مسلم ٩٩/٤ (١٣٣٣) (٤٠٣) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به. 1.

وأخرجه: مسلم ۱۰۰/۶ (۱۳۳۳) (٤٠٣) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، به. وأخرجه: مسلم ۱۰۰/۶ (۱۳۳۳) (٤٠٣) من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه: أحمد ٢٦٣/٦ و٢٦٢، ومسلم ١٠٠/٤ (١٣٣٣) (٤٠٤)، والطحاوي في شرح المعاني ١٨٥/٢ و١٨٥)، والبيهقي ٥/٨٨

سيأتي عند الحديث (٣٠٢٣). انظر : إتحاف المهرة ١١/١١٦١ (٢١٦٢١).

<sup>(</sup>١) في (م): ((سمعته)).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((دفعوا)) وأثبتنا رواية مسلم.

كَرِهُوا أَنْ يَدْخُلَهَا دَعَوْهُ (١ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ». قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِبِ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَنَكَتَ (٢ سَاعَةً بِعَصَاهُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

جَمِيمُهَا لَفْظًا وَاحِدًا غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ: الْوَلِيدُ بُنُ عَطَاءِ بْنِ جَنَابٍ وَقَالَ: قَالَ الْحَادِثُ: أَنَا سَمِعْتُهَا وَلَنَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ الْحَادِثُ مُصَدَّقًا لَا يَكْذِبُ. قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: مَاذَا؟ قَالَ: ﴿وَلَجَعَلْتُ ٣٠ لَهَا بَابَيْنِ. مَاذَا؟ قَالَ: ﴿وَلَجَعَلْتُ ٣٠ لَهَا بَابَيْنِ. وَقَالَ: ﴿وَلَجَعَلْتُ ٣٠ لَهَا بَابَيْنِ. وَقَالَ: ﴿وَلَجَعَلْتُ ٣٠ لَهَا بَابَيْنِ.

(٦٤٨) بَابُ ذِكْرِ الْمِلَّةِ الَّتِي لَهَا طَاتَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ، إِذِ
الطَّافِفُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ إِذَا خَلَفَ الْحِجْرِ وَرَاءَهُ غَيْرُ<sup>(1)</sup> طَافِفِ
لِجَمِيعِ الْكُمْبَةِ، إِذْ بَعْضُ الْحِجْرِ مِنَ الْكَعْبَةِ عَلَى مَا خَبَّرَ
الْمُصْطَفَى ﷺ، وَاللَّهُ ﷺ أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لَا
بِبَعْضِهِ

٢٧٤٢ - حَدَّثَنَا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْن كُرَيْب، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((ودعوه)).

<sup>(</sup>٢) نَكَتُ: أي يضرب الأرض بطرفها. النهاية ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((لجعلت)).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((عن)). وما أثبتناه أصوب.

٣٧٤٢- صحيح. أخرجه إسحاق بن راهويه (٦٧١)، وأحمد ٥٧/٦، والدارمي (١٨٧٥)، والبخاري ٢/ ١٨٠ (١٥٨٥)، ومسلم ٩٧/٤ (١٣٣٣) (٣٩٨)، والنسائي ٥/ ٢١٥، وفي الكبرى له (٣٨٨٥)، والطبراني في ا**لأوسط** (١٣٤٧). سيأتي عند الحديث (٣٠١٩).

انظر: **إتحاف المهرة ١**٧/ ٣٧٤ (٢٢٤٣٨).

 <sup>(</sup>٥) لم يذكر الحافظ ابن حجر هذا الإسناد في الإتحاف واستدركه عليه المحققون.

هِئَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفُّرِ لِنَقَصْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ؛ فَإِنَّ فُرَيْشًا اسْتَفْصَرَتْ فِي بِنَافِهِ وَجَمَلْتُ لَهَا خَلْفًا﴾.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي بَابًا آخَرَ مِنْ (١) خَلْفُ.

حَدَّثْنَاهُ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَارِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلُ: لي.

(٦٤٩) بَابُ ذِكْرِ طَوَافِ الْقَارِنِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ عِنْدَ مَقْدَمِهِ مَكَّةَ، وَالْبَيَانِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ فِي الِابْتِدَاءِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الْقَارِنِ فِي الِابْتِدَاءِ طَوَاقَيْنِ وَسَعْيَيْنِ

٧٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعِ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ، فَقَالَ: أَجْعَلُهَا عُمْرَةً، فَإِنْ أَنَا صُدِدْتُ

<sup>(</sup>١) ني (م): ((ني)).

۲۷٤۳- صحيح .

أخرجه الحميدي (۱۲۸)، وأحمد ۲/ ۱۱ و۱۲، والنسائي ۲۲۰/ و۲۲۳ من طريق أيوب بن موسى، عن نافع، به.

انظر: إتحاف المهرة ٦٣/٩ (١٠٤٤١). سيأتي عند الحديث (٢٧٤٦).

صَنَعْتُ (۱) كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْبَيْدَاءِ فَالَ: مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجَّةً. فَلَمَّا أَتَى قُدَيْدًا (<sup>۱۲)</sup> اشْتَرَى هَدْيًا وَسَاقَهُ مَعَهُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ - يَعْنِي: طَافَ - وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ (۱۲).

٢٧٤٤ - حَدَّثَنَا الْمَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمَطِيمِ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَالِمُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَالِمَةً، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ قَرْنُوا ظَافُوا ظَوَافًا وَاحِدًا.

(٢) قُديد: اسم موضع قرب مكة. وفيه يقول عبيد الله بن قيس الرُقيّات:

صادرات عشية عن قُديد واردات مع الضحى عُسفانا

معجم البلدان ٢٣/٤.

 <sup>(</sup>۱) قال الشافعي: ((قوله: صنعت كما صنع رسول الله 變، يعني: أحللنا كما أحللنا مع رسول الله 雞 عام الحديبية)). انظر: مسئد الشافعي: ٨١٤.

 <sup>(</sup>٣) قال الترمذي: ((هذا حديث غريب لا نعوفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان.
 ورُوي عن نافع، أن ابن عمر اشترى هَذْيَه من قُدَيْدٍ. وهذا أصحُّ).

وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٢٥٠/٣٥٠: ((هذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي، وغيره أوقفه على ابن عمر))، وقال الطحاوي في شرح المعاني ٢٩٧/: ((إن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي، فرفعه إلى النبي هي وإنما أصله عن ابن عمر عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ، فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلًا، فكيف يحتجون به في هذا)). قال ماهر: وقد بينت في كتابي أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ٢٢١-٢٢٢ من رواه عن عبيد الله موقوقًا، وانظر خطأ آخر للدراوردي في روايته عن عبيد الله عند تعليقي على حديث (١١٧) من شمائل النبي هيد.

٢٧٤٤ - صحيح. أخرجه أحمد ٦/ ٣٥ و١٧٧، والنسائي في الكبرى (٣٩١٢) و(٤١٧٣) من طويق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به.

سبق تخريجه عند الأحاديث (٢٦٠٤) و(٢٦٠٥) (٢٦٠٧)، وسيأتي عند الأحاديث (٢٧٨٤) و(٢٧٨٨) و(٢٧٨٩) و(٢٩٤٨) و(٢٠٢٨) و(٣٠٢٩).

٥٧٤٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ بْنِ وَاللِ (١) بْنِ وَضَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجِلُ ١٠٠ حَتَّى يَقْضِي يَتُولُ: «مَنْ أَهلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْرَأُهُ لَهُمَا طَوَاتُ وَاحِدٌ ثُمَّ لَمْ يَجِلُ ١٠٠ حَتَّى يَقْضِي حَجَّه، ثُمَّ يَجِلُ بِنَهُمَا جَوِيمًا ١٠٠٠.

- ٢٧٤٦ - حَذَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَظَّارُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ لَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَنَعَ.
 صَنَعَ.

٧٤٤٥- إسناده ضعيف؛ عبد العزيز بن محمد الدراوردي ضعيف في روايته عن عبيد الله خاصة كما نص عليه النسائي وغيره من أهل العلم، وهذا الحديث معلول بالوقف فقد رواه الجمع من النقات عن عبيد الله، عن نافم، عن ابن عمر فوقفوه من قول ابن عمر.

أخرجه أحمد ٢/٢٧، والدارمي (١٨٥١)، وابن ماجه (٢٩٧٥)، والترمذي (٩٤٨)، وابن الجارود (٤٦٠)، والطحاوي في **شرح المعاني ٢/ ١٩٧**، وابن حبان (٣٩١٥) و(٣٩١٦)، والدارقطني ٢/ ٢٥٧، والبيهتي ١٠٧/٥

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١٩١- ١٩١ (١٠٨٥٩).

(١) في (م) والإتحاف: ((واثل)) وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ١٨٤ (٧١٨٩).

(٢) كُتِب بهامش الأصل: ((ينظر)).

(٣) قال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير
 واحد عن عبيد الله بن عمر، ولم يرفعوه، وهو أصحُ)).

وقال الطحاوي: ((إن هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه الدراوردي، فرفعه إلى النبي ﷺ، وإنما أصله عن ابن عممر، عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ، وهم – مع هذا – فلا يمتجون بالدراوردي، عن عبيد الله أصلًا فكيف يجتجون به في هذا.

٢٧٤٦- صحيح.

أخرجه البخاري ٢/ ٢٠٩ (١٧٠٨) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. انظر: **إتحاف المهرة ٩/ ٣٤**٩ (١٣٨٣). سبق عند الحديث (٢٧٤٣). (٦٥٠) بَابُ إِبَاحَةِ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ مِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَالثَّلِيِّ الْأَيْ الْقَبْ الْمَطَّلِيِّ ('' أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِرَجْرِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى نَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَبْرِ حَتَّى نَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَمْرِ حَتَّى نَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَمْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَعْضَ الصَّلُواتِ ('' لَا جَمِيعَهَا الْعَمْرِ حَتَّى تَطْرُبُ الشَّمْسُ بَعْضَ الصَّلُواتِ ('' لَا جَمِيعَهَا

٢٧٤٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْمَلَاءِ وَعَلِيْ بْنُ حَشْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الزُّبْيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الْبَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُونَ وَصَلَّى أَيُّ سَاعَةٍ كَانَ وَنُ لَيْلِ أَوْ نَهَالٍ».

وَلَفْظُ مَثْنِ الْحَدِيثِ لَفْظُ عَلِيٍّ بْنِ خَشْرَمٍ، وَقَالَ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ.

٢٧٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإسام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي، الشافعي، المكي، الغزي المولد، نسيب رسول الله ﷺ، وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/٥.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((الصلاة)).

۲۷٤٧- سبق تخريجه عند الحديث (۱۲۸۰).

 <sup>(</sup>٣) ويقال: ابن بابيه، ويقال: ابن بابي، ويقال: إنهم ثلاثة. انظر: تهذيب الكمال ١/٤ (٣١٦٠).

٢٧٤٨ [سناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن المؤمل، وقد صح الحديث دون زيادة: ((إلا بعكة)).
 أخرجه أحمد ٥/ ١٦٥، والطبراني في الأوسط (٥٠١)، والدارقطني ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ و٢/ ٢٦٥ – ٢٦١ و ٢/ ٢٦٥ .
 - ٢٦٦، والبيهقي ٢/ ٢٦١ - ٤٦٦. انظر: إتحاف المهرة ١٨٣/١٤ (١٧٥٩٨).

الْقَدَّاحُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ - يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ - عَنْ حُمَيْدِ مَوْلَى عَفْرَةَ (١)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا بِمَكَّةً، إِلَّا بِمَكَّةً، إِلَّا بِمَكَّةً، إِلَّا بِمَكَّةً،

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا أَشُكُ فِي سَمَاعٍ مُجَاهِدٍ مِنْ أَبِي ذَرٍّ.

٣٤٧- حَدَّثَنَا صَغَدُ<sup>(۲)</sup> بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ / ٢٧٤ - يَعْنِي الْعَدَنِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيَكَةَ، قَالَ: طَافَ الْجَبَّرِ بْنُ الْوَرْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيَكَةَ، قَالَ: طَافَ الْجَبَّرِ بْنُ مَخْرِمَةً ثَمَائِيَةً عَشَرَ سُبُوعًا (٢٠٠ . ثُمَّ صَلَّى لِكُلِّ سَبْعِ رَجُعَتَيْنِ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِنَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ وُلِيتُمْ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِي، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَظُوفَ بِهِ أَيْ سَاعَةٍ مَا كَانَ مِنْ الْبَلِي أَوْ لَهَارٍ».

(٦٥١) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَنَا خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ السَّلَامِ أَوْ مَنْ دُونَهُ وَهِمَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ: فِي الطَّوَافِ

٢٧٥٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ

قال البيهقي: ((حميد الأعرج ليس بالقوي، ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر)).

<sup>(</sup>١) في (م): ((عَفْراء)) وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ٣٠٧/٢ (١٥١٩) .

٢٧٤٩- صحيح من حديث جبير بن مطعم قد تقدم في (١٢٨٠).

انظر: إتحاف المهرة ١٩٣/١٩٣ (١٦٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((سعيد)) والتصويب من غوامض الأسماء المبهمة ٢٤٢/١ والإتحاف.

 <sup>(</sup>٦) السُّبوع والأسبوع من الأيام: تمام سبعة أيام، ومن العرب من يقول سُبوع في الأيام والطواف، بلا ألف، مأخوذة من عدد السَّبع، والكلام الفصيع الأسبوع .اللسان مادة (سبع).

۲۷۰- صحيح. أخرجه ابن جان (۳۸۳۷)، والحاكم ۱/ ۱۳۱۱، والبيهقي ٥/٥٥.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٣١٢ (٧٨٨٩).

إِسْمَاعِيلَ بْنِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبُيِّ عَلِيْهِ شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ.

### (٦٥٢) بَابُ الرَّجْرِ عَنْ قِيَادَةِ الطَّائِفِ بِزِمَامٍ<sup>(١)</sup> أَوْ خَيْطٍ شَبِيهًا بِقِيَادَةِ الْبَهَائِمِ

٢٧٥١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْبَرَ اَ أَنَّ طَاوِسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِتَّ وَهُوَ يَظُوفُ بِالْحَمْبَةِ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا بِخِزَامَةٍ ( ) فِي أَنْفِو، فَقَطّعهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَوه، ثُمَّ أَمَرُهُ أَنْ يَشُودُهُ بِيَلِهِ. قَالَ: وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَطُلُوكُ بِالْكَمْبَةِ بِرَجُلٍ فَلْ زَنَقَ بِسَيْرٍ يَدَ رَجُلٍ أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرٍ ذَلِكَ فَقَطَعهُ النَّبِي ﷺ وَهُوَ يَطُلُوكُ بِالْكَمْبَةِ بِرَجُلٍ فَلْ زَنَقَ بِسَيْرٍ يَدَ رَجُلٍ أَوْ بِشَيْءٍ عَنْرٍ ذَلِكَ فَقَطَعهُ النَّبِي ﷺ وَقُولَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٧٥٢- قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا أَجْمَعَ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي.

#### ۲۷۵۱- صحیح.

أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٦)، وأحمد ٢٦٤/١، والبخاري ١٨٨/٢ (١٦٢٠) و(١٦٢٠) و١٧٧٨) (١٧٠٦) و١٧٨ (١٧٠٣)، وأبو داود (٣٣٠٢)، والنسساني ٥/ ٢٢١ و٢٢٢ و١٨/٧، وابن حبان (٣٨١١)، والطبراني في الكبير (١٩٥٤)، والحاكم (٤٦٠/١، والبيهقي ٨٨/٥.

انظر: **إتحاف المهرة** ٧/ ٢٨٤ (٧٨٢٠). سيأتي في الذي بعده.

(٢) الخزامة: وهي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي مِنْخْرَي البعير. النهاية ٢٩/٢.
 ٢٧٥٢ - سبق في الذي قبله.

 <sup>(</sup>١) الزّمام: زمّ الأنوف، وهو أن يُخرَق الأنف، ويُعمل فيه زمام كزمام الناقة ليُقاد به. النهاية
 ٢/ ٢/٤.

(٦٥٣) بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَذِكْرِ كَنْبِهِ حَسَنَةً وَرَفْعِ دَرَجَةٍ وَحَظْ خَطِيئَةٍ عَنِ الطَّائِفِ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا أَوْ يَضَمُّهَا فِي طَوَافِهِ وَإِعْطَاءِ الطَّائِفِ بِإِحْصَاءِ سُبُوعٍ (١) مِنَ الطَّوَافِ أَجْرَ مُعْتِقِ رَقَبَةٍ ! إِذِ النَّيُّ ﷺ جَعَلَ مُحْصِيَ السُّبُوعِ (١) الْوَاحِدِ مِنَ الطَّوَافِ كَمُعْتِقِ (١) رَقَبَةٍ

7٧٥٣ – حَدُثْنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ الْمُنْدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَاهُ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ: إِنْ أَفْعَلْ، فَإِنِي سَمِعْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّكَ لَتُوَاجِمُ عَلَى هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ. قَالَ: إِنْ أَفْعَلْ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَصُولَ اللَّهِ بْنِي عُمَرً: إِنَّكَ لَتُوَاجِمُ عَلَى هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ. قَالَ: إِنْ أَفْعَلْ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَصُولَ اللَّهِ بِيْنِ عُمْرَ: إِنَّكَ لَتُوَاجِمُ عَلَى هَدُيْنِ الرُّكْنَيْنِ. قَالَ: إِنْ أَفْعَلْ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَصُولَ اللَّهِ عَنْهُ خَطِيقةً، وَكَتَبَ لَهُ دَرَجَةً». يَرْفَعُ قَلْهِ وَلَا اللَّهِ عَنْهُ خَطِيقةً، وَكَتَبَ لَهُ دَرَجَةً». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "هَنْ أَحْصَى سُبُوعًا (٤) كَانَ كَمِثْقِ رَقَبَةٍ". قَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيثِهِ : "وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً».
"ورَفِعَتْ لَهُ بَهَا دَرَجَةً".

(٦٥٤) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ عِنْدَ الْمَقَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عِنْ قَدْ يَأْمُرُ إِا لَأَمْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ، لَا أَنَّ كُلَّ أَمْرِهِ أَمْرُ فَرْضٍ وَلِيجَابٍ؛ إِذِ اللَّهُ عِنْ أَمَرَ بِاتِّخَاذِ [مَقَامِ](٥ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَثَلَا النَّبِيُ ﷺ مَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ فَرَاهِهِ

<sup>(</sup>١) في (م): ((أسبوع))، والمثبت من الأصل صحيح، وهو لغة كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((الأسبوع)). (٣) في (م): ((كعتق)).

٣٧٥٣- سبق تخريجه عند الحديث (٢٧٣٠) وانظر الحديث (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((أسبوعًا)). (٥) سقطت من الأصل وأثبتها من (م).

مِنَ (١) الطَّوَافِ لَمَّا عَمَدَ إِلَى مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ، فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الطَّائِفِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ الصَّلاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ؛ إِذِ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ جَائِزَةٌ خَلْفَ الْمَقَامِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ<sup>(٢)</sup> مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، وَأَحْسِبُ هَلِّهِ اللَّهْظَةَ ﴿ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ ﴾ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُدْخِلُ (مِنْ) فِي بَعْض كَلَامِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ مَعْنَاهَا مَعْنَى حَذْفِ (مِنْ)، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (٣) فِي شُورَةِ نُوح: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ (١) وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ نُوحًا لَمْ يَدْغُ قَوْمَهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ بَعْضَ ذُنُوبِهِمُ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا فِي الْكُفْرِ دُونَ أَنَّ يُكَفِّرَ جَمِيعَ نُنُوبِهِمْ. قَالَ اللَّهُ عَلَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوّا إِن يَننَهُوا يُتَّغَرِّ لَهُم مَّا قَدِّ سَلَفَ ﴾<sup>(٥)</sup> فَأَعْلَمَ رَبُّنَا أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا آمَنَ غَفَرَ ذُنُوبَهُ السَّالِفَةَ كُلَّهَا لَا بَعْضَهَا دُونَ بَعْض.

٢٧٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: خَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: خَدَّثَنِي بَنْ صَجْةِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِي ﷺ... فَذَكَرَ الْحَدِيثُ بِطُولِهِ، وَقَالَ: إِذَا فَرَغَ - يُرِيدُ مِنَ الطَّوَافِ - عَمَدَ إِلَى مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ، فَصَلَّى خَلْفُهُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَرَأَ: ﴿ وَالَّجِدُولُ مِن مَقَادٍ إِبْرُهِمَ مُمَلًا ﴾ (١٦) مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ، فَصَلَّى خَلْفُهُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَرَأَ: ﴿ وَالْجَدُولُ مِن مَقَادٍ إِبْرُهِمَ مُمَلًا ﴾ (١٦)

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

 <sup>(</sup>١) كُتب بهامش الأصل ((ينظر)).

<sup>(</sup>٤) نوح، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وأثبتها من (م).

<sup>(</sup>ه) الأنفال، الآية: ٣٨.

٢٧٥٤- سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٦) البقرة، الآية: ١٢٥.

قَالَ: أَيْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ، وَ﴿ قُلْ يَكَأَيُّمَا ٱلْكَنِيرُينَ ﴾.

# (٦٥٥) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا صَلَّى الرَّكْمَتَيْنِ حِينَ عَمَدَ إِلَى مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ خُلْفَ الْمَقَامِ، جَمَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْبَابِ، لَا أَنَّهُ وَقَفَ بَيْنَ يَدَي الْمَقَامِ، وَلَا عَنْ يَعِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ

٢٧٥٥ – حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرْيْبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ الظَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. .. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبُعًا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَالْجَدُواْ بِن تَعَلِم إِيَرْهِمَ مُصَلًى ﴾ "(ا وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ إِنْ مَعْلَى الْمَقَامِ الْمُعْلَى الْمَقَامِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولِيلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## (٦٥٦) بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْحَجَرِ وَاسْتِلامِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

٢٧٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَر بْن

#### ۲۷۵٦- صحيح.

<sup>-</sup>۲۷۵۵ صحيح. أخرجه مسلم ٤٣/٤ (١٢١٨) (١٥٠)، وابن ماجه (٢٩١٣) و(٢٩١٩)، والترمذي (٨٥٦)، والنسائي (٢٢٨/ من طويق سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، به. انظر تخريج الحديث (٢٥٣٤).

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم)).

أخرجه الحميدي (١٢٦٧) و(١٢٦٨) و(١٢٦٩) و(١٢٦٨)، وابن ماجه (٣١٥٨)، والترمذي (١٨٧) و(٢٦٦) و(٢٩٦٧)، والنسائي ٢٤٣/٥ من طريق سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، به.

سيأتي عند الحديث (٢٩٢٤)، وانظر الحديث (٢٥٣٤). انظر: **إتحاف المهرة** ٣/ ٣٤٢ (٣١٥٩).

مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ<sup>(١)</sup> عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ.

(٦٥٧) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا بَعْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ وَصُعُودِ الصَّفَا وَالْمَوْقَ وَالْمَوْقَ وَالْمَوْقَ عَتَى يَرَى الصَّاعِدُ الْبَيْتَ [...] `` عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَقِ وَالْمَوْوَقِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى ا

٢٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَمِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَمِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْمَدُ بَنُ بَشَارٍ، قَالَ: أَنْهَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَةِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَةِ اللَّهِ فَسَأَلْمَهُ وَحَرَجَ إِلَى النَّبِي ﷺ. . فَلَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجْرِ فَاسْتَلَمَهُ وَحَرَجَ إِلَى الْمَقْلَ وَلَانَ اللَّهُ بِهِ. وَقَرَأَ: ﴿ وَإِنَّ الشَمَّا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ (٢٠) الشَّفَ وَالْدَرْقَ مِن شَعَآبِر اللَّهِ ﴾ (٢٠) فَرَقِي عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَرُ ثَلاثًا - يَعْنِي - وَقَالَ: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَرَاتٍ ، ثُمَّ نَوْلُ حَتَّى إِذَا الْصَلَاثُ فَلَ الْمُعْلِى مَنْ عَلَى عَلَى الْمُنْ فِي الْوَادِي سَمَى حَتَى إِذَا الْصَفَا . وَقَالَ اللَّهُ مَا الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَا الْمُلْكَ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ إِلَّهُ إِلَٰ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْهُ وَا وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْوةُ وَرَقِي عَلَيْهُ مَا فَالَ عَلَى الشَفَا. حَتَّى إِذَا انْصَبَعْ حَلَى الْمُؤْهُ وَالْمُولُ عَلَى الْمُؤْهِ وَالْمُ عَلَى الْمُؤْهُ وَالْمُ عَلَى الْعُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِ عَلَى عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) في (م): ((ركعتين)).

<sup>(</sup>٢) في الأصل فراغ قدر كلمة.

<sup>.</sup> ٢٧٥٧- سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) انصبت: أي انحدرت في المسعى. النهاية ٣/٣.

# (٦٥٨) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا

حَدَّثَنَا مُالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: فَرَقَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُرهُ بِمَا شَاءَ اللَّهُ.

۲۷۵۸- صحیح.

أخرجه: الطيالسي (۲۶٤۲)، وأحمد ۲۹۲/۲ و ۵۳۸، ومسلم ۱۷۰/۵ (۱۷۸۰) (۸۶) و (۵۸) و ۱۷۷ (۱۷۸۰) (۸۶)، وأبو داود (۱۸۷۱) و (۱۸۷۲) و (۲۸۲۴)، والنسسائي في الكبرى (۱۱۲۹۸)، وابن حبان (۲۲۰۶)، والبيهقي ۱۱۷/۹ و ۱۱۸، وفي الدلائل له ۵/۵۰ و ۵۲ و ۵۷ و ۵۸.

انظر: **إتحاف المهرة** ١٨٤/١٥ (١٨٩٩٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((أعللكم)).

<sup>(</sup>٢) سية القوس: ما مُطِفَ من طرفيها ولها سِيَتَان، والجمع سِياتٌ. النهاية ٢/ ٤٣٥.

(٦٥٩) بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَلَا السَّعْيِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ﴿ ٢٧٣/ ـِـ نَتَنَا

٩٧٥٩ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ جَابِرٍ: حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى.

(٦٦٠) بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِلَفْظِ عَامً مُرَادُهُ خَاصٌّ، أَنَا خَافِفُ أَنْ يَخْطِرَ بِبَالِ بَعْضِ مَنْ لَا يُمَيِّرُ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ سَعَى بَيْنَهُمَا مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ، وَمِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا

- ۲۷٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِهِ - وَهُوَ الْبُنُ دِينَارٍ - قَالَ: سَأَلْنَا ابْنُ عُمْرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ فَطَافَ بِالنَّبِيْتِ سَبْمًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَمْوَةِ سَبْمًا وَقَدْ (١٠ كَانَ لَكُمْ فِي وَصَلَّى خَلْفَ اللَّهِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً.
 رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ.

۲۷۵۹- انظر الحديث (۲۷۵۷).

<sup>-</sup> ۲۷۶۰ صحیح. أخرجه: الحمیدي (۱۹۵۸)، وأحمد ۱۵/۲ و ۱۵ و ۱۵/۳ و ۳۰۹ و الدارمي (۱۹۲۰)، والمبخاري (۱۹۲۰) و ۱۹۶۹ (۱۹۲۰) و ۱۹۴۷) و ۱۹۳۷) و ۱۹۳۷) و (۱۹۲۰) و (۱۹۲۰) و (۱۹۲۰) و (۱۹۲۰) و (۱۲۴۰) و (۱۲۲۰) و (۱۲۴۰) و (۱۲۴۰) و (۱۲۴۰) و (۱۲۴۰) و (۱۲۴۰) و این (۱۲۹۹۰) و (۱۳۹۰) و این (۱۳۹۰) و (۱۳۹۰) و (۱۳۹۰) و (۱۳۹۰) و (۱۳۹۰) و (۱۳۹۳) و (۱۳۱۳) و (۱۳۱۳) و (۱۳۱۳) و (۱۳۱۳) و (۱۳۱۳) و (۱۳۱۳)) و (۱۳۱۳) و و (۱۳۱۳)، و و البیهقي ۵/۷، و في المعرفة له (۱۹۹۰) و (۱۹۹۹).

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٦١١ (١٠٠٦٢).

 <sup>(</sup>١) في أصل (م): ((وقد)) وجعلها المحقق: ((لقد)) زاعمًا أنه خطأ بين، وأثبت ما في الأصل
 الذي بين أيدينا كما جاء عند البخاري والنسائي والطبراني والبيهقي في بعض رواياتهم.

(٦٦٦) بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّ لَفْظَهَا لَمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّ لَفْظَهَا لَفُظٌ عَامٌّ مُرَادُهَا خَاصٌّ، وَالدَّلِيلِ(١٠ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا سَمَى مِمَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَطْنَ الْمَسِيلِ فَقَطْ دُونَ سَائِرِ مَا يَتْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلِيمِ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

٢٧٦١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ جَابِرِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ قَبْلُ: حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ
 فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى.

٢٧٦٢ - وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبُ - يَغْنِي ابْنَ وَاقِدٍ - قَالَ:
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسْيلِ(٢٠ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ.

٣٧٦٣ - قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَئِجِ الرَّانِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعِ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ

#### ۲۲۲۲- صحيح.

أخسرجه: أحمد ١٣/١ و ٣٠ و ٤٠ و ٥٥ و ١٧ و ٥٥ و ١٨ و ١٠٠ و ١١١ و ١٢٣ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٦٠ و ١٥٠ و ١٦٠ و ١٥٠ و ١٦٠٦) و ١٩٥٧ و (١٦٠٦) و ١٨٥٠) و (١٦٠١) و ١٨٥٠) و (١٦٠١) و ١٨٥٠) و (١٦٠١) و (١٦٠١) و (١٦٠١) و (١٦٠١) و (١٦٠١) (١٢٠٢) (١٢٠٢) و (١٢٠١) و (١٢٠١) و (١٢٠٠) و (١٢٠٠) و و ١٨٥٠) و (١٨٥٠) و و المرد و ١٥٠٠) و النساني ٥/ ٢٩٠٩ و ١٨٠٠) و و إلى الكبرى له (١٩٥٠) و (١٩٥٠) و الطحاوي في شرح المعاني ١/١٨١، و البيهقي ٥/ ٨١ و و ١٨٥ و و و المردة له (١٩٥٠).

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١٨٥ (١٠٨٤٦).

<sup>(</sup>١) أقحم محقق (م): ((على)) في النص بقوله: ((والدليل على أن)).

۲۷۲۱– انظر الحديث (۲۷۵۷).

<sup>(</sup>٢) المسيل: موضع مياه الأمطار إذا سالت .اللسان ٦/ ٤٥٨ (سيل).

۲۷۲۳- سبق تخریجه عند الحدیث (۲۷۱٦).

رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْثَةِ فِي حَجَّةٍ أَدْ عُمْرَةِ أَهَلَّ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، فَإِذَا مَرَّ بِالْمَسْعَى سَعَى.

(۲۹۲) بَابُ ذِكْرِ الْبَيّانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَاجِبٌ، لَا (٢٠٠) أَنَّهُ مُبَاحٌ غَيْرُ وَاجِب؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (٢٠٠: ﴿ نَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْمَدَ وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَن يَطُوقَكَ بِهِمَا ﴾ (٣)، وَاللَّيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلُهُ: ﴿ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَن يَطُوقَكَ بِهِما ﴾ لَبْسَ فِي الْمَعْنَى كَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا جُنَاحُ عَلَيْهِ أَن يَطُوقَكَ بِهِما ﴾ لَبْسَ فِي الْمَعْنَى كَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوقُكَ بِهِما أَنْ الصَّلَوَةِ ﴾ (٤٠)

٢٧٦٤ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَظَاءِ بْنِ مُقَدَّمِ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدُّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نُبْيُّهِ، عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ

#### ۲۷٦٤- صحيح.

أخرجه الطّبراني في الكبير ٢٤/(٥٧٦)، والحاكم ٧٠/٤ من طريق عبد الله بن نبيه، عن صفية بنت شيبة، به.

وأخرجه الشافعي في المسند (٩٨١) بتحقيقي، وفي الأم له ٢١٠/٢ - ٢١١، وابن سعد في الطبقات ٢١٠/٨، وأحد ٢١١، والدارقطني الطبقات ٢٤(٧٧)، وأحد ٢١١/٤٦، والطبراني في الكبير ٢٤(٥٧)، والدارقطني ٢٥/٥٠ وأبو نعيم في الحلية ١٥٨/١ - ١٥٩، والبيهقي ٩٨/٥، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠٠/١، والبغوي (١٩٢١) من طرق عن صفية بنت شبية، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في ا**لآحاد والمشاني (٣٢٩٦)**، والطبراني في **الكبير ٢٤(٥٠٥)،** والحاكم ٧٠/٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٠١/٢ - ١٠٢ من طرق عن حبيبة بنت أبي تجراة. انظر: إتحاف المهرة ٨٩٧/١٦. ١٣٧٥،. سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((إلا أنه مباح)) وهو خطأ جلي.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الأصل وأثبتها من (م).

<sup>(</sup>٣) البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) النساء، الآية: ١٠١.

مستد الصحيح عن النبي عليه

جَدَّتِهَا بِنْتِ أَبِي تِجْرَاةَ قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا حَلْقَةُ('' فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتِ: اطَّلَغَتُ مِنْ كَوَّةٍ <sup>(\*)</sup> بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ، فَأَشْرَفَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَإِذَا هُوَ يَسْعَى، وَإِذَا هُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «**اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ**». فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ الْإِزَارُ حَوْلُ بَطْنِهِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاصَ بَطْنِهِ وَفَجِذَيْهِ.

- ٢٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِي عُبَيْنَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ صَفِيّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، أَنَّ الْمُرَأَةُ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ: الْمُحَيْبَ عَلَبْكُمُ السَّعْمُ، فَاسْمَوْا».
 فَاسْمَوْا».

قَالَ أَبُو بَكُودٍ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تُسَمَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَبِيبَةُ بِنْتُ أَبِي تِجْرَاةَ.

# (٦٦٣) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ<sup>(١)</sup> أَنَّ اللَّهَ ﷺ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ؛ لِأَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) في (م): ((خلفة)) وما أثبته أقرب للصواب وهي حلقة للنساء كن يجتمعن في دار آل أبي حسين كما جاء في باقي الروايات.

<sup>(</sup>٢) الكُوَّة: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحو. اللسان ١٩٨/١٢ (كوي).

٢٧٦٥- صحيح.

أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٥٥ من طريق موسى بن عبيد، عن صفية بنت شيبة (اليس فيه حبيبة بنت أبي تجراة)). سبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي الإتحاف: ((موسى بن أبي عبيد))، وفي (م): ((موسى بن عبيد)). وما أثبته أصوب.

انظر: الجرح والتعديل ١٧٤/ (٦٨٥)، وسنن الدارقطني ٢/ ٢٥٥، وتهذيب الكمال في ترجمة واصل مولى أبي عيبنة ٧/ ٤٤٤ (٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) أقحم محقق (م): ((على)) في النص.

تَحَرَّجُوا مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا ؛ إِذْ كَانَ الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَامِلِيَّةِ يَتَمَاشَاهُ بَعْضُ أَهْلِ الشَّرْكِ وَالْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ، مَنْ كَانَ يُهِلُّ الْعَرْجُونَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَبِيَّهُ ﷺ وَأُمَّتَهُ أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ

7٧٦٦ - كَذَنْنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّنْنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ قَالَ: فَرَأْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ: ﴿ إِنَّ الْعَيْمَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَارِ اللَّهِ ﴾ (١) الْآيَةَ، قُلْتُ: عَمْ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي. إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَرَى عَلَى مَنْ لَمْ يُطُفُ بَيْنَهُمَا شَيْنًا. قَالَتْ: بِشْنَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي. إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَمَلًا لِمَنَاةً (٢) الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلِّلِ (٣) يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوقِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَهِلِيَّةِ. قَالْتُ: فَالْتُنَاقِ الْمَالِمُ مُ

1/475

۲۷۲۱- صحيح.

أخرجه: الحميدي (٢١٩)، والبخاري ٢٦٢/ (٤٨٦١)، ومسلم ١٩/٤ (٢٧٧) (٢٦١)، والترمذي (٢٩٦٥)، والنساني ٥/ ٢٣٧ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، به.

وأخرجه: إسحاق بن راهويه (٦٩٠)، وأحمد ١٤٤/١ و٢٢٧ و٢٢٧، والبخاري ١٩٣/٢ (١٦٤٣)، ومسلم ١٩٧٤، (١٢٧٧) (٢٦٢)، والنسائي ٢٣٨/٥، والطحاوي في شرح المشكل (٣٩٣٧)، وابن جبان (٣٨٤٠) من طرق عن الزهري، عن عروق، به.

سيأتي عند الحديثين (٢٧٦٧) و(٢٧٦٩).

انظر: إتحاف المهرة ٢٤٩/١٧٦ (٢٢١٩٦).

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) مناة: اسم صنم في جهة البحر، مما يلي تُفَيدًا بالمُشلل، على سبعة أميال من المدينة، وكانت الأزد وغسان يهللون له ويحجون إليه، وكان أول من نصبه عمرو بن لحي الخزاعي. معجم البلدان ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٣) المُشَلل: وهو جبل يُهبط منه إلى قُديد من ناحية البحر. معجم البلدان ٤/ ٢٧١.

فَنَوَلَتُ: ﴿ إِذَّ الْهَمَّا وَالْمَرُوءَ مِن شَعَارِ اللهِّ ﴾ الْآية. فَالَتْ: فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَتُ سُنَةٌ. وَقَالَ غَيْرُهَا: قَالَ اللَّهِ ﴿ فَمَن تَطَيَّعُ خَيْرًا ﴾ ('' فَتَطَوَّعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَافَ. قَالَ: إِنَّ مَذَا لَمِلْمٌ. وَلَقَدْ فَطَافَ. قَالَ: إِنَّ مَذَا لَمِلْمٌ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: سَأَلَ النَّاسُ الَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَمِرْنَا أَنْ نَطُوفَ ('') بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرُ أَنْ وَالْمُرُوةِ النَّبِيِّ يَشِهُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ﷺ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَارِ اللَّهُ ﴾ ، فَأَرَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَوْلًا عِنْ مَوْلًا عِنْ مَوْلًا عِنْ اللَّهُ عَلَى مَوْلًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حَدَّثْنَاهُ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الرُّمْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بِنَحْوِهِ، دُونَ قِصَّةِ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

٣٧٦٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِيْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُووَةَ بْنِ الزَّنْيِرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُشْلِمُوا هُمْ وَعَسَّانُ ") يُهِلُونَ بْنِينَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي أَيْلِهِمْ مَنْ (١٠) أَخْرَمَ لِمِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ، وَأَنَّهُمْ حِينَ أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((نطيفُ)).

۲۷۹۷- صحيح.

أخرجه مسلم ٧٠/٤ (١٢٧٧) (٢٦٣) من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، به.

سبق عند الحديث (٢٧٦٦)، وسيأتي عند الحديث (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) غسان: اسم قبيلة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((من أخر ما حرم لمناة)).

قَالَ أَبُو بَكْرِ: الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزَّفُويِّ أَنَّ مَنْ كَانَ يُهِلُ لِمَنَاةَ وَكَانُوا يَظُوفُونَ بَيْنَهُمَا، كَخَبَرِ ابْنِ عَيْبَنَةَ، وَالنَّالِمُ عَلَى صِحَةِ وِوَايَةِ يُونُسُ وَمُتَابَعَةِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ إِيَّاهُ عَلَى هَذَا الْبَابِ الْهِي يَلِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَخَبَرُ عَلَى هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَخَبَرُ عَلَى هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَخَبَرُ عَلَى هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَخَبَرُ عَاصِم، عَنْ أَنَسِ ذَالٌّ أَيْضًا أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَّا فَبَلَ نُزُولِ هَمْ الَّذِينَ يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الطَّافِ بِينَهُمَّا فَبَلَ نُزُولِ هَمْ الَّذِينَ يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَّا فَبَلَ نُرُولِ هَالْابِي إِلَيْنَ يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَّا فَبَلَ نَزُولِ لِهَا الْآيَةِ.

٢٧٦٨ - حَدَّثَنَا بِخَبَر (١٠) عَاصِم، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكُرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَّ حَتَّى نَزَلَتْ:﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ زَادَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ: فَطَافُوا.

# (٦٦٤) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُرِدْ بِقَوْلِهَا: هِيَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ يَبِثُمُ الْمُخُمِّ بِتَرْكِهِ

٢٧٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ - يَعْنِي ابْنَ

۲۷٦۸- صحيح.

أخرجه عبد بن حميد (۱۲۲٦)، والبخاري ٢/ ١٩٥ (١٦٤٨) و٢/ /٦ (١٤٤٦)، ومسلم ٧/ ٧٠ (١٢٧٨) (٢٦٤)، والترمذي (٢٩٦٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٩٣٩) و(٣٩٤٠) و(٣٩٤١)، والخاكم ٢/ ٢٧٠، والبيهقي ٥٧/٥.

انظر: **إتحاف المهرة ٢/ ٦٣ (١٢٣٣)**.

 <sup>(</sup>۱) هنا سقطٌ بدليل قوله: زاد سلم بن جنادة. وانظر: إتحاف المهرة ۲/۳۲ (۱۲۲۳).
 ۲۷۲۹ صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ (١٠٩٣) برواية الليني، وإسحاق بن راهويه (١٦٦)، والبخاري ٧/٣ (١٩٧٠) و٢/٢٨ (١٩٤٥)، ومسسلم ع//٦٨ (١٢٧٧) (٢٦٠)، وأبسو داود (١٩٠١)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٩٣٨)، وابن حبان (٣٨٣٩)، والبيهقي (١٩٦٨، والبخوي (١٩٣٠) من طريق هشام بن عروة، عن عروة، به. سبق عند الحديث (٢٧٦٦) و(٢٧٦١).

سُلَيْمَانَ - عَنْ هِضَامٍ بْنِ عُرُوءَ، عَنْ عُرُوءَ قَالَ: فُلْتُ لِمَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيْ جُنَاحًا أَلَا أَتَطَوَّتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوءَ. قَالَتُ: وَلِمَ؟ فُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ فَمَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الْمَتَكَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَ يَطَوْتُ بِهِمَا ﴾ ( \* فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَا يَطُوقَتَ بِهِمَا. إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُوا لَمُنَا قَلُولُ لَكُمْ أَنْ يَطَوْقُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ ، فَلَمَا قَلِمُوا مَعَ أَهُرَ لِللَّهُ هَذِهِ الْآيَةِ فَلِي الْحَبْ ذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ. فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ وَيَعْلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ وَاللَّهِ مَنْ لَمْ يَطُولُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ أَنِي اللَّهُ عَلَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ أَنِي الصَّفَا وَالْمَرُوءَ اللَّهُ عَلَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ أَنِي الصَّفَا وَالْمَرُوءَ أَنِي الصَّفَا وَالْمَرُوءَ أَلَا اللَّهُ عَلَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْفِقُولُ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ لَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْفِقُولُ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْفِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْفِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْفُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْفِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْم

قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَوْلُهَا: فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ، تُرِيدُ: عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ فِي دِينِهِمْ.

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَغْيَا أَنَّ السَّغْيَ الَّذِي ذَكُرْتُ أَنَّهُ وَاجِبٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَغْيَا أَ<sup>(1)</sup> كَانَ أَوْ مَشْيَ <sup>(1)</sup> سَكِينَةٍ وَتُوَوَةٍ، وَالْوَادِي وَاللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّغْيَ الَّذِي هُوَ سُرْعَةُ الْمَشْيِ فِي الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَيْسَ بِوَاجِب وُجُويًا يُحْرِجُ تَارِكُهُ، وَأَنَّ الْمَشْيَ بَيْنَهُمَا جَائِزٌ، وَهَذَا مِنَ الْجِسْ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ السَّغْيِ الْمَشْيِ عَلَى السَّكِينَةِ وَالتَّوْوَةِ، وَيَقَعُ عَلَى الْمَشْيِ عَلَى السَّكِينَةِ وَالتَّوْوَةِ، وَيَقَعُ عَلَى السَّكِينَةِ وَالتَّوْوَةِ، وَيَقَعُ عَلَى الْمَشْيِ ، وَاسْتَذْلَلْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِقَوْلِ السَّكِينَةِ وَالتَّوْوَةِ مِن قَوْلِ السَّكِينَةِ وَالتَّوْوَةِ مِن قَوْلِ السَّكِينَةِ وَالتَّوْوَةِ مِن قَوْلِ السَّكِينَةِ وَالتَّوْوَةِ مِن قَوْلِ السَّكِينَةِ وَالْتَوْوَةِ مِن قَوْلِ السَّكِينَةِ وَالْتَوْوَةِ مِن قَوْلِ السَّكِينَةِ وَالْتَوْوَةِ مِن قَوْلِ السَّكِينَةِ وَالْتَوْوَةِ مِن قَوْلُ السَّكِينَةِ وَالْتَوْوَةِ مِن قَوْلُ السَّعْقِ وَلَيْقَ الْمَشْيِ وَلَيْ الْمَنْ فِي فَلِكَ الْمَوْضِعِ بِقَوْلِ السَّكِينَةِ وَالتَّوْدِي الْقَلْقَ فَى الْمَشْيِ وَلِي الْمَوْنِ فِي الْمَشْيِ الْمُولِي فَيْ الْمَالُوةِ فِي وَلِكَ الْمُولِي وَالْتَوْلُ وَلَيْ فَيْ الْمُولِي وَلَيْ الْمَشْقِ إِلْهُ وَلِي هُولِي الْمَشْيِقُ إِلَى الْمُولُولِي هُولُولُ اللَّهُ فَيْ وَلِي الْمُولُولِي هُولَالِ الْمُولِي فَيْسُ الْلَهِ الْمُعْتَقِلُهُ الْمُولُولِي هُولِي الْمُولُولِي هُولَالِي الْمُولُولِي الْمُولُولِي هُولِي الْمُولُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولُولِي الْمُلْتُولِي الْمُلْولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمِلْلُولِي الْمُؤْلِي الْمِلْمُؤْلِي

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (م): ((وسعيًا)). خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((مشيا بسكينة)).

<sup>(</sup>٤) الجمعة، الآية: ٩.

بَيَانَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ، أَنَّ هَذَا السَّعْيَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْمُضِيُّ وَالْمَشْئُ إِلَى الْجُمُعَةِ عَلَى السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ بِقَوْلِهِ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ». فَلَوْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَمَرَ بِسُرْعَةِ الْمَشْي إِلَى الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَمَا قَالَ الْمُصْطَفَى ﷺ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ». وَكُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع(١) أَنْ جَائِزٌ أَنْ يَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَى فِعْلَيْن، أَحَدُهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَالْآخَرُ مَأْمُورٌ بِهِ، إِذِ اسْمُ السَّعْي قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمَشْي عَلَى السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَعَلَى سُرْعَةٍ الْمَشْيِ الَّذِي هُوَ هَرْوَلَةٌ، فَأَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمَشْيُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْهَرْوَلَةِ، وَالسَّعْيُ الَّذِي زَجَرَ رَسُولُ (٢) اللَّهِ عَنْهُ عِنْدَ إِنْيَانِ الصَّلَاةِ هُوَ سُرْعَةُ الْمَشْيِ الَّذِي هُوَ شِبْهُ الْهَرْوَلَةِ أَوِ الْهَرْوَلَةِ

٢٧٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (م): ((الموضوع)).

<sup>(</sup>٢) سقطت من: الأصل و(م)، والمثبت مما تقدم في باب (٢٨) عقب حديث (١٥٠٤).

۲۷۷۰- صحیح، وقد توبع کثیر بن جمهان.

أخرجه: الترمذي (٨٦٤) من طريق ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان، به.

وأخرجه: أحمد ٢/ ٦٠ و٦٢ و ١٢٠، وأبو داود (١٩٠٤)، وابن ماجه (٢٩٨٨)، والبيهقي ٥/ ٩٩ من طرق عن عطاء بن السائب، به.

السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُجْمْهَانَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي الْمَسْعَى. قَالُ<sup>(۱)</sup>: فَقُلْتُ لَهُ: تَمْشِي فِي الْمَسْمَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: لَيْنُ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرِ

- ٢٧٧١ - حَدَثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ يَشْفِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ يَشْفِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَقَلْتُ لَهُ فَقَالَ: إِنْ أَمْشِي (1) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَى (1) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَى (1) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَى (1) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي،

٢٧٧٢ - وَحَدَّثْنَا أَبُو مُوسَى فِي عَقِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
 عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْنُرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ.

٢٧٧٣ - وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ سَعَى عَامًا وَمَشَى عَامًا.

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٤٤٦ (٩٧٣٩) و ٦٢٥ (١٠٠٩٥). سيأتي في الذي بعده.

(١) سقطت من (م).

(٢)(٣) كذا بالأصل، وتوجه على معاملة المعتل معاملة الصحيح أو على الإشباع.

۲۷۷۱- صحیح ، وقد توبع کثیر بن جمهان.

أخرجه: الطيالسي (١٩٤٣)، وأحمد ٢/ ٥٣، والنسائي ٥/ ٢٤١ من طريق سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان، به. سبق في الذي قبله.

۲۷۷۲- صحیح.

أخرجه: أحمد ٢/١٥١، وعبد بن حميد (٨٠٠)، والنسائي ٥/٢٤٢.

۲۷۷۳ - إسناده ضعيف؛ لضعف سعيد بن بشير وهو الأزدي.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٥٠٨ (٨٣٣٠).

# (٦٦٦) بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ السَّاعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ جَهْلًا بِأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ السَّمْيِ

٣٧٧٤ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ – وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ – عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجًا وَكَانَ النَّاسُ يَاتُونُهُ فَمِنْ قَائِلِ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ أَخْرَتُ شَيْبًا أَوْ قَدَّمْتُ شَيْبًا، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: ﴿لَا حَرَجَ، لا حَرَجَ، لِلَّا رَجُلُ الْمَتَرَضَ مِنْ عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُو ظَالِمٌ، فَذَاكَ الذِّي حَرِجَ وَهَلَكَ».

(٦٦٧) بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى أَهْلِ الْمِلَلِ (١) وَالْأَوْثَانِ (٢) عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِأَنْ يُهْزَمُوا وَيُزَلِّزُلُوا

٢٧٧٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - قَالَ:

۲۷۷٤- صحيا

أخرجه: أبو داود (٢٠١٥)، والطحاري في **شرح المعاني ٣١٦**/٢ من طريق أبي إسحاق، عن زياد بن علاقة، به.

سيأتي عند الحديث (٢٩٥٥).

انظر: إتحاف المهرة ١/ ٣٢٢ (٢٠٢).

انظر: إتحاف المهرة ٢١/ ٣٢٢-٣٢٣ (٢٢٣٢٥).

(١) الملل: جمع ملة: وهي الدين، كملَّة الإسلام، والنصرانية، واليهودية. **النهاية** ٢٠٠*٠.*.

(٢) الأوثان: جمع وثن: وهو ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة،
 كصورة الأدمي تُعمل وتُنصب فتُعبد. النهاية ٥/١٥١.

#### ۲۷۷۵- صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٩٥١٦)، والحميدي (٧١٩) و(٧٢١)، وابن سعد في ا**لطبقات** ٢/ ٤٧٠ وأحمد ٤/ ٣٥٣ و٣٥٥ و ٣٦٨، وعبد بن حميد (٧٢٣)، والدارمي (١٩٢٨)، والبخاري /١٨٤/ (١٦٠٠) و٣/ ٧ (١٧٩١) و ٤/٣٥ (٢٩٣٣) و٥/ ١٤٢ (٤١١٥) و١٢٦ (٤١٨٨) = حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ('') قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ خَرَجَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيهُ '' أَحَدِّ مِنْهُمْ ('') أَوْ يُصِيبُهُ بِنَيْءٍ، فَسَمِعْتُهُ يَدْهُو عَلَى الْأَخْرَابِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْرَاب، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَرُنْزِلْهُمْ،

## (٦٦٨) بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْمَغَذُورِ فِي الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٢٧٧٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ

انظر: إتحاف المهرة ٦/ ٥١١ (٦٨٩٩).

بعض الروايات ليس فيها ذكر الدعاء.

(١) في الأصل: ((إسماعيل ابن علية)) والصواب ما أثبته كما في مصادر التخريج والإتحاف؛ ولأن إسماعيل ابن علية لا يروي عن الصحابة ولا يعد في شيوخ يحيى بن سعيد. انظر: تهذيب الكمال ٨/٣٨ (٣٤٢٩).

(٢) في الأصل: ((يرموه)).

(٣) في (م): ((منه)).

۲۷۷۱- صحیح.

أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٠ و٣١٩، والبخاري ١/ ١٢٥ (٤٦٤) و٢/ ١٨٨ (١٦١٩) و١٨٨ (١٦١٩) =

مَهْدِيُّ، عَنْ مَالِكِ<sup>(1)</sup> ح وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيُّ، عَنْ مَالِكِ ح وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيم أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِشْرُ بْنُ عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِشْرُ بْنُ عُمْرَ بْنِ نَوْقَلِ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ رُيْضَةٍ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوْقَلِ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ رُيْضَةٍ بِشْتُ اللَّهَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً، عَنْ إِلَّهُ السَّلَامُ أَلَّ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً، أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِي مَرِيضَةً، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَّ ، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَّ . «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَّ . اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَّ . وَلَا لَكُونَ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَّ . وَلَيْ لَاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَّ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُنَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي مِنْ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْ

هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ.

(٦٦٩) بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الْعِلَلِ الَّتِي لَهَا سَعَى النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ. وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ قَبُلُ أَنَّ اسْتِنَانَ السُّنَّةِ قَدْ تَكُونُ فِي الْاِبْتَاءِ لِعِلَّةٍ، فَتَزُولُ الْعِلَّةُ وَتَبْقَى السُّنَّةُ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ؛ إِذِ النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا سَعَى بِالْبَبْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونَةِ؛ لِيَرْى الْمُشْرِكُونَ قُوْتَهُ، فَبَقِيتُ هَذِهِ السُّنَةُ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ

٢٧٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْغَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَالْمَخْزُومِيُ، قَالُوا:
 حَدَّثَنَا سُفْبَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى

۲۷۷۷- صحيح.

و ۱۹۰ (۱۹۳۳) و ۲/ ۱۷۶ (۱۸۵۳)، وفي خلق أنمال العباد له (۱۸)، ومسلم ۱۸۶۶ (۱۲۷۱)
 (۲۵۸۱)، وأبو داود (۱۸۸۲)، وابن ماجه (۲۹۲۱)، والنسائي (۲۲۳٬ وابن حبان (۳۸۳۰)،
 والبغوي (۱۹۱۱) من طريق مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، به.

سبق عند الحديث (٥٢٣). (١) ا**لموطأ** (١٠٨٤) برواية الليثي.

<sup>(</sup>۲) في الإتحاف: ((أبي)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((عليه الصلاة)).

أي الله البغري: ((وهذا قول أهل العلم، أنه لا رَمَل على المرأة في الطواف، ولا اضطباع، ولا سعي في الطواف بين الصفا والمروة، إنما عليها المشيّ على العادة)).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْبَيْتِ، وَيَبْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتُهُ.

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: لِيُرِيَ قُرَيْشًا قُوَّتَهُ.

(٦٧٠) بَابُ اسْتِحْبَابِ رُكُوبِ مَنْ بِالنَّاسِ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَالْمَسْأَلَةِ عَنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا كَثْرَ الزِّحَامُ عَلَى الْعَالِمِ، وَلَمْ يُمْكِنْ سُؤَالُهُ إِذَا كَانَ الْعَالِمُ مَاشِيًّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٣٧٧٨ – كَدَّنْكَا عَلِيُ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى، عَنِ ابْنِ (١ جُرئِج ح وَحَدَّنَكَا مُحَدَّدُ بْنُ وَحَدَّنَكَا مُحَدَّدُ بْنُ مَلْمَ عَنِ ابْنِ جُرئِج ح وَحَدَّنَكَا مُحَدَّدُ بْنُ مَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ أَبْرَنِهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُبْيْرِ، قَالَ: خَدْبَنَا أَبُو الزُبْيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرئِجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُبْيْرِ، قَالَ عَلْمَ مَعْجَةِ الْوَدَاعِ بِالنَبْيْتِ عَلَى رَاحِلَيْهِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلِمَالُهُ النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ (٢٠).

زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَابْنُ مَعْمَرِ: لِيَسْأَلُوهُ وَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰن: إِنَّ النَّاسَ غَشِيُوهُ<sup>(٣</sup>).

<sup>=</sup> أخرجه الحميدي (٩٧))، وأحمد ٢١/١١ و ٢٥٥ و ٣١٠ و ٣٥٠ و ٣٥٠ و ٣٥٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و البخاري ٢/ ١٩٥ ( ٢٤٧) وأبو يعلى ( ٤٢٥٠)، والنسائي ٥/ ٢٤٢ وأبو يعلى ( ٣٣٣)، والطبراني في الكبير (١٠٩٥١) و ( ١١٢٨١) و ( ١١٢٨١) و ( ١١٢٨١) و و البيهتي ٥/ ٨٠. انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٤٤٥ ( ٨١٨٥).

۲۷۷۸ صحيح. أخرجه الشافعي في المسند (۹۲۹) بتحقيقي، وأحمد ۲۱۷/۳ و۳۳۳، ومسلم ٢٧٤٤
 ۲۷۲۸) (۱۲۷۳) و(۲۰۵۰)، وأبو داود (۱۸۸۰)، والنساق (۲۶۱۸، وفي الكبرى له (۲۹۰۳)، والنساق (۲۶۱۸، وفي الكبرى له (۲۹۰۳)، والبيعقى ١٠٠٥، والبخوى (۱۹۱۰). انظر: إتحاف المهوة ۲/ ۶۶۹ (۲۶۲۹).

<sup>(</sup>١) في (م): ((عن أبي جريج)) خطأ.

<sup>(</sup>٢) غشوه: أي ازدحموا عليه وكثروا. حاشية السندي على سنن النسائي ٥/ ٤٢١.

 <sup>(</sup>٣) قال البغوي: ((فيه دليل على جواز الطواف على المحمول، وإن كان مطيقًا، وكرهه قوم إلا
 من عذر، واختلفوا في الراكب، هل يرملُ في الطواف أم لا؟)).

(٦٧١) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الرُّكُوبِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا أُوذِيَ الطَّائِفُ بَيْنَهُمَا بِالإِزْدِحَامِ عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرُّكُوبَ بَيْنَهُمَا إِبَاحَةٌ لَا أَنَّهُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَلَا أَنَّهُ سُنَّةٌ فَضِيلَةٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ إِبَاحَةٍ

٣٧٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ الرُّكُوبَ بَبْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَءِ؟ قَالَ: فَوْمُكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؛ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةً، فَجَعَلَ يَطُوفُ بَبْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَخَرَجَ أَهْلُ مَكَّةً حَتَّى خَرَجَ النِّسَاءُ، وَكَانَ لَا يُضْرَبُ أَحَدٌ عِنْدَهُ، وَلَا يَدَعُونَهُ، فَذَعَا بِرَاحِلْتِهِ فَرَكِبَ، وَلَوْ يُتْرَكُ لَكَانَ الْمُشْيُ أَحَبًا إِلَيْهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، يُرِيدُ: صَدَقُوا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ رَكِبَ بَيْنَهُمَا، وَكَذَبُوا بِقَوْلِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَاجِبَةٍ وَلَا فَضِيلَةٍ، وَإِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لَا حَشْمُ وَلَا فَضِيلَةٌ.

## (٦٧٢) بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْمِحْجَنِ(١) لِلطَّائِفِ الرَّاكِبِ

٢٧٨٠ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ عَبْنَهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْنَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ.

٢٧٧٩ - سبق تخريجه عند الحديث (٢٧١٩) بنفس السند.

<sup>(</sup>١) المحجن: عصا معقّفة الرأس، ويجمع على محاجن. النهاية ٧/١٣٤٠.

۲۷۸۰ صحیح.

أخرجه الشافعي في المسئد (٩٧٠) و(٩٧٠) بتحقيقي، والبخاري ٢/ ١٨٥ (١٦٠٧)، ومسلم ٤/ /٦ (١٦٠٧)، وأبو داود (١٨٧٧)، وابن ماجه (٨٩٤٨)، والنسائي ٢/ ٤٧٪، =

٢٧٨١ – حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَافَ رَجَاءٍ، عَنْ اللهِ عَلَى رَاجِلَيْهِ الْقَصْوَاءِ (١) يَوْمَ النَّتْحِ لِيَسْتَلِمَ الرُّحْنَ بِمِحْجَذِهِ.

# (٦٧٣) بَابُ تَفْبِيلِ طَرَفِ الْمِحْجَنِ إِذَا اسْتُلِمَ بِهِ الرُّكُنُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقُلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

٧٧٨٢ - حَدَّثَنَا سَعْدُ<sup>٣)</sup> بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَمْنِي ابْنَ عُمَرَ الْمُدَنِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُلَيْكِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الظَّفَيْلِ، قَالَ:

#### ۲۷۸۲- صحیح.

أخرجه البيهقي ٥/ ١٠١ من طريق يزيد بن مليك، به.

وأخرجه البزار (٢٧٧٩) من طرق عن أبي الطفيل. سيأتي في الذي بعده.

انظر: **إتحاف المهرة ٦/ ٤١١** (٦٧٢٩).

(٣) في الأصل وفي (م): ((سعيد)). انظر تعليقي على الحديث (٢٧٤٩).

وابن حبان (٣٨٢٩)، والبغوي (١٩٠٧). انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٣٧٣ (٨٠١١).

 <sup>-</sup> صحیح. أخرجه ابن حبان (۳۸۲۸) من طریق عبد الله بن رجاء عن موسی بن عقبة، عن
 عبد الله بن دینار، عن ابن عمر.

وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في الإتحاف ٨/ ٥٠٢ (٩٨٥٧) من طريق موسى بن عقبة وعزاه لابن خزيمة وابن حبان.

وأخرجه عبد بن حميد (٧٩٥)، وأبو يعلى (٧٦٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٨٦٢٢)، والبغوى في تفسيره ٢٣٦/٤ (٢٠١٤) من طريق موسى بن عبيدة، بع.

وكذلك ذكره الهيشمي في مجمع **الزوائد ٣ ٣٤٣** وابن حجر في ا**لمطالب العالية ٣ / ٣١**٧ من طريق موسى بن عبيدة وعزوه لأبي يعلى.

<sup>(</sup>١) هكذا عند المصنف ومثله عند ابن حبان، وعند عبد بن حميد وأبي يعلى وابن أبي حاتم والبغوي عن موسى بن عبيدة الوبذي، فلعل الحديث عنهما كليهما.

<sup>(</sup>٢) القصواء: هو لقب ناقة رسول الله ﷺ. النهاية ٤/ ٧٥.

رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ – أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ – وَهُوَ<sup>(١)</sup> لَيَسْتَلِمُ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبَّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ.

٢٧٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ
 خَرَّبُوذَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّفْيلِ، قَالَ: رَأْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ<sup>٢١)</sup> عَلَى رَاحِلَتِهِ
 بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ.

قَالَ: وَأُواهُ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

# (٦٧٤) بَابُ إِحْلَالِ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٣٧٨٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَّ مَالِكَا أَخْبَرَهُ حَوَمَتُنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوب، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ - يَعْنِي ابْنَ أَنَسِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُونَ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَدَّرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَنْوَةِ، فَطَاف الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ نَمْ عَلُوا.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي (م).

۲۷۸۳- صحيح.

أخرجه أحمد ٥/ ٤٥٤، ومسلم ٤/٦٨ (١٢٧٥)، وأبو داود (١٨٧٩)، وابن ماجه (٢٩٤٩)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٥٤)، والبزار (٢٧٨٤)، وأبو يعلى (٩٠٣)، وابن الجارود (٤٦٤)، والبيهتي ٥/ ١٠٠، والبغوي (١٩٠٨) من طريق ابن خربوذ، به.

سبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: ((يطول)). ٢٧٨٤- سبق تخريجه عند الأحاديث (٢٦٠٤) و(٢٦٠٥) و(٢٦٠٧) (٢٧٤٤)، وسيأتي عند الأحاديث (٢٧٨٨) و(٢٧٨٩) و(٢٠٢٨) و(٣٠٢٩).

- ٧٧٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ - يَعْنِي النَّقَفِيَّ - قَالَ: خَالَ عَطَاءُ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يَطُوفُوا ثُمَّ يَقَصِّرُوا أَوْ يَحْلِقُوا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

# (٦٧٥) بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُتَمَّعِ النِّسَاءَ مَا بَيْنَ الْإِخْلَالِ مِنَ الْمُمْرَةِ إِلَى الْإِخْرَام بِالْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَرِيبٌ

٢٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، فَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، فَالَ: أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (١٠ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةً رَابِع مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا أَنْ نَجِلَّ، فَقَالَ: «أَجِلُوا وَأُصِيبُوا النَّسَاء.

قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنَّهُ أَحَلَّهُ لَهُمْ.

# (٦٧٦) بَابُ ذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ وَنَحْرِهِ وَهَدْيِهِ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ

٢٧٨٧ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٢)

۲۷۸۵- صحیح

أخـرجـه أحمـد ٢٠٥/٣ و ٣٦٦، والـبـخـاري ١/ ١٩٥١) و٢/٤ (١٧٨٥) و٤/١٠) و ١٠٣/٩) و ١٠٣/٩) ( ١٠٣/٩). (٧٢٣٠)، وأبو داود (١٧٨٩)، والطحاوي في شمرح المشكل (٤٣٠٦).

سيأتي في الذي بعده. انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٢٦٦ (٢٩٧٨).

٣٧٨٦- سبق تخريجه عند الحديث (٩٥٧) بنفس السند.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأتممته من الحديث (٩٥٧).

٣٧٨٧ – صحيح. أخرجه أحمد ٣٣٦/٣)، وعبد بن حميد (١٠٠٤)، والدارمي (١٨٨٦)، وأبو داود (١٩٢١)، وابن ماجه (٣٣٦/ والطحاوي في شرح المعاني ٢٣٦/ والبيهقي (١٣٢٠ مراد) والمعادي في شرح المعاني (١٣٣٠ والبيهقي (١٣٢٠ مراد) والمعادي والم

و۱۶۳ من طرق عن أسامة، به. انظر: إتحاف المهرة ۲۷۳/۳ (۲۹۳۶). (۲) في الأصل وفي (م): ((وحدثني)) وهي مقحمة ولا أصل لها في ا**لإتحاف**، وهو الصواب.

أَسَامَةُ ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿**وَكُلُّ نِجَاجِ**(''**' مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمُنْحَرٌا**.

# (٦٧٧) بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْمُمْرَةِ تَقْدَمُ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ

- كدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَّ مَالِكُمَا رَحَنَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجِّةِ الْوُدَاعِ فَأَهْلُنَا بِمُمْرَةٍ، قَالَتُ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: انْفُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ، فَالَتُ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا انْعُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي إِلْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ، فَالَتُ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَا الْقَدْمِينَ السَّعْمِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: قَضَيْنَا الْحَجُّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ، إِلَى التَّنْعِيمِ (") فَاعْتَمْرْتُ. قَالَ: «مَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ زَمَانًا يَتَخَالَجُ فِي نَفْسِي مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرٍ عَائِشَةَ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا: «الْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي»، وَكُنْتُ أَفْرَقُ<sup>٣٣</sup> أَنْ يَكُونَ فِي أَشِرِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهَا بِنَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبٍ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ، وَزَعَمَ أَنْ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهًا بِنَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبٍ مَنْ خَالَقُولَ عَلَى عِحَةٍ مَذْهَبٍنَا ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمْرَ عَائِشَةً بِرَقْضِ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ وَجَدْتُ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا ؛ وَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) الفجاج: جمع فجّ، وهو الطريق الواسع . النهاية ٣/ ٤١٢.

۲۷۸۸ - سبق تخريجه عند الأحاديث (۲۲۰۶) و(۲۲۰۵) و(۲۲۰۷) و(۲۷۲۶) و(۲۷۸۶)، وسيأتي عند الأحاديث (۲۷۸۹) و(۲۹۶۸) و(۲۰۲۸) (۲۰۲۹).

 <sup>(</sup>۲) التنعيم: موضع بمكة خارج الحرم، هو أدنى الحلّ إليها على طريق المدينة، منه يحرم المكيون بالعمرة، به مساجد مبنية بين سوف ومكة. مراصد الاطلاع ٢٧٧/١.

 <sup>(</sup>٣) هي بمعنى أخاف، قال الزبيدي في تاج العروس: ((وفرق عليه: فزع وأشفق)). تاج العروس
 ٢٦ ٢٦٣ مادة (فرق).

معتصر المحتصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ

أَنَّ عَائِشَةً كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ حَلَّ لَهُ جَعِيعُ مَا يَجِلُّ لِلْمَاجُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبْةِ، وَكَانَ يَجِلُّ لِعَائِشَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا الْحَرَمَ نَقْضُ رَأْسِهَا وَالإِمْنِشَاطُ.

حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْج، مِنْ (۱) يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ يُخْبِرُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ،أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتُهَا أَنْ تَنْفُضَ شَعْرَهَا وَتَغْسِلَهُ، وَقَالَتْ: إِنَّ الْمُعْتَبِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

قَالَ أَبُو بَكُونِ قَالَ الشَّافِعِيُ : إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتُوُكَ الْعَمَلَ بِمُمْرَة مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّغِي لَا أَنْ تَرْفُضَ الْغُمْرَةَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِلَّ بِالْحَجِّ فَتَصِيرَ قَارِنَةً، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَهَلَ بِمُمْرَةٍ، ثَمَّ قَالَ: مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَإِحِدًا، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَذَ أَوْجُنْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَقَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَبْلِ [أَنْ] " يَطُوفَ لِلْهُمْرَةِ وَيَسْعَى لَهَا، فَصَارَ قَارِنًا، وَمُعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا: هَذِهِ مَكَانُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَهُ يُمْكِنُكِ الْعَمَلُ لَهَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيِّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَأْلِيفِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي حَجَّةِ الْوَرَاعِ.

# (٦٧٨) بَــَابُ مَقَـَامِ الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ بِالْحَـجِّ عَلَى الْإِحْــرَامِ إِلَى يَوْمِ التَّحْرِ

٣٧٨٩- حَدَّثْنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَا أَخْبَرَهُ

(٢) سقطت من الأصل، وأثبته من (م).

<sup>(</sup>١) في (م): ((عن)).

۲۷۸۹- سبق تخريجه عند الأحاديث (۲۲۰۶) و(۲۲۰۷) (۲۲۰۷) و(۲۷٤٤) و(۲۷۸۶) و(۲۷۸۶). وسيأتي عند الأحاديث (۲۹٤۸) و(۳۰۲۸) و(۳۰۲۹).

ح وَحَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعْهُ هَدْيٌ قَلْيُهِلَّ بِالْحَجْ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَجِلُّ حَتَّى يَجِلَّ مِنْهَا جَمِيعًا.

• ٢٧٩ - حَدَّثُنَا (١) عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَدَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ بِشْرِ الْعَبْدِيَّ - عَنْ مَحْدِينَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجُّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ: فَمِثَا مَنْ أَحْرَمُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعْارَةٍ مَعْرَةٍ مَعْرَةً مِعْمَدَةً مِعْمَدَةً مَعْرَةً مَعْرَةً مَعْرَةً مَعْرَةً مَعْرَةً مَعْرَةً مِعْرَةً مَعْرَةً مِعْرَةً مَعْرَةً مَا عَلَا عَلَاكُ مُعْرَةً مَعْرَةً مَعْرَةً مَا عَالِمَ مُعْرَةً مُعْرَةً مَعْرَةً مَعْرَةً مُعْرَةً مَا عَلَاكُمْ مَا عَلَمْ عَمْرَةً مُعْرَقًا عَلَاكُمْ عُمْرَةً مَا عَلَاكُمْ مُعْرَقًا مَا عَلَالِهُ مَا عَلَمْ عَلَاكُمْ مِنْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَاكُمْ مُعْرَقًا مَا عَلَالْكُمْ مُعْرَاقًا مَا عَلَالْكُمْ مُعْرَاقًا مُعْمَالِهُ مَا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ مُعْمَاعِلًا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ مُعْمَاعُهُمْ مَا عَلَاكُمْ مُعْمَاعُ عَلَاكُمْ مُعْمَاعُهُمُ مُعْمَاعُهُمُ مُعْمُلِكُمْ عَلَاكُمْ عَاعُمُ مُعْمَاعُهُمُ مُعْمَاعُهُمُ مُعْمُونًا مُعْمَاعُهُمُ عَلَاعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُوعُ مُعْمُوعُ مُعْمُوعُ مُعْ

# (٦٧٩) بَابُ فَصْلِ الْحَجِّ مَاشِيًّا مِنْ مَكَّةَ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عِيسَى بْنِ سَوَادَةَ هَذَا

٢٧٩١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ

۲۷۹۰ صحیح.

أخرجه: إسحاق بن راهويه (۱۱۰۶) و(۱۱۰۷)، وأحمد ۱۲۱/۱، وابن ماجه (۳۰۷۵)، وأبو يعلى (۲۵۹۲)، والحاكم ۱/۵۸۵.

انظر: **إتحاف المهرة ١**٧/ ٥٨٥ (٢٢٨٤٢).

<sup>(</sup>١) حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن عائشة. وعن بندار، عن ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة. طريقا بندار لم يذكرا في الأصل ولا في (م) وهما من الإتحاف.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (م): ((عمر))، والتصويب من تهذيب الكمال ٦/٤٥٩ (٢١٠٤)، وإتحاف المهرة.

۲۷۹۱ | إسناده ضعيف جدًّا؛ لشدة ضعف عيسى بن سوادة فقد قال فيه أبو حاتم: ((منكر الحديث))، وقال ابن معين: ((كذاب)).

سَوَادَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: مَرِضَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَضًا شَدِيدًا فَدَعَا وَلَدَهُ، فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةٌ مَاشِيًّا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعَمِاتَةٍ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةً ٱلْفِ مَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةً ٱلْفِ مَلَنَةٍ مَائَةً الْفِ مَسَنَةٍ».

# (٦٨٠) بَابُ عَدَدِ حِجَجِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَصِفَةِ حَجِّهِ إِنْ صَحَّ الْخَبُرُ، فَإِنَّ فِي الْقُلْبِ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا

٢٧٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ (١)، بِعَبَّادَانَ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَبْدِ اللَّهِ الْأَخْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو حَازِمٍ، وَهُو نَبْتَلُ (١) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ آدَمَ أَتَى الْبَيْتَ ٱلْفَ أَنْتُيقٍ، لَمْ يَرْحُدُ وَهُو نَبِيقً مِنَ الْهِيْدِ (١) عَلَى رِجْلَيْهِ..

أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٦٦)، وفي الأوسط له (٢٦٩٦)، والحاكم ٤٦١-٤٦١،
 والبيهقي ٣٣١/٤ و٧٠/٨، وفي الشعب له (٣٩٨١).

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٦٣ (٧٣٣٧).

<sup>-</sup> ٢٧٩٢ إسناده ضعيف جداً؛ لشدة ضعف القاسم بن عبد الرحن. قال ابن معين: ضعيف جدًا. أخرجه: أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (١٠٦٤).

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ١٥٠ (٩١٠٧).

<sup>(</sup>١) في (م): ((يزيد))، وأثبت ما في الأصل والإتحاف، ولم نقف له على ترجمة.

 <sup>(</sup>۲) عبادان: جزيرة في فم دجلة على شكل مثلث؛ وسميت بُذلك لأن عباد بن الحصين رابط فيها فنسبت إليه. مراصد الاطلاع ٢/٩١٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي (م): ((نبتك))، والصواب ما أثبته.

انظر: التأريخ الكبير ٢٢٦/٨، والكنى لندولابي ٢٩٦/١، والجرح والتعديل ٨٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) الهند: شبه قارة تقع جنوبي آسيا، تضم باكستان وجمهورية الهند .المعجم الوسيط ٢/٩٩٧.

# (٦٨١) بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لِيُمَلِّمَ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ

٣٩٧- قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيِّ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ مُجَمِّعِ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُعْبَّبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَّا كَانَ قَبْلَ اللَّهِ إِنَّا لِهَا اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا لَكُومِهُمْ.

## (٦٨٢) بَابُ إِهْلَالِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ مَكَّةَ

٧٩١٤ - حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنْ بَخْرِ الْبُرْسَانِيَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِي ﷺ: \*قَالَ: فَأَمْرَنَا بَعْدَمَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ. قَالَ النَّبِي ﷺ: \*قَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَخْلِقُوا إِلَى مِنْ يَاهُمُواهِ. قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ.

٧٧٩٥ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ دَاوُدَ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ

٣٧٩٣- إسناده ضعيف؛ لضعف عمرو بن مجمع، قال ابن عدي: ((عامة ما يرويه لا يتابع عليه)). وقال الدارقطني: ((ضعيف)). وقال الذهبي في الميزان ٣/ ٢٨٦: ((ضعفوه)).

أخرجه الحاكم ١/ ٤٦١، والبيهقي ٥/ ١١١. انظر: **إتحاف المهرة** ٩/ ٣٤٩ (١١٣٨٢).

#### ۲۷۹۶- صحيح.

أخرجه الشافعي في المستد (۷۷۰) بتحقيقي، وأحمد ٣١٨/٣ و ٢٧٨ و ٣٧٨) وسلم ٢٦٨٤ (١٢١٤) (١٢٩)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٢٩/ ٤٤٤ (٣٤٣٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٢ / ١٩٩، وابن حبان (٣٧٩٦)، والبيهقي ٥/ ٣١، وفي المعرفة له (٢٧٤٤). انظ: إتحاف المهرة ٣/ ٤٤٩ (٣٤٣٠).

- ۲۷۹۵ صحیح. أخرجه أحمد ٣/٥ و ۷۱ و ۷۰، ومسلم ٤/٥٥ (١٢٤٧) (٢١٢) و(١٢٤٨) (٢١٢)، وأبو عوانة كما في **إتحاف المهرة** (٤٢٨) (٤٧٠٤)، والطحاوي في **شرح المعاني** = أَبِي نَضْرَةُ (١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ: «اجْمَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ مَدْيٌ». قَالَ: فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التُّرْوِيَّةِ صَرَحْنَا بِالْحَجِّ وَانْطَلْفُنَا إِلَى مِنْى.

# (٦٨٣) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ بَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنْى

7٧٩٦ حَدَّنَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُشْعَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، قَلْتُ: أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّوْمِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنِّى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ التَّقْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ (٢) افْعَلْ كَمَا فَعَلَ أَمْرَاؤُك.
مُرَاؤُك.

٣٩٧٧ – حَلَّنَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَخْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالُوا: حَدَّنَا أَبُو بَخْوِ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: لَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَلْمَ جَمَّالِ أَنْوَ بَخْوِ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: لَقِيتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ عَلَى جَمَّالٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى مِثْمَ يَوْمَ التَّزْوِيةِ، فَقُلْثُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْيُومِ الظَّهْرَ؟ قَالَ: صَلَّى حَيْثُ يُصَلَّى أَمْرَاؤُكَ.

وَقَالَ ابْنُ هِشَام: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع.

۱۹۳/۲ و ۱۹۹، وفي شرح المشكل له (۲۶۳۸) (۲۰۹۸)، وابن حبان (۳۷۹۳)، والبيهقي
 ۱۹۳/۳ و ۱۰ نظر: إنحاف المهرة ٥/ ٤٢٨ ( ٥٧٠٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٢٢٦ (٢٧٧٨).

٢٧٩٦- سبق تخريجه عند الحديث (٩٥٨) بنفس السند.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((ثم قال)).

۲۷۹۷- صحيح.

أخرجه البخاري ٢/ ١٩٧ (١٦٥٤) من طريق أبي بكر بن عباش، به موقوفًا. سبق في الذي قبله.

# (٦٨٤) بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُصَلِّي الْإِمَّامُ وَالنَّاسُ بِمِنَّى قَبْلَ الْغُكُرِّ إِلَى عَرَفَةَ

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَخْيَى قَالَ: سَبِغْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَبِغْتُ النَّ الزُّبْيِ يَقُولُ: مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ - وَقَالَ مَرَّةً: مِنْ سُنَّةِ الْإِيمِ عَلَى الْطَهْرَ وَالْعَبْنَاءَ وَالصَّبْحَ بِعِنْي.

٣٩٩٩ – حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُنْيَنَةً (١) يَحْمَى بْنُ الْمُهَلَّبِ الْبَجَلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ الْرَحْمَدِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِمِنْي (١).

## (٦٨٥) بَابُ وَقْتِ الْغُدُوِّ مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَفَةَ

٢٨٠٠- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِم

۲۷۹۸– سيأتي عند الحديث (۲۸۰۰) و(۲۸۰۱).

انظر: إتحاف المهرة ٦/ ٦٠٧ (٧٠٦٢).

۲۷۹۹- **صحیح**، وله شواهد صحیحة.

أخـرجـه: أحمـد ١/ ٢٥٥ و ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٣٠٠، والــدارمـي (١٨٧٨)، وأبــو داود (١٩١١)، والترمذي (٨٨٠)، وأبو يعلى (٢٤٢٦)، والطبراني في الكبير (١٢١٢٥) و(١٢١٢١)، والحاكم ١/ ٤٦١.

انظر: **إنحاف المهرة** ٨/ ٧٥ (٨٩٤١).

 (١) في الأصل وفي (م): ((أبو كريب)) والتصويب من تهذيب الكمال ٩٦/٩ (٤٢٥٧) والإنحاف.

(٢) قال الترمذي: ((حديث بِقْسَم عن ابن عباس، قال علي بن المديني: قال يحيى: قال شعبة:
 لم يسمع الحكم من بِقسم إلا خمسة أحاديث، وعدّها، وليس هذا الحديث فيما عدَّ شعبة)).
 ٢٨٠٠ سيق عند الحديث (٢٧٧٩)، وسيأتي عند الحديث (٢٨٠١).

ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: مِنْ سُنَّةِ الْعَجُّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظَّهْرَ وَالْمَضْرَ وَالْمَهْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصَّبْحَ بِعِنَى، ثُمَّ يَعْدُو إِلَى عَرَفَةَ، فَيَقِيلَ حَيْثُ تُحْمَ لَهُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ حَطَّبَ النَّاسَ، ثُمَّ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيمًا، ثُمَّ وَقَفَ بِمَرْفَاتٍ حَتَّى تَقِيبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يُفِيضَ فَيُصَلِّي بِالْمُزْوَلِقَةِ أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ، ثُمَّ يَقِفَ بِجَمْعٍ، حَتَّى إِذَا أَشْفَرَ وَلَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرُى، حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النَّسَاءَ وَالطَّيبَ، حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ.

۲۸۰۱ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ – يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ – قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ سَجِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَجِعْتُ ابْنَ الزَّبْيْرِ، يَقُولُ: مِنْ سُتِّةٍ. . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَرُبَّمَا اخْتَلَفًا فِي الْحَرْفِ وَالسُّنِّ. وَقَالَ: فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النَّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ خَلَا النُسَاءِ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ خَبَرَتُ أَنْهَا طَيْبَتِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ نُزُولِ الْبَيْتِ.

# (٦٨٦) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ السُّنَةَ الْغُدُوُّ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا قَبَلَهُ

٢٨٠٢ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُفْيَلِيُّ، قَالَ:
 حَدَّثْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثْنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى جَابِرِ

۲۸۰۱- صحیح.

أخرجه ابن أبي شببة (١٤٤٠٨)، والحاكم ٤٦١/١، والبيهقي ١٢٢/٥ من طريق يزيد بن هارون، به.

سبق عند الحديث (۲۷۹۸) و(۲۸۰۰).

۲۸۰۲- سبق تخریجه عند الحدیث (۲٦۸۷).

ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْعَ، ثُمَّ مَكَنَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعْتِ الشَّمْسُ أَمَرَ (١) بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعَرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرةً، فَنَزَلَ بِهَا.

(٦٨٧) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مُحَمَّدًا النَّبِيِّ ﷺ (") إِنَّمَا اتَّبَعَ خَلِيلَ اللَّهِ فِي عُدُوهِ مِنْ مِنْى حِبنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذْ قَدْ أُمِرَ بِاتَّبَاعِهِ. قَالَ اللَّهُ شَهُ اللَّهُ شَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْهُ الْفَسَدُةُ ﴾ ("" وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

- ١٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةً، قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدُّوْرَقِيُّ وَزِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِم (٤) وَمُؤَمَّلُ بَنُ جَشَامٍ، قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلْيُكَةً، أَنَّ رَجُلًا مِنْ فَرَيْشِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو: إِنِّي مُضْعِفٌ مِنَ الْأَهْلِ وَالْحَمُولَةِ، إِنَّمَا حَمُولَئُنَا هَنِو الْحُمُرُ اللَّبَّابَةُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ فَرَيْشِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّعْبَدِ اللَّهِ أَنْ عَمْرِو: إِنِّي مُضْعِفٌ مِلْلُحُ عَنِ الْأَهْلِ وَالْحَمُولَةِ، إِنَّمَا حَمُولَئُنَا هَنِو الْحُمُرُ اللَّبَّابَةُ، أَقَالَ عَنْ جَمْع بِلَيْلِ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّهُ بَاتَ بِهِنَى حَتَّى أَصْبَحَ وَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، سَارَ إِلَى عَرَقَةً، حَتَّى نَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهَا، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مَنْزِلُهُ مِنْ عَرَفَة. وَقَالُوا: خَمَّى طَابِعَ الشَّمْسُ أَقَاضَ مُؤْمِلًا: عَنْ مَلْ مَوْقَلًا: مَنْزِلُهُ مِنْهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلُ: مَنْزِلُهُ مِنْهُ، وَقَالَ مُؤَمِّلٌ: مِنْهَا. وَقَالُوا: ثُمَّ بَاتَ بِعِ مَعْرَفَة. عَنْقِلَ مَنْ مَنْهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَوْمَلًا: مِنْهَا. وَقَالُوا: ثُمَّ بَاتَ بِعِ مَا الشَّمْسِ اللَّهُ مِنْهُ مَثَلِهُ وَقَالَ مُؤْمِلًا: مِنْهَا. وَقَالُوا: ثُمَّ بَاتَ بِعِ مَلْمَالًا وَلَامُونَ مَنْ مَنْ عَرَفَة مَوْمِلًا وَقَالُوا: ثُمَّ بَاتَ بِعِ مَعْمَا. قَالَ مُؤْمِلًا: وَمَالُوا: ثُمَّ بَاتَ بِعِ الْمُسْعِرَة وَقَلْكُ مَا لَهُ الْحَمْلُ وَلَالَهُ مُؤْمِلًا عَلَى مُؤْمِلًا الْمُسْعِرَة الصَّبْعِ الْمُسْعِرَة الْعُلْمِ عَلَى الْمَالِمُ الْمُعْمَلِيْلًا عَلَى الْعَلْمُ الْمُسْعِرَة الْقُلْمَالَ عَلَيْلًا عَلَيْلُ الْمُؤْمِلُلُهُ الْمُنْ عَلَى الْمُسْعِرَة الْفُلْمِ الْقَالَ الْمُؤْمِلُ الْعَلَى مُؤْمِلًا لَهُ مِنْ الْمَنْ مَنْ مَلَالًا لَلْمَالِمُ الْمُسْعِرَة الْمُلْعَلِقَ الْعَلَى مُعْمَلِكُونَ الْمُنْ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُونَ الْمُنْعِلَلُهُ الْمُعْمِلِي اللْمُسْعِلَة وَقَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

<sup>(</sup>۱) في (م): ((وأمر)). (۲) لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٣) الأنعام، الآية: ٩٠.

<sup>-</sup>٢٨٠٣ لم نقف عليه، انظر الحديث (٢٨٠٤) و(٢٨٤٢). انظر: إتحاف المهرة ٩/٨٤٥ (١١٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((هشام)).

محتصر المحتصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ

فَيْلُكَ مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِنْرَاهِيمَ. وَقَدْ أُمِرَ نَبِيكُمْ ﷺ أَنْ يَتَّغِعُهُ. هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ.

# (٦٨٨) بَابُ ذِكْرِ الْمِلَّةِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهَا عَرَفَةُ عَرَفَةَ، مَعَ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَرَى النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدًا الْمَنَاسِكَ كَمَا أَرَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ

٢٨٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُمُيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَبْلُي، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْئِكَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ يُوبِهِ الْمَنَاسِكَ. . ، فَلَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: ثُمَّ دَفَعَ بِهِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَة، فَقَالَ لَهُ: الْمُنَاسِكَ. وَلَكَ بِالنَّبِيُ ﷺ.
الحوفِ الْآنَ، وَأَرَاهُ الْمُنَاسِكَ كُلَّهَا، وَفَعَلَ ذَلِكَ بِالنَّبِيُ ﷺ.

# (٦٨٩) بَابُ ذِكْرِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّلْبِيَةِ وَبَيْنَ التَّكْيِيرِ فِي الْغُدُوَّ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَةَ

٢٨٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ (١) بْنُ حُرَيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَدُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.
 الْمُكَبِّرُ.

٢٨٠٤– محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف لكن للحديث شواهد.

سيأتي عند الحديث (٢٨٤٢) بنفس السند.

۰۸۰۰ صحیح. أخرجه أحمد ۲/۳ و ۲۲ و ۳۰، والدارمي (۱۸۸۳)، ومسلم ۲۲/۶ (۱۲۸۱) (۲۷۲) و(۲۷۳)، وأبو داود (۱۸۱۳)، والنسائي ۲۰۰۰، وفي الکبری له (۲۹۹۹) و(۲۹۹۰)، وأبو عوانة کما في إتحاف المهرة ۸/ ۵۳۸، والطحاوي في شرح المعاني ۲/ ۲۲۳.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٥٣٨ (٩٩٢٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((الحسن)) وهو تصحيف.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِثَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ يَحْنَى بُنِ سَعِيدِ تَابَعَ ابْنَ نُمُيْرِ فِي إِدْخَالِو عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ<sup>(۱)</sup> خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَهِيرِ.

# (٦٩٠) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ مِنَ التَّلْبِيَةِ فِي الْغُدُّوِّ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَةَ

# (٦٩١) بَابُ ذِكْرِ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ وَوَقْتِ الْخُطْبَةِ فِي ذَلِكَ الْبَوْمِ

٢٨٠٧ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ ابْنِ الزُّبْيْرِ، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ
 ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْمُصْرَ جَمِيمًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((قد)).

۲۸۰٦- صحيح.

أخرجه: ابن أبي شببة (١٣٩٨٨)، وأحمد ١٧/١، والطحاوي في شرح المعاني ٢٢٥/٢، والحاكم ٤٦١/١ - ٤٦٦، انظر: إتحاف المهرة ١٠/٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) آدم: الأدمة بين الناس شربةٌ من سواد .العين: ٢٠ (أدم).

 <sup>(</sup>٣) الغوغاء: السفلة من الناس والمتسرّعين إلى الشر؛ وسموا بذلك لكثرة لغطهم وصياحهم.
 النهاية ٩٩٦/٣٤.

۲۸۰۷- ينظر الحديث (۲۸۰۰).

## (٦٩٢) بَابُ صِفَةِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

۲۸۰۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَّغدِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُفِيرَةِ، عَنْ مُوسَى بْنِ زِيَادِ بْنِ حِذْيَم (١) السَّغدِيِّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدْهِ حِذْيَم بْنِ عَمْرِه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَيْهِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَوَاعِ: «اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْوَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةٍ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةٍ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةٍ مَذَا، وَكَحُرْمَةٍ

# (٦٩٣) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَّانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا خَطَبَ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا لَا نَازِلًا بِالْأَرْضِ

قَالَ أَبُو بَكُو: فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبْيْرِ قَالَ: خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَقَةً ثُمَّ نَوَلَ فَجَمَعَ بْنَنَ الظَّهْرِ وَالْعَضْرِ.

٢٨٠٨- صحيح من غير هذا الوجه، وموسى بن زياد بجهول لتفرد المغيرة بن مقسم بالرواية عنه. أخرجه: أحمد ٢٣٧/٤، والبخاري في التاريخ الكبير٣/ ١٢٧، والنسائي في الكبرى (٤٠٠٢)، والطبراني في الكبير (٣٤٧٨)، وابن الأثير في أسد الغابة ٢٠٠١).

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ((بكسر المهملة وسكون المعجمة وفتح النحتانية)). التقريب: (٦٩٦١).
 انظر: إتحاف المهرة ٤/ ٢٨٥ (٤٢٦٥).

٢٨٠٩- سبق تخريجه عند الحديث (٢٦٨٧).

عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوْيَكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ //٧٧ وَيْنَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً، وَأَوَّلُ مَم النَّيْنِ، وَيَمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً، وَأَوَّلُ مَم الْصَعْهُ وَمَاءَنَا مَعْ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً، وَأَوَّلُ مَم الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبَّ أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُقَلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لَيْجَاهِلِيَّةٍ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبَّ أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُقَلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُمُّدُهُ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِ لَ النَّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدُنُهُمُوهُمَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِ لَ أَلَّا يُوطِئُ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَمُونَهُ، وَإِنَّى فَمَلْنَ فَاصْرِيُوهُنَّ صَرْبًا اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِ لَ أَلَّا يُوطِئُنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَمُونَهُ، وَإِنِّى فَعَلْنَ فَاصْرِيُوهُنَّ صَرْبًا عَيْرَ مُبَرِّحٍ ('')، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ وِرْفَهُنَ وَكِسُوتُهُمَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي قَلْمُ عَلَيْكُمْ وَرُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُمَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي قَلْ مَنْ فَعَلْنَ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ وَرَقُهُنَّ وَكِسُوتُهُمَ إِلْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي قَلْمُ اللَّهُمْ مَا لَنْ الْمَعْمُ وَلَعْ فَلُولُونَ عَلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ الْمُعْرُوفِ الْمَابُودِ رَبِّكَ أَنْ وَلَعْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ الْمُعْرَاقُ وَلَعْمُ اللَّهُمُ الْمُعْرُوفِ الْمَائِهُمُ الشَيْهُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ وَلَالَ بِأَنْ وَلَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيَنْتُ فِي كِتَابِ النَّكَاحِ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿لَا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. إِنَّمَا أَرَادَ وَظَءَ الْفُرُشِ بِالْأَقْدَامِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَفِرَاشُ الرَّجُلِ تَكْرِمَتُهُ، وَلَمْ يُرِدْ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْجُهَّالُ أَنَمَا أَرَادَ وَظَءَ الْفُرُوجِ

### (٦٩٤) بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ٢٨١٠ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) غير شاق. النهاية ١/١١٣. (٢) في (م): ((ما)).

۲۸۱۰- صحیح.

أخرجه: النسائي ٥/٢٥٤، وفي الكبرى له (٣٩٩٨) و(٤٠٠٣) من طريق ابن وهب، عن مالك، به.

سيأتي عند الحديث (٢٨١٤). انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٣٩٠ (٩٦١٧).

مَالِكُ(')، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ لِلْحَجَّاجِ ابْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّفْسُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ. فَقَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَالِمٌ: فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيُومُ السُّنَةَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجُلِ الصَّلَاةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ.

# (٦٩٥) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَهْمَا

٢٨١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ
 غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
 الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ.

# (٦٩٦) بَابُ تَرْكِ التَّنَفُّلِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْمُصْرِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِعَرَفَةَ، وَوَقْتِ الرَّوَاحِ إِلَى الْمُوْقِفِ

٧٨١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقِيْلِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. .. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَخَطَبَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى

(۱) ا**لموطأ** (۱۱۸۷) برواية الليثي، ومن طريقه البخاري ۱۹۸/۲ (۱٦٦٠) و۱۹۹(۱٦٦٣).

### ۲۸۱۱- صحیح.

أخرجه مسلم ٤٣/٤ (١٢١٨) (١٤٨)، وأبو داود (١٩٠٨) و(١٩٣٦) من طريق حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، به.

انظر: **إتحاف المهرة ٣/ ٣٤٢ (٣١٦١)**.

سطر. إحمد الحديثين (۲۸۵۸) و (۲۸۹۰)، وانظر الحديث (۲۵۳۶).

۲۸۱۲- سبق تخريجه عند الحديث (۲۱۸۷).

الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْتًا، ثُمَّ رَكِبَ الْقُصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَرْفِفَ.

# (٦٩٧) بَابُ التَّهْجِيرِ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَتَرْكِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ بِهَا

- ٢٨١٣ - حَدُّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنْ يُونُسَ (١٠) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أُخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُونُسَلِمًا عَلَى بِأَهْلِ مَكَةَ رَحُعَتَيْنِ ثُمَّ يَسُلُمُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ، وَإِنَّ سَالِمًا قَالَ لِلْحَجَّاجِ عَامَ نَزْلَ بِابْنِ الرُّيْشِ الْحَجَّاجُ، فَكَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنْ يُرِيهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْمَحَجَّاجِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ

### (٦٩٨) بَابُ تَعْجِيلِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

٢٨١٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّقُهُ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ ابْنِ يُوسُفَ يَأْمُرُهُ أَلَّا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءُهُ ابْنُ عُمرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءُهُ ابْنُ عُمرَ حِينَ وَالنَّ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءُهُ ابْنُ عُمرَ حِينَ وَالنَّ يَوْمُ عَرَفَةً جَاءُهُ ابْنُ عُمرَ حِينَ وَالنَّ مَعْهُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: (١) أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إلَيْهِ

۲۸۱۳- صحیح. انظر الحدیشن (۲۸۱۰) و(۲۸۱۶).

1/YVA

 <sup>(</sup>١) في الإتحاف رواية عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن ابن وهب، عن مالك، وقد وجدنا الزهري في شيوخ يونس بن يزيد وابن وهب في تلامبذه. انظر: تهذيب الكمال ١/٢٢٨ (٧٧٨٣).

٢٨١٤- **صحيح**. أخرجه: النسائي ٥/ ٢٥٢، وفي **الكبرى** له (٣٩٩٨) من طريق أشهب، عن مالك، به. سبق عند الحديث (٢٨١٠)، وانظر الحديث (٢٨١٣).

<sup>(</sup>۲) في الأصل وفي (م): ((سراقه))، والتصويب من رواية مالك (١١٨٧)، والبخاري ١٩٨/٢، والنسائي.

الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ مُعَصْفَرَةً، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ السُّنَّةَ. فَقَالَ: نَعَمْ، أَفِيضُ عَلَيَّ مَاءَ ثُمَّ أَخُرُجُ إِلَيْكَ. فَانْتَظَرُهُ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَنْنِي وَبَيْنَ أَبِي. فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَافْصِرِ الْحُظْبَةَ وَعَجُلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمًا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: صَدَقَ.

## (٦٩٩) بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَالرُّحْصَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ بَقِفُوا حَبْثُ شَاءُوا مِنْهُ، وَجَمِيعِ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ

- ٢٨١٥ - أُخْبَرْنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُسَلَّم السُّلَهِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا الْأَسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ السِّعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَاهِرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَالُنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: وَقَفَ رَبِيهُ اللَّهِ ﷺ وَمُؤْمَلُ مُؤْمِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَالِقَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِةِ عَلَى اللَّهُ الْمُتَالِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

## (٧٠٠) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْوُقُوفِ بِعُرَنَةَ (١)

٢٨١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِئُ، قَالَ:

٢٨١٥– سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>١) عُرَنَة: بضم العين وفتح الراء: موضع عند الموقف بعرفات. النهاية ٣/ ٢٢٣.

٣٨١٦- **صحيح.** أخرجه أحمد ٢١٩/١، والطبراني في **الكبير** (١١٠٠١) من طريق أبي معبد، به. انظر: **إتحاف المهرة** ٨/١١٠ (٩٠٢٧) .

انظر الحديث الذي بعده.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادٍ - وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ، عَنْ أَبِي مَغْبَدٍ، عَنِ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ، عَنْ أَبِي مَغْبَدٍ، عَنِ ابْطَنِ عُرِيَّةً، وَالْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُوسَدًّ (''). مُحَسِّرٍ ('').

٢٨١٧- فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ مُجرَئِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسَّرٍ وَارْتَفِعُوا عُرْنَاتٍ.

أَمَّا قَوْلُهُ: (الْمُرَنَاتُ) فَالْوُقُوفُ بِعُرَنَةَ، أَلَّا يَقِفُوا بِعُرَنَةَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: (عَنْ مُحَسِّرٍ) فَالنُّوولُ بِجَمْعِ أَيْ: لَا تَنْزِلُوا مُحَسِّرًا.

## (٧٠١) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مِنْ سُنَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الرَّحْمَنِ وَأَنَّهُ إِرْكَ عَنْهُ، وَرَّثَهَا أُمَّةَ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٨١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْتُهُ

 <sup>(</sup>١) مُحَسِّر: المشهور أنه واو بين منى ومزدلفة، ليس من منى ولا من مزدلفة. مراصد الاطلاع ٣/ ١٣٣٤.

 <sup>-</sup> صحيح. أخرجه الحاكم ٢٠٦١، ١٥ من طريق عطاء، به. انظر الحديث الذي قبله.
 انظر: إنحاف المهرة ٧/ ٤٤٧ (٨١٨٣).

۲۸۱۸ صحیح

أخرجه الشافعي في مسئده (٩٩٦) بتحقيقي، والحميدي (٧٧٥)، وأحمد ١٣٧/٤، والبخاري في التاريخ الكبير ١٩٧/٨ - ٤٤٦، وأبو داود (١٩١٩)، وابن ماجه (٢٠١١)، والترمذي (٢٨٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمشافي (٢١٤٩)، والنسائي ١٥٥/٥، وفي الكجرى له (٤١٠)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢٠٤)، والحاكم ٢/٢٦١، والبيهقي ٥/١١٥. انظر: إتحاف المهرة ٢/٤١٧ (١٣٣٩).

سيأتي في الذي بعده.

مِنْ (١) عَمْرِو، عَنْ [عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ] (٢) صَفْوَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ -وَهُوَ [مِنْ] (٢) أَخْوَالِهِ - قَالَ: أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِئُ وَنَحْنُ وُقُوفٌ بِعَرْفَةَ خَلْفَ الْمُوْقِفِ -مَوْضِعٌ يُبْعِدُهُ عَمْرٌو مِنَ (١) الْمَوْقِفِ- فَقَالَ: إِنِّي [رَسُولُ] (٥) رَسُولِ اللّهِ إِلَيْكُمْ.

7۸۱۹ – حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُغْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ خَالِهِ "كَ يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: كَتَّا خَالِهِ") يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: كُتَّا وَأَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: كُتَّا وُقُوفًا مِنْ وَرَاءِ الْمَوْفِفِ مَوْفِقًا يَتَبَاعُدُهُ عَمْرٌو مِنَ الْإِمَامِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَادِيُّ، فَقُلَ إِنْ مِنْ إِدْتِ إِبْرَاهِيمَ. غَيْرَ أَنَّ أَبًا عَمَّارٍ قَالَ: كُتًا وُقُوفًا مَكَانًا بَيْدَا خَلْفَ الْمَارِيُّ، وَيُولُ لَكُمْ: كُونُوا عَلَى مَثَاعِرِكُمْ هَذِهِ، فَإِنْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهِ إِلْهَامِيمَ عَيْرَ أَنَّ أَبًا عَمَّارٍ قَالَ: كُتًا وُقُوفًا مَكَانًا بَعِيدًا خَلْفَ الْمُؤْفِقِ فَا مَكَانًا بَعِيدًا خَلْفَ الْمُؤْفِقِ فَالَا: كُتَا وَقُوفًا مَكَانًا بَعِيدًا خَلْفَ الْمُؤْفِقِ فَائِنَا الْبُنُ مِرْبَعِ.

## (٧٠٧) بَابُ ذِكْرِ وَفْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفِيضَ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ مُعْرِكُ لِلْحَجِّ غَيْرُ فَائِتِ الْحَجِّ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُفِيضَ

<sup>(</sup>١) في (م): ((عن)).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدركته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) زيادة مني ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٤) في (م): ((عن)).

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل وأثبتها من مصادر التخريج.

٢٨١٩- سبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((عن خاله يزيد بن شهاب)) وفي (م): ((عن خالد بن يزيد بن شهاب)). وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل وأثبتها من مصادر التخريج.

مِنْ عَرَفَةَ، الْخَارِجَ مِنْ حَدِّهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَبْلَةَ النَّحْرِ فَائِثُّ الْحَجَّ، إِذَا لَمْ يَرْجِعْ فَيَدْخُلْ حَدَّ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ

٣٨٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحْجَرِ الشَّعْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ وَزَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٍّ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرِ وَسَعْذَانُ - يَعْنِي ابْنَ يَعْنِي - عَنْ إِسْمَاعِيلَ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْبَى وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ. قَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَضَجُ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَة،

#### ۲۸۲۰- صحیح.

أخرجه: الحميدي (٩٠٠)، وأحمد ١٥/٤، والترمذي (١٩٩١)، والنسائي (٢٦٣/، والطحاوي في شرح المعاني ٢٠٨/٢، وفي شرح المشكل له (٤٦٩٠)، وابن حبان (٣٨٥١)، والبيهقي ٥/١٧٣ من طريق إسماعيل وزكريا، عن الشعبي، به.

وأخرجه: أحمد ٢٠١٤، والدارمي (١٨٩٥)، وأبو داود (١٩٥٠)، وابن ماجه (٣٠١٦) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، به.

وأخرجه: الحميدي (٩٠١)، وابن الجارود (٤٦٧)، والطبراني في الكبير ٧٧/(٣٧٨)، والبيهتي ١١٦/ من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، به.

وأخرجه: الطيالسي (١٢٨٢)، وأحمد ٢٦١/٤، والدارمي (١٨٩٦)، والنسائي ٢٦١،٥، والطحاوي في شرح المشكل (٤٦٩)، وابن حبان (٣٨٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٣٨٢)، والحاكم ١٦٣/، وأبو نعيم في الحلية ١٨٩/، والبيهقي ١١٦/ من طرق عن الشعبي، به. سيأق عند الحديث (٢٨٢١).

انظر: إتحاف المهرة ١٦١/١٦١ (١٣٨٣٤).

قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ - وَهَذَا حَدِيثُ هُشَيْمٍ - عَنِ الشَّغْبِيِّ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامِ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَنَيْتُ
النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَيْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ (") وَلَا عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ رَاحِلَتِي وَأَنْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ حَبْلٍ (") إِلَّا وَقَعْتُ (") عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَبِّلٍ (السَّلَاةَ، وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِف، فَهَلْ لِي مِنْ حَبِّهِ فَقَالَ ﷺ: هَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِف، فَأَقَاضَ قَبْلُ فَلِكَ مِنْ عَرْفَاتٍ لِيُلِا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَلَهُ».

## (٧٠٣) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ<sup>(؛)</sup> الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ» كَانَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ لَا غَيْرُهَا

٢٨٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْمَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَكْرِبًا قَالَ: سَمِغْتُ الشَّغْبِيَّ يَشُولُ: كُنْتُ أَوَّلَ الْحَاجِّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُو بِالْمُزْدَلِقَةِ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَيْتُكَ وَمُ وَقَدْ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَيْتُكَ وَمْ جَبَلَيْهِ، فَمَا تَرَكْتُ مِنْ

<sup>(</sup>١) في (م): ((جبل)) وهما أجأ وسلمي. انظر: مراصد الاطلاع ١/٣١١.

 <sup>(</sup>٢) الحَبْل: المستطيل من الرَّمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حِبال. وقيل: الحِبال في الرمل
 كالحبال من غير الرمل. النهاية ١/٣٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((وقفت)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((الصلوات)).

۲۸۲۱- صحیح.

أخرجه الطبراني في **الكبير** ١٧/ (٣٨١) من طريق داود بن يزيد، عن الشعبي، به.

سبق عند الحديث (۲۸۲۰).

<sup>(</sup>٥) في (م): ((جبل)).

<sup>(</sup>٦) في (م): ((أنصبت)).

جَبَلِ^^ ۚ إِلَّا وَقَعْتُ<sup>^^</sup> عَلَيْهِ. فَقَالَ: 'مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفيضَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرُوقَ بْنِ مُصَرِّسٍ، أَنَّهُ خَرَجَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَاوُدُ هَذَا هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ.

## (٧٠٤) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ<sup>(٣)</sup> أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا لَمْ يُدْرِكُ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَهُوَ فَائِتُ الْحَجِّ عَيْرُ مُدْرِكِهِ

۲۸۲۲ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ<sup>(٤)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الفَّوْرِيُّ ح وَحَدُّثَنَا بُثْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: خَدَّثَنَا شُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، عَنْ شُفْيَانَ – وَهَذَا

۲۸۲۲- صحیح.

أخرجه الطيالسي (۱۳۰۹) و(۱۳۱۰)، والحميدي (۱۹۹۸)، وأحمد ٢٠٩/ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٥٣٠، وغير جه و ٣٠٠ و و ١٠٠ وعبد بن حيد (٢١٠)، والدارمي (١٨٩٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢٤٣)، وأبو داود (١٩٤٩)، وابن ماجه (٢١٠٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني (١٩٥٧)، والنسائي (٢٥٠ و ٢٠٤، وفي الكبرى له (٤٠١١) و (٤٠١٠) و (٤٠٠٠) و (٤٠٠٠)، وابن الجارود (٤٦٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٠٩/٢ - ٢٠٠، وفي شرح المشكل له (٣٣١) و (٤٨١)، وابن حبان (٣٨٩٧)، والدارقطني ٢٤٠/٢ - ٢٤٠،

انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٢٥٤ (١٣٥٦٧).

<sup>(</sup>١) في (م): ((حبل)). (٢) في (م): ((وقفت)).

<sup>(</sup>٣) أقحم محقق (م): ((على)) في النص.

 <sup>(</sup>٤) في هذا الإسناد سقطت الواسطة بين محمد بن ميمون المكي والثوري ولم ترد لا في الأصل
 ولا في (م)، وجاء في الإتحاف: ((عبد الله بن رجاء)) ولم نعثر عليه في شيوخ محمد

حَدِيثُ بُنْدَارٍ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ وَهُمْ بِمَرْفَةَ، فَسَأَلُوهُ، فَأَمْرَ مُنَادِيا فَنَادَى: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَبُلَةَ جَمْعٍ قَبْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَيَّامُ مِنِّى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَئِنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَأَرْدَكَ رَجُلًا فَنَادَى.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: «الْحَجُّ عَرَقَهُ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اللَّهِيْءِ ذِي الشَّعَبِ الْإِيمَانِ أَنَّ اللَّهِيَّ اللَّهُيَةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَمْضِ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ ذِي الشَّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ، قَدْ أَوْقَعَ النَّيْئُ ﷺ اللَّمَ الْحَجُّ بِالسِّمِ الْمَعْرِفَةِ عَلَى عَرَفَةَ، أَرَادَ الْوُقُوفَ بِهَا، وَلَيْسَ الْوُقُوفُ بِهَا، وَلَيْسَ الْوُقُوفُ بِهَا، وَلَيْسَ الْحَجُ، إِنَّمَا هُوَ بَعْضُ أَجْزَائِهِ لَا كُلُهُ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مِنْ هَذَا الْجُنِسُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَا فِيهِ الْغُنْيَةُ وَالْكِفَايَةُ لِمَنْ وَقَقُهُ اللَّهُ لِلرَّشَادِ وَالصَّوَابِ.

## (٧٠٥) بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ عَلَى الرَّوَاحِلِ

- كَذَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلْيَمَانَ، عَنْ عَمْهِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْلِعِمٍ قَالَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ إِنَّمَا تَذْفَعُ

ابن ميمون المكي، والذي يظهر أن الذي روى هذا الحديث عن الثوري هو سفيان بن عيبية؛
 لأنه أحد شيوخ محمد بن ميمون وفي تلاميذ الثوري، فيحتمل أن يكون اسمه سقط من السند أو أن كلمة (عن) سقطت من بين سفيان وبين الثوري. والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٥٣٥ (٦٢٤١).

۲۸۲۳ إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه.

أخرجه: أحمد ٤/ ٨٢، والفاكهي في أخبار مكة (٢٧٨٨)، والطبراني في الكبير (١٥٧٧) و(١٥٧٨)، والحاكم ٢/ ٢٦٤ من طرق عن محمد بن إسحاق، به. سيأق عند الحديث (٣٠٥٧).

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ٢٣ (٣٩٠٥).

#### جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم

مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْخُمُسُ<sup>(۱)</sup> فَلَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ، وَقَدْ تَرَكُوا الْمَوْفِفَ عَلَى عَرَفَةَ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، ثُمَّ يُضِيجُ مَعَ قَوْمِهِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَيَقِفُ مَعَهُمْ يَدْفَعُ إِذَا دَفَعُوا.

(٧٠٦) بَابُ رَفِّعِ الْبُدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَإِبَاحَةِ رَفْعِ إِحْــدَى الْبَدَيْنِ إِذَا احْتَاجَ الرَّاكِبُ إِلَى حِفْظِ الْعَنَانِ أَوِ الْخِطَامِ بِإِحْدَى الْبَدَيْنِ

۲۸۲٤ – حَلَّنْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيقُ، قَالَ: حَلَّنْنَا هُمُشْيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، قَالَ: قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: كُنْتُ رِدْفَ<sup>(۲)</sup> النَّبِيِّ ﷺ عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: كُنْتُ رِدْفَ<sup>(۲)</sup> النَّبِيِّ ﷺ مِحْوَاتٍ فَرَفَاعٍ يَرَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ وَهُو إِلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَا لَهُ إِلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

1/479

٧٨٢٥- حَدَّثَنَاهُ<sup>(٤)</sup> يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ،

 <sup>(</sup>١) الحُمس جمع الأحمس: وهم قريش، ومن وَلَدَت قريش، وكنانة، وجديلة قيس، سموا
 حُمسًا؛ لأنهم تحمّسوا في دينهم: أي تشددوا . النهاية ١/٤٤٠.

۲۸۲۶ - صحیح. أخرجه أحمد ، ۲۰۹، والنسائي ، ۲۰۶۷، وفي الكبرى له (۲۰۰۷)، والحاكم ۳/۹۰، والمحاكم ۳/۹۰، والفسياء المقدسي في المختارة ۲/۱۳۲۶ و (۱۳۳۶). انظر: إنحاف المهرة ۲۰۰۱ (۱۷۶).

<sup>(</sup>٢) الرِّدْف: المرتَدَف، وهو الذي يركب خلف الراكب .الصحاح ١٣٦٣/٤ (ردف).

<sup>(</sup>٣) الخطام: هو الحبل الذي يقاد به البعير . النهاية ٢/ ٥٠.

٢٨٢٥ إسناده حسن؛ من أجل عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي.

أخرجه النسائيه/٢٥٦، وفي الكبرى له (٤٠٦١) و(٤٠٨٨)، والبيهقي ١١٢/٥. انظر : إتحاف المهرة ٧/٣٠٠-٤٣١ (٨٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر الحافظ ابن حجر طريق ابن خزيمة هذا في الإتحاف ولم ينتبه له المحققون.

وَرِدْفُهُ أَسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ. قَالَ: فَمَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ مَا تَجُوزَانِ<sup>(١)</sup> رَأْسَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى جَمْعِ، وَأَقَاصَ مِنْ جَمْعِ وَرِدْفُهُ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْفَصْلُ: مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

### (٧٠٧) بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

٣٨٢٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَايِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَايِمٍ، قَالُ: حَدَّثَنَا حَايِمٍ، قَالُ: حَدَّثَنَا حَايِمٍ، قَالُ: حَدَّثَنَا حَايِمٍ، قَالُ: كَالَتُ عَلَى جَايِمٍ، قَالُتُ: حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ... فَذَكَر بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَافَتِهِ إِلَى الصَّخْرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ مَا الْقَرْصُ.

### (٧٠٨) بَابٌ فِي فَصْٰلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا يُرْجَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ

٢٨٢٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْرُاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ<sup>٢١</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكُيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ يُكْنِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ يُوسُفَ عَنِ اللَّهِ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْم عَرَفَة،

<sup>(</sup>١) في (م): ((تجاوزان)).

۲۸۲٦- سبق تخريجه عند (۲٦٨٧).

۲۸۲۷- صحیح.

أخرجه: مسلم ١٠٧/٤ (١٣٤٨) و(٣٦٦)، وابن ماجه (٢٠١٤)، والنسائي ٥/٢٥١ – ٢٥٦، وفي الكبرى له (٣٩٩٦)، وأبو عوانة ٣/٣٦، والدارقطني ٢/ ٣٠١، والحاكم ١/ ٤٦٤. انظر: إتحاف المهرة ١٠٢/١٠٢ (٢١٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (م): ((منقد)) وهو تصحيف. انظر: سير أعلام النبلاء ٥٠٣/١٢ (١٨٣).

وَإِنَّهُ لَيَدْعُو<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ يُبَاهِي الْمَلَاثِكَةَ، وَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟».

### (٧٠٩) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ تَقَوِّيًا عَلَى الدُّعَاءِ

٢٨٢٨ - حَدَّثَنَا(٢) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَاكِكُ بْنُ النَّهُ الْفَضْلِ بِنْتِ مَاكُ عُمْيْرٍ مُؤلِّى ابْنِ عَبَّسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوُا عِنْدَ أُمُ الْفَصْلِ يَوْمَ عَرَفَةً فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوُا عِنْدَ أَمُّ الْفَصْلِ يَوْمَ عَرَفَةً فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَافِمٍ، فَأَرْسَلَتْ أُمُّ الْفَصْلِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ وَفَشَرِبَ هُوَ يَوْمَنِذٍ بِعَرَقَةً.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْر، عَنْ عُمَيْر، عَنْ أَمُّ الْفَضْل بِذَلِكَ.

- ٢٨٢٩ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ،

(١) في (م): ((ليدنو)).

#### ۲۸۲۸- صحیح.

أخرجه عبد الرزاق (٧٨١٥)، وابن سعد ١/ ٢٧٩، وأحمد ٦/ ٣٣٩ و ٣٣٠ و ١٣٠٥) البخساري / ١٩٨١) ١٩٨ ( (١٦٦٥) ١٩٨ ( (١٦٦٥)) ١٩٨ ( (١٦٦٥)) ١٩٨ ( (١٦٦٥)) ١٤٨ ( (١٦٦٥)) ومسلم ٢/ ١٤٥ ( ١٤٢ ( (١١٢)) ( (١١١))، وأبو داود (٢٤٤١)، والطبري في تهذيب الأثار (٧٧٤)، وابن حبان (٣٠٦)، والطبراني في الكبير ٢٥/ (٣٥) و(٣٦)، واليبهتي ٤/ ٢٨٣٤، والبغوي (١٧٩١). انظر: إنحاف المهرة ١٨/ ٢٦ ((٢٣٤٤).

#### ٢٨٢٩- صحيح.

أخرجه: البخاري ٣/ ٥٥ (١٩٨٩)، ومسلم ٦٤٦/٣ (١١٢٤) (١١٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٧٧٤)، والبيهتي ٤/ ٢٨٣. انظر: إتحاف المهرة ٨١/ ٨٥ (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد لم يذكره الحافظ ابن حجر واستدركه المحققون.

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١٠٩٩) برواية الليثي.

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١) بِلَاكِ.

## (٧١٠) بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَةِ بِعَرَفَاتِ وَعَلَى الْمَوْقِفِ إِحْيَاءً لِلسُّنَّةِ إِذْ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ كَانَ نَرَكَهُ فِي بَعْضِ الْأُزْمَانِ

٣٨٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِم، قَال: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ ابْنُ صَالِحِ، عَنْ مَسْمَوة بْنِ جَبِيْرٍ قَالَ: كُنَّا مَا لِي كَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ؟ فَقَلْتُ: كُنَّا مَعْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَرَفَة، فَقَالَ لِي: يَا سَعِيدُ، مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُونَ؟ فَقُلْتُ: يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَة. قَالَ: لَبَيِّكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ، فَقَالَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ،

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ بَيَانٌ أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي بِعَرَفَاتٍ.

### (٧١١) بَابُ إِبَاحَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّلْبِيَةِ فِي الْمُوْقِفِ بِمَرَفَةَ بِأَنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ

٢٨٣١ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

٣٨٣- إستاده ضعيف؛ لضعف خالد بن مخلد القطواني، وقد تفرد به، وهو متن منكر وهو ما يشيد بدعة خالد قال الإمام أحمد: له أحاديث مناكير، وقال ابن سعد: كان منكر الحديث في التشيع مفرطًا. أخرجه النسائي ٥/٣٥٣، وفي الكبرى له (٣٩٩٣)، والحاكم ١/٤٦٤ – ٤٦٥، والبيهقي ٥/١٨ (٣٧٧٩).

 <sup>(</sup>٢) الفُسطاط: بيت من شعر، وفيه ثلاث لغات: فُسْطَاط وفُستَاط وفَسَّاط، وكسر الفاء لغة فيهن الصحاح ٣/١١٥٠ (فسط).

٢٨٣١- إسناده ضعيف؛ لضعف محبوب بن الحسن وقد تفرد به قال الطبراني في الأوسط: =

قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا قَالَ: ﴿لَبُيْكُ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ». قَالَ: ﴿إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرُةِ».

## (٧١٢) بَابُ فَضْلِ حِفْظِ الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَاللِّسَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ

۲۸۳۲ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْدُوقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَخْتَرَنِي عَنْ سَجِيدِ بْنِ جَبْئِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: قَالَ: أَخْتَرَنِي الْفَضْلُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَأَمْرَابِيٍّ يُسْتَابِهُ وَرِدْفُهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءً، قَالَ الْفَضْلُ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجْعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجْعَيْ رَمْى جَمْرَة الْعَقَبَة.

وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: يُسَايِرُهُ أَوْ يُسَائِلُهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ۗ وَرَوَى سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَصْرِيُّ - وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَتِهِ وَعُهْدَةِ ٢٧٨/ أَبِيهِ - قَالَ أَبِي: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يُلاحِظُ النِّسَاءَ وَيَنْظُلُ إِلَيْهِنَّ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ، وَجَعَلَ الْفَتْى يُلَاحِظُ إِلْيِهِنَّ، فَقَالَ لَهُ<sup>(١)</sup>

#### ۲۸۳۲- صحيح.

<sup>= ((</sup>لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا محبوب بن الحسن)).

أخرجه: ابن الجارود (٤٧٠)، والطبراني في ا**لأوسط** (٥٤١٩)، والحاكم ٢/٤٦٥، والبيهةي ٥/٥٤. انظر: **إتحاف المهرة** ٥٠٨/٧، (٨٣٣٣).

أخرجه: أحمد ٢١١/١ و٢١٣، وأبو يعلى (٦٧٣١)، والطبراني في الكبير ١٨/(٣٣٩). و (-٨٤٠).

انظر: إنحاف المهرة، ٦/ ٤٨٥ (٢٦٨٦) و١٢/ ١٧٥٥–٢٧٦ (١٦٢٨٣) و(١٦٢٨٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ خُفِرَ لَهُا.

٣٨٣٣ - حَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَصْرِيُّ.

٢٨٣٤ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَفِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ النَّسَاء..، بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ عَلَى الْفَتَى يُلَاحِظُ النَّسَاء..، بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ عَالَ: اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

## (٧١٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْبُدْنِ(١) بِالْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ

٢٨٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
 عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

۲۸۳۳- سيأتي عند الحديث (۲۸۳٤).

٢٨٣٤- إسناده ضعيف، سكين وأبوه فيهما مقال.

أخرجه: الطياليي (٢٧٣٤)، وابن سعد في الطبقات ٤/ ٥٥، وأحمد ٢٩٩/١ و٣٥٦، وابن أبي اللدنيا في الصمحت (٦٦٨)، وأبو يمعل (٢٤٤١)، والطبراني في الكبير (١٩٩٤) و١٨/ (٧٤١)، والبيهتي في الشعب (٤٠٧١)، والخطيب في تاريخه ٢٤٢/١ من طرق عن سكين، عن أبيه، به.

انظر ما سبق عند الحديث (٢٨٣٢).

 <sup>(</sup>١) البدن: جمع بَدَنة، والبَدَنة تقع على الجمل، والناقة، والبقرة، وهي بالإبل أشبه وسميت بدنه؛ لعظمها وسمنها. النهاية ٧/٧٠.

٢٨٣٥- إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٣٤٧ (٣١٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((عيسى))، والتصويب من الإتحاف وتهذيب الكمال ٦/٥٥٥ (٦٢٧٨).

وَهُوَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيْ بُنِ الْحُسَيْنِ - عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجْدِهِ
 مُنَادِيًا، فَنَادَى عِنْدَ الرَّوَالِ أَنِ اغْتَسِلُوا . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ
 التَّرْوِيَةِ أَمْرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنْ أَهِلُوا بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ بِالْبُدْنِ أَنْ تُوقَفَ بِعَرَفَةَ وَفِي الْمَنَاسِكِ
 تُلْهَا.

### (٧١٤) بَابُ الِاسْتِمَاذَةِ فِي الْمَوْقِفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ فِي الْحَجِّ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ

" ٢٨٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرِ ('' الْفُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُكَيْمِ الْكِنَانِيُّ - مِنْ ('') أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَوَالِيهِمُّ - عَنْ بِشْرِ بْنِ فُدَامَةَ الطَّبَابِيِّ، قَالَ: أَبْصَرَتْ عَبْنَايَ حِبِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَاقِفًا بِعَرَفَاتِ عَنَى نَاقَةٍ لَهُ حَمْرًا وَقَمْرًا وَتَحْدُهُ قَطِيفَةٌ بَوْلَائِيةٌ " وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْمَلُهُ حَجَّا عَبْرَ وَلَا شَمْعَةِ».

### (٧١٥) بَابُ وَقْتِ الدَّفْمَةِ مِنْ عَرَفَةَ خِلَافَ سُنَّةِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْأَوْثَانِ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

٢٨٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٦٨٣٦ إسناده ضعيف؟ لجهالة عبد الله بن حكيم كما نص عليه الذهبي في الميزان ٢/ ١٢٪.
 أخرجه البيهقي ٤/ ٣٣٣ – ٣٣٣. انظر: إنحاف المهرة ٢٠٠/٦ (٢٤٠١).

<sup>(</sup>١) في **الإتحاف**: ((بشر)) والصواب ما أثبته. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٣٧٤ (٥٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى: ((رجل من أهل اليمن)).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وفي (م): ((قولانية)) والصواب ما أثبته وهي منسوبة إلى بَوْلان وهو اسم موضع
 كان يَسرقُ فيه الأعراب متاع الحاج. النهاية ١/ ١٦٣.

٣٨٢٧ عبد الرحن بن الحارث فيه كلام لكن قال الترمذي: ((حسن صحيح)) وكلام المصنف
 عقب الحديث يقتضى التقوية بالشاهد.

سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَلِيَّ مَلْ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَحَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَرَقَةَ، ثُمَّ أَقَاضَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: خَبَرُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ هَلَا الْبَابِ أَيْضًا.

٣٨٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثُنَا زَمْعَةُ، عَنْ سَلَمَةً - وَهُوَ ابْنُ وَهُرَامٌ - عَنْ يَحْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ سَلَمَةً - وَهُوَ ابْنُ وَهُرَامٌ - عَنْ يَحْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ وَمُولُ الْجَالِ عَلَى رُءُوسِ الرَّجَالِ كَأَنَّهَا الْمُمَايِمُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْمُمَايِمُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعُمَائِمُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعُمَائِمُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْمُعَالِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْمُعَالِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ، وَقَمُوا، فَأَخْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةً حَتَّى عَلَيْ الشَّهْرُ، ثُمَّ وَقَعَ حِينَ أَسْفَرَ كُلُّ مَنْ الْفَجْرُ، ثُمَّ وَقَعَ حِينَ أَسْفَرَ كُلُّ مَيْ وَلِي الْوَفْتِ الْآخِرِ قَبْلُ اللَّهُ عَلَى الْفُرْدُونَ عِينَ أَسْفَرَ كُلُّ الْ عَلَيْ الْفَجْرُ، ثُمَّ وَقَعَ حِينَ أَسْفَرَ كُلُّ مَيْ وَلِي الْوَقْتِ الْآخِرِ قَبْلُ أَلْوَلَمْ الشَّمْسُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ.

أخرجه الشافعي في المسئل (٩٣١) بتحقيقي، وأحمد ١/٥٥ و٩٨ و١٥٦، وأبو داود (١٩٢٢) و(١٩٢٢)، وابر ماجه (١٩٢٠)، والترمذي (٨٨٥)، وأبو يعلى (٣١٢) و(١٩٤٤)، والطحاوي في شمح المشكل (١١٩٦)، والبيهقي ٥/١٢٢. سيأتي عند الحديث (٢٨٨٩).

انظر: إتحاف المهرة ١١/٥٥٥ (١٤٦١٨).

 <sup>-</sup> إسناده ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح، وسيبرأ من عهدته المصنف بعد الحديث.

أخرجه أحمد ٣٢٧/١ من طريق عكرمة مختصرًا.

ينظر: مجمع **الزوائد ٣/** ٢٥٥.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٥٠٧ (٨٣٢٧).

### (٧١٦) بَابُ تَبَاهِي اللَّهِ أَهْلَ السَّمَاءِ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ

٢٨٣٩ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ آيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي
 إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُبَاهِي بِأَهْلِ
 عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ لَهُمُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُغْنًا غُيْرًا».

- ١٨٤٠ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَرَوَى مَرْزُوقٌ - هُوَ أَبُو بَكْرٍ - عَنْ أَبِي الزُّنْدِ، عَنْ جَابِرٍ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ('' فَيُبَاهِي بِهِمُ
 الْمَكَادِيَّةَ، نَيْتُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي آتَوْنِي شُغْنًا غُبْرًا، ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَعْ عَمِيقٍ،
 أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. فَتَقُولُ لَهُ الْمَكَادِيَّةُ: أَيْ رَبِّ فِيهِمْ فُكَانٌ يَرْهُو وَفُكَانٌ
 وَهُكَانُ؟» قَالَ: • بَقُولُ اللَّهُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • افْمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ ١٨٠ عَيْقًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
 عَيقًا مِنَ النَّادِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً».

حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَرْزُوقٌ.

قَالَ أَبُو بَكُر: أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ مَرْزُوقٍ.

۲۸۳۹- صحيح.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٠٥، وابن حبان (٣٨٥٢)، والحاكم ١/ ٤٦٥، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦، والبيهقي ٥/ ٥٥، وابن عبد البر في النمهيد ١/ ١٢١.

انظر : إتحاف المهرة ١٥/ ٤٩٠ (١٩٧٤٩).

٢٨٤٠ أستاده ضعيف ؛ لعنعنة أبي الزبير، أما مرزوق - الذي برأ من عهدته المصنف- فقد توبع.
 أخرجه: البزار كما في كشف الأستار (١١٢٨)، وأبو يعل (٢٠٩٠)، وابن حبان (٣٨٥٣)،
 وابن عبد البر في التمهيد ١/١٢٠، والبغوي (١٩٣١).

انظر: **إتحاف المهرة ٣/ ٥١**٤ (٣٦١٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((إلى السماء السماء)).

(٧١٧) بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ عَلَى الْمَوْقِفِ عَشِيَّةً عَرَفَةً إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ، وَلَا بَابُ ذِكْرَ اللَّعَاءُ، وَلَا إِلَّا أَنَّهُ لَبْسَ فِي الْخَبَرِ حُكْمٌ، وَإِنَّمَا هُوَ دُعَاءً، فَخَرَّجْنَا هَذَا الْخَبَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِنًا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، إِذْ هَذَا اللَّعَاءُ مُبَاحٌ أَنْ يَدُعُو بِهِ عَلَى الْمُوْقِفِ وَغَيْرِهِ اللَّقَاءُ مُبَاحٌ أَنْ يَدُعُو بِهِ عَلَى الْمُوْقِفِ وَغَيْرِهِ

7٨٤١ – رَوَى قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ، عَنْ عَلِيُّ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ مُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشِيغَ (() عَرَفَةَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ وَعَاءِ رَسُولِ اللَّهُمَّ لَكَ صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، إلَيْكَ مَاتِي نَقُولُ () وَعَشْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ وَلَكَ رَبِّ تُراثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ.

حَلَّثْنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَلَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ(٣) بْنُ مُوسَى، عَنْ قَسِ بْنِ الرَّبِيع.

(٧١٨) بَابُ ذِكْرِ الْمِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سُمِّيَتْ عَرَفَةُ عَرَفَةً

٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَبْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ بُرِيهِ

٢٨٤١ - إستاده ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع، وقال الترمذي: ((هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوى)).

أخرجه الترمذي (٣٥٢٠).

انظر: إتحاف المهرة ١١/ ٣٧٥ (١٤٢٢٩).

<sup>(</sup>١) في (م): ((بعشية)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((تقول)) خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٦٤ (٤٢٧٨).

٢٨٤٢- سبق عند الحديث (٢٨٠٤) بنفس السند.

الْمَنَاسِكَ فَصَلَّى بِهِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَثْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ بِعِنَى، ثُمَّ ذَهَبَ مَعَهُ إِلَى عَرَفَةَ فَصَلَّى بِهِ الظَّهْرَ وَالْمَصْرَ بِعَرَفَةَ، وَوَقَّقَهُ فِي الْمَوْقِفِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ دَفَعَ بِهِ، فَصَلَّى بِهِ الْمَمْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ بِالْمُؤْوَلِيَةِ، ثُمَّ أَبَاتَهُ لَيْلَتُهُ، ثُمَّ دَفَعَ بِهِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: اعْرِفِ الْآنَ. فَأَرَاهُ الْمَنَاسِكَ كُلِّهَا، وَفَعَلَ ذَلِكَ بِاللَّبِيِّ ﷺ.

## (٧١٩) بَابُ صِفَةِ السَّيْرِ فِي الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ، وَالْأَشْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي السَّيْرِ بِالْشِطِْ عَامِّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

- ٢٨٤٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ يُعِنْي ابْنَ مَعِيدِ - ح وَحَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - جَعِيمًا عَنِ ابْنِ جُرْيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةً عَرَفَةً وَغَدَاةً جَمْعٍ حِينَ دَفَعُوا لِلنَّاسِ: «عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ». وَهُوَ كَافَ نَاقَتُهُ.

۲۸٤۳- صحيح.

أخرجه: أحمد ٢١٠/١، والدارمي (١٨٩٨)، ومسلم ٢١١ (١٢٨٧) (٢٦٨)، والنسائي / ٢٦ (٢٢٨) (٢٦٨)، والنسائي / ٢٦٧ من طريق يحيى بن معدد عن ابن جريح، به.

وأخرجه: ابن سعد ٢/ ١٨٠، وأحمد ٢١٠/١ و١٣٠، والنارمي (١٨٩١) و(١٨٩٠) و(١٨٩٠) ووأخرجه: ابن سعد ٢/ ١٨٩٠) و(١٨٩١) وو(١٨٩٠)، والنساني ٢٥٥/٥، وابن حبان (١٨٩٥) و(٣٨٧)، والطبراني في الكبير ١٨/ (٦٨٦) و(١٦٨١) و(١٩٩١) و(١٩٩٦)، والبيهقي ١٢//٥٥ من طرق عن أبي الزبير، به.

سيأتي عند الحديثين (٢٨٦٠) و(٢٨٧٣).

<sup>.</sup> انظر: إتحاف المهرة ۲۷۱/۱۲ (۱۹۲۸) و۷۷۲ (۱۹۲۸).

<sup>(</sup>١) في (م): ((الدورقي)).

(٧٢٠) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ لِيجَافَ<sup>(١)</sup> الْخَبْلِ وَالْإِبِلِ وَالْإِيضَاعَ فِي السَّيْرِ فِي الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ لَيْسَ الْبِرَّ، وَاللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبِرَّ السَّكِينَةُ فِي السَّيْرِ بِمِثْلِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّهَا لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

٢٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرْ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ ابْنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَالِدَهُ عَنِ الْخَصْرِ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الْسَكَم، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَسَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَقَهُ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً، فَأَفَاضَ بِالسَّكِينَةِ، وَقَالَ: «أَيْهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ يُلِيحِافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتُهُ رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى جَمْعًا، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَصْلَ فَأَمَرَ النَّاسَ بِالسَّكِينَةِ، وَأَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةِ، وَالْإِلِمِ اللَّهُ بِلِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ. فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتَهُ رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى جَمْعًا، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَصْلَ فَأَمَرَ النَّاسَ بِالسَّكِينَةِ، وَأَفْفَى وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَقَالَ: «لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ». فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتُهُ رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى مِنْى.

(٧٢١) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَة الَّتِي ذَكَرْتُهَا (٣٠ فِي السَّنِرِ فِي السَّنْدِ فِي السَّنْدِ فِي السَّنْدِ فِي السَّنْدِ فِي السَّنِيَ عَلَمْ اللَّهُ عَرَفَةً لَفُظٌ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ، وَالْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَسِيرُ سَيْرَ السَّكِينَةِ فِي الْوَحْوِدِ الْفَجْوَةِ الْوَحْدِةِ الْفَجْوَةِ الْوَحْدِةِ الْفَجْوَةِ الْفَجْوَةِ الْفَجْوَةِ الْوَحْدِةِ الْفَجْوَةِ الْفَاصِةُ وَالْفَحْدَةِ الْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاضِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاسِةُ وَالْفَاصِةُ وَالْفَاسِةُ وَالْفَاسِةُ وَالْفَاسِةُ وَالْفَاسِةُ وَالْفَاسِةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَالَّالَّةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>١) الإيجاف: سرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها إيجافًا، إذا حثها . النهاية ٥/١٥٧.
 ٨٤٤٠ صحيح.

۱۸۰۰۰ صحیح.

أخرجه أبو داود (۱۹۲۰)، والحاكم ۱/۶٦٥. انظر: **إتحاف المهرة** ۱/۲۱۳ (۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٨١ (٥٧٤٣) والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((ذكرها)).

فِي السَّيْرِ عِنْدَ الدَّفْمَةِ مِنْ حَرَفَةَ، وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مَا بَانَ أَنَّ أَسَّامَةَ بَنَ الْخَبَرِ مَا بَانَ أَنَّ أَسُامَةَ بَنَ زَيْدٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: فَمَا رَأَيْتُ نَافَتَهُ رَافِمَةً بَدَهَا حَتَّى أَنَيْنَا جَمْعًا. أَيْ فِي الرِّحَامِ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ فَجُوةً؛ إِذْ أُسَامَةُ هُوَ الْمُخْبِرُ أَنَّهُ نَصَّ لَمَّا وَجَدَ الْفَجْوَةَ

7٨٤٥ – حَدَّثْنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالْ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثْنَا مِضَامٌ حِ وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَخْبَى، قَالَ: حَدَّثْنَا مِحْمَدُ حَ وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَنْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ – يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ – ح وَحَدَّثْنَا سَلْمُ ابْنُ جُنَادَة، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ . ابْنُ جُنَادَة، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ . وَمَنَادٍ مَ جَمْدُ بْنُ . وَكَانَا مُحَمَّدُ بْنُ . وَيَعْرَوْهَ – وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَهُوَ أَخْسَنُهُمْ سِيَاقًا لِيلْحَدِيثِ – قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسَامَةً وَهُوَ إِلَى جَنْبِي، وَكَانَ رَدِيفَ لِلْحَدِيثِ عِنْ عَرَفَةً بُسْأَلُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةً؟ فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةً؟ فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ اللَّهِ يَشِيرُ عِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةً؟ فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ اللَّهِ يَشِيرُ الْعَنَى مَنْ عَرَفَةً؟ فَقَالَ:

قَالَ سُفْيَانُ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

۲۸٤٥- صحيح

أخرجه الحميدي (٥٤٣)، والنسائي في الكبرى (٤٠١٨) من طريق سفيان، عن هشام، به. وأخرجه أحمد (٢٠٥/، والبخاري ٤/٧/ (٢٩٩٩) و٢٢٦/٥ (٤٤١٣)، والنسائي ٥/٣٥٨ – ٢٥٩، وفى الكبرى له (٤٠١٩) من طريق يجيى، عن هشام، به.

وأخرجه أحمد ٢١٠/٥، وابن ماجه (٣٠١٧) من طريق وكيع، عن هشام، به.

وأخرجه مالك في ا**لموطأ** (١١٦٤) برواية الليثي، ومن طريقه البخاري ٢/ ٢٠٠ (١٦٦٦)، وأبر داود (١٩٢٣).

وأخرجه أحمد 701/، والمدارمي (۱۸۵۷)، ومسلم 2/٤٧ (۱۲۸٦) (۲۸۳) و(۲۸۶) من طرق عن هشام، به. انظر: **إنحاف المهرة ۲**/۱۳۰ (۱۷۰).

وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: فِي حَدِيثِهِ مُدْرَجًا: وَالنَّصُّ أَرْفَعُ مِنَ الْعَنَقِ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ: يَغْنِي فَوْقَ الْعَنَقِ.

### (٧٢٢) بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالذَّكْرِ وَالتَّهْلِيلِ فِي السَّيْرِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ

٣٨٤٦ - قَرَأْتُ عَلَى أَخْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعِ الْكِنْدِيِّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَهلَّ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: وَوَقَفَ - يَغْنِي: بِعَرَفَةَ - حَتَّى إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ أَقْبَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُهُ وَيُهَلِّلُهُ وَيُمَجِّدُهُ حَتَّى يَتَنْجِيَ إِلَى الْمُزْوَلِقَةِ.

## (٧٢٣) بَابُ إِبَاحَةِ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِلْحَاجَةِ تَبْدُو لِلْمَرْءِ

٢٨٤٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْمُنَا عُنْ عُرْفِي، عَنْ الْمِنْ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَّفَ الْمُنَاءَ عَرَّفَةً أَرْدَقَةُ يَلْكُ الْعَمِيئَةَ، فَلَمَّا أَنَى الشَّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ – وَلَمْ يَقُلُ: أَهْرَاقَ الْمُنَاء – فَضَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ وُصُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَضَبَبْتُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ صَلَّى الْمِشْاء.
فَلَمَا أَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ حَلُوا رِحَالَهُمْ، وَأَعَلَنُهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ صَلَّى الْمِشَاء.

٢٨٤٦- سبق تخريجه عند الحديث (٢٧١٦).

۲۸٤٧- صحيح.

أخرجه: أحمد / ٢٠٠، وأبو القاسم البغوي في <mark>مسند أسامة</mark> (٣٨) و(٣٩) و(٤٥) من طريق إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به.

سبق عند الحديث (٦٤)، وسيأتي عند الحديث (٢٨٥٠).

انظر : إتحاف المهرة ٢/٣٠٣ (١٧٠).

#### جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَدْخَلَ ابْنَ عَبَّاسِ بَيْنَ كُرَيْبٍ وَبَيْنَ أُسَامَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا ابْنَ عُيْنِيَّةً.

رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ. وَقَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

## (٧٢٤) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؛ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٢٨٤٨ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَا (١٠) أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَعْرِبَ وَالْجِشَاءَ بِالْمُؤْرِكِيَةِ (٢٠) جَمِيعًا.

## (٧٢٥) بَابُ تَرْكِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ، مَعَ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلَّاةً الْمُسَافِرِ لَا صَلَاةً الْمُقِيم

٢٨٤٩- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ،

٢٨٤٩- صحيح.

٣٨٤٨ – صحيح. أخرجه: الشافعي في مسنده (١٠٠٠) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٦٢ و ١٥٢، ومسلم ٤/ ٧٥ (١٢٨٧) (٢٨٨)، وأبو داود (١٩٢٦)، والنسائي ١/ ٢٩١، والبيهقي ٥/ ١٢٠، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٢٠٥٩. انظر : **إتحاف المهرة** ٨/ ٨٨٨ (٣٦٢٣).

<sup>(</sup>١) **الموطأ** (١١٩١) برواية الليثي.

<sup>(</sup>۲) التُزْوَلَفَة: بالضم، ثم السكون، ودال مهملة مفتوحة، ولام مكسورة، وفاء تُفتيلة، قيل: من التُزْوَلَفَة: بالضم، ثم السكون، ودال مهملة مفتوحة، وتسمى جمعًا؛ لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء، وهي أرض واسعة بين جبال دون عرفة إلى مكة، وبها المشعر الحرام، وهو الجبل الصغير في وسطها يقف الإمام، وعليه مسجد يُصلى به الصبح، ويقف به، ثم يسير إلى منى بعد طلوع الفجر، مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٦٥.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ (١)، صَلَّى الْمَغْرِبَ نَلَاتَ رَكَعَاتِ، ثُمُّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى بِجَمْعِ كَذَلِكَ حَتَّى لَعِقَ بِاللَّهِ.

(٧٢٦) بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُغْرِبِ، وَالْإِقَامَةِ لِلْمِشَاءِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ، إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْوَلِفَةِ، خِلافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ أَذَانٍ

٢٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ قَالَ: أَفْضَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الشَّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأَمْرَاءُ بَالَ وَنَوَضَاً، فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلَاة. قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ أَذَنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَشَاء.
 وأقامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى أَقَامَ فَصَلَّى الْمِشَاء.

خَبَرُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

(٧٢٧) بَابُ إِيَاحَةِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِفِعْلِ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ

فِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً: ثُمَّ حَلُوا رِحَالَهُمْ وَأَعَنْتُهُ عَلَيْهِ.

أخرجه مسلم ٤/ ٥٥ (١٢٨٨) (٢٨٧)، والنسائي ٥/ ٢٦٠، وفي الكبرى له (٤٠٣١).

انظر: **إتحاف المهرة ٨/٥٧٥** (٩٩٨٢).

 <sup>(</sup>١) يعني بالسجدة: صلاة النافلة، أي لم يصل بينهما نافلة، وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة وبمعنى الصلاة. شرح النووي على صحيح مسلم ٣١/٥ عقب (١٢٨٨).

<sup>•</sup> ٢٨٥- سبق تخريجه عند الحديث (٩٧٣) بنفس السند.

٢٨٥١ – وَحَلَّثَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ كُرُيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَّمَلَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفْبَةَ، فَلْمَا بَلْغَ الشَّعْبَ نَوْلَ قَبَالَ – وَلَمْ يَقُلُ: أَهْرَاقَ الْمَاءَ – قَالَ عَرَفَةَ، وَأَرْدُونَ أَسَامَةً: فَصَبَرْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَشَّأً وُصُوءًا خَفِيفًا، قُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الطَّلَاةُ أَمَامَكَ». ثُمَّ أَنَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ وَضَعَ رَحْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْمِشَاء.

/441

قَالَ سُفْيَانُ: انْتَهَى حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى قَوْلِهِ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ»، وَالزِّيَادَةُ مِنْ حَدِيثِ ابْن أَبِي حَرْمَلَةً.

(٧٢٨) بَابُ إِبَاحَةِ الْأَكْلِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْوَلِفَةِ، إِنْ نَبَتَ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَفِفُ عَلَى سَمَاعٍ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزِيدَ

٢٨٥٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ:

۲۸۵۱- صحیا

أخرجه الحميدي (٥٤٨)، والنسائي / ٢٩٢/، وأبو القاسم البغوي في <mark>مسند أسامة (٤٤)</mark> من طريق إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة (مقرونين) عن كريب، به.

سبق عند الحديثين (٦٤) و(٢٨٤٧).

انظر: **إتحاف المهرة ١/ ٣١٠–٣١١** (١٨١).

<sup>(</sup>١) لم يذكر الحافظ هذا الإسناد في الإتحاف واستدركه المحققون.

٢٨٥٢- صحيح صححه الإمام البخاري.

أخرجه أحمد ٢٠٠١، و١٨، و١٨، و١٤، والبخاري ٢٠٢/٠ (١٦٧٥) و٢٠٣/٠) (١٦٨٣)، والنسائي في الكبرى (٤٠٤٤)، وأبو يعلى (٣٦٧٥)، والطحاوي في شرح المعاني ١/٧١٠ - ١٧٨ و٢/٢١، والبيهقي ١٢١/٥.

انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٣٣١ (١٢٨٧٣).

حَدَّنَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَفَاضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ مِنْ عَرَفَاتِ عَلَى هِيتَتِهِ لَا يَشْرِبُ بَهِيرَهُ، حَتَّى أَتَى جَمْمًا، فَنَوَلَ، فَأَذَّنَ فَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَفْرِبَ، ثُمَّ تَعَشَّى، ثُمَّ قَامَ فَأَذْنَ وَأَقَامَ، وَصَلَّى الْمِشَاء، ثُمَّ بَاتَ بِجَمْع، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَذْنَ، وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمُّ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ يُؤخَّرَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ. ثُمَّ وَقَتَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَرْفَعِ ابْنُ مَسْعُودٍ قِصَّةَ عَشَائِهِ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ فِعْلِهِ، لَا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.

## (٧٢٩) بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفْيْلِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ الْمُغْرِبِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: أَنَى الْمُؤْذِلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنٍ، ثُمَّ اصْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ.

## (٧٣٠) بَابُ التَّمْلِيْسِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٢٨٥٤– حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ غُمَارَةَ

٢٨٥٣- سبق تخريجه عند الحديث (٢٦٨٧).

٣٨٥- صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٤٢٠) و(٤٤٢١)، والحميدي (١١٤)، وابن أبي شبية (١٨٤)، وأمد أ/١٥٩ (١٢٨)، ووبن أبي شبية (١٤٤٢)، وأحد أ/ ٣٨٤ (٢٨٤)، ومسلم ٢٠٤٤ (١٦٨٩)، وأبو داود (١٩٣٤)، والنسائي (١٩٦٠ - ٣٩٢ وه/ ٢٥٥ و ٢٦٠ (٢٩٢٠، وفي الكبرى له (٤٠٥) و(٤٠٤)) و(٤٠٤)، وأبو يعلى (٥٧٦) و(٢٥٤)، والشاشي (٤٧٥) و(٤٧٧)، والبيهقي ٥/ ١٢٨. انظر : إتحاف المهرة ١٠/ ٣٨١ (١٢٨٧٠).

ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا، إِلَّا حَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ؛ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ جَمِيعًا بِالْمُزْوَلِيَةِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ وَقْتِهَا بِعَلَىمٍ.

## (٧٣١) بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْمُرْدَلِفَةِ

٢٨٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، قَالَ:
 حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ، يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى: قَالَ لَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشْرٍ عَنْ حَاتِمٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي هَذَا الْمَوْضِع: بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ.

فِي خَبْرِ جَابِرٍ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى الْفَجْرَ بِالْمُرْدَلِقَةِ فِي أَوَّلِ
وَقُتِهَا بَعْدَمَا بَانَ لَهُ الصُّبْحُ، لَا قَبْلَ تَبَيُّنِ الصُّبْحِ لَهُ (''. وَفِي هَلَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ابْنَ
مَسْمُودٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ وَقُتِهَا بِغَلْسٍ، أَيْ قَبْلَ وَقُتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلَّيهَا
بِغَيْرِ الْمُرْدَلِقَةِ أَيْ أَنَّهُ غَلَّسَ بِالْفَجْرِ أَشَدَّ تَعْلِيسًا مِمَّا كَانَ يُعَلِّسُ بِهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ
الْمَوْضِع (''.

وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَابَ دَالٌّ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ جَابِرٍ؛ لِأَنَّ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: يَبِيتُ بِالْمُرْدَلِقَةِ حَتَّى يُضيحَ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْعَ.

۲۸۰۵- سبق تخریجه عند الحدیث (۲۲۸۷).

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((له الصبح)).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٣٢ عقب (١٢٨٩).

### (٧٣٢) بَابُ الْوُقُونِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ وَالذَّكْرِ وَالنَّهْلِيلِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّمْظِيم لِلَّهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ

٣٨٥٦ - قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بُنِ أَبِي شُرَيْجِ الرَّازِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاجِنَتُهُ عِنْدَ مَسْجِد فِي الْخُلَيْفَةِ أَهَلَّ. .. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: يَبِيتُ - يَعْنِي بِالْمُزْرَلِفَةِ - حَتَّى يُمْسِحَ، ثُمَّ يُقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَيَقِفُ النَّهُ عَمْدُ مَنْ يُعْلَمُ وَنَا لَمَ مُنْ يَعْلَمُ وَنَا لَمَ الْمَعْرَامِ وَيَقِفُ النَّهُ مَعْهُ يَدْعُونَ اللَّهُ وَيَذْكُرُونَهُ وَيُهَلُمُونَهُ وَيُمَجِّدُونَهُ وَيُعْظَمُونَهُ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَى مِنْهَ.

### (٧٣٣) بَابُ إِبَاحَةِ الْوَقُوفِ حَيْثُ شَاءَ الْحَاجُّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ؛ إِذْ جَمِيعُ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ

٣٨٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَقَفْ بِالْمُرْوَلِقَةِ، وَقَالَ: ﴿ وَقَفْ مَهُنَا وَالْمُرْوَلِقَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ - يَعْنِي ابْنَ غِياتٍ - عَنْ جَعْفِي، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجَمْعٍ، وَقَالَ: الْجَمْعُ كُلُّهَا مَرْفِقُ».
 اجَمْعٌ كُلُّهَا مَرْفِقٌ».

## (٧٣٤) بَابُ الدَّفْعِ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَمُحَالَفَةِ أَهْلِ الشَّرْكِ وَالْأَوْثَانِ فِي مَنْمِهِمْ مِنْهُ

٢٨٥٦- سبق تخريجه عند الحديث (٢٧١٦).

٢٨٥٧- سبق تخريجه عند الحديث (٢٥٩٤).

٢٨٥٨- سبق تخريجه عند الحديث (٢٨١١).

جماع ابواب دار المان المستدال في المان

٣٨٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ أَمِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَعْرُونَ مَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَمَّى تُشْوِقَ الشَّمْسُ عَلَى تَبِيرٍ (١٠)، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُ ﷺ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ طَلْمُ النَّمِيُ الشَّمْسُ.

## (٧٣٥) بَابُ صِفَةِ السَّيْرِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى بِلَفْظِ عَامًّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

٢٨٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو
 خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ. وَقَالَ هَارُونُ: عَنِ أَبِي جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْ أَبِي
 مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَصْلِ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَمِنْ جَمْعِ<sup>77</sup>). عَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى أَتَى مِنْيَ<sup>77</sup>.

#### ۲۸۵۹- صحیح

... أخرجه الطيالسي (٦٣)، وأحمد ١/١١ و ٢٩ و ٣٩ و ٣٩ و ٥٠ و ٥٥، والدارمي (١٨٩٧)، وأبرجه الطيالسي (١٩٣٨)، وأبو داود (١٩٣٨)، وابن ماجه (٢٠٢١)، والبخاري ٢٠٤/١)، والبزار (٢٣٣)، والنسائي (٢٠٥٠، وفي الكبرى له (١٥٥٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٢١٨/٢، وابن جان (٣٨٦٠)، والبيهقي ٥/١٢٤ - ١٢٥، والبغوي (١٩٤٠)، انتخار : عام انظر: [تحاف المهرة ٢١٨/١٢)، و(١٥٥٠).

 (۱) تُبير: هو الجبل المعروف عند مكة، وهو اسم ماء في ديار مزينة، أقطعه النبي 幾 شريس بن ضمرة. النهاية ٢٠٧/١.

#### ۲۸٦٠- صحيح.

أخرجه أبو يعلى (٦٧٣٠)، والطبراني في الكبير ٦٨٨/١٨ من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن جريح، به. سبق عند الحديث (٢٨٤٣)، وسيأتي عند الحديث (٢٨٧٣).

(٢) أي: مزدلفة.

(٣) مِنِّى: بالكسر وينون: في دُرج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم؛
 شمى بذلك لما يُعنى فيه من الدماء، أي يراق، قيل: حَدَّه من مهبط العقبة إلى مُحَسُّر، =

و الليم

(٣٣٦) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا سَارَ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنِّى عَلَى السَّكِينَةِ خَلَا بَطْنِ وَادِي مُحَسِّرٍ؛ فَإِنَّهُ أَوْصَعُ فِيهِ، وَفِي هَذَا مَا ذَلَّ عَلَى أَنَّ الْفَصْلَ إِنَّمَا أَرَادَ: وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى أَنَّى مِنِّى، خَلا إِيضَاعِهِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ عَلَى مَا تَرْجَمٰتُ الْبَابَ أَنَّى مِنِّى، خَلا إِيضَاعِهِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ عَلَى مَا تَرْجَمٰتُ الْبَابَ أَنَّى مِنِّى، خَلا إِيضَاعِهِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ عَلَى مَا تَرْجَمٰتُ الْبَابَ أَنَّهُ لَفُظْ عَامُّ أَرَادَ بِهِ الْخَاصَ

٣٨٦١- وَفِي خَبَرِ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ فَقَرَعَ نَاقَتُهُ فَحَبَّنَ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ.

٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 ابْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرْدِ الْأَبْلُقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَلْعَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

وعليه أعلام منصوبة، وهي في داخل الحرم، وفيه أبنية ومنازل تسكن أيام الموسم،
 فتصير كالبلدة، وتخلو بقية أيام السنة إلا ممن بجفظها، فتصير كالقرية. مراصد الاطلاع ٣/ ١٣١٢- ١٣١٣.

٣٨٦١- ذكره المصنف معلقًا، وقد وصله البيهقي ٥/ ١٢٥ – ١٢٦ بسند فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

۲۸٦٢- صحيح.

أخرجه : ابن أبي شيبة (١٣٩٠٣)، وأحمد ٣/ ٣٠١، والترمذي (٨٨٦) من طريق وكيع، عن سفيان، به.

وأخرجه: أحمد ٣/ ٣٣٢ و٣٦٧ و٣٩١، والدارمي (١٩٠٥)، وأبو داود (١٩٤٤)، وابن ماجه (٣٠٢٣)، والنسائي (٢٥٨٥ و٢٦٧ من طرق عن سفيان الثوري، به. .

سيأتي عند الحديث (٢٨٧٥). انظر: **إتحاف المهرة ٣/ ٢**٠٠٤ (٣٣١٦).

### (٧٣٧) بَابُ بَدْءِ الْإِيضَاعِ كَانَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

٣٨٦٣ – حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدِّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَظَاءٍ (١١ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ بَدُهُ الْإِيضَاعِ (١١ مِنْ قِبَلِ أَمْنُ لِللَّهِ عَنْ كَلْفُوا الْقِعَابَ (١٠ وَالْعِصِيَّ وَالْعِلاَبُ (١٠ وَأَفُولِ النَّاوِيَةِ كَانُوا (١١ فَأَنْفَرَتُ بِالنَّاسِ، فَلَقَدُ رُيُنِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِنَّ ظِفْرَى (١٠ فَأَنْفَرَتُ بِالنَّاسِ، فَلَقَدُ رُيُنِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ بِالسَّكِينَةِ، يَا أَيُّهَا لَنَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَرُبُمَا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ.

## (٧٣٨) بَابُ ذِكْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَسْلُكُ فِيهِ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِلَى الْجَمْرَةِ

٢٨٦٤ فِي خَبْرِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى النِّي عِنْد الشَّجرَةِ.
 الْوُسْطَى النِّي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَنَى الْجَمْرَةَ الْيِّي عِنْد الشَّجرَةِ.

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ.

٢٨٦٣- إسناده حسن؛ من أجل كثير بن شنظير.

أخرجه: أحمد // ٢٤٤/، والحاكم ١/ ٦٥٥، والبيهقي ١٢٦/٥ من طريق كثير، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره. انظر : **إتحاف المهرة** ٧/ ٤٤ (٨١٧٠).

انظر: تهذیب الکمال ٦/ ١٥٥ (٥٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) الإيضاع: حمل البعير ونحوه على الإسراع. (٣) في الأصل: ((كان)).

<sup>(</sup>٤) القَعب: القدح الغليظ، ويجمع على قِعاب. العين: ٨٠٢ (قعب).

<sup>(</sup>٥) في (م) ((الجعاب)) والعلاب: واحداها علبة؛ وهي قدح.

 <sup>(</sup>٦) القعقعة: حكاية صوت السلاح والترسة والحلي والجلود اليابسة والخُطّاف والبكرة أو نحو ذلك. العين : ٨٠٢ (قع).

۲۸٦٤– سبق تخريجه عند الحديث (۲٦٨٧).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي مصادر التخريج: ((ذِفْرى)). وذِفرى الناقة: أصل أذنها.

<sup>(</sup>٨) لعل كلمة ((الأرض)) هنا زائدة. وهي كذا في المستدرك دون باقي مصادر التخريج.

#### (٧٣٩) بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

٣٨٦٥ - حَدُّثَنَا أَبُو مُوسَى وَسَلْمُ (١) بَنُ جُنَادَةَ، قَالَا: حَدُّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدُّنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النِّ أَبِي عَدِيُ (٢٠) عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلْفِهَةً، عَنْ سُلْفِهَا ﴿ عَنْ سُلْفِهِ أَنَا النِّ أَبِي عِدِيُ (٢٠) عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَجِيدِ بْنِ جُمِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عِنْ هَذِهِ قَالَ: هَلِهُ اللَّهِ عِنْ هَذِهِ الْكَامِ». يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي الْمَالِ اللَّهِ؟ قَالُوا: وَلَا الْجَهَادُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ؟ قَالَ : هَا لُولَا الْحِهَادُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ؟ قَالُوا: وَلَا الْجَهَادُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ؟ قَالَ الْحَدَّى اللَّهُ الْمُعْرَالُولُهُ الْمُعَالِيْنَا إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْ الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِقِيقَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمِيلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَالِهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَالِهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةً.

(٧٤٠) بَابُ فَصْل يَوْم النَّحْرِ

٢٨٦٦ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا ثَوْرٌ،

#### ۲۸٦٠- صحيح

أخرجه: الطيالسي (٢٦٣١)، وعبد الرزاق (١٧٢١)، وابن أبي شيبة (١٩٥٣)، وأحمد // ٢٤ (١٩٥٣)، وأجمد // ٢٤ (١٩٦٩)، وأبو دارم ٢٤ (١٩٦٩)، وأبو دارم ٢٤ (١٩٦٩)، وأبو داره (٢٤٢١)، وابن ماجه (١٧٢٧)، والترمذي (٧٥٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٩٧٠)، وابن حبان (٣٢٤)، والطبراني في الكبير (١٠٤٥٥) و(١١١١٦) و(١٣٢٢) و(١٣٢٢) و(١٣٢٢) و(٢٣٢١) و(٢٣٢١)، والبيهقي ٤/٤٢٤، وفي شعب الإنمان له (٣٧٤٩) و(٢٧٥٢)، والخطيب في تاريخه ٢٩/٩١)، والبغوي (١١٢٥).

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ١٠٣ (٧٤٢٠).

(١) في الإتحاف: ((مسلم)) خطأ. (٢) في الإتحاف: ((غندر)) بدل ابن أبي عدي.

#### ۲۸٦٦- صحيح.

أخرجه أحمد ٢٥٠/٤، والبخاري في تاريخه ٥٤/٥-٣٥، وأبو داود (١٧٦٥)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٨)، والنسائي وابن الكبرى (٢٩١٩)، والنسائي في حبان (٢٨١١)، والحاكم ٢٢١/٤، والبيهقي ٥/٣٢٧ و٢٤١، والمنزي في تهذيب الكمال ٢٤١/٤.

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَمْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيِّ (١٠)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْظُمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْفَرِّ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَوْمُ الْقَرِّ يَعْنِي يَوْمَ النَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

(٧٤١) بَابُ الْنِقَاطِ الْحَصَى لِرَمْيِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ، وَالْبَيَانِ أَنَّ كَسْرَ الْحِجَارَةِ لِحَصَى الْجِمَارِ بِلْعَةٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ اِلِدَاءِ النَّاسِ وَإِنْمَابِ أَبْدَانِ مَنْ بَنَكَلَّفُ كَسْرَ الْحِجَارَةِ نَوَهُمَّا أَنَّهُ سُنَّةٌ

٧٨٦٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي جَهِيلَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: حَدَّنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي (٢ ) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَدَاةً الْمَقَبَةِ: حَلَّالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: وَهَكَذَا قَالَ عَوْنٌ -: «هَاتِ الْقُطْ حَصَيَاتٍ». هِي اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاءٍ، وَلِيَّاكُمْ عَلَى الْمُنْ فِي يَدِهِ قَالَ: «بِأَنْشَالِ هَوْلَاءٍ، بِأَمْثَالِ هَوْلَاءٍ، وَلِيَّاكُمْ عَلَى النَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ا

= سيأتي عند الحديثين (٢٩١٧) و(٢٩٦٦).

انظر: **إتحاف المهرة ٩/** ٦٧٩ (١٢١٧٤).

(١) في (م): ((نجي)) خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٢٥١/ ٢٥٠٠).

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم (۲۱۰۹)، والنسائي (۲۰۲۹)، والنسائي (۲۰۲۹)، والنسائي (۲۰۸۶)، والن حيان

. سريد بمبري وفي الكبرى له (٤٠٦٣)، وأبو يعلى (٢٤٢٧) و(٢٤٧٢)، وابن الجارود (٤٧٣)، وابن حبان (٣٨٧١)، والطبراني في الكبير (١٢٧٤٧) و(١٢٧٤٨)، والحاكم ٢٦٦/١ من طريق عوف بن أي جيلة، عن زياد بن حصين، به.

سيأتي عند الحديث (٢٨٦٨). انظر: إنحاف المهرة ٧/ ٦٠ (٧٣٣١).

(٢) سقطت من (م) .

٢٨٦٨ - حَدَّثْنَا بِهِ بُنْدَارٌ مَرَّةً أُخْرَى بِمِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّنْنِي زِيَادُ ابْنُ حُصَيْنِ.

وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَلَا عَوْفٌ؛ وَيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: عَالَى عَوْفٌ؛ لَا يَعْ ابْنُ عَبَّاسٍ: - قَالَ عَوْفٌ؛ لَا أَدْرِي الْفَضْلَ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُنَا عَبَّاسٍ قَالَ -: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَجْ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ: «اللَّفَظ لِي حَصَيَاتٍ. . . . . بِمِنْلِهِ سَوَاءً.

# (٧٤٧) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ النِّسَاءِ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى بِاللَّيْلِ

٢٨٦٩ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً
 ضَخْمَةُ ثَبِطَةُ (١)، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِاللَّيْلِ فَأَذِنَ لَهَا. فَالتْ

٦٨٦٨– صحيح، وقال العلامة أحمد شاكر: ((وشك عوف هنا في أن ابن عباس هو عبد الله أو أخوه الفضل لا يؤثر؛ لأن أبا العالية تابعي قديم أدرك الجاهلية، وروى عمن هو أقدم من الفضل من الصحابة)).

أخرجه أحمد ٢١/٣٤٧، والنسائي ٢٦٩/٥، وفي **الكبرى** له (٤٠٦٥) من طويق يجبى بن سعيد، عن عوف، به. سبق تخريجه عند الحديث (٢٨٦٧).

#### ۲۸٦٩- صحيح.

أخرجه: إسحاق بن راهويه ((٩٧١) و((٩٩١)) و وأحد ٢/ ٣٠ و 9٤ و ٩٨ و ١٦٤ و ١٦٤) و المدارمي (١٨٩)، والبخاري ٢٠٣/ (١٦٨٠) و((١٦٨١))، وفي الأدب المفرد له (٢٥٧) و مسلم ٤/٧٧ (١٢٩٠) ((٢٩٥)) و((٢٩٥)) و٤/٧٧ (١٢٩٠) ((٢٩٠)) وابن ماجه (٣٠٤٧)، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (٣٠٤١) و((٣٠٤٠)، والنسائي /٢١٢ و ٢٦٦، وفي الكبرى له (٤٠٣١) و(٤٠٣٤)، وابن حبان (٣٨٦١) و(٤٨٦٤)، والبيهتي ٥/ ١٢٤.

(١) أي: ثقيلة بطيئة، من التثبيط: وهو التعويق والشغل عن المراد. النهاية ٢٠٧/١.

عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأَذْنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأَذَنَتْ سَوْدَةُ فَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُغْيِضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ.

## (٧٤٣) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ الضُّمَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى بِاللَّبْلِ

٢٨٧٠ - كَذَّنَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَسَعِيدُ بْنُ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاء، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمْنُ قَدَّم النَّبِيُ ﷺ لَبْلَةَ الْمُزْدَلِقَةِ فِي ضَعَقَةٍ أَهْلِهِ.

قَالَ أَبُو عَمَّارٍ وَالْمَخْزُومِيُّ وَعَلِيٌّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٨٧١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ النِّي عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةً أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْد الْمَشْمَرِ الْحَرَامِ(`` بِلَيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ، فَوِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي مِنْى لِصَلَاقٍ

أخرجه الشافعي في مسئله (۱۰۰۱) بتحقيقي، والحميدي (٢٦٤)، وأحمد ٢٢١/١ و٢٧٢ و٢٧٢ و ٣٤٠ و٣٤٦، ومسلم ٧/٧٤ (١٢٣١) (٣٠٠) و(٣٠٠)، وأبو داود (١٩٤١)، وابن ماجه (٣٠٢٦)، والنسائي ٥/ ٢٦١ و٢٦٦ و٢٧٦، وابن الجارود (٤٧٤)، والطبراني في الكبير (١١٢١١) و(١١٢٨) و(١١٢٨) و(١١٣٥٠) و(١١٣٥٠) و(١١٣٦٠) و(١١٤٨٩)

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٤٤٦ (٨١٨١).

۲۸۷۱- صحیح.

سيأتي تخريجه عند الحديث (٢٨٨٣).

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٣٩٢ (٩٦١٩).

(١) المَشْعَر، بفتح الميم والعين، وحكى الجوهري كسر الميم، وقيل: إنـه لغة أكثر العرب، =

۲۸۷۰- صحیع

الصُّبْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ وَأُولَئِكَ صَعَفَةُ أَهْلِهِ. وَيَقُولُ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , فِي ذَلِكَ.

## (٧٤٤) بَابُ إِبَاحَةِ تَقْدِيمِ الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى بِاللَّمْلِ

٢٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُ ﷺ
 في الثَّقَلِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ سَوَاءَ.

قَالَ أَبُو بَكُو: أَخْبَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُ ﷺ لَيْلَةَ الْمُؤْوَلِفَةِ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنَى بِاللَّيْلِ. وَالَّهِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْتِقَاطِ الْحَصَى غَدَاةَ الْمُؤْوَلِقَةِ هُوَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ لَا عَبْدُ اللَّهِ؛ وَأَخْبَارُ الْفَصْلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنَى بِاللَّيْلِ وَالَّهُ عَلَى أَنَّ خَبْرَ مُشَاشٍ<sup>(١٠)</sup>، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، عَنِ الْفَصْلِ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّم

#### ۲۸۷۲- صحيح.

أخرجه الطيالمي (۲۷۰۸)، والحميدي (۲۲۳)، وأحمد ۲۲۲۱، والبخاري ۲۲۲۲ (۱۳۷۸) و البخاري ۲۲۲۱)، والنسائي و ۲۳۲۳)، وأبو داود (۱۹۳۹)، والنسائي ٥/٢٢، وأبو يعلى (۲۳۸۰)، وابن حبان (۳۸۲۵)، والطبراني في الكبير (۲۲۲۰) و (۱۲۲۰)، والبيهقي ۱۲۳۰، و ۱۲۳۰ و ۱۵۰، والبغوي (۱۹۶۱).

وقال ابن قرقول: كمر الميم لغة لا رواية. وقال ابن قتيبة: لم يقرأ بها في الشواذ، وقيل: بل
 قرئ حكاه الهذلي. وشمي المشعر؛ لأنه معلم للعبادة، والحرام؛ لأنه من الحرم أو لحرمته. فتح
 الباري ٣٦٦/٣٦ عقب (١٦٨١).

انظر: **إتحاف المهرة** ٧/ ٣٩٣ (٨٠٥٠).

<sup>(</sup>۱) في (م): ((مشاس)) وهو تصحيف انظر: **تهذيب الكمال** ۱۱۲/۷ (۲۰۲۳).

جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إبا<del>حثها للعسر]</del>

النَّبِيُ ﷺ وَهْمٌ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّمَ مَعَ الصَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنْى هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ لَا الْقَصْلُ.

(٧٤٥) بَابُ قَدْرِ الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ<sup>(١)</sup>، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّمْيَ بِالْحَصَى الْكِبَارِ مِنَ الْغُلُوِّ فِي اللَّينِ، وَتَخْوِيفِ الْهَلَاكِ بِالْفُلُوِّ فِي الدِّينِ

نِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ".

٣٨٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْزُبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: «أَيَّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ قَالَ: «أَيَّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ قَالَ: «أَيَّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ فِينِدٍ خَذْفَ الرُّجُلِ.

وَقَالَ هَارُونُ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

٢٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْمَى وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ ابْنُ حَرْمَلَةَ - عَنْ يَحْمَى بْنِ هِنْدٍ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((الحجار)).

٢٨٧٣- سبق تخريجه عند الحديثين (٢٨٤٣) و(٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) أي: صغارًا. النهاية ١٦/٢.

٢٨٧٤- إسناده ضعيف؛ لجهالة يجبى بن هند، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن حرملة، على أن الجزء المرفوع من الحديث صحيح.

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٩٧/٤، وأحمد ٣٤٣/٤، وابن أبي عاصم في الآحاه والمثاني (٢٨٥٣)، والبزار كما في كشف الأستار (١٦٢١)، والطبراني في الكبير (٣٤٧٣) و(٣٤٧٤). \_

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ٢٨٧ (٢٦٦٤).

عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ<sup>(۱)</sup> وَاضِمَّا إِحْدَى إِصْبَعَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَقُلْتُ لِمَمِّي: يَا عَمِّ، مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: «**ارْمُوا الْجِمَارَ بِيثْلِ حَصَى الْخَ**اذِفِ».

وَقَالَ بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ: حَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ هِنْدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ قَالَ: حَجَجْتُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَمُّ حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرٍو سِنَانُ بْنُ سَنَّةَ ٢٠٪ سَمَّاهُ وُهَيْبٌ.

٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعُلَاءِ بُنِ كُريْبٍ بِحَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

### (٧٤٥م) بَابُ وَقْتِ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّحْرِ

٢٨٧٦– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ح وَحَدَّثَنَا

(١) قوله: ((فلما وقفنا...)) إلى قوله: ((震)) سقط من الأصل وأتممته من (م)؛ لموافقته مصادر التخريج.

(٢) قال ابن حجر في التقريب (٢٦٤٢): ((بفتح المهملة وتشديد النون)).

۲۸۷۰ صحیح.

أخرجه النسائي ٥/ ٢٧٤، وأبو يعلي (٢١٠٨) من طريق عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٩)، وأحمد ٣١٣ و ٣٥٩ و ٣٥٩ و ٣٥٦ و ٣٧١، وفي الحكبرى له (١٠٦٦) (١٢٩٩)، والنسائي (٢٥٨٥ و٢٧٤)، وفي الحكبرى له (١٠١٦) و (٤٠١٦)، وأبو يعلى (٢١٨)، والبيهقي (١٧٥٠، والبغوي (١٩٤٧) من طرق عن أبي الزبير، به.

سبق تخريجه عند الحديث (٢٨٦٢).

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤٨٥ (٣٥٣٠).

(٣) في الأصل: ((عبد الرحمن)) خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٤٩٥/٤ (٣٩٩٥).

۲۸۷٦- صحيح.

مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكُر - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْر ضُحِّي. زَادَ ابْنُ<sup>(١)</sup> مَعْمَر: وَاحِدًا، يَعْنِي جَمْرَةً وَاحِدَةً، وَقَالًا: وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَعِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

### (٧٤٦) بَابُ إِبَاحَةِ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا

٢٨٧٧- أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسَلَّم السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٢٠ من طريق المصنف.

وأخرجه مسلم ٤/ ٨٠ (١٢٩٩) (٣١٤)، والترمذي (٨٩٤)، وابن الجارود (٤٧٤) من طريق عیسی، عن ابن جریج، به.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣١٩ و٣٤١ و٣٩٩، والدارمي (١٩٠٢)، وأبو داود (١٩٧١)، وابن ماجه (٣٠٥٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٢٠، والدارقطني ٢/ ٢٧٥، والبيهقي ٥/ ١٣١ و١٤٨ – ١٤٩ من طرق عن أبي الزبير، به.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤٥١ (٣٤٣٣).

وسيأتي عند الحديث (٢٩٦٨).

(١) في (م): ((وأخبر معمر)).

۲۸۷۷- صحیح.

أخرجه مسلم ٧٩/٤ (١٢٩٧) (٣١٠)، والبيهقي ٥/١٣٠، والبغوي (١٩٤٦) من طريق عيسي، عن ابن جريج، به.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٧٨ من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.

وأخرجه أحمد ٣/٣١٨، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي ٥/ ٢٧٠، والبيهقي ٥/ ١٣٠ من طرق

عن ابن جريج، به.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٠١ و٣٣٢ و٣٣٧ و٣٦٧، والدارمي (١٨٩٩)، وأبو داود (١٩٤٤)، وابن ماجه (٣٠٢٣)، والترمذي (٨٨٦)، والنسائي ٢٥٨/٥، والبيهقي ١١٦/٥ و١٢٥ من طرق عن أبي الزبير، به.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤٥٠ (٣٤٣٢).

عَبُهُ الْعَزِيزِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْحُ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةً، قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةً، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبُيْرِ، أَنَّهُ مَعْمَدٍ بُو عَلْمَ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْدِ، مَعْمَدِ بَائِكُمْ كَا أَدْبِي كَلَى الزَّبُونِ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْدِ، وَقَالَ لَنَا: «خُدُوا مَنَاسِكُكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْدِي لَعَلَى لَا أَكْحُ بُعْدَ مُحَمِّتِهِ مَذِهِ،

### (٧٤٧) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النَّاسِ وَطَرْدِهِمْ عِنْدَ رَمْي الْجِمَارِ

۲۸۷۸ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ – وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ – يَقُولُ: رَأْتِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ يَوْمَ التَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ (١ صَهْبَاءَ، لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ رَأْتِكَ إِنْكَ أَنْ إِنْكُ إِنْكَ إِنْكَ أَنْ أَنْهُ إِنْ لِنْ إِنْكَ إِنْكَ أَنْعَالَا أَنْ إِنْ إِنْكَ إِنْكُ أَنْ أَنْهُ أَلَا عَلَى مَا أَيْمَ إِنْكُ أَنْهِ أَنْهُ إِنْ إِنْكَ أَنْهَا إِنْكَ أَنْهَا إِنْكَ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهَا إِنْكَ أَنْ أَنْهَا أَنْ أَنْهَا إِنْكُ أَنْهُمْ إِنْ إِنْكَ إِنْهَا أَنْهَا إِنْكُ أَنْهَا أَنْهَا إِنْ إِنْكَ إِنْ إِنْكَ أَنْ إِنْكُ أَنْ إِنْكُ إِنْكُ أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا إِنْكُ أَنْهَا أَنْهِا أَنْهَا أَلْهَا أَنْهَا أَلْهَالِكَالِكَا أَنْهَا أَلْهَا أَنْهَا أَل

### (٧٤٨) بَابُ ذِكْرِ الْمَوْقِفِ الَّذِي تُرْمَى (٣) مِنْهُ الْجِمَارُ

٢٨٧٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٢٨٧٨ - إسناده حسن؛ من أجل أيمن بن نابل.

أخرجه الطبالتي (۱۳۳۸)، وأحمد ۱۹۳۳، وعبد بن حميد (۳۵۷)، والدارمي (۱۹۰۷)، والدارمي (۱۹۰۷)، والبرمني (۱۹۰۷)، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۱۶۹۹)، وعبد الله بن أحمد في زياداته ۱۳/۳، والنساني (۲۷۰، وفي الكبرى له (۲۰۲۷)، واطبراني في الكبير ۲۹/(۷۷) و (۷۷)، والحاكم ۲۹۲۱، و و۲۸۷، والحاد، انظر: إنحاف المهرة ۷۰(۷۱)، و (۲۳۱۸)،

<sup>(</sup>١) في (م): ((ناقته صهباء)).

۱۱) في (م). ((نافته صه (۳) في (م): ((يرمي)).

<sup>(</sup>٢) اسم فعل أمر بمعنى ابتعد وتنح.

۲۸۷۹- صحيح.

الأَعْمَشُ حِ<sup>(۱)</sup> وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: لَا تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ. فُولُوا: السُّورَةُ الَّتِي تُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ. فُولُوا: السُّورَةُ الَّتِي تُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ. فَلَكَوْثُ فَلِكَ لِإِبْرَاهِمِمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، ثُمَّ اسْتَعْرَضَهَا - يَعْنِي الْجَمْرَةَ وَعَلَى الْجَمْرَةَ الْعَقَبْةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، ثُمَّ اسْتَعْرَضَهَا - يَعْنِي الْجَمْرَةَ فَلَاكَ: فَلْ اسْتَعْرَضَهَا عَنْهُ وَلَا اللَّهَرَاءَ عَلَيْهُ مُورَةً الْفَقِرَةِ وَمَى الْجَبَلَ. فَقَالَ: هَمْ اللَّهَ عَلْهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ عَلَى لَا اللَّهَ عَلْمُ وَاللَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي لَا لِلْوَادِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ اللَّذِي لَا لِلَّهُ عَيْرُهُ وَلَيْتُ اللَّذِي لَا لِلْعَرِقَ وَمَى الْفِي الْوَلَاقِ عَلَيْهُ اللَّهِ مُونَا اللَّهُ عَبْرُهُ وَالْمِنَالَ الْعَلَالَةِ عَلَيْهِ مُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُهُ وَالْمِنَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَوْلَوْ وَاللَّهُ الْوَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَالَتْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَاللَّذِي لَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ لَوْلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ وَالْعَلَى الْعَلَى ال

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدُّوْرَقِيِّ.

### (٧٤٩) بَابُ اسْتِقْبَالِ الْجَمْرَةِ عِنْدَ رَمْيِهَا وَالْوُقُوفِ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ

٢٨٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم.

أخرجه الحميدي (۱۱۱)، وأحمد ٢٠٨١ و ٤٢٨ و ٤٥٦ و ٤٥٨، والبخاري ٢١٧/٢ (١٧٤٧) و أخرجه الحميدي (١١١)، وأحمد ٢٠٨/١ (٣٠٥) و (٣٠٦)، والنسسائي ٥/٧٤، وفي الكبرى له (٤٠٨)، وأبو يعلى (٥٠٦٧)، والشاشي (٤٥٧)، وابن حبان (٣٨٧٣)، والبيهةي ٥/١٢٩، والبغوي (١٢٨٩)، والبيهةي

وأخرجه أحمد ١/ ٢٧٤ و٤١٥، والنسائي ٥/ ٢٧٤، و**في الكبرى** له (٤٠٧٨)، وأبو يعلى (٤٩٧٢) من طرق عن إبراهيم بن يزيد، به.

وأخرجه الطيالسي (۹۲۰)، وأحمد ٢٧/١١ و ٤٣٠ و ٤٣٦ و ٤٥٨، ومسلم ٧٩/٤ (١٢٩٦) (٣٠٩)، وابن ماجه (٣٠٣٠)، والترمذي (٩٠١)، والنسائي ٧٧٣/، وفي الكبرى له (٤٠٧١)، وأبو يعلى (١٩٥٥)، والبهقي ١٢٩/٥ من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد، به.

سيأتي عند الحديث (۲۸۸۰). انظر : **إتحاف المهرة ۱**۰/ ۳۳۲ (۱۲۸۷٤).

<sup>(</sup>۱) سقطت من (م).

۲۸۸۰- صحیح.

وَحَدَّتَنَا<sup>(۱)</sup> الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيُّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَنْعِ حَصَيَاتٍ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنْى عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. لَمْ يَقُلِ الزَّعْفَرَانِيُّ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ. وَقَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَعْرَةَ.

### (٧٥٠) بَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا لِلْجِمَارِ

٢٨٨١ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ جَعفر بْنِ غِيَاثِ، عَنْ أَجِيهِ الْفَضْلِ بْنِ جَعفر بْنِ مُعبَّسِ، عَنْ أَجِيهِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّسِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ<sup>(٢)</sup> ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة، رَمَا جَمْرةَ الْعَقَبَة، رَمَا جَمْرةَ الْعَقَبَة،

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِخَبَرِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ بَابٌ غَيْرُ ذَا.

### (٧٥١) بَابُ الذِّكْرِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

أخرجه الطيالسي (٣١٩)، وأحمد ١٥/١ و٣٦٦، والبخاري ٢١٨/٢ (١٧٤٨)، ومسلم
 ٤/٩٧ (٢٩٦١) (٣٠٧) و(٣٠٨)، وأبو داود (١٩٧٤)، وابن الجارود (٤٧٥)، والشاشي
 (٤٥٦)، والبهقى ١٢٩/٥ من طريق الحكم، به. سبق عند الحديث (٢٨٧٩).

<sup>(</sup>١) طريق الزعفراني لم يذكره الحافظ في الإتحاف وأشار إليه المحققون إلى أنه في المطبوع فقط .
٢٨٨ - صحيح. أخرجه الشافعي في المسند (١٨٨ ) بتحقيقي، وأحمد (١٨ ٢١ ، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (٣٧٠)، والنسائي ٥/ ٢٧٥ ، وأبو يعلى (٦٧٣٥)، والطبراني في الكبير /١٨٨ ( ٢٧٢) و (٦٧٣)، والبيهقي ٥/ ١٣٧.

انظر: إتحاف المهرة ١٢/ ٢٧٢ (١٦٢٨٢). سيأتي عند الحديث (٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((النبي)).

#### جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم

٢٨٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 وَيُمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالنِّيْتِ وَيَيْنَ الطَّفَا وَالْمُرُوّةِ، وَرَمْيُ الْجِمَادِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ».

### (٧٥٢) بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ وَالضُّعَفَاءِ الَّذِينَ رُخِّصَ لَهُمْ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

٣٨٨٣ – حَلَّنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعِيسَى بْنُ إِيْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالاً: حَلَّنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرَ كَانَ يُقَدِّمُ وَمَعْهُمْ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ وَمَعْهُمْ أَعْلَى بِشَكَرَةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ

- ٣٨٨٦ إسناده ضعيف ؛ لضعف عبيد الله بن أبي زياد، وقد تفرد به، وهو معلول بالوقف، قال المزي : وكذلك رواه عبد الله بن داود الحُريبي وأبو عاصم النبيل، عن عبيد الله ورفعاه. ورواه يحيى بن سعيد، عن عبيد الله فجعله من قول عائشة، فأخبره أبو حفص الفلاس بقول ابن داود وأبي عاصم فقال يحيى : قد سمعت عبيد الله يحدثه مرفوعًا ولكني أهابه. ورواه أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عن سفيان، عن عبيد الله ولم يرفعه. وكذلك رواه أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم. وكذلك رواه ويزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عطاء، عن عائشة قولها)). 

عفة الأشراف ١١/ ١٩٥٩ - ١٩٠٣ عقيب حديث (١٧٥٣٣).

أخرجه: أبو داود (۱۸۸۸)، والفاكهي في أخب**ار مكة** (۱٤٢٢)، والترمذي (۹۰۲)، وابن الجارود (٤٥٧) من طريق عيسي بن يونس، عن عبيد الله، به.

وأخرجه: ابن أبي شبية (١٥٣٣٣) و(١٥٣٣٤) عن سفيان بن عبينة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة موقوفًا.

وأخرجه: عبد الرزاق (٨٩٦١)، والفاكهي في أخبار مكة (٣٣٢) من طريق بن جريج، و(١٤٢٣) من طريق حبيب المعلم، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة موقوفًا. وهذا إسناد حسن من أجل حبيب المعلم، وابن جريج وإن لم يصرح بالسماع متابع.

سيأتي عند الحديث (٢٩٧٠) بنفس السند، وانظر الحديث (٢٧٣٨).

۲۸۸۳- صحيح.

مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ أَخْبَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي يَتَابِي الْكَبِيرِ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿ أَبَيْنِيُ الْأَمْسُ ﴿ ثَالَ اللَّهُمْ وَ تَحَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ ﴿ ثَالَ وَلَسْتُ أَحْفَظُ فِي تِلْكَ الْأَبْقِ ﷺ الْأَخْبَارِ إِسْنَادًا فَابِنَّا مِن جِهَةِ النَّقْلِ، فَإِنْ ثَبَتَ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ مِنْهَا فَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ وَرَجْرَ الْمَذْكُورَ مِمَّنْ قَدَّمَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ أَذِنَ لِضَعْفَةِ النِّسَاءِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَا يَكُونُ خَبَرُ ابْنِ عُمَر فَي الْجَمَارِ خَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَا يَكُونُ خَبَرُ الْبِي عُمَر لِخَبِي النَّقُلِ، عَلَى أَنَّ رَمْي الْجِمَارِ خِلَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنَّ لَلْعَرْمِ الْجَمَارِ خَبِلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهِي إِللَيْلِ قَبْلِ طُلُوعِ الفَّجْرِ أَيْضًا عِنْدِي جَائِزٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي أَذْكُوهُ فِي الْبَابِ لِشَعْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى أَنَّ رَمْيَ الْجَمَارِ فَلْلُوعِ الشَّاعِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَارِ الْمُسْتَعِقَةِ النِّسَاءِ بِاللَّيْلِ قَبْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَيْضًا عِنْدِي جَائِزٌ لِلْمُجَرِ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهِ عَلَى أَنْ النَّهِ عَلَى أَنَّ اللَّهِ عَلَى أَنَّ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِ الْفَعْرِ الْمُنْعَقِةِ النِّسَاءِ بِاللَّيْلِ قَبْلُ طُلُوعِ الْفَحْرِ أَيْضًا عِنْدِي جَائِزٌ لِلْمُعَرِ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهِ عَلَى أَنْ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالُوعُ الْمُعْرِالْمُ عَلَى الْمُعْمِلُومُ الْمُعْرَالُومُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَالِهُ عَلَى الْمُعْرَالُومُ الْمُعْرَالِهُ عَلَى الْمُعْرَالِهُ عَلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَالِيلُومِ الْفَاعِمِ الْمُعْرَالِهُ عَلَيْلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْلِقُلُولُومُ الْقَاعِلُولُومُ الْمُعْرَالِهُ عَلَى الْمُعْرَالُومُ الْمُعْلِقُولُولُولُومُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالُومُ الْمُعْرِقُولُولُومُ الْمُعْلِقُولُولُومُ الْمُعْ

### (٧٥٣) بَابُ الرُّحْصَةِ لِلنِّسَاءِ اللَّوَاتِي رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- = أخرجه: البخاري ۲۰۲/۲ (۱۲۷٦)، ومسلم ۷۸/۷ (۱۲۹۵) (۳۰۶) من طريق يونس، عن الزهري، به.
  - سبق عند الحديث رقم (٢٨٧١).
- (۱) قال صاحب عون المعبود ١٩/٥٤: ((بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التصغير، وبعدها نون مكسورة، ثم ياء النسب المشددة كذا قال ابن رسلان في شرح السنن. وقال في النهاية: الأبيني بوزن الأعيمي تصغيرا الأبنى بوزن أعمى هو جمع ابن))، وقال البغوي في شرح السنة ٧/ ١٧٥: ((أبيني تصغير، يريد يا بني)).
- (٢) هو جزء من حديث أخرجه الحميدي (٤٦٥)، وعلي بن الجعد (٢١٧٥)، وأحمد ا ٢٣٤/ والطحاوي و٢١٨ و٣٤٣، وأبو داود (١٩٤٠)، وإبن ماجه (٣٠٢٥)، والنسائي (١٧٠/٠، والطحاوي في شرح المعاني /٢٧١، وإبن حبان (٣٨٦٩)، والطبراني في الكبير (١٢٦٩٩)، والبغوي (١٩٤٣) و(١٩٤٣) من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، وهو منقطع فإن الحسن هذا لم يلق ابن عباس.

٢٨٨٤ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدُّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ح وَحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ، قَالَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ٢٨٨/ب مَوْلَى أَشْمَاء، أَنَّ أَشْمَاء نَوْلَتُ لَبُلَةَ جَمْع دَارَ الْمُؤْدَلِقَةِ. فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا بُنْيَّ، فَمُ انْظُرْ هَلْ غَابَ الْفَرْ هَلْ غَابَ الْفَرْدَ فَلَ عَنْ الْجُمْرَة اللَّهِ عَلَى الْجَمْرَة الْمُؤْدِ فَلْ الْجَمْرَة اللَّهِ الْجَمْرَة الْمُعْرَة الْمُعْرَة وَلَيْلٍ. قَالَتْ: كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

### هَٰذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَيْ بُنْيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَالْتَعْنَى فَالْتَكَ: فَارْتَجِلُوا. قَالَ: ثُمَّ مَضَيْنَا بِهَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، لَقَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: كَلَّا يَا بُنَيَّ، إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِلظَّعُنِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَذِنَ فِي الرَّمْيِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلنِّسَاءِ دُونَ الذُّكُورِ، وَعَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ هَذَا قَدْ رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ أَيْضًا، قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ.

#### ۲۸۸۶- صحیح.

أخرجه الطيالسي (١٦٤٢)، وأحمد ٧٣٤/٦ و٥٦١، والبخاري ٢٠٢/٢ (١٦٧٩)، ومسلم ١٠٢/٧ (١٦٧٩)، والمالي ٧٧/٤ (١٢٩١)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٨١٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢١٦/٢، والطبراني في الكبير ٢٤/٤) ((٢١٠)، والبيقتي ١٣٣/٥.

انظر: إتحاف المهرة ١٦/ ٨٣٧ (٢١٢٨٧).

### (٤٥٧) بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ إِذَا رَمَى الْحَاجُّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٢٨٨٥ - حَلَّثْنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَلَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ - يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ: حَلَّثْنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ لَمْ يَرَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.
 الْجَمْرَة.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ طُرُقَ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَوَلَ يُلَيِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فِي كِتَابِي الْكَبِيرِ . وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَوَلَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ؛ إِذْ هَلِهِ اللَّفْظَةُ حَتَّى رَمَى الْجُمْرَةَ، وَحَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ظَاهِرُهَا حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْمُقَيَّةِ بِتَمَامِهَا إِذْ ظَيْرُ جَائِزٍ مِنْ جِنْسِ الْفَرَبِيَّةِ إِذَا رَمَى الرَّامِي حَصَاةٌ وَاحِدَةً. أَنْ يُقَالَ: رَمَى الْجَمْرَةَ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: رَمَى الْجَمْرَةَ إِذَا رَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ.

٣٨٨٦- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةِ.

حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلَ يُلْبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْمُقَبَّةِ بِأَوْلِ حَصَاةٍ.

۲۸۸۵- صحي

أخرجه: الشافعي في مسنده (٣٠٠) بتحقيقي، والحميدي (٤٦٦)، والبخاري ٢٠٠/٢)، والبخاري ٢٠٠/٢)، والطبراني في الاركابا، والطبراني في الكبير ١٨/ (١٨٦٦)، والبهقي ١١٩/٥، وفي المعرفة له (٣٠٦٩). النظر: إتحاف المهرفة له (٣٠٦٩). انظر: إتحاف المهرفة ٢/ ٣٧٣ (١٣٨٨).

٢٨٨٦- **حديث صحيح**، شريك سيئ الحفظ لكن الحديث صعّ من غير طويقه.

أخرجه البيهقي ٥/١٣٧ من طريق المصنف. وأخرجه: أحمد ١/ ٣٩٤، والطحاوي **في شرح المعاني** ٢/ ٢٢٤.

انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٢٥٠ (١٢٦٧٧).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَعَلَّهُ يَخْطُرُ بِبَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةُ(١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْظُعُ التَّلْبِيَّةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَيَّةِ، وَهَذَا عِنْدِي مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا (٢٠ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَكُونُ إِلَى وَقْتِ مُؤَقَّتِ فِي الْخَبَرِ، وَالزُّجْرَ يَكُونُ إِلَى وَقْتِ مُؤَّقَّتِ فِي الْخَبَرِ، وَلَا يَكُونُ فِي ذِكْرِ الْوَقْتِ مَا يَكُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ. وَلَا أَنَّ الزَّجْرَ بَعْدَ ذَلِّكَ الَّوَقْتِ سَاقِطٌ، كَرَجْرِهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ فَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ طُلُوعِهَا؛ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ زَجَرَ أَنْ يَتَحَرَّى بِالصَّلَاةِ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا. وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ، فَزَجَرَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَالَ: «قَإِذَا<sup>تَ</sup>) ارْتَ**فَعَتْ فَارَقَهَا**»، فَلَلَّهُ بِهَذِهِ الْمُخَاطَبَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ حَتَّى تَزْقَفِعَ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، وَاللَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأُويلِ الْحَدِيثُ الْمُصَرِّحُ .

٧٨٨٧- وَالَّذِي حَدَّثَنَاهُ عُمَرُ<sup>(6)</sup> بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَصْلِ قَالَ: أَفَصْتُ مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْ فِي عَرَفَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَّةَ مَعَ آخِرِهَا حَصَاةً.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرُّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَّةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ لَا مَعَ أَوَّلِهَا، فَإِنْ

1/YAE

<sup>(</sup>١) في (م): ((دلالة على أن)).

<sup>(</sup>۲) في (م): ((كتابنا)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((وإذا)).

٢٨٨٧- سبق تخريجه عند الحديث (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((محمد)) خطأ. انظر: الحديث (٢٨٨١) وتهذيب الكمال ٣٣٨/٥ (٣٨٠٣).

لَمْ يَفْهَمْ بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْوَقْتِ فَأَكُثُرُ مَا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَمْرَاسٌ<sup>(۱)</sup> لَوْ قَالَ: لَمْ يُلَبُ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ أُوَّلِ حَصَاةٍ؛ قَرَّبْنَاهَا. وَقَالَ الْخَبَرَيْنِ أَمْرَاسٌ<sup>(1)</sup> لَوْ قَالَ: لَمْ يُلَبُ النَّبِيعَةَ. فَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَيُحْسِنُ الْفَقْة وَلا يَكَابِدُ، عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ هُوَ مَنْ يُخْبِرُ بِكُوْنِ الشَّيْءِ أَوْ سِمَاعِهِ لَا مِمَّن يَعْفَمُ الشَّيْءِ أَوْ سِمَاعِهِ لَا مِمَّن يَعْفَمُ الشَّيْءِ أَوْ سِمَاعِهِ لَا مِمَّن يَعْفِمُ الشَّيْءِ وَلَا يَسَمَاعِهِ لَا مِمَّن يَعْفِمُ الشَّيْءِ وَيُحْرِبُونَ الشَّيْءِ أَوْ سِمَاعِهِ لَا مِمَّن يَعْفِمُ الشَّيْءَ وَيُعْرَكُوهُ، وَقَدْ بَيِّنَتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ تُكْتِناً.

### (٧٥٥) بَابُ تَرْكِ الْوُقُونِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ رَمْيِهَا يَوْمَ النَّحْرِ

### (٧٥٦) بَابُ الرُّجُوعِ مِنَ الْجَمْرَةِ إِلَى مِنِّى بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ لِلنَّحْرِ وَالذَّبْحِ

۲۸۸۹ – حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ثُمَّ أَتَى النَّبِيُ ﷺ الْجَمْرَةَ، فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرُ، فَقَالَ: «هَذَا الْمَنْحَرُ، وَمِثْى كُلُّهَا مَنْحَرٌ».

<sup>(</sup>١) في (م): ((هذين الخبر من أساس لو قال: لم يلب النبي ﷺ بعد أول حصاة رماها)). ٢٨٨٨- سبق تخريجه عند الحديث (٢٧١٦).

<sup>.....</sup> 

٢٨٨٩- سبق تخريجه عند الحديث (٢٨٣٧).

# (٧٥٧) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّحْرِ وَالذَّبْحِ أَيْنَ شَاءَ الْمَرْءُ مِنْ مِنْى

٢٨٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجْ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عِيَاتِ، عَنْ
 جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنَّى. قَالَ: "وَمِثْى كُلُّهَا مَنْحُرً".

قَالَ أَبُو بَكُرِ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: ﴿ وَمِنِّى كُلُهَا مَنْحَرٌ ﴾ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي عَرْ مَوْضِع مِنْ كُثُبِي أَنَّ الْحُكُمَ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ وَاجِبٌ إِ لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ مِنْ مِنُّى كُلُهُا مَنْحَرُ وَلَاللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِمَّنُ خَلَافِ مَدْهُمِنَا فِي الْحُكُم بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ وَكَانَ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِمَّنُ خَالَفَ الْمُقَلِيقِ فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ وَزَعَمَ أَنُّ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّذِي لَا يَحْتَمِلُ عَيْرَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ وَلِكَ اللَّهِ عَلَى الْحُكُم بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ وَكَانَ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِمَّنُ فِي إِنَاحَةِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَانَ [اللَّيلِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ وَلِكَ اللَّهِ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ وَلِكَ اللَّهِ عَلَى إَنَا مَعْنَى أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ وَلِكَ اللَّهِ عَلَى أَنَّ مَلَهُ المُتَحَرِّ وَكُولِهِ عَلَى إِنَاحَةٍ شَيْعِ مِنْ الْمُلَكِلُ اللَّذِي لَا يَحْتَمِلُ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَّ مَلَ كَانَ عَلَى أَنَّ كُلُهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ وَعَمَ أَنَّ مَا كَانَ عَلَى أَنْ كُلَهَا لَمُعْرَامِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِفُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٧٥٨) بَابُ النَّهْيِ عَنِ احْتِضَارِ الْمَنَازِلِ بِمِنَّى اِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ، فَإِنِّى لَسْتُ أَعْرِفُ مُسَيْكَةً بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ، وَلَسْتُ أَحْفَظُ لَهَا رَاوِیًا إِلَّا ابْنَهَا

٧٨٩٠- حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

۲۸۹۰– سبق تخريجه عند الحديث (۲۸۱۱).

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٣٣٦ (٣١٤٧).

<sup>(</sup>١) في (م): ((إن)).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وبه اضطراب، ولم نتبين الصواب.

٢٨٩١~ إسناده ضعيف ؛ لضعف إبراهيم بن المهاجر ولجهالة مسيكة المكية.

ابْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمَّهِ مُسَيْكَةَ (١)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: -تَعْنِي رَجُلًا - يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا نَبْنِي بِمِنَّى بِنَاءَ فَيُظِلُكَ؟ قَالَ: الله؛ مِنِّى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ (١).

### (٧٥٩) بَابُ اسْيَعْبَابِ ذَبْحِ الْإِنْسَانِ وَنَحْرِ نَسِيكَتِهِ بِيَدِهِ، مَعَ إِبَاحَةِ دَفْعِ نَسِيكِهِ إِلَى غَيْرِهِ لِيَلْبَحَهَا أَوْ يَنْحَرَهَا

٢٨٩٢– حَدَّثَنَا عَلِيُ بُنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيْ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ،

<sup>=</sup> أخرجه: أحمد ٢٠١٦ و ٢٠٠٦، والدارمي (١٩٤٣)، وأبو داود (٢٠١٩) وابن ماجه (٣٠٠٦) و(٣٠٠٧)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٢٢٥)، والترمذي (٨٨١)، وأبو يعلي (٤٥١٩)، والحاكم ٢٦٦١ و٤٦٧، والبيهقي ١٩٥٩، والمزي في تهذيب الكمال ٨/٨٥٥.

انظر : **إتحاف المهرة** ١٧/ ٧٨١ (٢٣٢١٩).

 <sup>(</sup>١) لم يذكرها المزي بجرح ولا تعديل، وكذلك فعل الذهبي، أما ابن حجر فقد قال في التقريب: ((لا يعرف حالها)). ينظر: تهذيب الكمال ٥٧٨/٥ (٢٥٢٦)، وميزان الاعتدال (١٠٩٩٧)، والتقريب (٨٦٨٣).

<sup>(</sup>Y) قال ابن العربي: ((وهو يقتضي بظاهره أن لا استحقاق لأحد بمنى إلا بحكم الإناخة بها لقضاء النسك في أيامها، ثم ببني بعد ذلك بها ولكن في غير موضع النسك. .. وكنت أرى بمدينة السلام يوم الجمعة كل أحد يأتي بحصيره وخمرته فيفرشها في جامع الخليفة، فإذا دخل الناس إلى الصلاة تحاموها حتى يأتي صاحبها فيُصلي عليها، فأنكرت ذلك، وقلت لشبخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي: أو يوطن أحد في المسجد وطنًا، أو يتخذ منه سكنًا؟ قال: لا، ولكن إذا وضع مصلاه كان أحق بذلك الموضع من غيره؛ لقول النبي ﷺ: ((منى مناخ من سبق))، فإذا نزل رجل بمنى برحله ثم خرج لقضاء حواتجه لم يجز لأحد أن ينتزع رحله لمغيبه منه). عارضة الأحوذي ٨٨/٤.

۲۸۹۲– سبق تخریجه عند الحدیثین (۲۵۳۶) و(۲۵۹۶).

#### جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَلَاثَةَ وَسِثِّينَ - يَغْنِي بَدَنَةً – فَأَعْظَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ.

### (٧٦٠) بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مَعْقُولَةً ضِدَّ قَوْلِ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَجَهِلَ السُّنَّةَ وَسَمَّى السُّنَّةَ بِدْعَةً بِحَهْلِهِ بِالسُّنَّةِ

٣٨٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَال: حَدَثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ حَوَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَال: حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ رُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ حِ وَحَدَّثَنَا إِينَهُ بُنُ أَيْنِهُ مَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ جَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً - قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ حَ وَحَدَّثَنَا المَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ هِشَام، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنِ وَيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتُهُ بِمِنْي لِيَحْرَهَا بُونُ مُنَا مُقَيْدَةً مُ سُنَعْ مُحَدِّدٍ ﷺ.

هَذَا حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ.

#### ۲۸۹۳ صحیح.

أخرجه أحمد ٣/٢، وأبو داود (١٧٦٨)، والنسائي (١٣٤٤) من طريق هشيم، به.

وأخرجه أحمد ٢/ ١٣٩ من طريق ابن علية، به.

وأخرجه البخاري ٢١٠/٣ (١٧١٣)، وابن حبان (٥٩٠٣)، والبغوي (١٩٥٧) من طريق يزيد ابن زريع، به.

وأخرجه أحمد ٢/ ٨٦، والدارمي (١٩٢٠)، ومسلم ٤/ ٨٩ (١٣٢٠) (٣٥٨)، والبيهقي ٥/ ٢٣٧ من طرق عن يونس بن عبيد، به.

انظر: إنحاف المهرة ١٦/٨ (٩٤٥٢).

٣٨٩٤ – حَلَّثَنَا <sup>(١)</sup> عَلِيُّ بْنُ شُمَيْتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَلِهِ سَبْمَ بَدَنَاتِ قِيَامًا.

قَالَ أَبُو بَكُرِ: خَبَرُ أَنْسِ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعَلَمْتُ فِي غَبْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي ذِكْرِ الْمَدَدِ الَّذِي لَا يَكُونُ نَفْيًا عَمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَنْسِ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ، أَنَّهُ لَمْ يَنْحَرْ بِيَدِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ بَدَنَاتٍ؛ لِأَنَّ جَابِرًا قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَحَرَ بِيَدِهِ نَلَاثَةً وَسِتْيِنَ مِنْ بُدُنِهِ.

### (٧٦١) بَابُ التَّسْمِيَةِ وَالتَّكْسِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ

٢٨٩٥ - كَذْفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَذْفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: خَذْفْنَا شُعْبَةُ، فَالَ: سَمِعْتُ فَتَادَةَ يُحَدُّثُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ شُعْبَةُ،

#### ۲۸۹۰- صحیح.

أخسرجه أحمد ٢٦٨/٣، والبهخاري ٢٠ /١٧ (١٥٥١) و٢/ ٢١٠ (١٧١٣) و(١٧١٤). وأبو داود (١٧٩٦) و(٢٧٩٣)، وأبو عوانة ٥/ ١٩٢، والطحاوي في شرح المعاني ٤١٨/١. والبيهقى ٩/٥ و٩/ ٢٧٩، والبغوي (١٨٧٩). انظر: إتحاف المهرة ٢/٢ ٧(٢٥٣٢).

(١) فات الحافظ أن يذكر هذا الإسناد، واستدركه عليه المحققون.

#### ۲۸۹۰- صحیح.

أخرجه أحمد ١٨٣/٣ و٢٥٥ و٢٧٢، وابن ماجه (٣١٥٥) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٩٦٨)، وأحمد ٩/ ٩٩ و١١٥ و١١٨ و١٨٣ و١٩٣ و٢٧٢ و٢٧٢ و٢٧٢ ، وابن والدارمي (١٩٥١)، والبخاري ١٣١/ (٥٥٥٨)، ومسلم ٢/ ٧٧ (١٩٦٦) (١٧)، وابن ماجه (٣١٢٠)، والنسائي ٣/ ٢٧٩ و٧/ ٢٣٠، وأبو يعني (٣٠٧٦) و(٥٩٠١)، وابن الجارود (٩٠٩)، وابن جان (٥٩٠٠) و(٥٩٠١) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. يُصَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبُحُ بِبَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (١٠).

٢٨٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُضَحِّي، بِمِلْهِ.

## (٧٦٢) بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدْيِ مِنَ الذُّكْرَانِ وَالْإِنَاثِ جَمِيعًا

٢٨٩٧ - حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْفُوبَ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ
 مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى

= وأخرجه أحمد ٢ / ١٤٤ و ١٧٠ و ١٨٩ و ٢١١ و ٢١٤ و ٢٠٥، والبخاري ١٣٣/٧ (٥٦٥) و وأحرجه أحمد ٢ / ١٤٤ (و٥٦٥)، والبخاري ١٣/٧)، والمترسلي (١٤٦)، وأبو داود (٢٧٩٤)، والمترسلي (١٤٩٤)، والنسائي ٢٠٠/٧ و ٢٦، وأبو يعلى (٢١١٨) و (٣١٣٦)، وابن الجارود (٩٠٢) والبنوي (١١١٩)، من طرق عن قتادة.

سيأتي عند الحديث (٢٨٩٦).

انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٢٢٢ (١٥٩٥).

(١) في (م): ((صفاحها)).

٢٨٩٦- سبق تخريجه عند الحديث (٢٨٩٥).

٢٨٩٧ - حديث حسن، محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع عند أحمد ٢٦٦/١، وعند المصنف كما سيأتي على أنه قال: حدثني من لا أنهم عن ابن أبي نجيح، عند الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١٠٧ لكنه توبع فزال ما نخشاه منه.

أخرجه أحمد ١/ ٢٦١، وأبو داود (١٧٤٩)، والطبراني في ا**لكبير** (١١١٤٨)، والحاكم ٤٦٧/١ من طريق عمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٧٣/١، والبيهقي ٥/ ٣٣٠ من طرق عن عبد الله بن أبي نجبح.

سيأت عند الحديث (٢٨٩٨). انظر: إتحاف المهرة ١٦/٨ (٠٨٨٠٠).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجَمَلٍ أَبِي جَهْلٍ فِي هَدْيِهِ عَامَ الْحُمَلَيْبِيَةِ، وَفِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، كَانَ أَبُو جَهْلٍ أَسْلِيَهُ<sup>(۱)</sup> يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ أَبُو بَكُودِ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: جَمَلُ أَبِي جَهْلِ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي أَبُوَابِ الْإِفْلَاسِ أَنَّ الْمَالَ فَدْ يُضَافُ إِلَى الْمَالِكِ الَّذِي قَدْ مَلَكَهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْجُو عَنْهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (٢٠): ﴿ اَجْمَلُوا بِسَعَتُهُمْ فِي مِعَلِمْ ﴾ (٢٠) فَأَضَاتَ الْبِضَاعَةَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ اشْتِرَاثِهِمْ بِهَا طَعَامًا، وَإِنَّمَا كُنْتُ احْتَجَجْتُ بِهَا ﴾ إِنَّ بَعْضَ مُخَافِفِينَا زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ النَّبِي ﷺ : ﴿ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِو فَهُو آحَقُ مُخَافِقِينَا وَعَمَ أَنَّ قَوْلَ النَّبِي ﷺ : ﴿ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِو فَهُو آحَقُ مُخَافِقِهُ وَالْعَضِيمِ وَمَا لَمْ يَوْلُ فَوَعِنَا فَي مِنْ سَائِلِ الْمُونِ الْمُؤْمِنِ وَمَا لَمْ يَوْلُ

### (٧٦٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ إِهْدَاءِ مَا قَدْ غُنِمَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الشَّرْكِ وَالْأَوْثَانِ أَهْلَ الْحَرْبِ مِنْهِم مُغَايِظَةً لَهُمْ

٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ: حَدَّثِنِي (٥) عَبْدُ اللَّهِ بِنَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْئِيةِ فِي هَدَايَاهُ جَمَّلًا لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ؛ لِيَغِيظَ الْمُشْرِكِينَ بِثَلِكَ.

### (٧٦٤) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْجِيهِهِ اللَّبِيحَةَ لِلْقِبْلَةِ، وَالدُّعَاءِ عِنْدَ اللَّبْح

<sup>(</sup>١) في (م): ((أسلمه)).

 <sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وأثبتها من (م).

<sup>(</sup>٣) يوسف، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث الذي ذكره المصنف أخرجه مسلم ٣١/٥ (١٥٥٩) (٢٤) وغيره .

۲۸۹۸- سبق تخریجه عند الحدیث (۲۸۹۷).

<sup>(</sup>٥) في الأصل وفي (م): ((وحدثني)) وهي محض خطأ.

٣٩٨٩ – كَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّنَنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّنَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ الْمِصْرِيُّ، عَنْ حَالِدِ ابْنِ أَبِي عِبْدَ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَعَ يَوْمَ الْبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَعَ يَوْمَ الْجِيدِ كَبْشَيْنِ، ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَهْهَمَا: ﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَظَرَ السَّمَاوَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَعْنِي لِلَّذِي وَلَمْكَانِي لِلَّهِ رَبُّ وَالْأَرْضَ (١) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبُّ الْمُسْلِمِينَ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَنْهُ أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَمْدِهِ.

1/440

(٧٦٥) بَابُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ النَّفَرِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ أَوِ الْبَدَنَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ وَاحِدٍ، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ سُبْعَ بَدَنَةٍ وَسُبْعَ بَقَرَةٍ تَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي الْهَدْي

٢٩٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ

٣٨٩٩- إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه، وأبو عباش قد توبع.

أخرجه أحمد ٣/ ٣٧٥، والمدارمي (١٩٥٢)، وأبو داود (٢٧٩٥)، وابن ماجه (٣١٢١)، والطحاوي في **شرح المعاني** //١٧٧، والحاكم ٤٦٧/١، والبيهقي ٤/٧٨٧.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٦٠٩ (٣٨٥٩).

<sup>(</sup>١) في (م): ((حنيفًا)).

٢٩٠٠ صحيح. أخرجه: أحمد ٣٧٨/٣، ومسلم ٨/٨٤ (١٣١٨) (٣٥٣)، واين الجارود (٤٧٩)، والناجريج، بهذا الإسناد.
 والطحاوي في شرح المعاني ١٧٥/٤، والبيهقي ٩/٩٥/٩ من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
 وأخرجه: أحمد ٣/ ٣٠١، والدارمي (١٩٦١)، ومسلم ٨٨/٤ (١٣١٨) (١٣٥١)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/١٥٠، وابن حبان (٤٠٠٤)، والدارقطني ٢/٤٤/، والبيهقي ٨/٨٪
 والبغوي (١١٣١) من طرق عن أبي الزبير.

جُرَبْج ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَنْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي - ابْنَ بَكْرِ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةِ.

زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فِي حَدِيثِهِ: وَنَحَرْنَا يَوْمَنِذِ سَبْعِينَ بَدَنَةً. وَقَالَا جَمِيعًا: فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةُ اشْتَرَكَ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ فَقَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدُنِ. وَخَصَّ جَابِرٌ الْحُدَيْئِيَّةَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: فَنَحَرْنَا يَوْمَنِذِ كُلَّ بَدَنَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ. وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ: قَالَ: اشْتَرَكَّنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَنِذٍ، وَالْبَاقِي لَفْظًا وَاجِدًا.

٢٩٠١ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحْرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدْنِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

<sup>=</sup> سيأتي عند الحديث (٢٩٠١).

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤٤٨ (٣٤٢٦).

۲۹۰۱- صحیح.

أخرجه: الشافعي في المسند (٥٠٥) بتحقيقي، وأحمد ٢٩٣/٣، والدارمي (١٩٦٢)، ومسلم ٥٧/٤)، (١٩٦٨) (و١٩٠٥)، وأبو داود (٢٨٠٩)، وابن صاجه (٣١٣)، والـترمـذي (٩٠٤)، والنسائي في الكبرى (٢٤٢)، والطحاوي في شمح المعاني ٤/١٧٤ – ١٧٥، وابن حبان (٤٠٠٦)، والبيهقي ١٦٣/٥ – ١٦٩ و٢١٦ و٢٩٤ و٢٩٤/٩ من طريق مالك، به.

سبق تخريجه عند الحديث (۲۹۰۰).

انظر: **إتحاف المهرة ٣/ ٤٩٣** (٣٥٥٢).

<sup>(</sup>١) **الموطأ** (١٣٩٥) برواية الليثي.

(٧٦٦) بَابُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ سَبْعَةٍ مِنَ الْمُتَمَتِّمِينَ فِي الْبُدَنَةِ الْوَاحِدَةِ
وَالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ، وَاللَّالِيلِ عَلَى أَنَّ سُبْعَ بَدَنَةٍ وَسُبْعَ بَقَرَةٍ مِمَّا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ؛ إِذِ اللَّهُ ﷺ أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ إِذَا وَجَدَهُ

٢٩٠٢ - حَدَّثْنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْتِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ح وَحَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ
 إِثْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

### (٧٦٧) بَابُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ النَّسَاءِ الْمُتَمَنِّعَاتِ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ

٢٩٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ،
 عَنِ الْأُوْرَاعِيِّ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 عَنْ مَنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.

۲۹۰۲- صحيح.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٢٦٨ (٢٩٨٣).

۲۹۰۳- صحيح.

أخرجه: أبو داود (١٧٥١)، وابن ماجه (٣١٣٣)، والنسائي في الكبرى (٤١٢٨). انظر: إتحاف المهرة ٢١/ ١٢٤ (٢٠٤٨٧).

(٧٦٨) بَابُ إِجَازَةِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ عَنِ الْمُتَمَتِّمَةِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا وَعِلْمِهَا.

٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْنَ سَعِيْدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَى أَتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا لَحْمُ بَقَرٍ، ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

(٧٦٩) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الضَّحِيَّةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْهَدْيِ
الْوَاجِبِ؛ إِذْ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّنِهِ كُنَّ مُنَمَتَّمَاتٍ خَلَا
عَافِشَةَ الَّتِي صَارَتُ قَارِنَةً ؛ لِإِدْخَالِهَا الْحَجَّ عَلَى الْمُمْرَةِ لَمَّا
لَمْ يُمُكِنْهَا (١) الطَّوَافُ وَالسَّعٰيُ لِمِلَّةِ الْحَبْضَةِ الَّتِي حَاضَتْ
قَبْلُ [أَنَّ] (١) تَطُوفَ وَنَسْعَى لِمُمْرَتِهَا

۲۹۰٤- صحيح.

أخرجه: مالك في الموطأ (١٩٧٧) برواية الليني، والشافعي في المسند (٨٠١) بتحقيقي، والحميدي (٢٠٧)، وإسحاق بن راهويه (٩٨٦)، وأحمد ١٩٤/٦، والبخاري ٢٠٩٧) والمخاري (٢٠٧)، وإبن ماجه (١٧٥) و١٩١١) و١٩٤، ومسلم ١٩٤٤، (١٢١) (١٢٥)، وابن ماجه (٢٩٨١)، والنسائي ١/١٣٠ و١٢١ و١٨١٨ وفي المكبرى له (٣٦٣٠) و(٣٢١) و(٤١٣١)، وابن الجارود (٤٠٠)، وابن حبان (٩٣١)، والبيهقي ٥/٥، وفي المعرفة له (٩٢٠٥) و(٩٣٢١)، والبنوي (١٨٥٥).

انظر: **إتحاف المهرة** ١٧/ ٧٤٣ (٢٣١٥٧).

<sup>(</sup>١) في (م): ((يتمكنها)).

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الأصل، وأثبتها من (م).

7٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ (١٧ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، قَالَ: سَمِغتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقِرِ.

هَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعَلِيُّ، فَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ (\*\*) قَبْلِ أَنْ تَذْخُلَ مَكَّة، فَقَالَ لَهَا: «أَفْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ ٱلَّا

#### ۲۹۰۵- صحیح

أخرجه مالك في الموطأ (١٢٢٩) برواية الليني، والشافعي في المسند (٧٩٧) بتحقيقي، والمحميدي (٢٠٦)، وإسحاق بن راهويه (٩٩٧)، وأحمد ٦/ ٣٩ و٢١٩ و٢٧٣، والبخاري ١/ ٨١ (٢٩٤) و٧٩٧ (٥٥٤٩)، وابن ماجه (٢٩٤)) والنسائي ١/ ١٥ (٥٥٤٩)، وفي الكبرى له (٢٧٢١)، وأبو يعلى ماجه (٢٩٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٣، وابن حبان (٢٥٤٩، وفي الكبرى له (٣٧٢١)، وأبو يعلى (٤٤٧٩)، وابن الجارود (٤٦٦)، وابن حبان (٤٣٥٤)، والبيهقي ٢٥٨/١ و٥/٨٦، وفي المعرفة له (٤٢٠)، والبغوي (١٩١٣)، من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الطيالسي (١٤١٣)، والدارمي (١٨٥٣) و(١٩١٠)، والبخاري ٢/ ٩٥ (١٦٥٠)، وأبو داود (١٧٨٢)، وابن حبان (٣٨٣٥) و(٤٠٠٥)، والبيهقي ٨٦/٥، والبغوي (١٩١٤) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، به.

وأخرجه البخاري ٢/١٦٤ (١٥١٨)، والنسائي في **الكبرى (٤٢٣**٢) من طريق القاسم بن محمد، به .

سيأي عند الأحاديث (٢٩٩٦) و(٢٩٩٨) و(٣٠٧٦) الروايات مختصرة ومطولة. انظر: إتحاف الهرة ٢١/٢١٤ (٢٢٦٢٤).

- (١) ذكر الحافظ في **الإتحاف** هذا الإسناد، وذكر مرة أخرى عبد الجبار مقرونًا بعلي بن خشرم.
- (٢) سَرِف: بالفتح، ثم الكسر، وآخره فاء: موضع على ستة أميال من مكة، من طريق مرو،
   وقيل: سبعة وتسعة واثنا عشر، بنى به رسول الله ﷺ بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها،
   وفيه ماتت . مراصد الاطلاع ٢٠٨/٢.

محتصر المحتصر من المستد الصحيح عن النبي رهيم

ِ تَ**طُونِي بِالْبَيْتِ**». قَالَتْ: فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.

(۷۷۰) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَلَّا حَظْرَ فِي إِخْبَارِ جَابِرٍ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ أَلَّا تُجْزِئَ الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ أَلَّا تُجْزِئَ الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ أَلَّا تُجْزِئَ الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرَ مَوْضِع سَبْعَةٍ، وَهَذَا مِنَ الْجَنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرٍ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ عَدَدُ (الشَّيْءِ لَا تُرِيدُ نَفْيًا لِمَا رَادَ عَنْ ذَلِكَ الْعَرَبِ

٢٩٠٦ - حَدَّنَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّنَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

۲۹۰٦- صحيح.

أخرجه أحمد ٢٣٣/٤، وأبو داود (٢٧٦٦)، والبيهقي ٢١٥/٥ و٢/٢١ و٢٢٢ و٢٢٢ و٢٢٢ و٢٨ و٢٣٠، وفي ا**لدلائل** له ١١٣/٤ و١٤، وابن عبد البر في **الاستذكار ١**٠٥/١٣ من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخسرجـه أحمـد ٢/ ٣٢٧ و٣٣٨ و٣٣١، والـبـخـاري ٢٠٦/٢ (١٦٩٤) و(١٦٩٥) و ١٦٩٥) (١٨١١) و٢/ ٢٤٦ (٢٧١١) و(٢٧١٢) و٣/ ٢٥٢ (٢٧٣١) و(٢٧٣٢) و ٥/ ١٦١ (١٤١٨) و(٤١٧٩)، وأبو داود (٤٦٥٥)، والنسائي ه/ ١٦٩، والطبراني في **الكبير ٢**/ (١٥)، والبيهقي / ١٧٠/ والبغوي (٢٧٤٨) من طرق عن عروة بن الزبير.

انظر: إتحاف المهرة ١٨٧/١٣ (١٦٥٥٩). سيأتي عند الحديث (٢٩٠٧).

(٢) ((عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الزهري قال: وثبتني معمر. وعن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق. قال: قال معمر: عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المصور بن مخرمة ومروان بن الحكم – يصدّق كل واحد منهما حديث صاحبه – وعن محمد ابن يحيى، عن الحسن بن الربيع، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن إسحاق، عن الزهري))، هذه الأسانيد لم ترد في الأصل ولا في (م) وهي من الإتحاف.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): ((العدد)).

إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبْيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنْهُمَا خَدَّنَاهُ، قَالَا: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، لَا يُرِيدُ فِتَالَا، وَسَاقَ مَعْهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائةِ رَجُلٍ، فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ نَهْرٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّةِ اللَّهْ النَّهُ عَلْمَ أَلَا عَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ عَلْمَ أَلَا عَلْمَ عَلْمَ أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

- ٢٩٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أُخْبَرُنَا الْبُنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةً () وَاتَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْقِة () قَلْدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، فَأَحْرَمُ مِنْهَا... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: فِي خَبَرِ ابْنِ إِسْحَاقَ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَكَنَةً، وَكَانَ النَّاسُ سَبْمَوائةِ رَجُلٍ يُرِيدُ سَبْمَوائةِ رَجُلٍ الَّذِينَ نَحَرَ عَنْهُمُ السَّبْعِينَ الْبَكَنَةَ، لَا أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ بِالْحُدَيْئِيَةِ كَانُوا سَبْمَوائةِ رَجُلٍ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ اسْمَ النَّاسِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ فَقَوْلُهُ ( الْمَعَلَى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ

(١) في الأصل وفي (م): ((عشر)).

۲۹۰۷- صحيح.

أخسرجـه أحمـد ٢٤/٣٢٣ و٣٣٨، والسبـخــاري ١٥٧/ (٤١٥٧) و(٤١٥٨) و١٦٧ (٤١٧٨) و(٤١٧٩)، وأبو داود (١٧٥٤)، والبيهقي في الدلائل ٩٣/٤، وفي الشعب له (٧٣١٨) من طريق سفيان بن عيينة. سبق تخريجه عند الحديث (٢٩٠٦).

(٢) في الأصل وفي (م): ((عشر)).

 (٣) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، منها ميقات أهل المدينة . مراصد الاطلاع ١/ ٤٢٠ ؟.

(٤) في (م): ((كقوله)).

النَّاشُ إِنَّ النَّاسَ فَذَ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ (١) قالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَمْ يَقُولُوا، وَلَا كُلَّ النَّاسِ فَذَ جَمَعُوا لَهُمْ (٢). وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ فَمَ آفِيهِمُوا مِنْ حَيْثُ الْكَاسُ ﴾ (٢) قالْمِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ جَمِيعٌ النَّاسِ لَمْ يُفِيضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ اَكَاسَ الْمِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ جَمِيعٌ النَّاسِ لَا جَمِيمَهُمْ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ، وَخَبَرُ ابْنِ عَيْنَةً يُصَرِّحُ بِصِحَةٍ هَذَا النَّالِيلِ، أَلا تَسْمَهُهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ: وَكَانُوا بِضْعَ عَشْرَةُ (٤) عَلَيْنَةً يُصَرِّحُ لِمِعْتَ هَذَا الْخَبْرِ فِي ذِكْرِ (٥) عَدَوهِمْ شَبِيةٌ بِخَبَرِ أَبِي الْعُنْونَ، وَهَذَا الْخَبْرُ يُصِرِّحُ أَيْفِ الْخَبْرِ وَهُمَا اللّهُ مَا بَيْنَ الْفَكُوبُ إِلَى الْعَشْرِ، وَهَذَا الْخَبْرُ فِي ذِكْرٍ (٥) عَدَوهِمْ شَبِيةٌ بِخَبَرِ أَبِي الْمُعْلَىٰ مَا الْخَبْرُ فِي ذِكْرٍ (٥) عَدَوهِمْ شَبِيةٌ بِحَبَرِ أَيْ الْمُعْلَىٰ مَا النَّهُمْ كَانُوا النَّفْلُ عَلَى أَنْ قَوْلَهُ فِي خَبِرِ ابْنِ إِسْحَاقَ: وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَوالَةِ وَالْمُعْلِقَةُ عَلَى أَنَّ قَوْلُهُ فِي خَبِرِ ابْنِ إِلْمُحَلِيْتِيةٌ لَا جَمِيعَهُمْ فَعَلَى هَذَا النَّاسُ سَبْعَوالَةِ وَكُولُ النَّاسُ الْمَنْ النَّاسُ الْمُعْرَوْرِ سَبْعَوالَةً وَلَكُ مِنْ النَّاسُ الْمَعْرَوْرِ سَبْعَوْلُ وَلِهُ فِي خَبِر ابْنِ إلْمُحَلِيْتِيةٌ لَا جَمِيعَهُمْ فَعَلَى هَذَا النَّاسُ سَبْعَوالَةِ وَلَوْلُهُ وَيَعْدُ وَاللّهُ وَلِلْ عَشْرَةٍ مِنْهُمْ بَلَنَهُ أَوْلُهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى أَنْ قَوْلُهُ عَلَى عَلْمَ النَّاسُ سَمْعَ مِنْهُمْ مَنْ كُلُ عَشْرَةً وَمُنْهُمْ عَلَى الْمُعْرَفِقِهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَفِقُ مَا اللّهُ الْمُولُولُ عَلْمُ الْمُ الْمُؤْولُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَفِقُ الْمَالِ الْعَلْمُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْرِقُ مِنْهُمْ مَنْ عَلَى الْمُولُولُ وَالْمَالِ الْعُلْمُ الْمُعْرِقُ مِنْهُمْ مَلْمُولُ الْمُعْرِقُ مِنْهُمْ اللّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَمُ اللّهُ الْمُعْرِقُ مِنْهُمْ اللّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَا

<sup>(</sup>١) آل عمران، الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) في المراد بـ ((الناس)) الأولى ثلاثة أقوال:

الأول: أنهم ركب لقيهم أبو سفيان فضمن لهم ضمانًا لتخويف النبي ﷺ وأصحابه.

الثاني: أنه نعيم بن مسعود الأشجعي.

الثالث: أنهم المنافقون، لما رأوا النبي 激 يتجهز نهوا المسلمين عن الخروج، وقالوا: إن أتيتموهم في ديارهم لم يرجم منكم أحد.

والمراد بـ ((الناس)) الثانية أبو سفيان وأصحابه. زاد المسير ١/٤٠٥ – ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة، الآية: ١٩٩. (٤) في (م): ((عشر)).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((ذكرهم)).

ر٦) في (م) ((عشر)). <sup>-</sup>

<sup>(</sup>٧) في (م): ((نحر)).

وَخَبَرُ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: اشْتَرَكَ عَشَرَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَيْ سَبْعُمِائَةٍ مِنْهُمْ وَهُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ لَا كُلُهُمْ.

٢٩٠٨ - وَقَدْ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدِ، عَنْ عِلْبَاء بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكُنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ،
 وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةٌ ح حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدِ ح.

٢٩٠٩ – وَخَبَرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي فَسْمِ الْغَنَائِمِ: فَعَدَلَ النَّبِيُ ﷺ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَرُورٍ، كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةٍ هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ.

(٧٧١) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُغَالَاةِ بِشَمَنِ الْهَدْيِ وَكَرَائِمِهِ إِنْ كَانَ شَهْمُ ابْنُ الْجَارُودِ<sup>(١)</sup> مِمَّنْ بَجُورُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَالَ الْمُطَّلِيقِ

- ٢٩١٠ فِي عَقِبِ خَبَرٍ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَمَّا سُثِلَ أَيُّ الرِّفَابِ أَفْضَلُ؟

٢٩٠٨ - إسناده حسن، الحسين بن واقد صدوق حسن الحديث.

أخرجه أحمد ١/ ٢٧٥، وابن ماجه (١٣١٦)، والترمذي (٩٠٥) و(١٥٠١)، والنسائي ٢٢٢/٧، وفي الكبرى له (٤١٢٣)، وابن حبان (٤٠٠٧)، والطبراني في الكبير (١١٩٢٩)، والحاكم ٤/ ٢٣٠، والبيهقي ٢٥٥/٥ - ٢٣٦، والبغوي (١١٣٢). انظر: إتحاف المهرة ١١٧/٧ (٥٢٦٠).

۲۹۰۹- صحيع

ذكره المصنف معلقًا، ووصله الحميدي (٤١٠) و(٤١١)، والدارمي (١٩٨٣)، والبخاري ١٨١/٣ (٢٤٨٨)، ومسلم ٧٩/٦ (١٩٦٨) (٢٢).

(۱) قال عنه البخاري: لا يعرف له سماع من سالم، وقال عنه الذهبي: فيه جهالة، وقال عنه ابن
 حجر: مقبول. ينظر: ميزان الاعتدال (۱۰۸۲)، والتقريب (۹۸۳).

۲۹۱۰ صحیح.

--

717

قَانَ: وَأَ**فَكَرُمَا نَمَنًا، وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَمْلِهَا ('')**. فَقَالَ فِي عَقِبِ هَذَا الْحَبَرِ: وَالْفِعْلُ مُضْطَرُّ إِلَى أَنْ يُعْلِمَ أَنَّ كُلَّ مَا عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عِنْدَ الْمَرْءِ كَانَ أَعْظَمَ لِنَوَابِ اللَّهِ إِذَا أَخْرَجَهُ لِلَّهِ ('').

٢٩١١ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَرْبِ الْبَغْدَادِيُّ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ شَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُدَى عُمَّرُ بْنُ الْجَلَّالِم، فَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُدَى عُمَّرُ بْنُ الْجَلَّالِم، فَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَلَكَنَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَاثُواتَةِ دِينَارٍ ، فَأَنَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبَةً، وَإِنِّي أَعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثُواتَةِ دِينَارٍ أَفَأْبِيمُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمْنِهَا بُدْنًا فَأَنْحُرُمًا؟ قَالَ: «لاً ، انْحَرِّمًا إِيَّامًا»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الشَّنِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ فِي اسْمِو؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: جَهُمُ بْنُ الْجَارُودِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَهْمُ<sup>(٥)</sup>.

ذكره المصنف معلقًا، ووصله الحميدي (۱۳۱)، والدارمي (۲۷٤۱)، والبخاري ۱۸۸/۳ (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>١) أي: ما اغتباطهم بهما أشد، فإن عنق مثل ذلك ما يقع غالبًا، إلا خالصًا وهو كقوله تعالى:﴿ لَنَ لَنَالُوا اللَّهِ حَتَّى تُتُفِقُوا مِنَّا شَغِبُونً وَمَا لَنُفِقُوا بِن تَنَهُو فَإِلَّكَ اللَّهَ بِهِد عَلِيدٌ ۚ ﴾ . انظر: فتح الباري ٥/ ١٨٥ عقب (٢٥١٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

٢٩١١- إسناده ضعيف؛ لجهالة شهم بن الجاورد.

أخرجه أحمد ١٤٥/٢، والبخاري في الت**اريخ الكبير ٢/ ٢٣٠**، وأبو داود (١٧٥٦)، والبيهقي ٥/ ٢٤١ - ٢٤٢.

انظر: إتحاف المهرة ٨/ ٣٣٨ (٩٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: ((أحمد بن أبي الحارث البغدادي)) ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) النجيب من الإبل: وهو القوي منها الخفيف السريع . النهاية ٥/١٧.

 <sup>(</sup>٥) ذكره المزي باسم ((جهم)) فقط، أما ابن حجر فقد ذكره باسم ((جهم)) وقال: ((وقيل: شهم)). ينظر: تهذيب الكمال ١/ ٤٨٧ (٩٦٦)، والتقريب (٩٨٣).

جماع ابواب د تر العدل المستدال ي د. ١

### (٧٧٧) بَابُ ذِكْرِ الْمُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَنْمَامِ فَلَا تُجْزِئُ هَدْيًا وَلَا ضَحَايَا إِذَا كَانَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْعُيُوبِ

٣٩١٧ - حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدِ وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدِ وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّنَا شُعْبُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ سُلَيْمَانَ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: فَلُنَ يُلْرُوزَ، قَالُوا: فَلُكُ لِلْبَرَاءِ: حَدِّنْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى مِنَ الْأَصَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(٧٧٣) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْمَصْبَاءِ<sup>(٢)</sup> فِي الْهَدْيِ وَالْأَصَّاحِيِّ زَجْرَ الحُتِيَارِ أَنَّ صَحِيحَ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ أَفْصَلُ مِنَ الْمَصْبَاءِ، لَا أَنَّ الْمَصْبَاءَ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ؛ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَعْلَمَ أَنَّ أَرْبَمًا لَا

۲۹۱۲- صح

أخرجه مالك في الموطأ (۱۳۸۷) برواية الليثي، والطيالسي (۷۶۹)، وأحمد ٤/ ٢٨٤ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٤ و ٢٨٨ و ٢٨٤ و ٢٨٠ و و ٢٠٠٠، والدارمي (١٩٥٦)، وأبو داود (٢٠٠١)، وابن ماجه (٢١٤٤)، وابن الجارود (٢٠٠)، وابن وابن الجارود (٤٠٠)، وابن حبان (٢١٤)، وابن عبد البر في التمهيد حبان (٢٩٢)، وفي الاستذكار له ١٦٥/٥).

انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٤٨٨ (٢١٠٥).

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل، وأثبتها من (م).

ر ) شاة عضباء: أي مكسورة القرن، وناقة عضباء: أي مشقوقة الأذن، ويقال: هي التي في أحد أذنيها شق. العين: ١٤٨ (عضب).

### قد م عد المحاصد المحاصد في

تُجْزِئُ دَلُهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّ مَا سِوَى تِلْكَ(') الْأَرْبِعِ جَائِزٌ ٢٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰزِ بْنُ مَهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُرَيًّ بْنَ كُلَئِبٍ - رَجُلًا مِنْهُمْ - عَنْ عَلِيً، أَنَّ نَبِئً اللَّهِ ﷺ نَهَى مَانَ غَلَقَ الْأَدُفِي اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَعَّى بِأَعْصَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ. قَالَ فَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَمِيدِ

حَدَّثُنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنُ عَنْمَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: الْعَشْبُ الْقَرْنُ الدَّاجِلُ.

(٧٧٤) بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ النَّقْصِ فِي الْعُيُونِ وَالْآذَانِ فِي الْهَدُي وَالْآذَانِ فِي الْهَدْي وَالطَّمَّحَايَا نَهْيَ نَدْبٍ وَإِنْشَادٍ؛ إِذْ صَحِيحُ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ أَفْضَلُ لَا أَنَّ النَّقْصَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوَرٌ بَيِّنٌ غَيْرُ مُجْزِئٍ وَلَا أَنَّ نَاقِصَ الْأُذُنَيْنِ غَيْرُ مُجْزِئٍ وَلَا أَنَّ نَاقِصَ الْأُذُنَيْنِ غَيْرُ مُجْزِئٍ

٢٩١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ

ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: الْعَضْبُ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((ذلك)).

٢٩١٣- إسناده ضعيف؛ فإن جري بن كليب مقبول حيث يتابع ولم يتابع.

أخرجه أحمد ١٣/٨ و١٠١ و١٢٧ و١٢٩ و١٣٧، وأبو داود (٢٨٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٥)، وابن ماجه (٣١٤٥)، والمترمذي (١٥٠٤)، وعبد الله بن أحمد في زياداته ١٥٠/١، والبيزار (١٥٥٥) و(١٧٥)، والنسائي ٧/٧١٧- ٢١٨، وأبو يعلى (٢٧٠)، والطحاوي في شرح المعاني ١٦٩/٤، والبيهقي ٨/٧٥٧.

٢٩١٤ إسناده حسن، حجية بن عدي ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع.
 أخرجه: عبد الرزاق (١٣٤٣)، وأحمد ١٩٥/ و١٢٥، وابن ماجه (١٢٤٣)، وأبو يعلى
 (٦١٥)، والطحاوي في شرح المعاني ١٦٩/٤، وابن حبان (١٩٢٠)، والبيهقي ٢٧٥/٩ من طريق سفيان الثوري، به.

الْحَارِثِ - ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ - وَعَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ - أَنَّ سَلَمَةً بْنَ كُهُنْلٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةً بْنَ عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ<sup>(۱)</sup>.

7410 - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيُلٍ، عَنْ حُجَيَّةً بْنِ عَدِيًّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: عَنْ سَبْمَةٍ. فَقَالَ: الْقَرْنُ؟ فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ. قَالَ: الْعَرْجُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغْتَ الْمَنْسَكَ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ.

### (٧٧٥) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي ذَبْحِ الْجَلَاَعَةِ مِنَ الضَّأَنِ فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا بِلَقْظِ مُجْمَلٍ غَيْرٍ مُفَسَّرٍ

٢٩١٦– حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

۲۸٦/ ب

وأخرجه: الطيالـــي (١٦٠)، وأحمد ١٠٥/١ و١٢٥ و١٥٢، والدارمي (١٩٥٧)، والنسائي
 ٢١٧/٧ من طريق شعبة، به.

وأخرجه: أحمد /۱۳۰۱ و۱۹۲۸، والترمذي (۱۵۰۳)، والبزار (۷۶۶)، والطحاوي في شمرح المعاني ٤/ ١٧٠، والحاكم //٤٦٨، والبيهقي ٩/ ٢٧٥ من طرق عن حماد بن سلمة، به. سيأق عند الحديث (۲۹۱۵).

انظر: إتحاف المهرة ١١/ ٣٣٥ (١٤١٤٥).

انظر: إتحاف المهرة ٢٠٩/١١ (١٤٠٧٥).

(١) أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: هو من الشُّرْقة وهي خيار المال، أي: أمرنا
أن نتخيَّرها. النهاية ٢/٣٧٤.

٢٩١٥- سبق تخريجه عند الحديث (٢٩١٤).

٢٩١٦- صحيح.

يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَلَّنْنِي بَمْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ قَالَ: فَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَحَايًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، قَالَ عُفْبَةُ: فَصَارَتْ لِي جَذَعَةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ لِي جَذَعَةً. قَالَ: "صَّمِّ بِهَا".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ تَمَامَ أَبْوَابِ الضَّحَايَا فِي كِتَابِ الضَّحَايَا، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الضَّحَايَا فِي هَذَا الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ فِي الضَّحِيَّةِ فَهُوْ جَائِزٌ فِي الْهَدْيِ.

### (٧٧٦) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي اقْتِطَاعِ لُحُومِ الْهَدْيِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

791٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُورِّ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيِّ (()، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْ: ﴿ أَفُطُمُ الْأَيّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرُمُ الْقَرِّ، (٧). وَقُدُمَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَدَنَاتُ خَمْسٌ أَوْ سِتُّ فَطَفِفْنَ يَرْدَلِفْنَ أَيْتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا، فَلَمَّا وَجَبْتُ جُنُوبُهَا، النَّيِّ عَلَيْهِ بَدَنَاتُ خَفِيفَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ، فَقَالَ: قَالَ (٣): (مَنْ شَاءَ التَّلَةَ).
الشَّعَلَة.

<sup>=</sup> أخرجه الطيالي (١٠٠٢)، وأحمد ١٤٤/٤ و١٥٦، والدارمي (١٩٥٩)، والبخاري ١٢٩/٧ (١٩٠٥)، ومسلم ٢/٧٧ (١٩٦٥)، والترسذي (١٥٠٠)، والنسساني ٢١٨/٧ وفي الكبيرى، له (١٤٧١)، وأبو يعلي (١٧٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل (١٧٧٤)، والطبراني في الكبير ١٧/(٤٤١)، والبيهتي ٢٦٩/٩٠. انظر: إتحاف المهرة ١١/١١) ١٩٤/١١).

٢٩١٧- سبق تخريجه عند الحديث (٢٨٦٦) بنفس السند.

<sup>(</sup>١) في (م): ((يحيى)) خطأ.

 <sup>(</sup>٢) يوم القرر : هو الغد من يوم النحر، وهو حادي عشر من ذي الحجة؛ لأن الناس يقرّون فيه
 بعنى، أي: يسكنون ويقيمون . النهاية ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

### (٧٧٧) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَلَّعَةَ إِنَّمَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْإِعْسَادِ مِنَ الْمُسِنِّ

٢٩١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَوَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ كُرَيْب، قَال: حَدَّثَنَا مِنَانُ بُنُ مُظَاهِرٍ، عَنْ زُهَيْر، عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَلْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ بَعْسُرَ عَلْيَكُمْ فَتَذْبَحُوا جَلَعَةً مِنَ الضَّالُوّ.

### (۷۷۸) بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلَالِ الْبُدْنِ، بِذِكْرِ خَبَرِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٢٩١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ<sup>(١)</sup>

۲۹۱۸- صحیح

أخرجه أحمد ٣/٣١٢ و٣٢٧، ومسلم ٦/٧٧ (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، وابن ماجه (٣١٤)، وابن ماجه (٣١٤)، والنسائي ١/ ٢١٨، وأبو يعلى (٢٣٣٤)، وابن الجارود (٩٠٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٧٢٢)، والبيهقي ٥/٢٣٦ و٢٣٦ و٢٦٩ و٢٧٨ و٢٧٩ و٢٧٩ و٢٧٨ و١٨٠٠). انظر: إنحاف المهرة ٣/ ٣١ (٣٢٨).

#### ۲۹۱۹- صحيح.

أخرجه: الحميدي (٢٤)، وأحمد ١٩٣/ و١٥٥، والبخاري ٢٠٨/ (١٧٧) و٢٠٨ (١٧٠٧) و٢٠٨ (١٧٠٧) و ١٠٨/ (١٣١٧)، وعبد الله بن أحمد في زياداته / ١٢٨)، وعبد الله بن أحمد في زياداته / ١٢٨/ والنساني في الكبرى (٤١٤٨) و(٤١٥٠)، والبيهقي ٥/ ٢٣٣ من طريق ابن أبي غيج، بهذا الإسناد.

-وأخرجه: أحمد ١/ ١٣٢، والدارمي (١٩٤٠)، والبخاري ٢/ ٢١١ (١٧١٧)، والبزار (٦٠٩)، والنسائي في الكبرى (٤١٤٥)، وابن الجارود (٤٨٢)، والبيهقي ٥/ ٢٤١ من طرق عن مجاهد، به. سيأتي عند الأحاديث (٢٩٢٠) و(٢٩٢٢) و(٢٩٢٣).

انظر: إتحاف المهرة ١١/ ٥٣٥ (١٤٥٧٦).

(١) انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٣٠٤ (٣٦٠٠).

أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمْرَنِي النَّبِيُ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا، وأَزَاهُ قَالَ: وَلُحُومِهَا.

(٧٧٩) بَابُ قَسْمٍ لُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهِ وَجِلَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُبَيْنَةً مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ، وَأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَسْمٍ لُحُومٍ بُدْنِهِ وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ دُونَ الْأَفْنِيَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْكُلُّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ

- ٣٩٢٠ - حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنُ جُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَهُ، أَنَّ اللَّبِيِّ عَلَى الرَّعْمَنِ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرُهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى أَمَرُهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى إِبْنَ أَي بَلْوَمَ عَلَى بِيْنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُذَنَهُ كُلَّهَا؛ لُحُومُهَا، وَجُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِى فِي (١) جُزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. فُلْتُ لِلْحَسَنِ: هَلْ سَمَّى فِيمَنْ يَقَسَّمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ.

(٧٨٠) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اشْمَ الْكُلِّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَمْرَنِي أَنْ أُقَسَّمَ بُدْنَهُ كُلِّهَا أَيْ خَلَا مَا أَمْرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَكْ فِي قِدْرٍ فَحَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ وَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ

۲۹۲۰ صحیح

أخرجه أهمد ١٢٣/١، والدارمي (١٩٤٦)، والبخاري ٢١١/٢ (١٧١٧)، وابن ماجه (٣١٥٧) من طريق الحسن بن مسلم، به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((من))، والمثبت من (م) ومصادر التخريج.

٢٩٢١ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَمْرَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ . . . الْحَدِيثَ.

# (٧٨١) بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِعْطَاءِ الْجَازِرِ أَجْرَهُ مِنَ الْهَدْيِ بِلِكْرِ خَبَرٍ مُجَرٍ مُجَرٍ

٢٩٢٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَنِي اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَنِي اللَّا أَعْظِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا.

(٧٨٧) بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالدَّلِلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ إِغْطَاءِ الْجَازِدِ مِنْ لُحُومِ مَدْبِهِ عَلَى جُزَارَتِهَا شَيْئًا، لَا أَنْ يَنَصَدَّقَ مِنْ لُحُومِهَا عَلَى الْجَازِدِ، لَوْ كَانَ الْجَازِرُ مِسْكِينًا

٢٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

۲۹۲۱- ينظر الحديث (۲۹۲٤).

#### ۲۹۲۲- صحيح.

أخرجه الحميدي (٤١)، وأحمد ٧٩/١ و١٣٣ و١٩٤٨، وعبد بن حميد (٦٤)، والمدارمي (١٥٤٦)، والمدارمي (١٥٤٦)، والمدارمي (١٩٤٨)، وأبو داود (١٩٤٨)، وأبير داود (١٣١٧)، والبخاري ٢٠٠/٢)، وعبد الله بن أحمد في زياداته (١١٢/١) والبزار (٢٠١٠)، والبنزار (٢٠١٠)، والبنزار (٢٠١٠)، والبنيقي ٤/٤٢٩ من (٢٩٨) في الكبرى (٤١٤٤)، وأبو يعلى (٢٩٨) و(٧٧٥)، والبيهقي ٤/٢٩٤ من طريق عبد الكريم الجزرى، به.

سبق تخريجه عند الحديثين (۲۹۱۹) و(۲۹۲۰)، وسيأتي عند الحديث (۲۹۲۳). ۲۹۲۳- سبق تخريجه عند الأحاديث (۲۹۱۹) و(۲۹۲۰) و(۲۹۲۲).

ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ 1 مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَأَمَرَهُ أَلَّا يُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْ جُزَارَتِهَا شَيْئًا.

وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: عَلَى جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

### (٧٨٣) بَابُ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ إِذَا كَانَ تَطَوُّمًا

٢٩٢٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ:
 حَدَّثِنِي أَبِي، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَالزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَاً (١٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِلْدِ فَطْهِجَتْ، وَأَكْلُوا مِنَ اللَّحْمِ وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ.

### هَذَا لِلْحَسَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ.

قَالَ أَبُو بَكُو: سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْأَكُلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَيَّاكُلُ صَاجِبُهَا مِنْهَا؟ فَقُلْتُ: إِذَا نَحَرَ الْقَارِنُ وَالْمَتَمَّتُهُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شُرَكَاءُ ('') فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةً أَكْثَرَ مِنْ سُبْحِهَا، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا زَادَ عَلَى سُبْعِ الْبَدَنَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ الْإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِي هَدْيِ الْمَجْمَةِ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا زَادَ عَلَى سُبْعِ الْبَدَنَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ الْإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِي هَدْيِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُعُ ('') شُبْمُ إِحْدَيْهِمَا ('' إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُجِيرُ الْبَدَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ عَلَى مَا بَيَّنْتُ فِي خَيْرِ الْمِسْوَرِ وَمُرُوانَ وَخَيْرِ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ شَاةٌ تَامَّةٌ. فَمَا زَادَ عَلَى سُبْع

٢٩٢٤- سبق تخريجه عند الحديثين (٢٥٩٤) و(٢٧٥٦).

<sup>(</sup>١) في (م): ((قال)).

<sup>(</sup>۲) في (م): ((شركًا)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((المتمتع)).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((إحداهما)).

بَدَنَةِ أَوْ بَقَرَةِ قَهُوَ مُنَطَوِّعٌ بِهِ، وَلَهُ أَنْ يَأْكُلُ مِثَا هُوَ مُتَطَوِّعٌ بِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ كَمَا يُضَمِّي مُتَطَوِّعًا بِالْأَضْحِيَّةِ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ ضَحِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى - عِلْمِي - أَكُلَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ لُحُومٍ بُمُنْفِهِ وَلَا ثَنْ اَنْ مَا ثَنَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَارِنَا النَّبِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَارِنَا النَّهُ عَنْ مَثَلَةٍ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُجِيرُ الْبَكَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ لَا أَكْثَرَ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِالزِّيَادَةِ فَجَعَلَ مِنْ سُبْعَ بَيْدِي بَضْعَةً فِي قِدْرٍ، فَحَسَا مِنَ الْمُرَقِ، وَأَكُلَ مِنَ اللَّحْم، وَإِنْ ذَبَحُ لِتَمَتُّعِهِ أَوْ لِقِرَانِهِ كُلُّ بَعِيرِ بَضْعَةً فِي قِدْرٍ، فَحَسَا مِنَ الْمُرَقِ، وَأَكُلَ مِنَ اللَّحْم، وَإِنْ ذَبَحُ لِتَمَتُّعِهِ أَوْ لِقِرَانِهِ مَنْ لِيكُنْ عِنْدِي أَنْ يُلْعَلِى عَنْدِي كَالُهُ حِيطٍ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مَنْ اللَّحْم، وَإِنْ ذَبَحُ لِتَمَتُّعِهِ أَوْ لِقِرَانِهِ مَنْ اللَّحْم، وَإِنْ ذَبَحُ لِتَمَتُّعِهِ أَوْ لِقِرَانِهِ مَنْ السَّرِي مِنْ الْمُرَّةِ إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْكُلُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَيَلَهُ أَنْ يُنْتُعِ مِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّحْم، وَإِنْ ذَبَعِبُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُأْكُلُ أَوْ بَعْضُهُ وَ لِأَنَّ الْمَرَّ وَلِلَّهُ لَكُولَ مَالَ عَلَيْهِ مَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلُ مَالَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَمُحَالُ أَنْ يُقَالِع مَالِكِهِ مَلْ لَكُولُ مَالُ كَنْ مَالَى عَلَيْهِ مَلْوَلَهُ مَنْ يَعْرَفُهُ فَى الْمَرَّ وَلَوْلُ وَجَبُ عَلْمُ وَمُ مَلُ لَكُولُ مَالُ مَلْمَ الْمَوْءَ إِلَّا لَمُوالَّو الْمَلَاقِ وَمِبُونَ الْمُولِكُولُ مَالُ عَلْمُ وَلَهُ مَنْ لَكُولُ مَالُ مَلْ فَلِهُ مَنْ لَكُولُ مَالُ مَلْ مُعْمَلُ مَالُولُو مَنَا لَا مُؤْمِلُولُو مَالُولُ مَلْ مَلْ مَلْ مَلْ مَلْ فَعَلْمُ وَيَعْلَى مُلْ الْمَرَا وَجَبُتُ عَلْمُ وَلَى مَالَوْ الْمُولِقُولُ مَالُولُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُولُ مَلْهُ عَلْمُ الْعَلَقُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُ مَلْ مَلْمَالُولُولُ مَالِمُولُولُ مَا مُنَالِقُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُ مَالُولُولُ

### (٧٨٤) بَابُ الْهَدْي يَضِلُ فَيَنْحَرُ مَكَانَهُ آخَرَ، ثُمَّ يُوجَدُ الْأَوَّلُ

٢٩٢٥ - حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّة، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَة، أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنتَيْنِ فَأَصْلَتْهُمَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنُ الزُّبْيْرِ بِبَدَنتَيْنِ (فَأَ فَنَحَرَتُهُمَا، ثُمَّ وَجَدَتِ الْبَدَنَيْنِ الْأَوْلَتَيْنِ فَنَحَرَتُهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَتْ: هَكَذَا الشَّنَةُ فِي الْبُدْنِ.

(٢) في الأصل وفي (م): ((وجبت)).

<sup>(</sup>١) في (م): ((ماشيته)).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((ويجب)).

۲۹۲٥ صحيح.

أخرجه ابن أبي شبية (١٤٤٤٥)، وإسحاق بن راهويه (٦٩٥) و(٦٩٦)، والدارقطني ٢٤٢/٢. والبههقي ٢٤٤/٥ و٢٨٩/٩.

انظر: إَتَّحَافَ المهرة ٢٢/١٧ (٢٢٣٢٣) و٥٠٠ (٢٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((بدنتين)).

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: [سَاقَتْ](') عَائِشَةُ بَدَنَتِيْنِ... بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

# (٧٨٥) بَابُ صِيَامِ الْمُتَمَنِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

79٢٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَام، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَثُرَتِ الْقَالَةُ ") مِنَ النَّاسِ فَخَرَجْنَا حُجَّاجًا حَتَّى [ثم بَكُنْ] (") بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْ نَحِلًا إِلَّا لِيَالِ [فَلَائِلُ] (") أُمِرْنَا بِالْإِحْدَلِلِ فَيَرُوحُ أَحُدُنَا إِلَى عَرَقَةٌ وَفَرْجُهُ يَعْظُرُ مَيْنًا، فَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "أَبِاللَّهِ تَمْلِمُونِي عَرَقَةٌ وَقَرْجُهُ يَعْظُرُ مَيْنًا، فَلِلَّة وَلَوْلاً اللَّهِ يَعْقَلَ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ الْمِي مَا اسْتَفْبَرُثُ مِنْ اللَّهِ مَالْمَدَّى مِنْ الْمِرِي مَا اسْتَفْبَرُثُ مَا اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْمَوْمِي مَا اسْتَفْبَرُثُ مَا اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْمِي مَا اسْتَقْبَرُثُ مَا اللَّهِ كَالِكُ كَمَا أَحَلُوا فَمَنْ لَمُ يَكُنْ مَنْهُ مَدْيٌ فَلْيَصْمُ فَلَائَةً أَيَّامٍ وَسَبْعَةً مَا اللَّهِ مَا أَمْدِي مَا اللَّهِ مَالِكُونُ وَعَنْ سَبْعَةً اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ هَذْيًا فَلْفُونُ مَنْ مَا أَمْدُنُ وَمَا لَهُ وَلَوْلًا فَلَيْمُ مُولَى الْمَالِمُ وَمَنْ وَجَدَ هَذْيًا فَلَالًا وَلَمَا وَمَنْ وَجَدَ هَذَيًا فَلُولُوا فَمَنْ لَمَا وَمَنْ وَجَدَ هَذْيًا فَلَاكُولُولُ أَلْ فَالْمُ الْمَالِمُ وَمُعْلَى النَّاسُ ؟! فَأَنَا وَاللَّهِ كَاللَّهُ كُمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَاللَهُ وَمُنْ مَا اللَّهُ لَلْمَالِهُ وَمَنْ وَجَدَا مَدُنَا وَلْمَالُولُولُولُ وَلَوْلَ مَنْ الْمَالِمُ وَمَنْ مَوْمُ وَمَا لَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ وَمَالًا فَلْتَعْمَ الْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَلَوْلَةً لَكُولُولُ وَلَوْلًا لَمْ لَا مُنْ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهِ الْمُعْلِى الْمَالِمُ وَمَنْ وَجَدَا الْمَعْلَى الْمَالَةُ وَلَا اللَّهِ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْعُلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ لَكُولُولُ الْمُؤْلُولُ مُنْ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ ال

 <sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م) فراغ قدر كلمة، ومكتوب بهامش الأصل: ينظر. وما بين المعكوفتين زيادة ليستقيم الكلام.

٢٩٢٦- صحيح.

أخرجه مسلم ٢/ ٨٨٤ (١٢١٦) (١٤١)، والحاكم ٢/ ٤٧٣-٤٧٤، والبيهقي ٢٣/٥. انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٧٧٠ (٢٩٨٧) و٧/ ٤٢٢ (٨١١٢).

 <sup>(</sup>۲) في الإتحاف: ((أبي إسحاق)) والصواب ما أثبته. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٢٢١ (٣٦٤٥).
 (٣) في (م): ((المقالة)).

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل وفي (م) وكُتب بهامش الأصل: ((ينظر)) وأتممته من مستدرك الحاكم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وفي (م): ((قائلًا)) والتصويب من المستدرك.

<sup>(</sup>٦) وفي هذا دليل على جواز قول ((لو)) في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع، وأما الحديث الصحيح في أنَّ ((لَوْ تُفْتَخُ عَمْلَ الشَّيْطَان)) فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها .شرح النووي على صحيح مسلم ٢٥٥/٤ عقب (١٢١٦).

٢٩٢٧ - وَقَالَ عَطَاءُ: قَالَ البُنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ يَوْمَئِذِ فِي أَصْحَابِهِ عَنَمًا، فَأَصَابَ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ تَبْسًا فَلَبَحَهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَمًا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْمَا، فَأَصَابَ سَعْدُ بُنُ أَمِيّةً بْنِ خَلْفٍ، فَقَامَ تَحْتَ يَدَيْ نَاقَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّهِ ﷺ النَّهُ النَّاسُ مَلْ تَعْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ مَذَا؟ قَالُوا: الشَّهُ النَّورَامُ. فَالَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّاسُ مَلْ تَعْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ مَذَا؟ قَالَ: "فَهَلْ تَعْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ فَالَ: "فَهَلْ تَعْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ فَالَ: "فَهَلْ تَعْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ فَالَا! النَّهِ عَذَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مِمَاءَكُمْ مَذَا؟ وَكُحُرْمَةِ بَلُوكُمْ مَذَا. وَكُحُرْمَةٍ بَلُوكُمْ مَذَا». وَكُحُرْمَةٍ بَلُوكُمْ مَذَا». وَكُحُرْمَة يَوْمِكُمْ مَذَا». وَتَكُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى مُوقِفٌ». وَقَالَ حِيْنَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ : "هَذَا الْمُوقِفْ، كُلُ عَرَفَة مَوْقِفْ».
وقال چين وَقَف عَلَى قُرْحَ: "هَذَا الْمُؤْفِفُ، وَكُلُّ مُؤْولِفَة مَوْقِفْ».

(٧٨٦) بَابُ حَلْقِ الرَّأْسِ بَعْدَ الْفَرَاخِ مِنَ النَّحْرِ أَوِ اللَّابِحِ، وَاسْتِحْبَابِ النَّبَامُنِ فِي الْحَلْقِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ شَعَرَ بَنِي آدَمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ بَعْدَ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ

٢٩٢٨- أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيْ بْنُ الْمُسَلَّمِ السُّلَمِيْ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ، قَال: أَخْبَرَنَا الْأَسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ

۲۹۲۷- معلق.

أخرجه أحمد ٢٠٧/١ مختصرًا جدًّا، والطبراني في الكبير (١١٥٦١) مختصرًا.

ينظر: مجمع الزوائد ٣/ ٢٧١.

۲۹۲۸- صحیح.

أخرجه: الحميدي (۱۲۲۰)، وأحمد ۱۱۱/۳ و۲۰۶ و۲۵۰، ومسلم ۸۲/۴ (۱۳۰۰) (۲۲۳)، وأبو داود (۱۹۸۲)، والترمذي (۹۱۲)، والنسائي في **الكبرى** (۲۱۱3)، وأبو عوانة كما في **إنحاف المهرة ۲**۸٬۲۰/، وابن حبان (۳۸۷۹)، والبيهتي ۲۵/۱ و۷/۱۲.

انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٢٨٠ (١٧٢١).

# (٧٨٧) بَابُ فَضْلِ الْحَلْقِ فِي الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ وَاخْتِيَارِ الْحَلْقِ عَلَى التَّفْصِيرِ، وَإِنْ كَانَ التَّفْصِيرُ جَائِزًا

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي النَّقَفِيِّ - قَالَ: «للَّهُمَّ اغْفِرْ
 قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا. وَالْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا. وَالْمُقَصِّرِينَ.
 قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

#### ۲۹۲۹- صحیح

أخرجه: مالك في الموطأ (۱۱۷۳) برواية الليني، والطيالسي (۱۸۳۵)، وأحمد ۱۱/۲۸ و على الموطأ (۱۱۷۳) برواية الليني، والطيالسي (۱۸۳۵ (۱۷۲۷)، وفي ۱۲/۲۰ (۱۷۲۷)، ومسلم ۱۸/۶ (۱۳۲۱) ((۲۱۷)) و(۲۱۸)، وأبو داود (۱۹۷۹)، وابن ماجه (۱۳۶۶)، والترمذي (۱۹۲۹)، والنسائي في الكبرى (۱۱۵)، وابن الجارود (۱۸۵۵)، والطحاوي في شرح المشكل (۱۳۲۲)، وابن حبان (۳۸۸۰)، والبيهقي ۱۰۲/۵ – ۱۰۳ وفي ۱۰۲ والبنوى (۱۹۲۱).

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١٨٤ (١٠٨٤٣).

### (٧٨٨) بَابُ تَسْمِيَةِ مَنْ حَلَقَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ

٣٩٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُرُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُرُ بَكْرٍ (١)، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْئِج، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَة، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ النَّبِعَ ﷺ مَعْمَرُ بُنُ عَبِيلِ اللَّهِ بْنِ نَصْلَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَبِيدِ بْنِ عَوِيج بْنِ عَدِيقٌ بْنِ كَعْبِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: قَوْلُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ. مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْأَمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَتَوَلَّ حَلْقَ رَأْسِ نَفْسِهِ بِيَدِهِ بَلُ أَمَرَ غَيْرُهُ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، فَأَضِيفَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ إِذْ هُوَ الْأَمِرُ بِهِ.

(٧٨٩) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ مَعَ حَلْقِ الرَّأْسِ، مَعَ الدَّلِيلِ
عَلَى أَنَّ الْأَظْفَارَ إِذَا قُصَّتْ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمَيْتَةِ،
وَلَا كَانَتْ نَجَسًا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْمِلْمِ أَنَّ مَا قُطعَ مِنَ
الْحَىِّ فَهُوَ مَيِّتٌ، وَخَبُرُ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْشِ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ:

### ۲۹۳۰ صحیح.

أخرجه : أحمد ٨٨/٢ والبخاري ٢٢٥/٥ (٤٤١١)، والبغوي (١٩٦٠) من طريق محمد بن بكر، به.

وأخرجه: أحمد ٣٣/٢ و٨٩ و١٢٨، وعبد بن حميد (٧٧١)، والبخاري ٢١٣/٢ (٢٧٢١) (و(١٩٨٠)، والبخاري ٢١٣/٢)، ورا (١٩٨٠)، ورا (١٩٨٠)، ومسسلم ٤/ ٨٨ (١٩٠٤)، وأبيو داود (١٩٨٠)، والنسائي في الكبرى (٤١١٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/١٥١، والبيهقي ٥/ ١٣٤ من طرق عن ابن عمر.

انظر : **إتحاف المهرة** ٩/ ٣٤٧ (١١٣٧٧).

سيأتي عند الحديث (٣٠٢٤).

(١) في الأصل: ((بكير)) وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٥٢ (٥٦٨١).

مَا فُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ". عِنْدَ ذِكْرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَطْعِهُمْ أَشْنِمَةَ الْإِبِلِ، فَكَانَ الْغَنَمِ وَجَبِّهِمْ أَشْنِمَةَ الْإِبِلِ، فَكَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ جَوَابًا عَنْ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ وَمَا يُشْبِهُهُمَا وَهُوَ فِي مَعَانِيهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٢٩٣١ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبَانِ الْعَطَّارِ،
 عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ فَعَلَا اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ اللَّبِيِّ ﷺ وَلُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسُهُ فِي شَهِدَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْظَاهُ صَاحِبَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ عِنْدَنَا مَحْشُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَم (''. أَوْ بِالْكَتَم وَالْحِنَّاءِ.

٢٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ (٢٠ - يَعْنِي ابْنَ

#### ۲۹۳۱- صحد

أخرجه : ابن سعد ٣٧/٥٣٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٥ من طريق موسى بن إسماعيل، عن

أبان، به. وأخرجه : أحمد ٤٢/٤ من طريق آخر عن أبان، به. انظر : مجمع الزوائد ١٩/٤. وانظر : **إتحاف المهرة ٦** ٥٩٦ (٧١٥٩).

سيأتي عند الحديث (٢٩٣٢).

(١) الكَتَم: نبات يُخلط مع الوَسمةِ للخِضابِ الأسود. العين: ٨٣٢ ((كتم)).

### ۲۹۳۲- صحیح.

أخرجه أبو عوانة كما في إ**تحاف المهرة ٦**٥٩/٦ (٧١٥٩) من طريق حبان بن هلال، عن أبان. به. وأخرجه أحمد ٤٢/٤ من طريق عبد الصمد، عن أبان، به.

سبق عند الحديث (۲۹۳۱).

(٢) في (م): ((حسان)) وهو تحريف. انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٠ والإتحاف.

هِلَالِ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ حِ وَحَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثُهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ، قَالَ الدَّارِمِيُّ: فَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

قَالَ (١١) أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ غَيْرُ عَبْدِ الصَّمَدِ.

(٧٩٠) بَابُ إِبَاحَةِ النَّطَائِبِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الْحَلْقِ وَقَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّقَلَيْبَ مَخْطُورٌ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ

٣٩٣٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيدٍ، سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا (٢٠ : أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدَيُّ هَاتَيْنِ، لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْنَيْتِ.

٢٩٣٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدُثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِهْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَدْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ: عَلَيْكَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ.
قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهِنْي قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): ((وقال)).

٢٩٣٣ً- سبق تخريجه عند الأحاديث (٢٥٨١) و(٢٥٨٢) و(٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((يدها)).

۲۹۳۶- صحیح

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٢٩ من طريق المصنف.

وأخرجه الطيالسي (۱۵۵۳)، وأحمد ۱۰۰/۳ ، والنسائي ۱۳۱٬۰، وفي ا**لكبرى** له (۳٦٦٤)، وابن حيان (۲۸۸۱) عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.

وابن خبان (۱۸۸۱) عن حماد بن ريد، عن عمرو بن ديمار، به. انظر: **إتحاف المهرة ۱**۰۸۳/۱۲ (۲۱۶۹۳).

عطر: **إعاف المهرة ۱**۰/۱۰/۱۱ (۱۱۱۲)

وانظر الحديثين (۲۹۳۸) و(۲۹۳۹).

(٧٩١) بَابُ إِبَاحَةِ النَّطَيُّبِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ بِالطَّيْبِ الَّذِي فِيهِ مِسْكٌ

٣٩٣٥ – قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ مُنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ بَابِ التَّقلَيُبِ (١) عِنْدَ الْإِحْرَامِ.

(٧٩٢) بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَافِضِ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فِي حَبْضِهَا خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ

٢٩٣٦ – حَدَّنَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاشِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: فَحِصْتُ فَنَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ، أَنْفِسْتِ؟» قَالْتُ: فَحِصْتُ فَلَكَ: اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ قُلْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَلْلَهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَلْلَهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَلْلَهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَلْلَهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ

(٧٩٣) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الِاصْطِيَادِ وَجَمِيعِ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ
بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ، إِنْ نَبَتَتْ هَذِهِ
اللَّفْظَةُ فِي خَبَرِ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنْ لَمْ
تَنْبُثُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَبَرُ عَائِشَةً فِي تَطْيِيهِهَا
النَّبِيَّ ﷺ ذَالٌ عَلَى أَنَّ الإصْطِيَادَ جَائِزٌ، إِذَا جَازَ التَطَيُّبُ،
وَخَبْرُ أُمُّ سَلَمَةً يُصَرِّحُ أَنَّ الإصْطِيَادَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ مُبَاحٌ،

۲۹۳۵- انظر الحديث (۲۵۸۳).

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): ((الطيب)).

۲۹۳۱- سبق تخريجه عند الحديث (۲۹۰۵).

وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ إِنَّ هَذَا ] ﴿ ) يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ ». خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابِ فِي مَوْضِعِهِ بَعْدَ خَبَرِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا

٣٩٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَرَنَا مَزِيدُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالنَّيابُ إِلَّا النَّكَاحِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا النَّكَاحَ ، يُرِيدُ النَّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابٍ مَ**مَانِي الْقُرْآنِ** أَنَّ اسْمَ النَّكَاحِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ عَلَى الْمَقْدِ وَعَلَى الْوُطْءِ جَمِيعًا.

٢٩٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قَالَ:

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل، وأثبتها من الحديث (٢٩٥٨).

٢٩٣٧ - إسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة.

أخرجه : ابن أبي شبية (۱۳۸۶) (۱۳۸۰)، وإسحاق بن راهويه (۹۹۰) و(۹۹۷)، وأحمد /۱۹۳) وأبو داود (۹۹۷)، وأبو يعلى (۶۲۵)، والطجاوي في تفسيره ۲۱،۳۱۲، والطجاوي في شرح المعاني ۲۲۸/۲، والدارقطني ۲۷۲/۲، والبيهقي ۱۳٦/۵ من طريق عائشة، فذكرته. انظر : إتحاف المهرة ۷۶۰/۷۶/۱۲.

۲۹۳۸- صحیح.

أخرجه : الشافعي في المسند (۱۰۲۰) و(۱۰۲۲) بتحقيقي، وفي الأم له ۱۵۱/۲، والحميدي (۲۱۲)، وأحمد ١٠٦/۲، والبيهقي ٥/ ١٣٥-١٣٦، وفي ا**لمعرفة** له (۳۰۷۲)، وابن عبد البر في التمهيد ۲۰/۱۸ من طريق سفيان، عن عمرو، به.

انظر : تحفة المحتاج ٢/ ١٤٩، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٧٩.

وانظر : الحديثين (٢٩٣٤) و(٢٩٣٩).

سَمِعْتُ سَالِمَا يَقُولُ: فَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَبَعَ.

٣٩٣٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ البْنِ غُمَر، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَذَبَحَ وَحَلَقَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطَّلِبَ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَتُ عَائِشَةُ تَقُولُ: قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطَّلِبَ. وَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو بَكْمٍ: فِي إِخْبَارِ عَائِشَةَ: طَيَّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنُّهُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ كَانَ حَلَالًا قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ /ب خَلَا مَا زُجِرَ عَنْهُ مِنْ وَطْءِ النِّسَاءِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفِ الْمُلَمَاءُ فِيهِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ وَظَءِ النَّسَاءِ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الزَّيَارَةِ.

(٧٩٤) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّطَيُّبَ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالنَّحْرِ وَالذَّبْحِ وَالْجِلَاقِ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمُلَمَاءِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ لِمَنْ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ مَنْ لَمْ يَطُفُ بِالْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ يَطُفُ بِالْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

٢٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعُلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، فَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ هِشَامٍ - وَهُو ابْنُ عُرُوةً - عَنْ أُمُّ الرُّبِيْرِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ

۲۹۳۹- صحیح

أخرجه: الشافعي في المسند (۱۰۲۳) بتحقيقي، وإسحاق بن راهويه (۱۱۲۱)، والنسائي في الكبرى (۱۲۱۶)، والبيهقي ٥/١٣٥ من طريق الزهري، عن سالم، به. وانظر: الحديثين (۲۹۳۶) و(۲۹۳۸).

۲۹٤٠ لم نقف عليه.

ابْنِ هِشَامٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَثُهُ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْتِهَا، أَنَّ عَبَّادَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ

دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَهَا (١٠ جَارِيَةٌ تَمْشُطُهَا يَوْمَ النَّحْرِ كَانَتْ حَاصَتْ

يَوْمَ قَدِمُوا مَكَّةً، وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَبْلَ عَرَقَةً، وَقَدْ كَانَتْ أَمَلَتْ بِمِحْمَرٍ (١٠) وَوَقَعَتْ مِنْ

عَرَفَاتٍ، وَرَمَتِ الْجَمْرَةُ، فَلَدَّكُلُ عَلَيْهَا عَبَّادٌ وَهِيَ تَمْشُطُهَا وَتَمَسُّ الطَّبِ، فَقَالَ عَبَّادٌ:

أَتَمَسُّ الطِّيبَ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ، قَدْ رَمَتِ الْجَمْرَةَ وَقَصَّتْ. قَالَ: وَإِنْ الْمَالِمِ وَلَمْ مَلْكُ إِلَى عَائِشَةُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عُرُوّةً، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

إِنَّهُ لَا يَحِلُ لَهَا. فَأَنْكُرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عُرُوّةً، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

إِنَّهُ لَا يَحِلُ لَهَا. فَأَنْكُرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عُرُوّةً، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

قَالَ أَبُو بَكُو: فَعُرْدَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا يَتَأَوَّلُ بِهِذَا الْفُنْيَا أَنَّ الطَّبِ إِنَّمَا يَجلُّ قَبْلَ مَرْدَةً الْفَيْتِ لِمَنْ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَقَ، وَلَوْ ثَبَتَ خَبَرُ عَمْرَةً عَنْ عَافِشَةً مَرْفُوعًا: ﴿إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقُتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطَّيبُ وَالنَّيُابُ إِلَّا النَّكَاحِ. لَكَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ ثَبِيحُ الطَّيبَ وَالنَّيَابَ لِجَمِيعِ الْحُجَّاجِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدْ طَافَ مِنْهُمْ يَوْمَ عَرَفَةً وَمَنْ لَمْ يَطْفَ، إِلَّا النَّكَاحِ. لَكَمُ الطَّيبُ وَالنَّفَلَةُ ثَبِيحُ الطَّيبَ وَالنَّيَابَ لِجَمِيعِ الْحُجَّاجِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدْ طَافَ مِنْهُمْ يَوْمَ عَرَفَةً وَمَنْ لَمْ يَعْلَقُ الْمِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدٍ، إِلَّا أَنَّ رِوَايَةَ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاقَ، عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدٍ، وَلَسْتُ أَيْفَ عَلَى سَمَاعٍ الْحَجَّاجِ هَدَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدٍ، إِلَّا أَنَّ فِي حَبَرٍ أَمُّ سَلَمَةً وَعَلَى سَمَاعٍ الْحَجَّاجِ هَدَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدٍ، إِلَّا أَنَّ فِي حَبَرٍ أَمُّ سَلَمَة وَكُمُ اللَّهُ فِي الْمَعْمَارَ أَنْ فَي حَبَرٍ أَمْ سَلَمَة مَا لَيْتُ مُولِكُولُ إِلْلَالْمَاقَ مِنْهُمْ وَلَهُ لَكُمْ وَلَالِكُولُ إِلْمَالِهُ وَمُولُوا بِالنَّيْنِ صِرْتُمْ كَهَيْتَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا اللَّهِ الْمَالِمَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَى، فَإِذَا مُحْبَمَ لِهَالَ الْمُعْرِعُ وَا إِلْنَالِهُ فِي الْمُعْمَى، فَإِذَا مُحْبَمَ لِهَا أَلْكُ وَالْمُ الْمَالَقَةُ مِنْهُ فَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ وَا عَلْوَا فَالْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ الْمُولُوا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرِعُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

(٧٩٥) بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الزَّبَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ؛ اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمُبَادَرَةً بِقَضَاءِ الْوَاجِبِ مِنْ<sup>(٣)</sup> الطَّوَافِ الَّذِي بِهِ يَتِمُّ حَجُّ

<sup>(</sup>۱) في (م): ((لهما)). (۲) في (م): ((بالحج)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((عن)).

معتصر المحتصر من المسئد الصحيح عن النبي ﷺ

# الْحَاجُ؛ خَوْتَ أَنْ يَعْرِضَ لِلْمَرْءِ مَا لَا يُمْجَنُهُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُ الْإِفَاضَةِ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ جَائِزًا

٢٩٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ<sup>(١)</sup>، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ مِمِنَى. قَالَ نَافِعْ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ - مِنْي: بِمِنَى - وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَدُ.

(٧٩٦) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَطْءَ النَّسَاءِ يَحِلُّ بَعْدَ رَكْمَتَيْ طَوَافِ الزِّبَارَةِ، وَإِنْ كَانَ الطَّائِثُ بِمَكَّةَ قَبْلَ [أَنْ الْأَلْ<sup>(٢)</sup> يَرْجِعَ إِلَى مِنَّى

٢٩٤٢ – قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجِ الرَّانِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعِ الْكِنْدِيُّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُزُورُ الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ أَسْبُوعًا، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَتَحِلُّ لَهُ النَّسَاءُ.

۲۹۶۱- صحیع.

أخرجه أحمد ٢٤/٢، ومسلم ٤/ ٨٤ (١٣٠٥) (٣٥٥)، وأبو داود (١٩٩٨)، والنسائي في المكبرى (١٩٩٨)، وابن الجارود (٤٨٦)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٩/ ١٨٤ (١٨٤٥)، وابن حبان (٣٨٨٠) و(٣٨٨٠)، وإخاكم ١/ ٧٥٥، والبيهقي ٥/ ١٤٤ عن ابن عمر، به مرفوعًا. وأخرجه البخاري ٢/ ٣١٤ (١٧٣٧) عن ابن عمر، موقوقًا. انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١٨٤ (١٠٨٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال ٤٩٨/٤ (٤٠٠٣) والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وأثبتها من (م).

٣٩٤٢– صحيح. لم نقف عليه من هذا الطريق بهذا اللفظ، وقد ورد عند الحديث (٢٧٦٠) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر بنحوه، فانظر تخريجه هناك.

# (٧٩٧) بَابُ<sup>(١١)</sup> تَرْكِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الزِّبَارَةِ لِلْقَارِنِ وَحُكُمِ الْمُفْرِدِ فِي<sup>(٢٢)</sup> هَذَا كَحُكُمِ الْقَارِنِ

٣٩٤٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرئيج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرَمُلُ فِي السَّبْعِ الَّذِي ابْنُ جُرئيج. أَفَاضَ فِيهِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا رَمَلَ فِيهِ.

# (٧٩٨) بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بَعْدَ الْفَرَاخِ مِنْ طَوَافِ الرِّهَارَةِ

٢٩٤٤ – حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمَى، قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدُّثَنَا جَعْفَرْ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى الْبَيْتِ، 1/٢٨٩ – يَعْنِي يَوْمَ النَّعْرِ – فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْفُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَهُمْ يَسْفُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الْمُطَلِبِ، فَلَوْلًا أَنْ يَعْلِبُكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاولُوهُ وَلَوْلًا فَشَوِبَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) هذا الباب بهامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الأصل.

٢٩٤٣- صحيح، ولا تضر عنعنة ابن جريج، عن عطاء.

أخرجه أبو داود (۲۰۰۱)، وابن ماجه (۳۰۲۰)، والنسائي في **الكبرى** (٤١٧٠)، وأبو عوانة كما في **إتحاف المهرة** (/٣٩٩ (٨١٦٦)، والبيهقي ٥/٨٤ عن ابن عباس، فذكره.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٤٣٩ (٨١٦٦).

۲۹٤٤– سبق تخريجه عند الحديث (۲٦۸٧).

٢٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ شَرِبَ دَلْوًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَائِمًا.

قَالَ أَبُو بَكُونِ أَرَادَ شَرِبَ مِنْ دَلُو، لَا أَنَّهُ شَرِبَ الدَّلُو كُلَّهُ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ اللَّذِي قَدْ أَعُلَمُهُ وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ اللَّذِي قَدْ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُثُبِنَا أَنَّ اسْمَ الشَّيْءِ قَدْ يَمْتُعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ، كَقَوْلِهِ ﴿ كَقَوْلِهِ ﴿ وَلَا جُمْرَاءَ خَاصَّةً. وَكَقَوْلِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّا: ﴿ فَأَلُ اللَّهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَنِنِي وَبَيْنَ عَلِينِ نِصْقَيْنِ ( " " )، ثُمُّ ذَكَرَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ خَاصَةً، فَأَوْقَعَ اسْمَ الصَّلَاةِ عَلَى قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى قَرَاءةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى قَرَاءةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى قَرَاءةً فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى اللَّهُ الْتَعَابِ فَي الصَّلَاةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ الْتَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ السَّلَاةِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَيْ فَيْ الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ السَّلَاقِ عَلَى السَّلَاقِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَمْ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعِلْعَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللَّهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ

(٧٩٩) بَابُ اسْنِحْبَابِ الِاسْتِقَاءِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ؛ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، وَأَعْلَمَ أَنْ لَوْلَا أَنْ يُغْلَبَ الْمُسَتَقِي مِنْهَا عَلَى الِاسْتِقَاءِ لَنَزَعَ مَمَهُمْ

#### ۲۹٤٥- صحيح

أخرجه الحميدي (٨١١)، وأحمد / ٢٤١ و ٢٢٠ و ٢٤٣ و ٢٨٠٧ و ٢٨٠٣ و ٢٨٠٧ و ٣٦٠ و ٣٦٠ و ٣٦٠ و ٢٠٠٠) (١١١) و (١١١) والبخاري ٢٠١٢) (١٦١) و (١١١) و (١١١) و (١١١) و (١١١) و (١١١) و (١١١) و (١١٠) و (١١٠) و ابن صاجه (٣٤٢١)، والترمذي (١٨٨٨)، وفي الشمائل له (٢٠٦) و (٢٠١٠)، وأبو يعلى و (٢٠٨١)، وأبو رومه، و الكبرى له (٣٩٥٦) و ((٣٩٥٧)، وأبو يعلى (٢٤٠٦)، وأبو عوائة كما في إنحاف المهرة ١٨٥١٧ (١٨٥٨)، والطحاوي في شرح المعاني المحبير (١٢٥٧، وابن حبان (٣٨٥٨)، والطبراني في الكبير (١٢٥٧) و(١٢٥٧١) و(١٢٥٧١)، والبغوي (١٢٥٧١)،

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٣١١ (٧٨٨٨).

<sup>(</sup>١) الإسراء، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((護)).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه عند الحديث (٤٨٩) و(٤٩٠) و(٥٠٢).

7987 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ، عَنْ خَالِدِ، عَنْ عَالِمَةٍ مَعْ فَاللَّهِ عَنْ عَالِمَةً مَنْ عِنْدِمَةً مَنْ عِنْدِمَةً مَنْ السَّقَايَةِ، فَاسْتَشْقَى. فَقَالَ الْمَجَّاسُ: يَا فَضْلُ، ادْهَبْ إِلَى أَمْكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: «الْمَقْنِي». فَقَالَ: «السَّقِنِي». فَقَالَ: «السَّقِنِي». فَقَالَ: «الْمَمْلُونَ اللَّهِ عَلَى عَنْدِهِ. فَقَالَ: «الْمَمْلُونَ اللَّهِ عَلَى عَمْلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: «الْمَمْلُونَ فَإِنْهُمْ عَلَى عَمْلُونَ مِنْهُمْ فَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْلُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: «الْمَمْلُونَ فَإِنَّهُمْ عَلَى عَمْلُونَ مَلِيهُ مَلْكَ. «الْمُمْلُونَ فَإِنْهُ عَلَى عَمْلُونَ وَيَعْمَلُونَ فَيهَا، فَقَالَ: «الْمُمْلُونَ فَإِنْهُ عَلَى عَمْلُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: «الْمُمْلُونَ فَإِنْهُ عَلَى عَمْلُونَ وَيَعْمَلُونَ أَنْهُمْ لَعْنَانَ. «الْعَمْلُونَ فَإِنْهُ عَلَى عَمْلُونَ وَيَعْمَلُونَ فَيْهَا، فَقَالَ: «الْمُمْلُونَ فَإِنْ مُثَالًا وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ مَا لَى عَالِهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى عَالِهُ مَا لَاللَّهُ عَلَى عَالِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَالِهِ عَلَى عَلَيْهُ مَلْهُ وَلَا أَنْ ثُمُنَارًا إِلَى عَالِهِ عَلَى عَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ الْعَلَى مَلْولَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْإِشَارَةَ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ.

(٨٠٠) بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ نَبِيذِ السَّقَايَةِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّبِيذُ مُسْكِرًا

٣٩٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَدِيً، عَنْ مُحَمَّدُ الْوَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَدِيً، عَنْ مُحَمَّدُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَالِهٌ، عَنْ مُحَمَّيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيُّ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى السُقَايَةِ فَتَرِبَ نَبِيدًا، فَقَالَ: مَا بَالُّ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيدَ وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْفُونَ اللَّبَنَ مَنْ وَالْقَيدَ وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْفُونَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ، أَمِنْ بُحُلٍ أَمْ مِنْ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَذَاكَ بَعُدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ: عَلَيْ إِلَى اللهِ ﷺ وَنَالَ مُلْوَاقِ اللَّهَ عَلَيْ وَلَا اللهِ ﷺ وَنَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه أحمد ٣٦٩/١ و٣٧٣، ومسلم ٨٦/٤ (١٣١٦) (٣٤٧)، وأبو داود (٢٠٢١) من طريق ابن عباس، به مرفوعًا.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٢١ (٧٢٤٦).

الْمُشْجِدَ، وَهُوَ عَلَى بَبِيرِهِ، وَخَلْفَهُ أَسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ، فَاسْتَشْقَى فَسَقِينَاهُ نَبِيدًا، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَ فَصْلَهُ أَسَامَةً، فَقَالَ: «قَدْ أَحْسَنُتُمْ وَأَجْمَلُتُمْ، وَكَذَلِكَ فَافْمَلُوا». فَنَحْنُ لَا نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو بَكُو: وَهَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ فِي كُثْبِنَا: إِنَّ اللَّهَ عَلَى يُبِيعُ الشَّيْءَ بِذِكْرِ مُجْمَلٍ وَيُبَيِّنُهُ فِي آيَةٍ أُخْرَى عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ ﷺ أَنَّ مَا أَبَاحَهُ بِذِكْرِ مُجْمَلٍ الشَّيْءَ بِذِكْرِ مُجْمَلٍ الشَّيْءَ بِذِكْرِ مُجْمَلٍ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ اللَّشِيءَ اللَّشِيءَ بِلِيَّ يُبِيعُ اللَّشِيءَ بِلِيْعُ مُجْمَلٍ وَيُبَيِّئُهُ فِي وَقْتِ ثَانِ (١١ أَنَّ مَا أَجْمَلَ ذِكْرَهُ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَا يَعْفَى الشَّيْءِ لَا يَعْفَى الشَّيْءِ لَكُو الفَيْعُ الْأَيْعَلُهُ (١٠. فَأَلَمُ الْمَعْفَى الشَّيْءِ لَكُو المَثْمُوبِ، وَبَيَّنَ فِي غَيْرِ مَلْنَا الْمُوضِعِ أَنَّهُ إِنِّمَا أَبَاحَ بَعْضَ الْمَشْوُبِ لَا جَمِيعَهُ، وَمَذَا بَابٌ طَوِيلٌ قَدْ بَيَّنَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ الْمَأْمُولِ وَبَعْضَ الْمَشْرُوبِ لَا جَمِيعَهُ، وَمَذَا بَابٌ طَوِيلٌ قَدْ بَيَّنَهُ فِي غَيْرٍ مَوْضِع مِنْ لَكُونُ مُسْكِرًا ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمَ أَنَا وَلَمْشُرُوبَ مِنْ نَبِيذِ السَّقَايَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمَ أَنَا الْمُسْكِرَ حَرَامٌ.

### (٨٠١) بَابُ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّع

٢٩٤٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّقَهُ ح وَحَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْفُوبَ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ - عُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَمَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الْصَفَا وَالْمَرْوَةِ، فَمَ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْي لِحَجِّهِمْ.

<sup>(</sup>۱) في (م): ((تال)).

<sup>(</sup>٢) البقرة، الآية: ١٨٧.

۲۹٤۸- سبق تخريجه عند الحديث (۲۲۰۵).

### (٨٠٢) بَابُ تَرْكِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْدِدِ وَالْقَارِنِ

قَالَ أَبُو بَكْوٍ: خَبَرُ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا، وَقَالَ فِيهِ: وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمْ طَافُوا طَوَافًا واحِدًا.

# (٨٠٣) بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكِ؛ جَاهِلًا، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرِ غَبْرِ مُتَقَصًّى وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا فِدْيَةَ لَهُ

٣٩٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: "اذْبَعُ وَلَا حَرَجٌ». قَالَ: وَذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْبَعَ. قَالَ: "إِذْ رَجُلًا حَرَجٌ». وَقَالَ الْمَحْرُومِيُّ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَجُلًا

#### ۲۹۶۹- صحیح

أخرجه الحميدي (٨٥٠)، وأحمد ١٦٠/٢، ومسلم ٨٤/٤ (١٣٠٦) (٣١١)، وابن ماجه (٣٥٠)، والترمذي (٩٠٦)، والنسائي كما في تحفة الأشراف (٨٩٠٦) من طريق سفيان، عن الزهري، به.

وأخرجه مالك في الموطأ (١٢٦٦) برواية الليني، والطيالسي (٢٢٨٥)، وأحمد ١٥٩/٢ و ١٩٢٦ و ١٩٢٠ و ١٠٩٠ و ١٩٣٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ١٩١٠ و (١٩٢١)، والسبخاري ٢١/١١ (٨٣) و ١٩٠١) و ٢٠٠ و ١٩٤١) ( ٢٠١ ( ١٣٠١) ( ١٣٠٦) ( ١٨٣٠) و (١٣٠١) ( ١٣٠٦) ( ١٣٠٦) و (١٣٠٦) و (١٣٠٦) و (١٣٠٦) و (٢٠١٤) و (٢٠١٤) و (٢٠١٤) و (٢٠١٤) و و (٣٢١) و و (٣٢١) و و (٣٠٤) و (٢٠١٤)، والمنسائي كما في تحقق المشراف (٢٠٩٠)، وابن الجارود (٤٨٧) و (٤٨٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/٢٧، وفي شرح المعاني ٢/٢٥٠، والمبيقي ٥/١٤٠)، وابن حبان (٣٥٧٧)، والدارقطني ٢/ ٢٥١، والبيهقي ٥/١٤٠)

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ٦٠٥ (١٢٠٣٥) .

سيأتي عند الحديث (٢٩٥١).

سَأَلُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ<sup>(١)</sup> فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَقَالَ أَيْضًا، ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ فَقَال: نَحَرْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ.

٢٩٥٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْمَقَدِيُّ وَالصَّنْمَانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِحْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ
 مِنَّى<sup>(٢)</sup> فَيَعُولُ: ﴿لَا حَرَجٌ، لَا حَرَجٌ». فَسَأَلُهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَقَالَ: ﴿لَا حَرَجٌ».
 ﴿لَا حَرَجٌ». قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: ﴿لَا حَرَجٌ».

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ بِمِثْلِو، وَقَالَ: «ا**ذْبَحْ وَلَا** يَجًا.

# (٨٠٤) بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ

٢٩٥١– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى – يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ – عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) في (م): ((鑑)).

۲۹۵۰- صحیح.

أخرجه أحمد ٢١٦/١ و٢٩١ و٣١٠، والبخاري ٣١/ ٣١ (٨٤) و٢/٢١٢ (١٧٢٣) و٢١ / ٢١٤ (١٧٢٥)، وأبو داود (١٩٨٣)، وابن ماجه (٣٠٤٩) و(٣٠٥٠)، والنسائي ٥/٢٧٢ من طريق ابن عباس، فذكره.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٥٠٧ (٨٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((يوم النحر بمني)) صححها من البخاري.

۲۹۵۱- صحیح

أخرجه: البخاري ۲۱۵/۲ (۱۷۲۷) و۱۸۸۸ (۱۲۳۵)، ومسلم ۸۳/۶ (۱۳۰۱) (۳۳۰) من طریق ابن جریج، عن ابن شهاب، عن عیسی بن طلحة، به. سبق عند الحدیث (۲۹۶۹)

جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَاب، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَيْدُ اللَّهِ بَنُ مَلْ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَبُكُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا مَنْهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا لِهَوْلَاءِ النَّلاَثَةِ، فَقَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

هَذَا حَدِيثُ عِيسَى. زَادَ ابْنُ مَعْمَرِ فِي حَدِيثِهِ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءِ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

٢٩٥٢ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وَحُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْدِ. . الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

#### ۲۹۵۲- صحيح

أخرجه: الطيالسي (٥٥٩)، وأحمد ٥/٣٠ و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا و الدارمي (١٩٢١) و / ٢٢١ و و السخاري (١٩٢١) و / ٢٦١ (١٧٤١) و ١٩٠/١٠) و ١٩٠/١٠ (١٧٤١) و ١٩٠/١٠ (١٩٤١) و ١٩٠/١٠ (١٩٤١) و ١٩٠/١٠ (١٩٤١) و ١٩٠/١٠ (١٩٤٩) و (١٩٤٠) و (١٩٤٠) و ١٩٠٨ (١٩٤٨) و ١٩٠٨ (١٩٤٨) و (١٩٤٠) و ابن خلق أفعال العباد له (٢٩٦١) و (٢٩٣١)، ومسلم ١١٨/٥ (١٩٢٩)، (١٩١٥)، وابن أبي عاصم في ماجه (٢٣٣)، والبزار (١٩٤٠) و (١٩٤١)، والنرسذي (١٥٢٠)، وابن أبي عاصم في المليات: ٢٤، والبزار (١٩٤٥) و (١٩٤١)، والطبراني في المناسط (١٩٤١)، و الطبراني و الطبراني في الأوسط (١٩٤١)، وفي الصغير له (٢٤٤١)، والطبراني في الأوسط (١٩٥١)، وفي الصغير له (٢٤٤١)، وفي الصغير له (١٤٩٤)، وفي الصغير له (١٤٩٥)، وفي الصغير له (١٤٩٥)، وأدي المناسط (١٩٤١)، وأدي الصغير له (١٩٤٥)، وأدي المناسط المدرج في النقل له (١٤٤٠)، وفي الفصل المدرج في النقل له (١٤٤٢)، وفي الفصل المدرج في النقل له (١٤٤٢)، وفي (١٤٥٩)، ولاء ١٤٠٤، والخوي (١٩٤٥)، والبغوي (١٩٥٥)، والبغوي (١٩٥٥)،

انظر: إتحاف المهرة ١٣/ ٥٦٩ (١٧١٤٩).

حَدَّثْنَاهُ<sup>(١)</sup> بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

## (٨٠٥) بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

٣٩٥٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ<sup>(٢)</sup> بْنُ عَبْدِ الْمَظِيمِ الْمَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهِنَى يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى نَاقَيهِ الْمَصْبَاءِ وَأَنَا رَفِينُ أَبِي.

### (٨٠٦) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجِمَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزِّيَارَةِ

٢٩٥٤ – حَدُثْنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّبْهِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَايِشَةُ،

 ((حدثنا أحمد بن عبدة والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن الوليد، قالوا: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة))، هذا الإسناد لم يرد في الأصل ولا في (م) وهو من الإتحاف.

۲۹۵۳ | استاده حسن، من أجل عكرمة بن عمار.

أخرجه ابن سعد ٥/٥٥، وابن أبي شيبة (٥٥٦٠)، وأحد ٣/ ٤٨٥ و٥/٧، والبخاري في التاريخ الكبير /٢٤٦، وأبر داود (١٩٥٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثناني (١٢٥٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثناني والنسائي في الكبرى (٩٠٥٠)، وابن قائع في معجم الصحابة ٢١٠/٣، وابن حبان (٣٨٧٥)، وفي الشقات له ٣/٤٢، والطبراني في الكبير ٢٢/ (٣٣٥) و(٣٣٥)، والبيهقي ٥/١٤٠، والمزي في تهذيب الكمال ٧/٣٩.

انظر: إتحاف المهرة ٦١٩/١٣ (١٧٢٢٣).

(٢) في (م): ((علباس)) خطأ.

۲۹۵۶- صحيح.

قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةً مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهَا حَايِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \*أَ**حَابِسَتُنَا هِيَ؟**» فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَمُ<sup>(١٧</sup>.

# (٨٠٧) بَابُ ذِكْرِ النَّاسِي بَعْضَ نُسُكِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَذْكُرُهُ

٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ - وَهُوَ عِمْرَانُ بْنُ دَاوَرَ<sup>(٢)</sup> الْفَطَّانُ - قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَخْطُبُ، جَاءُهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ. قَالَ: «الْمِ، **وَلَا حَرَجٌ»**. ثُمَّ أَنَاهُ آخَوُ،

أخرجه أحمد ٦/٥٥ و ١٨٥، والبخاري ٢١٤/٢ (١٧٣٣)، ومسلم ١٩٤/ (١٢١١) (٢٨٦)،
 والنسائي في الكبرى (١٨٨٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٢٤/٢، والطبراني في الأوسط
 (٨٦١١) و(٧٧٤٨)، والبيهتي ١٤٦/٥ عن أبي سلمة، عن عائشة.

وأخرجه أحمد ٢/ ٨٦، والبخاري ٢٣٣/٥ (٤٤١)، ومسلم ٣/٤٥ (١٣١١) (٣٨٧) و(٣٨٣)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، والنسائي في الكيرى (٤١٨٧)، والطحاوي في شرح المائي ٢/ ٢٣٤/٢، وابن حبان (٣٩٠٣) و(٣٩٠٥)، والطبراني في الأوسط (٣٨٠)، والبيهتي ١٦٢/٥ عن عروة وأبي سلمة (مقرونين)، عن عائشة.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٦٦)، وأحمد ٢٠٧/٦، ومسلم ٩٤/٤ (١٢١١) (١٨٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٣٤، والطبراني في الأوسط (٧٧٤٨) من طرق عن عائشة، فذك ته.

انظر: **إتحاف المهرة ١**٧/ ٦٢٠ (٢٢٩٠١).

سيأتي عند الحديث (٣٠٠٢).

(١) في (م): ((鑑)).

٢٩٥٥- سبق تخريجه عند الحديث (٢٧٧٤).

 (۲) قال ابن حجر في التقريب (٥١٥٤): ((عمران بن داور، بفتح الواو بعدها راء، أبو العوام القطان البصرى)). فَقَالَ: إِنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «كلف، وَلَا حَرَجَ». ثُمَّ أَنَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَسِيتُ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: «اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءً يَوْمَنِذِ إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ». وَقَالَ: «لَقَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ الْحَرَجَ، إِلَّا الْمَرَّأُ اقْتَرَضَ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَاكَ حَرَجٌ».

# (٨٠٨) بَابُ الْبَيْتُونَةِ بِمِنِّي لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٢٩٥٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَغْنِي سُلَيْمَانَ ابْنَ حَيَّانَ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيدِ (١٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيدِ (١٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِعِنْى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكِبِّرُ مَنَ كُلُّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ النَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَصَرَّعُ، ثُمَّ يَرْمِي النَّائِقَةَ وَلِا يَلِيْ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَصَرَّعُ، ثُمَّ يَرْمِي النَّائِقَةَ وَلَا يَلِكُ وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ظَاهِرُهَا خِلَافُ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنْى، وَأَحْسَبُ أَنَّ مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ لَا تُضَادُ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ، لَعَلَّ عَائِشُةَ أَرَادَتْ: أَفَاضَ

٢٩٥٦ - إسناده حسن ، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع عند ابن حبان. أخرجه أحمد ٢٠/ ٩٠، وأبو داود (١٩٧٣)، وابن الجارود (٢٩٦١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٧٤، وفي شرح المشكل له (٣٥١٥)، وابن حبان (٣٨٦٨)، والداوقطني ٢/ ٢٧٤، وأبو يعلى (٤٤٢٤)، والحاكم ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨، والبيهقي (١٤٨/٥، وفي الدلائل له و/٤٤٣. ينظر: نصب الرابة ٣/ ٨٨.

سيأتي ذكره عند الحديث (٢٩٧١).

انظر: إتحاف المهرة ١٧/ ٤٦٥ (٢٢٦٢٨).

<sup>(</sup>١) في (م): ((حسان)) وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٧١ (٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((عن أبيه)) سقط من (م).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظَّهْرَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى مِنَّى، فَإِذَا مُحِلَ خَبَرُ عَائِشَةً عَلَى هَذَا الْمُعَنَى لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِخَبِر ابْنِ عُمَرَ ، وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ أَنْبُتُ إِسْنَادًا مِنْ عَلَمْ، وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ أَنْبُتُ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا الْخَبَرِ. وَخَبَرُ عَائِشَةً مَا تَأَوَّلُتُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْكَلَامَ مُقَلَّمٌ وَمُؤَخِّرٌ، عَلَمْ بَيْنُ مَنْ عَيْوِهِ الْكِنَبُ ﴾ قَيِّمَا اللَّهُ وَلَمْ يَجَعَلُ لَهُ عِرَمًا ﴾ كن كَفَ قَلْم هَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، قَلْ بَبَنْتُ بَعْضَهُ فِي كِتَابٍ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَسَأَبِينُ بَاقِيَهُ وَمِثْكُمْ مُعُ ثَلْنَا اللَّهُ وَالْمَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةً عَلَى هَذَا التَّاوِيلِ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ، ثُمَّ مَا مُعَنَى صَوْلِ عَائِشَةً عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ، فَمُ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَى مَلَى الظُّهْرَ فَبْلَ قَوْلِهِ: مُمَّ رَجَعَ، كَمَا فَدَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الطُّهُرَ فَعْلَ عَلَى الطُّهُرَ فَبْلَ قَوْلِهِ: مُمَّ وَرَبَعَمُ مُ مُ اللَّهُ عَلَى صَوْرَنَاكُمْ مُ مُ اللَّهُ عَلَى مَلَى الظُّهْرَ فَعْلَ عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ مَا عَلَى عَلَى الْمُعْنَى وَوْلِهِ: مُعَلَى اللَّهُ عَلَى مَنَى مَوْرَئَكُمْ مُ مُ اللَّهُ عَلَى مَنْ مَا مُعْنَى مَوْرَنَاكُمْ مُ مُ الْمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالْمَا عَلَى مَا لَعْلَ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى وَلَهِ: مُ عَلَقَتَكُمْ مُ اللَّهُ عَلَى عَوْلِهِ عَلَى مَا لَعْلَا عَوْلِهِ: ﴿ مُ مُ مُولِكُمْ اللَّهُ عَلَى مَا لَعْلَى اللَّهُ عَلَى مَوْلِهُ عَلَيْ اللْمُعْنَى مَوْرِنَاكُمْ مُعْمَى الْقُولِةِ فَيْ الْمُعْلِى الْهُمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّوْلِهِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلَةِ عَلَى الْمُؤْلِهِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِولِهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَمُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولِهِ الْمُؤْلِولِهِ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولِهِ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِلِهِ الْمُؤْلِعِ الْمُعْلَى عَلَمْ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولِهِ الْمُؤْلِهِ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولُولِهُ الْمُؤْلِهِ الْمُؤْلِهِ الْمُؤْ

# (٨٠٩) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبَيْثُونَةِ لِآلِ الْمُبَّاسِ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ؛ لِيَقُومُوا بِإِسْقَاءِ النَّاسِ مِنْهَا

٢٩٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرثِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ

#### ۲۹۵۷- صحیه

<sup>(</sup>١) في (م) بدون ((قيما)). وأثبتناها من الأصل، وبها يستقيم ضرب الآية مثالًا لما يبرهن عليه المصنف من تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) الكهف، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) الأعراف، الآية: ١١.

أخرجه الشافعي في المسند (١٠٢٤) بتحقيقي، وأحمد ١٩/٢ و٢٢ و٢٨ و٨٨، والدارمي (١٩٤٩) و(١٩٥٠)، والبخاري ١٩١/٢ (١٦٣٤) و٢/٧١٧ (١٧٤٤)، ومسلم ٨٦/٤ (١٣١٥) (٣٤٦)، وأبو داود (١٩٥٩)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والنسائي في ا**لكبرى (١**٧١٧)، وابن الجارود (٤٩٠٠)، وابن حبان (٣٨٨٩) و(٣٨٩٠) و(٣٨٩٠)، والبيهقي (١٥٣/، والبغوي (١٩٦٩).

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١٨٥ (١٠٨٤٧).

لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُقَلِبِ؛ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

(٨١٠) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الطَّيبِ وَاللَّبَاسِ إِذَا أَمْسَى الْحَاجُّ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، وَكُلُّ مَا زُجِرَ الْحَاجُّ عَنْهُ قَبْلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٢٩٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَمْهِ رَيْنَبَ بِنِ إَلَيْ مِنْ وَمُعْةَ، عَنْ أَمْ صَلْمَةً يُحَدُّنَانِهِ ذَلِكَ جَمِيعًا عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيْ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَمْبِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُبْ يَصِيرُ إِلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَمْبِ: «هَلْ وَمَعْهُ رِجَالٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةً مُعْقَمُ عَمِينَ، فَقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَمْبِ: «هَلْ أَنْ مُعْمَى وَمْ اللَّهِ عَلَيْ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَكُمْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَلَعْبِ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلْعَالِمُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ لِلْعَالِمُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ لِلْعَلَى اللَّهِ عَلَيْ لِلْعَلِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْ لِلْعَلَى اللَّهِ عَلَيْ لِللَّهِ عَلَى وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّه

(٨١١) بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ

٢٩٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا

۲۹۵۹- صحيح.

٣٩٥٨– إسناده ضعيف؛ من أجل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة فهو مقبول حيث يتابع ولم يتابع ، وقد اضطرب في هذا الحديث، ثم إن حديثه معارض بالأحاديث الصحيحة قال البيهقي : ((لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول بذلك)).

أخرجه أحمد ٢٩٥/٦ و٣٠٣، وأبو داود (١٩٩٩)، والحاكم ٤٩٩/١-٤٩٠، والبيهقي ١٣٦/٥ و١٣٦. انظر: إ<mark>تحاف المهرة ١١</mark>٧/١٨ (١٣٤٠٠).

سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: مَوْلَى الْبِنِ أَزْهَرَ - قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُومَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيْطُرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ. خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِثَمَامِهِ فِي كِتَابِ الصَّيَامِ كِتَابِ الْكَبِيرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبُو عُبَيْدٍ هَذَا، الْحَتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي ذِكْرٍ وَلَاثِهِ، فَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ عِنْدِي مُتَضَادٌ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَزْهَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اشْتَرَكَا فِي عِنْقِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَوْلَى ابْنِ أَذْهَرَ؟ لِأَنَّ وَلَاءَهُ لِمُعْقِقِهِ جَوِيعًا.

# (٨١٢) بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ بِدَلَالَةٍ لَا بِتَصْرِيحٍ

٢٩٦٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو حِ وَحَدَّثَنَا

أخرجه: مالك في الموطأ (٤٩١) برواية الليثي، وعبد الرزاق (٥٦٣٦) و(٧٧٨٩)، والحميدي (٨٩٠)، والجميدي (٨٩٠)، وابس أي شيبة (٩٧٦٧)، وأحمد (١٤٩٠) و٢٤ و٤٠، والسبخاري ٥٥/٣ و١٩٩٠) وو// ١٩٤٠)، وابس ما ١٩٣٧) (١٩٣١)، وأبو داود (٢٤١٦)، وابن ماجه (١٧٢١)، والترمذي (٧٧١)، وأبو يعلى (١٥٠) و(١٥٢١) و(٢٣٣)، وابن الجارود (٤٣١)، والطحاوي في شرح المماني ٢/ ٢٤٧، وابن حبان (١٣٦٠)، والبيهقي ٤/٧٢٧ والبغوي (١٥٠٥). انظر: المعمودي النمهيد (١٥٠١). وانظر: إنحاف المهرة ١٩٨/١٥).

#### ۲۹۲۰ صحیح.

أخرجه: الطيالي (۱۲۹۹)، وابن أبي شية (۱۵۲۱۶)، وأحد ٣/ ٤١٥ و٤/ ٣٣٥، والدارمي (۱۵۷۳)، والطحاوي في (۱۷۷۳)، وابطحاوي في شرح المعاني / ۲۰۱۹) والطحاوي في شرح المعاني / ۲۶۳ و ۲۶۳ والطبراني في الكبير (۱۲۰۵) و(۱۲۰۸) و(۱۲۰۷) و (۱۲۰۸) و (۱۲۰۸) مورفق المحبير (۱۲۰۵) و (۱۲۱۸) و (۱۲۱۸) مفرفة الصحابة (۱۱۸۷)، وأبيو نعيم في معرفة الصحابة (۱۱۵۲)، وأبيو نعيم في معرفة الصحابة (۱۱۵۲)، والبيهقي ۲۹۸/۶.

انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٦١٤ (٣٩٦).

--- النبي عن النبي الصحيح عن النبي

سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَلَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِه، عَنْ نَافِعِ بْنِ مُجَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ بِشْدِ بْنِ سُحَيْم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ أَنْ بُنَادِيَ أَيَّامَ النَّشْرِيقِ – وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: بَعَثْهُ أَيَّامٌ مِنَّى أَنْ يُنَادِيَ –: «لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلَّا يَفْسُّ مُؤْمِنَةً، وَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ». قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ.

# (٨١٣) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِتَصْرِيحٍ لَا بِكِنَابَةٍ وَلَا بِدَلَالَةٍ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ

٢٩٦١ – حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيمَةً وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِبلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى(١)، فَنَعَانَا إِلَى طَمَام، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: إِنِّي صَايْمٌ. فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَمَا عَلِهُمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِظرِهِنَ؟ فَأَمْرُهُمْ فَأَفْطَرُوا.

أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ.

(٨١٤) بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ بِمِنَّى لِلْحَاجِّ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرٍ مَنْ قَدْ أَقَامَ<sup>(٢)</sup> بِمَكَّةَ إِقَامَةٌ بَجِبُ عَلَيْهِ إِنْمَامُ الصَّلَاةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ

### ۲۹٦۱- صحيح.

أخرجه: أحمد ١٩٧/٤، وأبو داود (٢٤١٨)، والحاكم ٥/٣٥، والبيهقي ١٩٧/٤-٢٩٨، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/٣، من طريق مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله، به. سبق عند الحديث (٢١٤٩).

(١) في (م): ((يتغذى)) بالمعجمة.

(٢) في الأصل: ((أفاض)) وكتب بهامش الأصل: ينظر، والصواب ما أثبته.

غَلِطَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِثَنْ زَعَمَ أَنَّ سُنَّةَ الصَّلَاةِ بِمِنِّى لِأَهْلِ الْآفَاقِ وَأَهْلِ مَكَّةً جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ<sup>(١)</sup> كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ سَوَاءً

٢٩٦٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُ الْبُنُ خَشْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَحَدَّثَنَا سُلْمُ بُنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَحَدُثَنَا مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَجَرِيرٌ، كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَسِ – غَيْرَ أَنَّ فِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَجَرِيرٌ، كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَسِ – غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ: عَنْ سُلْيَمَانَ – وَهُوَ الْأَعْمَسُ – عَنْ إِبْرَاهِمِمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ: عَنْ سُلْيَمَانَ – وَهُوَ الْأَعْمَسُ – عَنْ إِبْرَاهِمِمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدِ، قَالَ: صَلَّى عُشْمَانُ بِهِنَى أَرْبَعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى عُشْمَانُ بِهِنَى أَرْبَعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمُعَلِينٍ، وَمَعَ عُمْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَيِي بَكُورٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَ تَفَرَقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبِعِ رَكُعَتَيْنِ، وَمَعَ أَي بِي بَكُورٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَي يَعَمْ الطُّرُقُ، فَوَدِدْتُ أَنْ

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سَلْم بْنِ جُنَادَةً.

٢٩٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، فإن صحت فتوجه على نصب معمولي ((أنَّ)).

۲۹٦٢- صحيح.

أخرجه الطيالسي (۲۱۸)، وابن أبي شيبة (۱۳۹۸)، وأحمد ٢/ ٣٧٨ و ٢٦٦ و ٢٦٩ و ٢٤٩ و ١٤٢ و ١٩٤٦)، والمنارمي (١٨٨١)، والبخاري ٢/ ٢٥ (١٠٨٤) و ٢/ ١٩٧)، وأبو داود (١٩٠٠)، والنسائي ٣/ ١٦٠، وفي الكبرى له (١٩٠٦) و (١٩٠٧)، وأبو يعلى (١٩٠٩)، وأبو عوانة ٢/ ٣٤٠، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤١٦، والنسائي (١٩٠٤)، و (١٩٠٤)، و (١٩٠٤)، و (١٠١٤)، و (١٠١٤) و (١٠١٤)، و (١٠١٤) و (١٠١٤)، و (١٠١٤) و (

انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٣٢٩ (١٢٨٧١).

۲۹٦٣- صحيح.

عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ.

(٨١٥) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا صَلَّى بِهَا رَكْمَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا غَيْرَ مُقِيمٍ، إِذْ هُوَ ﷺ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَلِيئَةِ، وَإِنَّمَا قَلِمَ مَكَّةَ حَاجًا لَمْ بُقِمْ بِهَا إِقَامَةً بَجِبُ عَلَيْهِ إِثْمَامُ الصَّلَاةِ

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: خَبَرُ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن حَتَّى رَجَعَ.

٢٩٦٤– وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسِ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيْكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ. فَصَرَّحَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ بِمِنَّى عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبُعًا<sup>(١)</sup> كَهُوَ عَلَى غَيْرٍ مَنْ هُوَ مِمَّا سِوَاهُ<sup>(٢)</sup>.

- ٢٩٦٥ وَخَبَرُ عَائِشَةَ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ زِيدَ فِي

= أخرجه: الشافعي في المسند (٩٨٤) بتحقيقي، وأحمد ١٦/٢ و٥٥ و٥٧، والبخاري ٣/٣٥ (١٠٨٢)، ومسلم ١٤٦/٢ (١٩٤) (١)، والنساني ١٢١/٣، وأبو يعلى (٥٨٤٠)، وابن الجارود (٣٦٣) و(٤٩١)، وأبو عوانة ٢/ ٣٣٩، والطحاوي في شرح المعاني ٤١٧/١، وابن حبان (٣٨٩٣).

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١٧٣ (١٠٨١٦).

(١) كذا في الأصل، فتوجه على حكاية لفظة (أربعًا) من خبر ابن عباس قبلها.

(٢) في (م): ((سواء)).

۲۹۲۰- انظر الحديث (۳۰۳).

صَلَاةِ الْحَضَرِ، يُصَرِّحُ أَنَّ الْحَاضِرَ بِمِنَّى عَلَيْهِ إِنَّمَامُ الصَّلَاةِ لَيْسَ لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ حَاضِرًا لَا مُسَافِرًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مَعْنَى خَبَرِ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَس.

وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ دَلَالَةٌ بَيْنَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهَا إِقَامَةً يَجِبُ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِ إِنْمَامُ الصَّلَاةِ بِمِنَّى إِذْ هُوَ مُقِيمٌ لَا مُسَافِرٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمُقِيم أَرْبَعًا (٢).

فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ وَلِغَيْرِ الْخَائِفِ فِي الْقِتَالِ قَصْرُ الصَّلَاةِ، وَأَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ قَدْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إِقَامَةٌ يَجِبُ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ إِثْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مِنْى نَاوِينَ الرُّجُوعَ إِلَى مَكَّةَ غَيْرَ مُسَافِرِينَ فَغَيْرُ جَائِرٍ لَهُمْ قَصْرُ الصَّلَاةِ بِمِنْى.

# (٨١٦) بَابُ فَصْلِ يَوْمِ الْقَرِّ وَهُوَ أَوَّلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٢٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَحَيِّ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُرْطِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ».

# (٨١٧) بَابُ بَدْءِ رَمْى النَّبِيِّ الْجِمَارَ ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي رَمَاهَا بَدْءًا قَبْلَ عَوْدٍ.

٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْن

<sup>(</sup>١) في الأصل غير منقوطة. (٢) انظر الحاشية (١) ص٥٣٢.

٢٩٦٦- انظر الحديث (٢٨٦٦).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((نجي)) وهو تحريف.

٢٩٦٧ - في إسناده مقال؛ فإن عطاء بن السائب كان قد اختلط والراوي عنه أبو حمزة السكري =

شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ جِبْزِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَهَبَ بِهِ لِيُرِيهُ الْمَنَاسِكَ، فَانْفَرَجَ لَهُ لَبِيرٌ فَلَحَلَ مِنْى فَأَرَاهُ الْجَمَارَ، ثُمَّ أَرَاهُ عَرَفَاتٍ فَنَبَعَ (" الشَّيْطَانُ لِلنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ النَّائِيَّةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ، ثُمَّ بَبَعَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فَلَهَبَرَ

# (٨١٨) بَابُ وَقْتِ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

٢٩٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بُنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنَ جَدَّنِي ابْنَ بَكْمٍ - جَمِيمًا ابْنُ إِدْرِيسَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي ابْنَ بَكْمٍ - جَمِيمًا ابْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي ابْنَ بَكْمٍ - جَمِيمًا عَنْ إَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّمْسِ. عَلَيْهِ النَّمْسِ.

حمد بن ميمون لم يذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط، ويغلب على الظن أنه سمعه منه بعد
 الاختلاط؛ لأن روايته عنه خارج الكتب السنة وبه أعله الهيشمي.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٢٩١)، والحاكم ٤٧٧/١، والبيهقي ١٥٣/٥، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٢٨/ ٢٨٧ (٢٩٦) و٢٨٧ (٢٩٨) و٨٨٤ (٢٩٨).

ينظر: مجمع الزوائد ٣/ ٢٦٠. انظر: إتحاف المهرة ٧/ ١٠٠ (٧٤١٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((فتيع)). وفي (م): ((فتتبع))، والمثبت من مصادر التخريج. ونبغ أي: ظهر. ٨٦٦٨- صحح

سبق تخریجه عند الحدیث (۲۸۷٦) من طریق عیسی، به.

أخرجه مسلم ٤/ ٨٠ (١٢٩٩) (٣١٤)، والدارقطني ٢/ ٢٧٥ من طويق أبي خالد، عن ابن جريج، به.

وأخرجه: أحمد ٣١٢/٣، ومسلم ٨٠/٤ (٢٦٩) (٣١٤)، والنسائي ٥/٢٧٠، وابن حبان (٣٨٨٦)، والدارقطني ٢/ ٢٧٥ من طريق ابن إدريس، عن ابن جريج، به.

سبق عند الحديث (٢٨٧٦).

وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشَجُّ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

٢٩٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ خُوَارٍ – يَعْنِي حُمَيْدًا الْكُروفِيَّ – عَنِ ابْنِ جُرْيْجِ، [عَنْ عَطَاءً] () قَالَ: لَا أَرْمِي حَتَّى تُرْفَعَ الشَّمْسُ، إِنَّ جَابِرَ النَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَيْدُ الزَّوَالِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنْ كَانَ ابْنُ خُوَارٍ حَفِظَ عَطَاءً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

(٨١٩) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ<sup>(٢)</sup> لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ لَا لِلرَّمْي فَقَظْ

- كَدَّثْنَا عَلِيُ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ - قَالَ: حَدَّثْنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةٍ ذِكْرِ اللَّهِ».

٢٩٦٩ - إسناده ضعيف؛ لضعف حميد الكوفي ابن خوار، وهو حميد بن حماد بن خوار أبو جهم. أخرجه: الحاكم ١/ ٦٥١.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٢٦٥ (٢٩٧٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل بدليل تعليق ابن خزيمة بعد الحديث أولًا، وثانيًا أن الحاكم رواه في مستدركه من طريق شيخ ابن خزيمة محمد بن العلاء، وجاء فيه ذكر عطاء، وثالثًا أن ابن جريج لم يرد ذكره في تلاميذ جابر بن عبد الله وقد وجدنا عطاء بن أبي رباح شيخًا لابن جريج وتلميذًا لجابر، وما أثبته من الإتحاف والله أعلم بالصواب.

انظر: ته**ذیب الکمال** ۱/ ٤٢٥ (٨٥٦) و٥/١٦٦ (٤٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

۲۹۷۰– سبق تخريجه عند الحديث (۲۸۸۲).

وانظر الحديث (۲۷۳۸).

(٨٢٠) بَابُ النَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا رَامِي الْجِمَارِ، وَالْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالنَّانِيَةِ مَعَ تَطْوِيلِ الْقِبَامِ وَالتَّضَرُّعُ وَتَرْكِ الْوُقُوفِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ رَمْبِهَا أَيَّامَ مِنَّى

٢٩٧١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ – وَهُوَ سُلَيْمَانُ ابْنُ حَيَّانَ – عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِر يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى (١) الظُّهُرَ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَتَ بِعِنْى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَسَبَاتٍ، يُكْبُرُ مَعَ كُلُّ حَصَاقٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ النَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَمَرَّعُ، ثُمَّ يَرْمِي النَّائِةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ النَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَمَرَّعُ، ثُمَّ يَرْمِي النَّائِةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا.

(۸۲۱) بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالنَّانِيَةِ بَعْدَ رَمْيِهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بَعْدَ رَمْيِ الْأُولَى مِنْهُمَا أَمَامَهَا لَا خَلْفَهَا، وَلَا عَنْ يَمِينِهَا ، وَلَا عَنْ شِمَالِهَا ، وَالْوُقُوفَ عِنْدَ النَّانِيَةِ ذَاتِ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فِي الْوَقْفَيْنِ جَمِيعًا، وَرَغُعُ الْبَلَيْنِ فِي الْوَقْفَيْنِ جَمِيعًا

٢٩٧٢ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى (٢) الْبِسْطَامِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا

۲۹۷۱- سبق تخريجه عند الحديث (۲۹٥٦).

<sup>(</sup>١) في (م): ((صلى صلاة الظهر)).

۲۹۷۲ صحیح. أخرجه أحمد ۲۰۲۲، والدارمي (۱۹۰۹)، والبخاري ۲۸۸۲ (۲۰۵۱) و ۲۱۸۲۲ (۱۳۰۱) و ۲۱۸۲۲ و (۱۳۰۳)، والنسائي ۲۲۵٬۸۰۰، وفي الکيری له (۴۰۸۹)، وابن حبان (۳۸۸۷)، والدارقطني ۲۷۰/۲۰، والحاکم ۴۸۸۱، والبيهقي ۵/۲۵۰، والبغوي (۱۹۲۸، انظر: إنحاف المهرة ۸/۲۸۳ (۹۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((علي)) وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ١٩٨/ (١٣١٢).

### جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم

عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّنَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ النِّي تَلِي مَسْجِدَ مِنَى يَرْمِيهَا سَبْعَ (' حَصَيَاتِ، فَيُحَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةِ، ثُمَّ يَلَّتِي الْمُوقَفَ مُسْتَغْبِلَ الْبَيْتِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النَّائِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِطَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَغْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النِّي عِنْدَ مِثْا يَلِي الْوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَغْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النِّي عِنْدَ اللَّهِ عَلَى الْقَبْلَقِ مَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلُّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَاللَّهِ يُحَدِّثُ بِعِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ. قَالَ: الرُّمْوِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِعِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ. قَالَ: وَلَا يَقِعْهُ عَمْرَ يَمْعَلُهُ.

قَالَ الْبِسْطَامِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُّ. وَقَالَ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ: يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. وَقَالَ: يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِيهِ. وَالْبَاقِي مِثْلُ لَفَظِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْمَى سَوَاءً .

## (٨٢٢) بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٣٩٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ زِيَادِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ<sup>(٢)</sup> - وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حِصْنٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي سَرَّاءُ بِنْثُ نَبْهَانَ - وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَتْ: خَطَبَنَا

<sup>(</sup>١) في (م): ((بسبع)).

٣٩٧٣ - إسناده ضعيف؛ لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن فقد تفرد بالرواية عنه أبو عاصم الضحاك بن منا

أخرجه: البخاري في **خلق أفعال العبا**د (٥١)، وأبو داود (١٩٥٣)، وابن أبي عاصم في ا**لآحاد والمناني** (ه٣٣٠)، والبيهقي ٥/١٥١.

انظر: إتحاف المهرة ٢١/ ٩٧٨ (٢١٤٧٦).

<sup>(</sup>۲) في الإتحاف: ((القطان))، وانظر الثقات لابن حبان ٨/١١٩.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الرُّءُوسِ، فَقَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» فُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَلَيْ مَذَا؟» فُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَلَيْسَ الْمُشْعَرَ الْحَرَامُ؟» فُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «قَلِنَّ جِمَاءُكُمْ – زَادَ إِسْحَاقُ – قَالَ: «قَلِنَّ جِمَاءُكُمْ – زَادَ إِسْحَاقُ – وَأَعْرَاضَكُمْ وَقَالًا: فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلِيكُمْ حَرَامٌ، كَمُومَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلِيكُمْ هَذَا، فِي اللَّهُمَّ هَلُ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟.

# (٨٣٣) بَابُ ذِكْرِ تَعْلِيمِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَنِهِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ كَيْفَ يَنْفِرُونَ، وَكَيْفَ يَرْمُونَ، وَتَعْلِيمِهِمْ بَاقِيَ مَنَاسِكِهِمْ يَنْفِرُونَ، وَكَيْفَ يَرْمُونَ، وَتَعْلِيمِهِمْ بَاقِيَ مَنَاسِكِهِمْ

٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بِحَدِيثٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَأْتُ عَلَى أَبِي فُرَةً مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِبْدُ اللَّهِ بْنُ عُشْمَانَ بْنِ خُنْيم، عَنْ أَبِي الْزَّبْيرِ، عَنْ جَايِرٍ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّ جِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ بَمَثَ أَبًا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ بَمَثَ أَبًا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالْمُرْجِ ثَوْبَ إِللَّهُ عِلْمَ الْمَعْرِةِ، فَوَقَفَ عَنِ التَّكْمِيرِ... فَخَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّ عَلْمُ عَلْمُ مُنَا اللَّهُ فَعَلَ النَّاسَ، فَنَقَلْمُ مُنْ عَلْمُهُمْ مَنَاسِكُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأَ: فَعَلَمْهُمْ مَنَاسِكُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأَ: (رَأَةَةً اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا.

٢٩٧٤- إسناده ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير.

أخرجه الدارمي (۱۹۲۱)، والنسائي و/۲۶۷–۲۶۸، واين حيان (٦٦٤٥)، والبيهقي في **دلائل** ال**نيوة** و/۲۹۷ – ۲۹۸.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤١٥ – ٤١٦ (٣٣٦٢).

<sup>(</sup>١) الرغوة: صوت الناقة. العين: ٣٥٨ (رغو).

### (٨٢٤) بَابُ الرُّخْصَةِ لِلرِّعَاءِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ بِاللَّبْلِ

٢٩٧٥ – حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ مُجْنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيغٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، [عَنْ أَبِيهِ] (١٠، عَنْ أَبِي بَدَّاحٍ (١٠، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّبْلِ، وَأَنْ يَجْمَعُوا الرَّمْيَ.

/444

## (٨٢٥) بَابُ الرُّخْصَةِ لِلرِّعَاءِ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَرْمُوا بَوْمًا وَيَدَعُوا بَوْمًا

٢٩٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

۲۹۷۰ صحیح

وأخرجه أحمد ٥/ ٤٥٠، وأبو داود (١٩٧٦)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في ا**لمعرفة والتاريخ** ٢/ ١٥٠/ ، والطحاوي في **شرح المعاني ٢/ ٢٢٢** ، والطبراني في ا**لكبير ١**٧/ (٤٥٥)، والبيهقي ١/ ١٥٠ - ١٥١، وابن عبد البر في ال**تمهيد ٢٥٨/١**٧ من طرق عن أبي البداح، عن أبيه. انظر: إ**تحاف المهرة ١/ ٣٨٣** (١٦٦٨).

سيأتي عند الأحاديث (٢٩٧٦) و(٢٩٧٧) و(٢٩٧٨) و(٢٩٧٨).

- (١) قوله: ((عن أبيه)) سقط من الأصل ومن (م)، وأثبته من الإتحاف. انظر: الحديث الذي يعده وتهذيب الكمال ٤/٧٤ (٣١٧٨).
- (٢) أبو البدّاح لقب غلب عليه ويُكنى أبا عمرو، واسمه عدي، توفي سنة (١١٠) هـ في خلافة هشام بن عبد الملك وهو ابن أربع وثمانين سنة، وكان رحمه الله ثقة قليل الحديث. تهذيب الكمال / ٢٤٠/ (٧٨١٤).
  - (٣) في (م): ((للرعاة)).

79۷٦ - صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (۱۲۲۰) برواية الليثي، والحميدي (٥٥٤)، وأحمد (٤٥٠)، وأحمد (٤٥٠)، وأبد داور (٩٥٤)، وأبد داور (١٩٧٥)، والنسائي وأبد داور (١٩٧٥)، ولهن الجارور (٤٥٤)، ويعقوب بن سفيان (٢٠٣٠، وفي الكبرى له كما في تحفة الأشراف (٥٠٣٠)، وابن الجارور (٤٧٧)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢١٤/٢، وابن حبان (٨٣٨٨)، والطبراني في الكبير ١٥٤/(٤٥٤)، والمناع عبد البر في التعهيد ١٥/١٧، والمناي في تهذيب المحال ١٦/٤ (٢٠٠٢)، والمزيق عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي،

أخرجه الدارمي (١٩٠٣) من طريق مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، به.

بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ<sup>(١)</sup> أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا<sup>(١)</sup> يَوْمًا.

٧٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ<sup>(٣)</sup> أَبِي الْبَدَّاحِ، عَنْ أَبِيهِ، بِوِهْلِ هَذَا الْحَدِيثِ.

٢٩٧٨ – حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَنَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخْصَ لِلرِّعَاءِ<sup>(٤)</sup> أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا.

(۸۲٦) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ<sup>(°)</sup> أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ فِي تَرْكِ
رَمْيِ الْحِمَارِ يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ،
الْيَوْمُ الْأَوَّلُ يَرْعَوْا فِيهِ، وَيَرْمُوا يَوْمَ النَّانِي، ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ
النَّفْرِ، لَا أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّحْرِ،
وَلَا يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَجْمَعُونُ (<sup>(۲)</sup> بَيْنَ رَمْيٍ أَوَّلِ

أخرجه ابن ماجه (٣٠٣٦) من طريق عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي البداح، عن أبيه. سبق تخريجه عند الحديثين (٢٩٧٥) و(٢٩٧٦)، وسيأق عند الحديثين (٢٩٧٨) و(٢٩٧٩).

(٣) في الإتحاف: ((بن)) وهو تحريف.

<sup>=</sup> عن أبيه. سيأتي عند الأحاديث (٢٩٧٧) و(٢٩٧٨) و(٢٩٧٩)، وانظر الحديث (٢٩٧٥).

<sup>(</sup>١) في (م): ((للرعاة)). (٢) أي: يتركوا.

۲۹۷۷ صحيح.

٧٠/ هي المرافقات. (ابن) وهو تحريف. ٢٩٧٨- سبق تخريجه عند الحديث (٢٩٧٦)، وانظر الأحاديث (٢٩٧٥) و(٢٩٧٧) و(٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((للرعاة)).

<sup>(</sup>٥) أقحم محقق (م) ((على)) في النص.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((يجمعوا)).

# يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْيَوْمِ الثَّانِي فَيَرْمُونَهَا فِي أَحَدِ الْيُوْمِيْنِ، إِمَّا يَوْمَ الْأُوَّلِ وَإِمَّا بَوْمَ الثَّانِي مِنْ أَبَّامِ التَّشْرِيقِ

٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَاصِم بْنِ عَدِيِّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْحَصَ (١) لِرِعَاءِ (١) الْإِبِلِ فِي الْبَيْنُوتَةِ، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّعْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّعْرِ (١٠).

قَالَ أَبُو بَكُرِ: أَبُو الْبَدَّاحِ هُوَ ابْنُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ. وَمَنْ قَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيُّ نَسَبَهُ إِلَى جَدُّهِ، وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ هَذَا هُوَ الْعَجْلَانِيُّ صَاحِبُ قِصَّةِ اللَّمَانِ الْمَذْكُورِ فِي خَبْرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ.

## (٨٢٧) بَابُ وَقْتِ النَّفْرِ مِنْ مِنَّى آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٣٩٨٠ - أَخْبَرَنَا الشَّيْحُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ الْمُسَلَّمِ السُّلَمِيُ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيِزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ، قَال: أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ (٤٠ أَبُو عَنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّابُونِيُ قِرَاءَةً عَلَيْه، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُوزْمُمَة، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُوزْمُمَة، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُوزْمُمَة، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُوزْمُمَة، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُوزْمُمَة، قَال: حَدَّثَنَا يُعْرِضُ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عَلَى الطَّهِ عَلَى الطَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

٢٩٧٩– سبق تخريجه عند الحديث (٢٩٧٦)، وانظر الأحاديث (٢٩٧٥) و(٢٩٧٧) و(٢٩٧٨).

<sup>(</sup>١) في (م): ((رخص)). (٢) في (م): ((لرعاة)).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((يوم النفرة)).

۲۹۸۰– سبق تخریجه عند الحدیث (۹٦۲) بنفس السند.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ<sup>(١)</sup>، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَاكَ بِهِ.

قَالَ أَبُو بَكُمٍ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، بَصْرِيٌّ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو مُوسَى هَذَا، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ.

# (٨٢٨) بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ ﷺ

٢٩٨١- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِ، فَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأُوزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ٢٦ بُنُ

(١) المُمَصَّب: بالضم، ثم الفتح، والصاد مشددة، وهو بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب، وهو بلغ منى أقرب، وهو بطحاء مكة، وهو خَيف بني كنانة، وحدَّه من الحَجُون ذاهبًا إلى منى. وقيل: حدَّه ما بين شعب عمرو إلى شعب بني كنانة التي في أرضه، سُمي بذلك؛ للحصباء التي في أرضه، ويقال لموضع رَمي الجمار من منى: المحصّب لرمي الحصباء فيه. مواصد الاطلاع ٣/ ١٢٣٥.

#### ۲۹۸۱- صحیح

أخرجه أحمد ٢٣٧/٢ و٤٥٠، والبخاري ٢/ ١٨١ (١٥٩٠)، ومسلم ١٦/٤ (١٣١٤) (٣٤٤)، وأبو داود (٢٠١١)، والنسائي في **الكبرى (٤٢٠**٢)، والبيهقي ٥/ ١٦٠ من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.

وآخرجه أحمد ٢٦٣/٢ و٣٥٣، والبخاري ٢/ ١٨١ (١٥٨٩) و٥/٥٥ (٣٨٨٢) و٥/ ١٨٨٨) و٥/ ١٨٨٥) و٥/ ١٨٨٥) و٥/ ١٨٨٥ (٤٢٨٥) و٩/ ١٧٢ (٧٤٧٩)، ومسلم ٤/ ١٨ (١٣١٤) (٣٤٣)، وأبو يعلى (٦٣٤٩) من طرق عن أبي هريرة.

انظر: **إتحاف المهرة** ١٦/ ١٢٣ (٢٠٤٨٥).

سيأتي عند الحديثين (٢٩٨٢) و(٢٩٨٤).

(٢) في الأصل: ((أبو أسامة)) وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٤٥٠ (٨٢٢٦).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّنَبِي أَبُو هُرِيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنَى:

«تَحْنُ نَازِلُونَ هَلَّا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً». قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ (''): «حِينَ تَقَاسَمُوا». وَإِنَّمَا هُوَ:

«حَبْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ»، وَذَلِكَ أَنَّ قُرِيْشًا وَكِنَانَةُ تَحَالُفُوا عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُقَلِبِ أَلَّ يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. يَعْنِي بِلَّلِكَ:

الْمُحَالِّ اللَّهِ ﷺ. يَعْنِي بِلَّلِكَ:

الْمُحَالَةُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

۲۹۲/ب

٢٩٨٢ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَبَحْرُ<sup>(٣)</sup> بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ<sup>٣)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بِهِثْلِهِ.

قَالَ: خَذَّتُنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّتُنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: أَلَّا تُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يُسَلُّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

> قَالَ الرَّبِيعُ وَيُونُسُ: «حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ». وَقَالَ بَحْرٌ: «حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((بندار)) ولم يرد ذكر بندار الذي هو محمد بن بشار في سند الحديث، ويحتمل أن يكون ابن خزيمة أراد شيخه أبا عمار في هذا الحديث خاصة.

٢٩٨٢– سبق تخريجه عند الحديث (٢٩٨١)، وسيأتي عند الحديث (٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((محمد)) وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٣٤٥ (٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الكمال ١/ ٣٤٥ (٦٦٨).

# (٨٢٩) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ وَهُوَ بِمِنِّى أَنْ يَنْزِلَ الْأَبْطَعَ (١)

٢٩٨٣ - وَأَنَّ أَبَا رَافِعِ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَنَا ضَرِبُتُ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْنِي،
 فَجَاءَ فَنَزَلَ، أَيْ: وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِضَرْبِ الْفُبَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ النَّبِئَ ﷺ زَلَكَ الْمَوْضِعِ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ النَّبِئَ ﷺ زَلَكَ الْمَوْضِعِ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ النَّبِئَ ﷺ

٢٩٨٤ – حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُرَيْزِ الْأَيْلِيُ ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّنَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي مُرْيُرَة ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنْ مِنْ ابْنِ بَعْدُنْ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ» ، مِنْ لَذِي بِنَالَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ» ، يَعْنِ بِذَلِكَ : الْمُحَصَّبَ . . . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ سَوَاءً .

قَالَ أَبُو بَكْرِ: شُوَّالُ النَّبِيِّ ﷺ: أَيْنَ يَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الرُّهْرِيُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَمَّا آخِرُ الْفِصَّةِ: ﴿لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»، فَهُوَ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَنْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ. وَمَعْمَرٌ فِيمَا أَحْسَبُ وَاهِمٌ (٢) فِي جَمْعِهِ الْقِصَّتَيْنِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ بَيِّنْتُ عِلَّةً هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابٍ الْكَبِيرِ.

<sup>(</sup>١) في (م): ((بالأبطح)).

۲۹۸۳- ينظر الحديث (۲۹۸٦).

۲۹۸۶- انظر تخریج الحدیثین (۲۹۸۱) و(۲۹۸۲).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((واهمًا)) خطأ.

٣٩٨٥ – حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢)، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَّدُ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَلْمِو بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَلْمِو بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ فَي حَجْدِهِ، قَالَ: "وَهَلْ تَرَكُ لَنَا عَلِيٍّ مُنْزِلًا؟" فَمَّا يِخَيْفِ بَنِي كِتَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشً عَلَى عَلِي الْمُعْفِرِ، وَفَلِكَ أَنَ بَنِي كِتَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشًا عَلَى المُعْفِرِ، وَلَا يَتُووهُمْ وَلَا يَتُولُوهُمْ. وَلَا يَتُولُوهُمْ. وَلَا يَتُولُوهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الرُّهْرِيُّ: وَالْحَيْفُ الْوَادِي. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "

٢٩٨٦ - حَدَّثَنَا بِخَبَرِ أَبِي (٤) رَافِعِ الَّذِي ذَكُرْتُ، نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَم. قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: حَدَّتَنَا شَفْيَادُ. وَقَالَ نَصْرٌ:

۲۹۸۵ صحیح.

أخرجه الشافعي في المسند (١٣٤٦) بتحقيقي، وابن المبارك في مسنده (١٦٦)، وأحمد (٢٠١٠)، وأحمد (٢٠١٠)، والبيخساري ٨٦/٤ (١٣٥١) (١٣٥٠)، وأبيو داود (٢٠١٠)، والبيخساري (٢٩٤١)، والنسائي في الكجرى (٢٩٤٦)، وأبيو و(٢٩١٠)، والنسائي في الكجرى (٢٩٤١)، وأبيو عوانة ٣/٣٠، والطبيغتي (١٦٠/٥)، والدارقطني ٣/٣، والبيغتي (٢١٨، و٦٨/١، والخطيب في الفصل للموصل ٢/٨٨، والبغوي (٢٧٤٧)، والعلائي في البغية (٢٨٧)، انظر: إنحاف المهرة ٢/٣٠٧).

 <sup>(</sup>١) ((وعن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، به)). هذا الإسناد لم يرد في الأصل ولا في (م) وهو من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) المصنف (٦٨٥١) و(١٩٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((تقول)).

۲۹۸٦- صحيح.

أخرجه: الحميدي (٥٤٩)، ومسلم ٥/٤ (١٣١٣) (٣٤٢)، وأبو داود (٢٠٠٩)، والطبراني في الكبير (١٦٦)، والبيهةي ١٦٦/. انظر : إتحاف الهوة ٢٤٣/١٤ (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((ابن)) خطأ.

- --- من النبي عن النبي

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً. وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: ضَرَبْتُ قُبَّةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ، فَجَاءَ فَنَزَلَ.

هَذَا حَدِيثُ نَصْرٍ. وَقَالَ عَلِيِّ: قَالَ أَبُو رَافِع: لَمْ يَأُمُرْنِي أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ وَإِنَّمَا جِنْتُ فَضَرَبْتُ فَبَتُهُ، فَجَاءَ فَنَوْل. وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: لَمْ يَأُمُرْنِي النَّبِيُ ﷺ أَنْ أَضْرِبَ عَبْتُهُ، إِنَّمَا ضَرَبْتُ فُبَّةً النَّبِيِّ ﷺ بِالْأَبْطَحِ، فَنَوْلَ. وَزَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ عَلَى ثَقَلٍ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ مِنْذِلَهُ حِينَ جَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ بِأَعْلَى مَكَّةً، قَالَ أَبُو رَافِعٍ عَلَى فَضَرَبْتُ فَبَتَهُ فَجَاء فَنَوَل.

( ٨٣٠) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَزَلَ بِالْأَبْطَحِ ؛ لِيَكُونَ أَشْمَحَ لِحُرُوجِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ وَهُوَ بِمِنَّى أَنَّهُ لَيْكُونَ أَشْمَ لِنَكْرُوبَهُ لَيْسَ مِنْ سُنَنِ (١٠) الْحَجُّ لَازِلٌ بِهِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نُزُولَهُ لَيْسَ مِنْ سُنَنِ (١٠) الْحَجُّ الَّذِي يَكُونُ نَارِكُهُ عَاصِبًا أَوْ يُوجِبُ تَرْكُ نُزُولِهِ هَدْيًا اللَّذِي يَكُونُ نَارِكُهُ عَاصِبًا أَوْ يُوجِبُ تَرْكُ نُزُولِهِ هَدْيًا

٢٩٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنِّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ؛ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلُهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ.

أخرجه أحمد ٦/ ١٩٠، وأبو داود (٢٠٠٨)، والبيهقي ٥/ ١٦١ من طريق يحيى، عن هشام، به.

وأخرجه إسحاق بن راهویه (۱۷۵) و(۱۷۲) و(۸۹۱)، وأحمد 1/1 و ۲۳۰، والبخاري (۱۲۱ (۱۷۲۵))، ومسلم 3/6 (۱۲۱) (۲۲۰)، وابن ماجه (۱۷۲۵)، والترمذي (۱۹۲۳) $_{\rm e}$ 

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((ليس من سنن عليه الحج)).

۲۹۸۷ - صحیح.

٣٩٨٨ - حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نُزُولُ الْمُحَصَّبِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ، إِنَّمَا نَزَلَهُ (١٠ ٩٣ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ لِيَكُونَ أَسْمَعَ لِخُرُوجِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهَا: لَيْسَ مِنَ السُّنَّة. تُرِيدُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الاِنْتِمَامُ بِفِعْلِهِ ﷺ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ فَقَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ السُمُ السُّنَّةِ، أَيْ: إِنَّ لِلنَّاسِ الاِسْتِنَانَ بِهِ إِذْ هُوَ مُبَاحٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْعَلُوا ذَلِكَ السُّنَةِ، أَيْ: إِنَّ لِلنَّاسِ الاِسْتِنَانَ بِهِ إِذْ هُوَ مُبَاحٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْعَلُوا ذَلِكَ الْفِعْلَ.

#### (٨٣١) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ قَدْ يُنْفَى عَنِ الشَّيْءِ إِذَا لَمْ يَكُنُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا

٢٩٨٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَاّدِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَعَلِيُ بْنُ حَشْرَم. قَالَ عَلِيُّ : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيئَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى .

والفاكهي في أخبار مكة (٣٣٨٩)، والنسائي في الكبرى (٤٢٠٦)، والطحاوي في شرح المعاني
 ٢١٢١/١ وابن حبان (٣٨٩٦) من طرق عن عائشة.

سيأتي عند الحديث (٢٩٨٨). انظر: إنحاف المهرة ٢٧/ ٣٥٧ (٢٢٣٩٩).

۲۹۸۸- صحیح.

أخرجه إسحاق بن راهويه (۸۵۲)، وأحمد ۲۰۷/۱، وابن ماجه (۳۰۲۷) من طويق وكيع، عن هشام، به.

سبق عند الحديث (۲۹۸۷).

<sup>(</sup>١) في (م): ((نزل)).

۲۹۸۹- صحيح.

معسد الصحيح عن النبي والمسد

قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ. أَرَادَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ نُزُولُهُ، فَنَفَى اشْمَ الشَّيْءِ عَنْهُ عَلَى الْمُغْنَى الَّذِي تَرْجَمْتُ الْبَابَ؛ إِذِ الْمِلْمُ مُجِيطٌ أَنَّ نُزُولَ الْمُحَصَّبِ فِعْلٌ، وَاشْمُ الشَّيْءِ وَاقِعٌ عَلَى الْفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا، لَا (١٠) وَاجِبًا.

(۸۳۷) بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِبًا؛ إِذِ الْخُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِالْمُفضِّ بِالنَّوَاجِذِ عَلَى سُنَّيهِ وَسُنَّتِهِمْ قَدِ اقْتَدَوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ بِالنَّرُولِ بِهِ

٢٩٩٠ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكُو،
 قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ.

= أخرجه الحميدي (٤٩٨)، وابن أبي شببة (١٣٣٤٤)، وأحمد ٢٢١/١ و٢٥١ و٣٦٩، والنارمي (١٣٧٧)، والبخاري ٢٢١/٢ (١٧٦٦)، والترمذي (١٣١٢)، والنبخاري ٤/ ٢٢١ (١٧٦٦)، ومسلم ١٩٨٤)، والترمذي (٩٣٢)، والنسائي في الكبرى (٤٢٠٨)، و(٤٢٠٩)، والبيعقي (١٣٧٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٢٢/٢، والطبراني في الكبير (١١٣٨)، والبيعقي ١٦٠/٥.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٤٣٩ (٨١٦٧).

(١) في الأصل: ((ولا)). ٢٩٩٠- صحيح.

أخرجه أحمد ٢/ ٨٩، وابن ماجه (٣٠٦٩)، والترمذي (٩٢١)، وابن حبان (٣٨٩٥) من طريق عبيد الله، عن نافع، به.

وأخرجه أحمد ١٣٨/٢ من طريق آخر، عن نافع، به.

سيأتي عند الحديث (٢٩٩١).

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١٩٠ (١٠٨٥٨).

٢٩٩١ - وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالُوا:
 حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَال: أَخْبَرْنَا مَغْمَرْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر. مِنْلَهُ.

# (٨٣٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ بِالْمُحَصَّبِ إِذَا نَزَلَهُ الْمَرْءُ

٢٩٩٢ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَنَسٍ، مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ أَمْلَيْهُ قَبْلُ.

٢٩٩٣ - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَحْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَانَا يَفْعَلَانِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ حَتَّى هَلَكَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمُغْرِبَ وَالْعِشَاء.

حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ.

٢٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

#### ۲۹۹۱- صحيح.

أخرجه مسلم ٨/٤٥ (١٣١٠) (٣٣٧)، وابن حيان (٣٨٩٥) من طريق أيوب، عن نافع، به. سنق عند الحديث (٢٩٩٠).

۲۹۹۲- انظر الحديثين (۹۵۸) و(۲۷۹٦).

٢٩٩٣- لم نقف عليه.

انظر: إتحاف المهرة ١١٦/٩ (١٠٦٣٠).

#### ۲۹۹۶- صحیح

أخرجه أحمد ٣٠٨/٤، والطبراني في الكبير ٢٢/(٢٤١)، والحاكم ٤٧٨/١-٤٧٩ من طريق أبي إسحاق، عن عون بن أبي جحيفة، به.

انظر: إتحاف المهرة ١٣/ ٦٨٨ (١٧٣٠٧) و(١٧٣٠٩).

سبق عند الأحاديث (٣٨٧) و(٣٨٨) و(٨٤١)،

وسيأتي عند الحديث (٢٩٩٥).

زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمِنِ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِالْأَبْطَح صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْن.

خَبَرُ(١) عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، مِنْ هَذَا الْبَابِ.

(٨٣٤) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ (٢) ﷺ قَصَرَ الصَّلَاةَ بِالْأَبْطَح بَعْدَمَا نَفَرَ مِنْ مِنْي، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ يُحْكَى لَنَا عَنْهُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ

٢٩٩٥– حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْأَبْطَح وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءً، قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَصْلِ وَصُوثِهِ فَبَيْنَ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي: يَمِينًا وَشِمَالًا، قَالَ: ثُمَّ رُكِرَتْ لَهُ عَنَزَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرَاءُ، أَوْ حُلَّةٌ لَهُ حَمْرَاءُ، فَكَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ، فَصَلَّى إِلَى الْعَنْزَةِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ رَكْمَتَيْنِ، تَمُرُ الْمَزْأَةُ وَالْجِمَارُ وَالْكَلْبُ وَرَاءَهَا لَا يُمْنَعُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَنَى الْمَدِينَةَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ طُرُقَ خَبَرِ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ فِي غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع.

<sup>(</sup>١) في (م): ((وخبر)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((رسول الله)).

٢٩٩٥- صحيح.

أخرجه أحمد ٣٠٨/٤، ومسلم ٥٦/٢ (٥٠٣) (٢٤٩)، وأبو داود (٥٢٠)، والنسائي ١٢/٢، وفي الكبرى له (١٦٠٧)، وأبو يعلى (٨٨٧)، والطبراني في الكبير ٢٢/ (٢٤٩)، وابن حبان (٢٣٩٤)، والبيهقي ٣/ ١٥٦ من طريق وكبع، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي جحيفة، به. سبق عند الأحاديث (٣٨٧) و(٣٨٨) و(٨٤١) و(٢٩٩٤).

۲۹۹٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَخْيَى – وَهُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً، وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْنًا؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْنًا؟ قَالَ: أَقْمَنَا بِهَا عَشْرًا.

### (٨٣٥) بَابُ اسْنِحْبَابِ الِادْلَاجِ بِالِارْتِحَالِ مِنَ الْحَصْبَةِ، افْتِدَاءً بِفِعْلِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

٧٩٩٧- حَذَثَنَا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَذَّثُنَا زِيَادٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: حَدُّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ الْأَسْوَدُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُدَّلِجًا مِنَ الْأَبْطَحِ وَهُوَ يَضْعَدُ وَأَنَا أَنْزِلُ، أَوْ: يَنْزِلُ وَأَنَا أَصْعَدُ.

٢٩٩٨ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ – يَعْنِي الْحَنَفِيُّ – قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ – يَعْنِي الْحَنَفِيُّ – قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِي الْجَبِرِ: فَأَذَنْ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ – يَعْنِي: مِنَ الْمُحَصَّبِ – فَارْتُحَلَ النَّاسُ فَمَوَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَكِبَ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُتُوجِّهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

٢٩٩٦– سبق تخريجه عند الحديث (٩٥٦) بنفس السند.

۲۹۹۷- صحيح.

أخرجه إسحاق بن راهويه (١٥٦٥)، وأحمد ٢/١٢٦، والبخاري ٢/١٧٤ (١٥٦١)، ومسلم ٤/ ١٣٢ (١٢٦١) (١٢٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٨٣٧)، وأبو نعيم في المسند المستخرج (٢٨٠٩).

۲۹۹۸- صحیح.

البي والم

# (٨٣٦) بَابُ الْأَمْرِ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ بِلَفْظِ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌّ

٢٩٩٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ.

٣٠٠٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَّحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا يَغْفِرُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْيَيْتِ.

# (٨٣٧) بَابُ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ، وَالدِّلِيلِ<sup>(١)</sup> أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ

= أخرجه أهمد ٢٠٧٦، والبخاري ١٧٣/٢ (١٥٦٠) و٣/٢ (١٧٨٨)، ومسلم ١/٣٥ (١٧٨٨)، وأبو داود (٢٠٠٥) (٢٠٦٠)، والنسائي في الكبرى (١٢٢١)، وأبو داود (٢٠٠٥)، وابن جبان (٣٩١٨) و(٢٩١٨)، والبيهقي ١/٢٨٨ من طريق أفلح بن حميد، به. سبق تخريجه عند الحديثين (٢٩٥٠) و(٢٩٣١)، وسيأتي عند الحديث (٢٩٠٠).

#### ۲۹۹۹ صحيح.

أخرجه الحميدي (٥٠٧)، والبخاري ٢/ ٢٠ (١٧٥٥)، ومسلم ٤/ ٩٣ (١٣٢٨) (٣٨٠)، والنسائي في الكبرى (١٩٩٥)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٣٣، والبيهقي ٥/ ١٦١. انظر الحديث الذي بعده. انظر: **إنحاف المهرة ٧/ ٢٦٣ (٧٧٨**٧).

#### ۳۰۰۰- صحیح.

أخرجه الحميدي (٥٠٢)، وأحمد ٢/ ٢٢٢، والدارمي (١٩٣٨)، ومسلم ٩/٣ (١٣٢٧) (٣٧٩)، وأبو داود (٢٠٠١)، وابن ماجه (٣٠٧٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٤)، وأبو يعلى (٢٤٠٣)، وأبو يعلى (٢٤٨٣)، وابن حبان (٣٨٩٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٣٣/٢، وابن حبان (٣٨٩٧)، والطبراني في الكبير (١٩٧٣)، والبيهقي ٥/ ١٦١، والبغوي (١٩٧٢) و(١٩٧٣).

(١) أقحم محقق (م) ((على)) في النص.

بِقَوْلِهِ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». خَلَا الْحُيَّضِ، بِلِكْرِ لَفْظَةٍ عَامَّةٍ (١) مُرَادُهَا خَاصَّ فِي ذِكْرِ الْحُيَّضِ

٣٠٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إِلَّا الْحُيَّضَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخُّصَ لَهُنَّ.

# (٨٣٨) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ لِلْحُيَّض فِي النَّفْرِ بِلَا وَدَاعِ إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حِضْنَ

٣٠٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ، فَلْدُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «**أَحَابِسَتُنَا** هِيَ؟» نَقُلْتُ: إِنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ. قَالَ: «فَلَا إِذَّا، فَلْتَنْفِرْ».

أخرجه الترمذي (٩٤٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٣٥، وابن حبان (٣٨٩٩)، والطبراني في الكبير (١٣٣٩٣)، والحاكم ١/ ٤٦٩.

انظر: إتحاف المهرة ٩/ ١٨٨ -١٨٩ (١٠٨٥٤).

أخرجه مالك في الموطأ (١٢٣٤) برواية الليثي، والشافعي في المسند (١٠٣٨) بتحقيقي، وفي الأم له ٢/ ١٥٤، والحسيدي (٢٠١)، وإستحاق بين راهويه (٦٨٥) و(٦٨٦) و(٦٨٧) و(٨١٦)، وأحمد ٦/٣٦ و٢٠٤ و٢٠٢ و٢٠٧ و٢١٣ و٢٣١، وأبو داود (٢٠٠٣)، وابن ماجه (٣٠٧٢)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٦)، وابن الجارود (٤٩٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/(٥٦٧)، والبيهقي ٥/ ١٦٢، وفي **السنن الصغي**ر له (١٧٤٧) عن عروة، عن عائشة.

سبق عند الحديث (٢٩٥٤). انظر: إتحاف المهرة ٢٤/ ٢٤٧ (٣٢١٩٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((عام)).

۳۰۰۱- صحیح.

#### (٨٣٩) بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِيهَا

٣٠٠٣ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكُرِ
الْبُرْسَانِيَّ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ، قَالَ: افْلُتُ لِمَقَاءٍ: سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنْ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَحَلَ الْبَيْتِ دَعَا فِي
نَوَاحِيهِ كُلُهَا، فُلْتُ: فِي (١) نَوَاحِيهَا، أَزَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَلْ (١) فِي كُلُّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ.

## (٨٤٠) بَابُ وَضْعِ الْوَجْهِ وَالْجَبِينِ عَلَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنَ الْكَعْبَةِ عِنْدَ دُخُولِهَا وَالذَّكْرِ وَالِاسْتِفْقَارِ

٣٠٠٤ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَظَاءٌ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَتُهُ دَخَلَ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَظَاءٌ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَتُهُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْعِيدَةٍ، وَالْبَيْثُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِنَّةٍ أَعْمِدَةٍ،

#### ۳۰۰۳- صحیح.

أخرجه مسلم ٩٦/٤ (١٣٣٠) (٣٩٥)، والبيهقي ٣٢٨/٢ من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.

انظر: **إتحاف المهرة ١/ ٢٨٩** (١٥٠).

سبق عند الحديث (٤٣٢)، وسيأتي عند الحديث (٣٠٠٥) و(٣٠٠٥) و(٣٠٠٦) و(٣٠٠٥).

(١) سقطت من (م) .

(٢) في الأصل: ((بلي))، والتصويب من صحيح مسلم.

#### ۲۰۰۴- صحیح.

أخرجه أحمد (۲۱۰/، والنسائي (۲۱۹/، وفي **الكبرى** له (۳۸۸۳)، وأبو عوانة كما في **إنحاف** ال**مهرة** (/۲۸۹، والضياء المقدسي في **المختار**ة ۱۲۰*/* (۱۳۳۱) و۱۲۱ (۱۳۳۳) من طريق يجبى ابن سعيد، به.

سبق عند الحديث (٣٠٠٣) وسيأتي عند الحديثين (٣٠٠٥) و(٣٠٠٦).

فَمَضَى حَتَّى أَتَى الْأَسْطُوانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابَ - بَابَ الْكَعْبَةِ ـ فَحَمِدُ ( ) اللّه وَأَنْنَى عَلَيْهِ، وَسَأَلُهُ وَاسْتَغْفَرَ، ثُمُّ الْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكُنِ مِنْ وَجَهَهُ وَجَهَهُ وَجَهَهُ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكُنِ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكُنِ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَغْبَلُهُ بِالنَّمُ بِيلِهُ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّهْبِيمِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِالْمُسْأَلَةِ وَالْعَبْغَةِ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ.

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَعِيْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَرْزَعِيِّ ('') حَدَّثَنَا الْمَدَّنِ بُنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ح وَحَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: وَلَمَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: الْمُشْفِرِينَا عَبْدُ الْمَلِكِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ الْمُشْفِدِ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُشْفِدِ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُشْفِدِ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُشْفِيةِ. . . . فَذَكُوهِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَرُبَّمَا الْحَنَّلُوهُ فِي الْحَرْفِ وَالشَّيْءِ.

(٨٤١) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، عِنْدَ كُلِّ رُكْن مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ

-٣٠٠٦- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن

1/498

(١) في (م): ((وجلس فحمد الله)).

۳۰۰۰ صحیح.

أخرجه أحمد ٢٠٩/٥، والنسائي ٢٢٠/٥، وفي ا**لكب**رى له (٣٨٨٤) من طريق هشيم، به. وأخرجه النسائي ٢١٨/٥ و٢٢، وفي **الكبر**ى له (٣٨٨٥)، والضياء المقدسي في **المختارة** ١/١٢/ (١٣٣٢) من طرق عن عبد الملك، به.

سبق عند الحديث (٣٠٠٤)، وسيأتي عند الحديث (٣٠٠٦).

(٢) في (م): ((العزرمي)) وهو تصحيف. انظر: الأنساب ٣/ ٣٣٣.

(٣) لم يذكر الحافظ ابن حجر طريق الحسن في الإتحاف واستدركه المحققون.

٣٠٠٦- انظر: تخريج الحديثين (٣٠٠٤) و(٣٠٠٥).

000

أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: حَلَّنَنِي أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ دَحُلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى أَرْكَانِ الْبَيْتِ، يَسْتَقْبِلُ كُلَّ رُكُنِ مِنْهَا بِالنَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّمْجِيدِ<sup>(۱)</sup>، وَسَأَلُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَهُ. . . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

(٨٤٢) بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ، وَالْجُلُوسِ بَعْدَ السَّجْدَةِ وَالدُّعَاءِ

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَغْقُوبَ الْجَزِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢٢) بْنُ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: وَلَقَدْ حَلَّثَنِي أَخِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَهَا خَرَّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَعَدَ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ.

(٨٤٣) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ صَلَّى فِي الْبَيْتِ، وَهَذَا مِنَ الْحِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُثْبِنَا أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي يَخِبُ مَنْ يُخْبِرُ بِرُوْيَةَ الشَّيْءَ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ، يَجِبُ تَبُولُهُ هُوَ خَبَرُ مَنْ يُخْبِرُ بِرُوْيَةَ الشَّيْءَ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ، لَا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ وَيَذْفَعُهُ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ يُضِلُّ، نَافِ لِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا، لَا مُثْبِتٌ خَبَرًا، وَمَنْ أَخْبَرَ يُشْفِ فَيهَا، لَا مُثْبِتٌ خَبَرًا، وَمَنْ أَخْبَرَ

<sup>(</sup>١) في (م): ((التحميد)).

٣٠٠٧– إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه.

أخرجه أحمد / ٢١٠ ر ٢١١ و٢١٦ و٢١٢، وأبو يعلى (٦٧٣٣)، والطحاوي في **شرح المعاني** ١/ ٣٨٩، والطبراني في الكبير ١٨/ (٦٧٩) (٧٤٤).

انظر: إتحاف المهرة ١٢/ ٦٨٠ (١٦٢٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال ٣٠٤/٤ (٣٦٠٠).

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهَا مُشْبِتٌ فِعْلًا، مُخْبِرٌ بِرُوْيَةٍ فِعْلٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَالْوَاجِبُ مِنْ طَرِيقِ الْعِلْمِ وَالْوَقْفِ، قَبُولُ خَبَرِ مَنْ أَعْلَمَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهَا، دُونَ مَنْ نَفَى أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى فِيهَا، وَمَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ قَدْ بَيَّنَهُا فِي عَمْرٍ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ أَهْلَ الْمِلْمِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جُمْلَةِ هَذَا الْقَوْلِ

٣٠٠٨- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْن عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ<sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَر حَدَّثَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.

## (٨٤٤) بَابُ ذِكْرِ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْكَعْبَةِ

٣٠٠٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ فَزَعَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ يَوْمُ الْفَتْح

۳۰۰۸- صحي

أخرجه أحمد ١٤/٦ و١٥، والترمذي (٨٧٤)، والطحاوي في **شرح المعاني ١**/٣٩٠، والطبراني في ا**لكبير (١٠٣**٣) و(١٠٣٤)، والشاشي (٩٤٤).

انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٦٤٥ (٢٤٣٢).

<sup>(</sup>١) قال الترمذي: ((والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة، في الطهارة والقبلة سواء)). جامع الترمذي ٢١٤/٢ عقيب (٨٤٤).

۳۰۰۹- صحیح.

عَلَى بَعِيرٍ، وَأَسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً، فَلَمَّا جَاءَ الْبَيْتَ أَرْسَلَ ابْنَ طَلْحَةً بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ، فَفَتَحَهُ، فَندَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً وَبِلَالٌ، فَمَكَثُوا فِيهِ طَوِيلًا، وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَابْتَدَرُوا الْبَيْتَ، فَسَبَقَهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَآخَرُ مَعَهُ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَأَرَاهُ أَيْنَ صَلَّى، وَلَمْ يَسْأَلُهُ كَمْ صَلَّى.

٣٠١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو(١) بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَا:

= أخرجه البخاري ١٣٤/١ (٥٠٦) و١٨٤/٢ (١٥٩٩) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه الطياليي (١١١٥) و(١٩٤٩)، وعبد الرزاق (٤٠٦٥) و(١٠٠٩)، و(١٠٠٩)، وأحمد 
//٣ و٣٣ و٥٥ و ١١٦ و ١٦/٩ و٣١ و١٠ و١٥ و١٥ والمدارمي (١٨٧٤)، والببخاري 
// ١٣٤ (٤٠٥) و(٥٠٥) و١٨٣/ (١٩٩٨) و٤/٦٦ (٢٩٨٨) و٥/٢٢)، والببخاري 
// ١٣٤ (٢٩٤١) (٢٨٨) و ١٩ (١٣٩١) (١٣٩١) و(٢٩٣١) و(٢٩٣١)، وأبسسو داود 
// ٢٨١) و(٢٠٢١) و(٢٠٠١)، وابن ماجه (٣٠٦١)، والبزار (١٣٤١)، والنسائي (٢٠٢١) وابن ماجه (٣٠٦١)، والبزار (١٣٤٦)، والنسائي (١٩٤٦)، وابن حابان (١٠٢٥)، والطبواني في شرح المعاني (١٠٣٦) و(١٠٣١)، والببهقي 
حبان (٣٠٠٣) و(٢٠٢٩)، والطبراني في الكبير (١٠٣١) و(١٠٣٦) و(١٠٣١)، والببهقي 
// ٢٣٣ و٢٣٧ و٣٢٥، والبغوي (٤٤٧) من طرق عن ابن عمر.

سيأتي عند الأحاديث (٣٠١٠) و(٣٠١١) و(٣٠١٦). انظر: **إنحاف المهرة** ٢/ ٦٤٥ (٢٤٣٢).

#### ۳۰۱۰ صحیح.

أخرجه عبد الرزاق (٩٠٦٤)، والحميدي (١٤٩) و(٩٩٢)، وأحمد ١٥/٦، وعبد بن حميد (٧٧٧)، والدارمي (١٨٧٣)، والبخاري ١٢٦/١ (٤٦٨)، ومسلم ١٩٥/ (١٣٢٩) (٢٨٩) (و٢٩٠)، والبخاري (٢٦٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٣٩٠/١)، والطحاوي في شرح المعاني (٣٩٠/١)، والطبراني في الكبير (١٠٣٨)، والطبراني في الكبير (١٠٣٨)، والداريين (٢٠٢٠) و(٢٠٢٠).

(١) في الأصل وفي (م): ((عمر)) وهو تحريف والصواب ما أثبته. النار والمرار والمرارك (١٠٠٠ من المرارك المرارك والمرارك والمرارك والمرارك والمرارك والمرارك والمرارك والمرارك

انظر: تاريخ بغداد ٢١٣/٤ (١٤١١)، وإتحاف المهرة ٢/٦٤٥ (٢٤٣٢).

حَدَّثَنَا شَفْبَانُ. قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، سَمِعَهُ مِنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ عَلَى نَافَةٍ لِأَسَامَةَ، حَتَّى أَنَاعَ بِفِنَاءِ (١ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا عُمُمَانَ بْنَ طَلْحَةً بِالْمِفْتُاحِ، فَذَهَبَ إِلَى أُمَّةٍ، فَأَبْثُ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: لَتُعْطِينَتِي أَوْ لَيَخُرُجُنَّ السَّيفُ مِنْ مِالْمِفْتُ مِنْ صُلْبِي، فَذَهَبَ إِلَيْهِ، فَقَتَحَ البَّابَ فَدَحَلَ الشِّيعُ ﷺ وَدَحَلَ مَعَهُ عُنُمَانُ وَيِلَالٌ وَأُسَامَةُ، صُلْبِي، فَنَعَحْ البَّابُ فَدَحَلَ الشِّيعُ ﷺ وَدَحَلَ مَعَهُ عُنُمَانُ وَيِلَالٌ وَأُسَامَةُ، فَأَعَاهُ البَّاسُ مَلِيًا (١٠). قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًا فَوِيًا فَبَكَرَ النَّاسُ فَبَدَرْتُهُمْ، فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا عَلَى الْبَابِ، قَالَ: يَا بِلالُ، أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: يَئِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُقَامُونُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْسَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَامِّةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

هَٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو.

# (٨٤٥) بَابُ ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ الْجِدَارِ

٣٠١١- حَدَّنَنَا (٥) سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ (٢)،

1498

 <sup>(</sup>١) فناء الكعبة بكسر الفاء وبالمد جانبها وحريمها. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) أجافوا: أي أغلقوا. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) مليًّا: أي طويلًا. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((ولست)).

٣٠١١- صحيح.

أخرجه أحمد ١٣/٦، وعبد بن حميد (٣٦٠) من طريق هشام بن سعد، عن نافع. به. سبق عند الحديثين (٢٠٠٩) و(٢٠١٠)، وسيأتي عند الحديث (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٥) ((وعن إبراهيم بن بسطام، عن أبي عامر، عن هشام بن سعد، به))، هذا الإسناد لم يرد في الأصل ولا في (م) وهو من **الإتحاف**.

<sup>(</sup>٦) في (م): ((سعيد)) وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٤٠٢ (٧١٧٢).

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ بِلاَلًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: فِي مُقَدِّمِ النَّبِتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَالِمِ ثَلَاثُهُ أَذُرُعٍ، أَوْ: قَدُرُ ثَلَاثَةٍ أَذُرُعٍ. شَكَّ أَبُو عَامِرٍ.

# (٨٤٦) بَابُ الْخُشُوعِ فِي الْكَعْبَةِ إِذَا دَخَلَهَا الْمَرْةُ، وَالنَّظَرِ إِلَى مَوْضِع سُجُودِهِ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا

٣٠١٢ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْجَيَّارِ (١) بْنِ مَالِكِ اللَّحْمِيُ (١) التَنْبِيئِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَهَيْرُ (١) بْنُ مَحَمَّدِ الْمَكْيُ، التَنْبِيئِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَهَيْرُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكْيُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: عَجَبًا لِلْمَرْءِ أَنْ مُوسَى بْنِ عُنْدَ مَنْ مُوسَى بْنِ عُنْهَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّقْفِ، يَنَعُ ذَلِكَ إِجْلَالًا لِلَّهِ وَإِعْظَامًا، وَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْبَةَ مَا خَلْفَ بَصَرُهُ مُؤْضِعَ سُجُودِهِ حَتَى خَرَجَ مِنْهَا.

## (٨٤٧) بَابُ اسْتِمْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ، إِذْ دُخُولُهَا دُخُولًا فِي حَسَنَةٍ، وَخُرُوجًا مِنْ سَيُثَةٍ، مَغْفُورًا لِللَّالِحِلِ

٣٠١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٣٠١٢ - إستاده ضعيف جداً؟ من أجل أحمد بن عيسى شيخ المصنف قال عنه ابن حبان في المجروحين ١/ ١٤٦: ((يروى عن المجاهبل الأشياء المناكير، وعن المشاهير الأشياء المقلوبة لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد به من الأخبار)).

أخرجه : الحاكم ٤٧٩/١، والبيهقي ٥/١٥٨.

انظر: إتحاف المهرة ١٠٨٢/١٦ (٢١٦٦٥).

(١) في الإتحاف: ((عبد الله)) وأثبت ما في الأصل، وفي (م) كما جاء عند الحاكم والبيهقي،
 ومعظم من ترجم له يقف عند جده ((زيد)).

(٢) انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٦٠.

(٣) انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٣٧ (٢٠٠٢).

٣٠١٣- إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن مؤمل.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنِ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ، وَخَرَجَ مِنْ سَيْئَةِ مَغْفُورًا لَهُ.

(۸٤٨) بَابُ ذِكْرِ النَّلِيلِ (۱) أَنَّ دُخُولَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِذِ
النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ بَعْدَ دُخُولِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ وَدَّ أَنْ لَمْ يَكُنْ
دَخُلَهَا؛ مَخَافَةَ إِثْمَابٍ أُمَّتِهِ بَعْدَهُ، وَهَذَا كَتَرْكِهِ ﷺ بَعْضَ
التَّعَلُوْعِ الَّذِي كَانَ يُحِبُّ (۱) أَنْ يَفْعَلُهُ لِإِرَادَةِ (۱) التَّخْفِيفِ عَلَى
أُمَّتِهِ ﷺ

٣٠١٤ - حَدَّثَنَا صَلْمُ بُنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ<sup>(1)</sup> طَيْبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِنَّيَّ وَهُوَ حَزِينٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ،

أخرجه الطبراني في الكبير (١١٤١٤) و(١١٤٩٠)، والبيهقي ٥/١٥٨.

انظر: مجمع الزوائد ٣/ ٢٩٣.

قال: البيهقي: ((تفرد به عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف)).

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٤٢١ (٨١٠٩).

<sup>(</sup>١) أقحم محقق (م) ((على)) في النص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((يجب)) وأثبت ما في (م).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((لراده)).

٣٠١٤- إسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عبد الملك وقد تفرد به.

أخرجه إسحاق بن راهويه (۱۲۶۱)، وأحمد ۱۳۷/٦، وأبو داود (۲۰۲۹)، وابن ماجه (۲۰۲۶)، والترمذي (۷۸۳)، والطحاوي في شرح المشكل (۷۹۰۰)، والحاكم (۷۹۷۱، وفي معرفة علوم الحديث له: ۹۸، والبيهفي ۱۵۱/۵، انظر: إتحاف المهرة ۲۰/۱۷) (۲۱۸۳۵).

<sup>(</sup>٤) قرير العين: كناية عن السرور والفرح. تحفة الأحوذي ٣/ ٦١١.

خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ﴿إِنِّي مَخَلْتُ الْكَعْبَةَ، وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ أَتْثَبْتُ أُشِّتِي مِنْ بَعْدِي».

#### (٨٤٩) بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا

٣٠١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ الْفَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدٌ – يَعْنِي ابْنَ بَكُرٍ
الْبُرُسَانِيَّ – قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: فُلْتُ لِمَطَاءِ: سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، فَلَمْ تُؤْمَرُوا بِلْخُولِهِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنْ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا دَخَلُ الْبَيْتَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ
فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْمَتَيْنِ، وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ».

#### (٨٥٠) بَابُ ذِكْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْكُفْبَةِ

٣٠١٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتُ فَجِئْتُ فَإِنَّا مَعْتُ فَإِنَّا فَإِنْ صَلَّى هُوَ قَالَ: مَثَلَ النَّبِيُ ﷺ النَّبِيُ اللهُ اللهُ عَنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا بِلَالُ، أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُ ﷺ؟ فَقَالَ: هَهُنَا، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ بَبْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ، قَالَ: فَكَ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ بَبْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ، قَالَ: فَكَانَ مُجَاهِدٌ يَصِفُهُا بَيْنَ الْأَسْطُوانَتَيْنِ اللَّيْنِ مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي مَخْرُوم.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُرِيدُ: فَكَانَ مُجَاهِدٌ يَصِفُهَا أَيْ صَلَاتَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَنَّهُ صَلَّى بَيْنَ الْأُسْطُوَانَئِينِ اللَّبَيْنِ مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ.

٣٠١٥- سبق تخريجه عند الحديث (٣٠٠٣).

٣٠١٦– صحيح. أخرجه أحمد ١٤/٦، والبخاري ١٠٩/١ (١٩٩٧) و٢/٧١ (١١٦٧)، والبزار (١٣٤٨) و(١٣٤٩)، والنسائي ٥/٢١٧، والطبراني في الكبير (١٠٣٠) و(١٠٣١)، والبيهتي ٣٢٨/٢ من طريق مجاهد، عن ابن عمر. سبق عند الأحاديث (٣٠٠٩) و(٣٠١٠) و(٣٠١١)

#### (٨٥١) بَابُ الْبَرْامِ الْبَيْتِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي اشْتَرْظُنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ

٣٠١٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صَفْوَانَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُ ﷺ مَكَّةً قَالَ: قُلْتُ: لَالْبُسَنَ النَّبِيُ ﷺ مَكَّةً قَالَ: قُلْتُ: لَالْبُسَنَ النَّبِي.

وَحَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ كُوفِيُّ ()، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مَجَاهِدٍ، عَنْ مَجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - أَوْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُ، قَال: حَدَّثَنَا حَالِدٌ، عَنْ مَجَاهِدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - أَوْ 1/40 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ - قَال: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ فَلَمَّا الْبُيْتَ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَانْطَلَقْتُ، وَقَدْ خَرْجَ مِنَ الْبَيْتِ هُو وَأَصْلَعْتُ، وَقَدْ النَّبِي عَنْ الْبَيْتِ، هُوَ وَأَصْعَابُهُ مُسْتَلِمِينَ () مَا بَيْنَ الْحَجْرِ إِلَى الْجِحْرِ، وَاضِعِي خُدُودِهِمْ عَلَى الْجَبْرِ، وَإِنَّا النَّبِي ﷺ أَقْرَبُهُمْ ( الْ مَنْ السَّارِيَةِ ( النِّي الْجَحْرِ، وَاضِعِي خُدُودِهِمْ عَلَى الْجَابِ، فَلَدَخْلُتُ بَيْنَ رَجُدَّيْنِ، فَقُلْتُ : كَيْفَ صَنَعَ النَّبِي ﷺ فَقَالُوا: صَلَّى رَكْمَتِيْنِ عِنْدَ السَّارِيّةِ ( اللَّيْ فَتَالِقِي اللَّهِ الْمَاتِينِ، فَقُلْتُ : كَيْفَ صَنَعَ السَّارِيّةِ اللَّهِ عَلَى الْمَاتِينِ، فَقُلْتُ السَّارِيّةِ اللَّهُ اللَّيْنِ اللَّهِي عَلْمَ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَاتِي الْمُعْمَى الْمُولِيْقِ اللَّهُ الْمُعْمَلِي .

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ دُخُولُ الْكَعْبَةِ، إِذْ بَعْضُ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ لْفَظُهُ لَفْظٌ عَامٌ

البخاري في تاريخه الكبير ٣٠١٧ إي زياد قال البخاري في تاريخه الكبير ٣٠١٧: ((عبد الرحمن بن صفوان)) أو صفوان بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ، قاله يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، ولا يصح)).

أخرجه أحمد ٢٠/٣٠ و ٤٣١، وأبو داود (١٨٩٨) و(٢٠٢٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٨١). انظر: إنحاف المهرة ٢١٦/١٠ (٢٣٥٢). الروايات مختصرة ومطولة.

(۱) في (م): ((لألبس)). (۲) في (م): ((الكوفي)).

(٣) في الأصل وفي (م): ((مستلمون)).

(٤) سقطت من الأصل و (م). والمثبت من جزء أشيب ص٣٣، وأسد الغابة ٢/ ٤٥٤.

(٥) في (م): ((مر)).

(٦) السارية: أسطوانة من حجارة أو آجر. العين: ٤٢٤ (سري).

مُرَادُهُ خَاصٌّ، أَنَا خَائِفٌ أَنْ يَسْمَعَ بِهَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّ لَفُظُهُ لَفُظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ بَعْضُ النَّاسِ، فَيَتَوَهَّمَ أَنَّ جَمِيعَ الْحِجْرِ مِنَ الْكُمْبَةِ لَا بَعْضَهُ

٣٠١٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُجِبُ أَنْ أُدُخُلَ الْبَيْتِ الْحِجْرَ، فَقَالَ: الْمُحْرَ الْجَجْرَ، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْشَةُ، إِنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنُوا الْحَعْبَةَ اسْتَقْصَرُوا (١٠٠، قَاخْرَجُوا الْجِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَرْجُورٍ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْمَةً مِنَ الْبَيْتِ، وَإِذَا أَرْجُوبُ أَلْ الْمُعْبَةِ الْمَعْبَةِ الْمَعْبَةِ الْمَعْبَةُ مِنَ الْبَيْتِ،

٣٠١٩ - وَحَدَّثَنَا<sup>٣)</sup> الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي<sup>(٤)</sup> ابْنُ أَبِي الرُّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً، قَالَ لَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ فِي عَقِبٍ حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ أَبِي الرُّنَادِ: وَحَلَثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلًا حِدْثَانُ قُومِكِ بِالْكُفْرِ لَأَدْخَلُتُ الْوِجْرَ فِي الْبَيْتِ».

٣٠١٨- إسناده حسن، أم عقلمة - هي مرجانة - صدوقة حسنة الحديث روى عنها ابنها علقمة وبكير بن الأشج وقال العجلي: ((مدنية تابعية ثقة))، وذكرها ابن حبان في الثقات. أخرجه: أحمد ٢٩٢٦، وأبو داود (٢٠٢٨)، والترصذي (٧٦٦)، والنسسائي ٥/١٩٧، وفي

الكبرى له (۳۸۹۰)، وأبو يعلى (٤٦١٥). انظر: إتحاف المهرة ۲/۱۷۸ (۲۳۲۵۹).

<sup>(</sup>١) لم يذكر الحافظ هذا الإسناد في الإتحاف واستدركه المحققون.

<sup>(</sup>٢) أي قصروه عن تمام بنائه لقلة النفقة. تحفة الأحوذي ٣/ ٦١٦.

٣٠١٩– سبق تخريجه عند الحديث (٢٧٤٢)، وانظر الحديث (٣٠٢١).

انظر: إتحاف المهرة ٢٧/ ٣٧٤ (٢٢٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر الحافظ هذا الإسناد في الإتحاف واستدركه المحققون.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((وأخبرني))، والواو مقحمة.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ لَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌ فِي الْكِتَابِ ا**لْكَبِيرِ**.

(٨٥٣) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ، لَا جَمِيعَهُ، وَالْكَلِيلِ (٢٠ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "وَأَخْرَجُوا الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ». بَعْضَهُ لَا جَمِيعَهُ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي الْبَيْنِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عُلَى بَعْضِ الشَّيْء

٣٠٢٠ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُحَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا وَهُبُ ابْنُ جَرِيرِ، قَالَ: حَدَّنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ يُحَدِّتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْرَّبِيْرِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ، قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَهَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَدْخِلَ فِيهِ مَا أَخْرَجُوا مِنْهُ فِي الْحِجْرِ، فَإِنَّهُمْ عَبْدُوا عَنْ نَفَقَتِهِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ، بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، وَٱلْصَفْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَوَضَعْتُهُ عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ». قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ الَّذِي دَعَا ابْنَ الرُّبَيْرِ إِلَى هَذْمِهِ وَيَتَافِي، قَالَ: فَنَهِ مِثْنُهُ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ فَاسْتَخْرَجَ أَسَاسَ الْبَيْتِ كَأَسْنِمَةَ الْبُحْتِ (٢٠)

#### ۳۰۲۰ صحیح.

<sup>(</sup>١) أقحم محقق (م) ((على)) في النص.

أخرجه إسحاق بن راهويه (٥٥١)، وابن حبان (٢٨٦١)، والطبراني في الأوسط (٩٣٨٢)، والحاكم ١/ ٤٧٩-٤٨، والبيهقي ٥/ ٩٠ من طريق يزيد بن رومان، عن عبد الله بن الزبير، به وأخرجه أحمد ١/ ١٧٩ و ١٨٠، ومسلم ١٩٨٤ (١٣٢٣) (٤٠١)، والنسائي ١/ ٢١٨٥، وأبو يعل (٤٢١٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨٤، وابن حبان (٣٨١٨)، والبيهقي ٥/ ٨٩٨ من طرق عن عبد الله بن الزبير، به، سبأتي عند الحديثين (٣٠٢١) و (٣٠٢١).

 <sup>(</sup>٢) البُخت: الأنثى من الجمال، والذكر بُختي، وهي جمال طِوال الأعناق، تجمع على بُختِ
 وبخاتي. واللفظة معربة . النهاية ١/١٠١.

مُتَلَاحِكَةً. قَالَ أَبِي: فَقُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَأَنَا يَوْمَنِذِ أَطُوفُ مَعَهُ: أَرِنِي مَا أَخْرَجُوا مِنَ الْحِجْرِ مِنْهُ؟ فَالَ: أَرِيكُهُ الْاَنَ. فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ فَالَ: هَذَا الْمَوْضِعُ. قَالَ أَبِي: فَخَرَرْتُهُ^(١) نَحْوًا مِنْ سِنَّةٍ أَذْرُع.

وَهَكَذَا رَوَى مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ رُومَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ.

٣٠٢١ - حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهَا... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَقَالَ: قَالَ يَزِيدُ: قَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّيْذِ حِينَ هَدَمَهُ.

حَدَّثَنَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ دَالَةٌ عَلَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ قَدْ سَمِعَ الْخَبَرَ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

٣٠٢٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ

(١) في (م): ((فحرزته)).

٣٠٢١- صحيح.

أخرجه أحمد ٢٣٩/٦، والبخاري ١٨٠/٢ (١٥٥٦)، والنساني ٢١٦/٥، وفي **الكبرى له** (٢٨٨٦)، والبيهقي ٥/٨٩ من طريق يزيد بن رومان، عن عروة، به، وقد سبق عند الحديث (٢٠١٩).

أما رواية يزيد بن رومان، عن عبد الله بن الزبير، فقد سبق تخريجها في الحديث السابق.

۳۰۲۲- صحیح

أخرجه عبد الرزاق (٩١٠٦) من طريق أبي الطفيل، عن ابن الزبير، به.

خُنَيْم، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ: كَانَتِ الْكَعْنَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَبْنِيَّةً بِالرَّضْمِ (()، لَيْسَ فِيهِ
مَدَرُ (()، وَكَانَتْ قَدْرَ مَا يَفْتَجِمُهَا الْعَنَاقُ (()... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ بِنَاءِ
الْكَعْنَةِ، وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ جَيْشُ الْحُصْنِ بْنِ نُمَيْرٍ. فَذَكَرَ حَرِيقَهَا فِي زَمَنِ ابْنِ الزَّبْشِ،
فَقَالَ ابْنُ الزَّبْشِرِ: إِنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَثْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْلاَ حَدَاثَةُ قُومِكِ بِالْكُفْرِ
لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا مِنْهَا سَبْعَةَ أَذُرُع فِي الْمِحْرِ صَاقَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ وَالْحَسَبُ».
وَقَالَ ابْنُ (اللَّهِ ﷺ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيَّكَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ... ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً.

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْفُوبَ الْجَزِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَكْيِ - يَعْنِي: مُحَمَّدٌ - قَالَ: أَخْبَرُنَا ابْنُ جَرِيْج، قَالَ: صَعِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عَمَيْرِ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَمْدِ : عَطَاء، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ بْنَ أَجِيهِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْدُ وَقَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَاقِيه، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا أَظُنُ أَبَا خُبَيْب - يَعْنِي ابْنَ الزَّيْرِ - سَعِعَ مِنْ عَائِشَةً مَا كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعهُ مِنْها. قَالَ الْحَارِثُ : مَا الْحَدَانُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَاقِيه، فَقَالَ عَبْدُ الْمُلِكِ: مَا أَظُنُ أَبَا الْمَعْنِي ابْنَ الزَّيْرِ - سَعِعَ مِنْ عَائِشَةً مَا كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعهُ مِنْها لَلْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُلْكِ : مَا لَكُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّه

وأخرجه عبد الرزاق (٩١٠٦) من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة.
 انظر: إتحاف المهرة ١٢/١٧(١٢/١٧). سبق عند الحديث (٣٠٢٠).

<sup>(</sup>١) الرضم: هي صخور بعضها على بعض. النهاية ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) المدر: هو الطين المتماسك. النهاية ٣٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. النهاية ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((أبو)) خطأ.

٣٠٢٣- سبق تخريجه عند الحديث (٢٧٤١).

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

# (٨٥٤) بَابُ إِبَاحَةِ الْمُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّام التَّشْرِيقِ

٣٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَة، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقُ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ يَحْلِقُونَ فِي الْحَجُّ، ثُمَّ يَمْتَكِبُونَ عِنْدَ النَّفُو<sup>(۱)</sup>. فَيَقُولُ: مَا يَحْلِقُ لَأَعْدِهِمْ: أَمِرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِكَ.

(٨٥٥) بَابُ الْمُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنَ التَّنْهِيمِ لِمَنْ قَدْ حَجَّ ذَلِكَ الْمُعَامَ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ رَحَمَ أَنَّ الْمُمْرَةَ غَيْرُ جَائِرَةٍ إِلَّا مِنَ الْمُعَامَ أَنَّ الْمُمُرَةَ غَيْرُ جَائِرَةٍ إِلَّا مِنَ الْمُوَاقِيتَ، فَقَالَ: الْمُوَاقِيتَ، فَقَالَ: الْمُهِلُّ أَهْلُ الْمُهَلِيئَةِ مِنْ ذِي الْمُكْلِئَةِ...» الْأَخْبَارَ بِتَمَامِهَا

٣٠٢٥- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ، أَنَّ اللَّيْتَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْمَرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْهِيمِ<sup>(٢)</sup> فِي ذِي الْحِجَّةِ.

۳۰۲۶- صحیح.

أخرجه: الحاكم ٤٨٠/١ من طريق عيسي بن يونس، به. سبق تخريجه عند الحديث (٢٩٣٠).

 <sup>(</sup>١) النفر: بفتح النون وسكون الفاء: هو اليوم الثالث من أيام التشريق. تحفة الأحوذي ٣٨/٤.

٣٠٢٥– صحيح. أخرجه: أحمد ٣٩٤/٣، ومسلم ٢٥٥ (١٢١٣) (١٣٦)، وأبو داود (١٧٨٥)، والنسائي ٥/١٦٤، والحاكم ٢٠٤١، من طرق عن الليث، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه: أحمد ٢٠٩/٣، وعبد بن حميد (١٠٤٢)، ومسلم ٣٥/٤ (١٢١٣) (١٣٦) و(١٣٧)، وأبو داود (١٧٨٦)، والنسائي في الكبرى (١٣٢١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٠١/٢

والبغوي (۱۸۸۸) من طوق عن أبي الزبير، به. انظر: **إتحاف المهرة ۲/**۰۰۰ (۳۵۷۱). سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) التنعيم: هو موضع بمكة خارج الحرم، هو أدنى الحلِّ إليها، على طريـق المدينة =

٣٠٢٦ – حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، أَنَّ أَبَا الزَّبْيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغْمَرَ عَايِشَةً مِنَ التَّنْهِيمِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ''.

# (٨٥٦) بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُمْرَةَ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ مِنْهَا مِنَ التَّنْمِيمِ؛ إِذْ هِيَ أَكْثَرُ نَصَبًّا وَأَفْضَلُ نَفَقَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ نَصَبًّا وَأَفْضَلَ نَفَقَةً فَالأَجْرُ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ وَالتَّفَقَةِ

٣٠٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّغَفَرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - قَالَ الزَّغْفَرَانِيُّ: ابْنُ الْحَسَنِ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْقَاسِمِ، عَنْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ح وَحَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمُّ

#### ۳۰۲۱- صحیح

أخرجه أبو عوانة كما في **إنحاف المهرة ٣/ ٥٠٠** (٣٥٧١)، والطحاوي في **شرح المعاني ٢٠**١/ ٢٠٠ من طريق عبد الله بن وهب، عن الليث، به. سبق في الذي قبله.

#### ۲۰۲۷- صحیح.

أخرجه إسحاق بن راهويه (٩٢٦)، وأحمد ٤٣/٦، والبخاري ٣/ ٥ (١٧٨٧)، ومسلم ٣٢/٤ (١٢١١) (١٢٦) و(١٢٧)، والنسائي في **الكبرى (**٤٣٣٤)، والدارقطني ٢٨٦/٢.

انظر: إتحاف المهرة ١٠٢٩/١٦ (٢١٥٥٣).

منه يحرم المكيّرن بالعمرة، به مساجد مبنية بين سرف ومكة. قال: على فرسخين من مكة.
 وقبل: أربعة. قلت: لا خلاف بين الناس أنه على ثلاثة أميال من مكة. مواصد الاطلاع ١/ ٢٧٧.

 <sup>(</sup>١) هي يفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، وهي التي بعد أيام التشريق، سميت بذلك؛ لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٢١٦).

الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَفِي حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - أَيَصْدُرُ النَّاسُ(١) بِنُسُكَيْن (٢) وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَيْنَا بِجَبَل كَذَا وَكَذَا -قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: كُدّى - وَلَكِنَّهَا(٣) عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ(٤)، أَوْ قَدْرِ نَفَقَتِكِ». أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

وَفِي خَبَرِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ: "وَلَكِنَّهُ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ وَنَصَبِكِ". أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

#### (٨٥٧) بَابُ إِسْقَاطِ الْهَدْي عَنِ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ مُضِيٍّ أَبَّامِ التَّشْرِيقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ

٣٠٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَلَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ بُهلَّ بِعُمْرَةِ فَلْيُهلّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلَيُهِلَّ، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِمُمْرَةٍ». فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَذْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا

<sup>(</sup>١) أيصدر الناس: أي يرجعون إلى بيوتهم. فتح الباري عقب الحديث (١٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أي بالحج والعمرة.

<sup>(</sup>٣) أي العمرة.

<sup>(</sup>٤) النصب بفتح النون والمهملة: أي التعب. فتح الباري عقب الحديث (١٧٨٧).

أخرجه البخاري ٣/ ٥ (١٧٨٦) من طريق يحيى، عن هشام، به. سبق تخريجه عند الأحاديث (٢٦٠٤) و(٢٦٠٥) و(٢٦٠٧) و(٢٧٤٤) و(٢٧٨٤) و(٢٧٨٨) و(۲۷۸۹) و(۲۹۲۸)، وسيأتي عند الحديث (۳۰۲۹).

حَايْضٌ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَلِيطِي، وَأَهِلِي بِالْحَجِّ». فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَنْقِيمِ. فَأَرْدَفْهَا فَأَمَلُتْ بِمُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا (١٠ وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي كُنْتُ أَمْلَيْتُهَا فِي التَّأْلِيفِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُويَتْ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا تَرَكَتِ الْعَمَلَ لِعُمْرَتِهَا الَّتِي لَمْ يُمْكِنْهَا الطَّوَافُ لَهَا بِالْبَيْتِ لِعِلَّةِ الْحَيْضَةِ الَّتِي حَاضَتْهَا، لَا أَنَّهَا رَفَضَتْ تِلْكَ الْعُمْرَةَ، وَبَيَّنْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنَّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا: «طَوَافُكِ بَكْفِيكِ بحَجُكِ(٢٠) وَهُمْرَتِكِ» دَلَالَةً عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَرْفُضْ عُمْرَتَهَا، وَإِنَّمَا تَرَكَّتِ الْعَمَلَ لَهَا إِذْ كَانَتْ حَائِضًا وَلَمْ يُمْكِنْهَا الطَّوَافُ لَهَا، وَبَيَّنْتُ أَنَّ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صِيَامٌ، أَنَّهَا أَرَادَتْ: لَمْ يَكُنْ فِي عُمْرَتِي الَّتِي اعْنَمَرْتُهَا بَعْدَ الْحَجِّ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلا صِيَامٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأُويلِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَدْ نَحَرَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ قَبْلَ أَنْ (٢٣) تَعْتَمِرَ عَائِشَةُ هَذِهِ الْعُمْرَةَ مِنَ التَّنْعِيم، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهَا: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أُدْخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْم بَقَر، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ : نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، فَقَدْ خَبَّرَتْ عَاثِشَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي حَجِّهَا هَدْيٌ قَبْلَ أَنْ<sup>(٤)</sup> تَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيم. وَفِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي آخِرِ الْخَبَرِ: قَالَ، تَعْنِي النَّبِيِّ ﷺ: «اخْرُجِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهِلِّي بعُمْرَتِكِ». فَفَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ أُهْدِ شَيْئًا.

<sup>(</sup>١) في (م): ((حجّتها)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((بحجَّتك)).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، وأثبتها من (م).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، وأثبتها من (م).

٣٠٢٩ - كَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مَخْرَمَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ نَوْقُلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةً ... فَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً، وَذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي آخِرِ الْخَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا حَدَّثُنَّهُمْ عَنْ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا حَدَّثُنَّهُمْ عَنْ عُمْرَتِهِمْ بَعْدَ الْحَجِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: حِضْتُ فَاعْتَمَرْتُ بَعْدَ الْحَجِّ، ثُمَّ لَمْ أَصْمُ وَلَمْ أَمْدِ.

قَالَ أَبُو بَحْرٍ: فَهَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهَا لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُهْدِ بَعْدَ تِلْكَ الْمُمْرَةِ الَّتِي اعْتَمَرَتْ مِنَ التَّنْصِيم لَا قَبْلَهَا.

(۸٥٨) بَابُ إِبَاحَةِ الْحَجِّ عَمَّنُ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَالنَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ﷺ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ خَاصًا وَعَامًا، فَبَيَّنَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَ لَيْسَ لَإِسْكِنِ إِلَّا مَا سَعَى ۞ ﴾ (١٠ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ، وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ السَّعْيِ لَا جَمِيعَهُ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ السَّعْيِ لَا جَمِيعَهُ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ السَّعْيِ لَا جَمِيعَهُ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ السَّعْيِ لَمْ يَكُنِ الْحَجِّ إِلَّا لِمَنْ حَجَّ يِنَفْسِهِ، لَمْ يَسْفُطُ فَرَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمُ مَنْ إِنَّا لَهُ مَا يَعْمُ عَنْ الْمَرْءِ إِذَا حُجَّ عَنْهُ، وَلَمْ يُكْتَبْ لِلْمُحْجُوجِ عَنْهُ سَعْمُ عَنْهِ اللَّهُ شَعْمُ عَنْهُ مِعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّعْيَ الْمَعْمُ عَنْ الْمَرْءِ إِذَا حُجَّ عَنْهُ، وَلَمْ يُكْتَبْ لِلْمُحْجُوحِ عَنْهُ سَعْمُ عَنْو اللَّهُ لَمْ يَسْعُ هُو يَنْفُسِهِ سَعْيَ الْعَمْلِ

۳۰۲۹– سبق تخریجه عند الأحادیث (۲۰۰۶) و(۲۲۰۰) و(۲۲۰۷) و(۲۷۷۶) و(۲۷۸۶) و(۲۷۸۶) و(۲۷۸۸) و(۲۷۷۹) و(۲۷۸۹) و(۲۰۸۸).

<sup>(</sup>١) النجم، الآية: ٣٩.

٣٠٣٠ حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ (١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْحٌ كَبِيرٌ، عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْمَرَأَةً مِنْ خَلْعَمٍ قَالَتْ: قَطْحُجُي عَنْهُ، اللَّهِ فِي الْحَجُّ، وَهُو لَا يَسْتَطِيحُ أَنْ يَسْتَوِي عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرٍهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ( فَحُجُمِي عَنْهُ،

(٥٥٩) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ إِذَا اسْتَفَادَ مَالًا بَهْدَ كِبَرِ السِّنِّ وَهُو غَنِيٌّ، أَوِ اسْتَفَادَ مَالًا بَهْدَ الْإِسْلَامِ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ - كَمَا قَالَهُ مُطَّلِيِثَنَا (٢) رَحِمَهُ اللَّهُ - اسْتِطَاعَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِبَدَنِهِ مَعْ مِلْكِ مَالِهِ يُمْكِنُهُ الْحَجُّ عَنْ

٣٠٣٠ صحيح.

أخرجه الشافعي في مسنده (٩٣٠) بتحقيقي، وأحمد ٢١٢/١ و٢١٣، والدارمي (١٣٣٨) وأبن ماجه و(١٨٣٨)، والبخاري ٢٣٣ (١٨٥٣)، ومسلم ١٠١/٤ (١٣٣٥) (٤٠٨)، وابن ماجه (٢٩٣٩)، واللمباني في الكبير (٢٧٣)، والطبراني في الكبير (٢٧٧)، والطبراني في الكبير (٢٧٧) و(٢٧١) و(٧٣٣) من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن العباس.

وأخرجه أحمد ٢١٢/١ و٣٥٩، والدارمي (١٨٤٢) من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عباس، أو عن الفضل بن عباس: أن رجلا. .. فذكره.

وأخرجه أحمد ٢١٢/١، والنسائي ١١٩/٥ وه/٢٢٩، والطبراني في **الكبير** ١٨/(٧٥٨) من طريق سليمان بن يسار،عن الفضل بن العباس: ((ليس فيه ذكر ابن عباس)).

انظر: **إتحاف المهرة** (١٢/ ٦٧٥) (١٦٢٨٤).

سبق عند الحديث (۲۸۳۲)، وسيأتي عند الحديث (۳۰۳۱) و(۳۰۳۳) و(۳۰۳۳) و(۳۰۳۳) و(۲۰٤۲).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((سارن)) والصواب ما أثبته. انظر: **تهذيب الكمال** ١٧٦/٤ (٣٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) الشافعي، وقد سبقت الترجمة له.

نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَالنَّانِيَةُ بِمِلْكِ مَالِهِ يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ غَيْرُهُ، كَمَا تَقْسِهِ فَيْرُهُ، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: أَنَا مُسْتَطِيعٌ أَنْ أَبْنِيَ دَارِي وَأَخِيطَ ثَوْبِي يُرِيدُ بِالْأَجْرَةِ أَوْ لِمَنْ يُطِيمُنِي وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ لِبِنَاءِ الدَّارِ وَخِيَاطَةِ النَّوْبِ بِنَفْسِهِ

٣٠٣١ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ (١) وَوُسُ مَالِكُ (١) وَوُسُ مَالِكُ (١) وَوُسُ وَالنَّهُ بُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ الْفَصْلُ يُنظُرُ إِلَيْهَا وَتَنظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ الْفَصْلُ يُنظُرُ إِلَيْهَا وَتَنظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ

۲۰۳۱- صحیح

أخرجه الشافعي في المسند (٩٢٩) بتحقيقي، وفي الأم له ١١٤/٢، وأحمد ٣٤٦/١ و٥٩٠، والبخاري ٣٤٦/١ (١٦٣٤) (٤٠٧)، وأبو داود والبخاري ١٩٣٤/ (١٩٣٤) (٢٠٧)، وأبو داود (١٨٠٩)، والنسائي ٢٨/٨، وفي الكبرى له (٥٩٥٥)، وابن حبان (٣٩٩٦) و(٣٩٩٦)، والطبراني في الكبير ١٨٥٤/)، والبيهقي ٣٢٨/٤، والبغوي (١٨٥٤) من طريق مالك، عن الزمرى، به.

وأخرجه ابن حبان (٣٩٩٥)، والطبراني في الكبير ١٨/(٧٣١) من طريق الليث، عن الزهري، به.

وأخرجه الشافعي في المسند (٩٣٠) بتحقيقي، والطبراني في الكبير ١٨/(٧٢٠)، والبيهقي. ٣٢٨/٤ من طريق ابن جريج، عن الزهري، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٦٦٣)، وأحمد ٢٥١/١ و٣٦٩، والدارمي (١٨٤٠)، والبخاري ٣٢٥/ (١٨٤٠) والبخاري ٣٢٨/ (١٨٥٤) و٥/ ٢٢٨) والطبراني في المكبير (١٨٥٨) و٥/ ٢٢٨) والطبراني في المكبير ٨/ (٧٢١) و(٣٢٧) و(٣٢٧) و(٣٧٠) و(٣٧٠) و(٣٧٠) و(٣٧٠) و(٣٧٠) و(٣٧٠) و(٣٧٠)

انظر: إتحاف المهرة ١٢/ ٥٧٥ (١٦٢٨٤).

سيأتي عند الأحاديث (٣٠٣٢) و(٣٠٣٣) و(٣٠٤٦).

<sup>(</sup>١) ا**لموطأ (١٠٣**٩) برواية الليثي.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجُهَ الْفَصْٰلِ بِيَدِهِ إِلَى الشِّقُ الْآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجُّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَاصُحُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. بَغْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَغْضٍ.

قَالَ اللَّبْـُكُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٣٠٣٢ - حُدُّنَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدُّنَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ حِ وَحَدُّنَنَا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم، قَالَ: الرُّهْرِيَّ حِ وَحَدُّنَنَا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمَرَأَةُ مِنْ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمَرَأَةُ مِنْ خَعْمِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ خَعْمِ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مَوْسَلَمَ عَلَى عَبَادِهِ أَذْرَكُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَعْمِيعُ أَنْ يَسْتَمْمِيكَ عَلَى الرَّاحِقَةِ، هَلْ تَرَى أَنْ أَشْتَمْمِيكَ عَلَى الرَّاحِقَةِ، هَلْ تَرَى أَنْ أَحْجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «تَمَمْ».

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: غَدَاةَ جَمْعٍ. وَقَالَ:أَنْ أَحْجٌّ عَنْهُ؟، وَلَمْ يَقُلُّ: وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ. وَلَفْظُ ابْنِ خَشْرَمٍ فِي الْمَتْنِ مِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

۳۰۳۲- صحیح.

أخرجه الشافعي في المستد (٩٢٧) بتحقيقي، وفي الأم له ١١٣/٢، والحميدي (٥٠٧)، وأحمد ٢١٩/١، والدارمي (١٨٤١)، والنسائي (١١٧/٥، وفي الكبرى له (٣٦١٥)، وأبو يعلى (٣٦٨/٤)، وأبو يعلى (٣٢٨/٤)، والبيهقي ٣٢٨/٤ و٥/١٧٩، وفي المعرفة له (٢٦٥٥) من طريق سفيان، عن الزهرى، به.

سبق عند الحديث (٣٠٣١)، وسيأتي عند الأحاديث (٣٠٣٣) و(٣٠٣٦).

انظر: إتحاف المهرة ١٢/ ٥٧٥ (١٦٢٨٤).

#### (٨٦٠) بَابُ حَجِّ الْمَوْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

٣٠٦- أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسَلَّمِ الشَّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُنْمَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ إِجَازَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرِيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرِيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرِيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرِيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْهِ بَعْنِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْي، قَالَ: عَجْبَاسٍ مُعْبَرِهُ، قَالَ: حَدِّنَا عَمْي، قَالَ: فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَمُنْظُرُ إِلَيْهِا وَمُنْظُرُ إِلَيْهِا وَمُنَالِ اللَّهِ عَلَى الْفَصْلُ بُنْ يَسْلُو فَعَمَلُ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِا وَمُنْظُرُ إِلَيْهِا وَمُنَا اللَّهِ بُنْ يَسْتُولِينَ وَهُ وَحُهُ الْقَصْلُ بَنْ عَبْدَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّذِي فَيْهُ امْرَأَةٌ مِنْ حَمْعَم تَسْتَطِيعِ إِلَى الشَّقُ الْاَحْرِهِ قَالَاتُ عَبْدَاللَهُ فِي الْحَدِعُ عَلَى عَلَى عَبْدِهِ أَوْرَكَتْ أَبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْبُتَ عَلَى اللَّهِ فِي الْحَدِعُ عَلَى عَلَى وَفَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

### (٨٦١) بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ عَلَى أَصْلِنَا

٣٠٣٤- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:

٣٠٣٣- سبق تخريجه عند الحديث (٣٠٣١)، وانظر الأحاديث (٣٠٣٢) و(٣٠٣٦) و(٣٠٤٦).

#### ٣٠٣٤- صحيح.

أخرجه مسلم ؟/٩٢ (١٣٢٥) (١٧٧٧)، وأبو داود (١٧٦٣)، والنسائي ١١٦/٥، وفي **الكبرى** له (١٢٨٩٧) من طريق عبد الوارث بن سعيد، به.

وأخرجه أحمد ١/٢١٧ و٢٧٩، ومسلم ٩٢/٤ (١٣٢٥) (٣٧٧)، والنساني في الكبرى (١٣٦٥)، والطبراني في الكبر (١٣٦٨)، والطبراني في الكبير (١٢٨٩٨) من طرق عن أبي النياح، به.

انظر: **إتحاف المهرة** ٨/ ٩٨ (٩٠٠٧). سيأتي في الذي بعده.

حَدَّثُنَا أَبُو النَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُ، قَالَ: الْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بِنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُ، قَالَ: الْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بِنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرِيْنِ، فَلَمَّا نَوْلُنَا الْبَطْحَاءَ قُلْتُ: الْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ الْمَفَازِي فَي لِابْنِ عَبَّاسٍ -: إِنَّ وَالِنَةَ لِي بِالْمِصْرِ وَإِنِّي أَغُرُو فِي هَذِو الْمَعَازِي فَلْتُحْرِئُ عَنْهَا أَنْ أَغْنِقَ وَلَئِسَتْ مَعِي؟ قَالَ: أَفَلَا أُنْبُلُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِك؟ أَمَرْتُ الْمُرَأَةَ سَنَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ الْجُهَنِينِ أَنْ تَشَالَ لِي رَسُولَ اللّهِ عَلَى أَمُّهَا مَانَتْ وَمَا تَحْجُ، سَنَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنْهَا أَنْ مَنْ مَنْ فَلَصَنْهُ عَنْهَا اللّهِ عَلَى أَمُّهَا وَيُنْ فَقَصَنْهُ عَنْهَا اللّهِ اللّهِ فَيْكُونُ مُنْ عَلَى أَمُّهَا وَيُنْ فَقَصَنْهُ عَنْهَا اللّهِ اللّهِ فَيْكُونُ مُنْ عَلَى أَمْهَا وَيُنْ فَقَصَنْهُ عَنْهَا اللّهِ يَعْفَى أَمْهَا وَيُنْ فَقَصَنْهُ عَنْهَا اللّهِ يَعْلَى أَمُهَا وَيُنْ فَقَصَنْهُ عَنْهَا اللّهِ يَعْفِى أَمْهَا وَيُنْ فَقَصَنْهُ عَنْهَا اللّهِ يَعْفَى أَمْهَا وَيُنْ فَقَصَنْهُ عَنْهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَلْمَا أَنْهُمْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٠٣٥ - حَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ،
 عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ فُلَانٌ الْجُهَنِئِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجُّ - أَوْ: لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ - قَالَ:
 «حُجُّ عَنْ أَبِكَ».

(۸٦٢) بَابُ الْحَجِّ عَنْ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ مِلْكِ الْمَالَ، أَوْ هُمَا وَهُوَ ظَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلْحَجِّ بِبَنَيهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَالْفَرْقِ<sup>(٢)</sup> بَيْنَ الْعَاجِزِ عَنِ الْحَجُّ بِبَنَيهِ لِكِبَرِ السِّنِّ وَبَيْنَ الْعَاجِزِ عَنِ الْحَجِّ لِمَرْضِ قَدْ يُرْجَى لَهُ الْبُرْهُ، إِذِ الْعَاجِزُ لِكِبَرِ الْعَاجِزِ عَنِ الْحَجِّ لِمَرْضِ قَدْ يُرْجَى لَهُ الْبُرْهُ، إِذِ الْعَاجِزُ لِكِبَرِ

<sup>(</sup>١) في (م): ((أما تجزئ)).

٣٠٣٥- صحيح.

أخرجه أحمد // ٤٤٢، وأبو داود (١٧٦٣)، وابن حبان (٤٠٢٤)، والطبراني في الكبير (١٢٨٩٧) من طريق حماد بن زيد، به.

انظر: **إتحاف المهرة ٨/ ٩٧** (٩٠٠٦).

سبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((القرن)) وما أثبته من (م).

# السِّنَّ لَا يَحْدُثُ لَهُ شَبَابٌ وَقُوَّةٌ بَعْدُ، وَالْمَرِيضُ قَدْ يَصِحُّ مِنْ مَرَضِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ

٣٠٣٦ حَلَّثُنَا الرَّبِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهْبِ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ مَنْ سُلَيْمُولِ اللَّهِ عَلَى عَبَاعَهُ امْرَأَةُ مِنْ خَنْمَم سَسَتَفْقِيهِ، فَجَعَلَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَبَاعَهُ امْرَأَةُ مِنْ خَنْمَم سَسَتَفْقِيهِ، فَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُولُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَبَاوِهِ فِي الْعَجُ أَذْرَكَتُ أَبِي الشِّقُ كَبِيرًا لَا يَسْتَقِيعُ لَى رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَاوِهِ فِي الْعَجُ أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَقِيعُ أَنْ رَعُنْ الْوَاحِلَةِ، أَقَالَتُهُ عَلَى عَبَاوِهُ فِي الْعَجُ أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَقِيعُ أَنْ وَيَعْمَ اللَّهِ عَلَى عَبِهِ قَالَ : «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

# (٨٦٣) بَابُ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْحَجَّ مِنَ الْكِبَرِ بِمِثْلِ اللَّفْظَةِ الَّتِي (١) ذَكَرْتُ أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُفَسَّرَةٍ

٣٠٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ (٢ الْجَوَّارُ (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالَ: جَدَّثَنَا عَوْفُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْحٌ كَبِيرٌ أَذْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَصُحَّجُ، وَلَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشِيثُ أَنْ أَقْتُلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّاحِلَةِ خَشِيثُ أَنْ أَقْتُلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الحَجُحْجُ عَنْ أَبِيكَ».

٣٠٣٦– سبق تخريجه عند الحديث (٣٠٣١)، وانظر الأحاديث (٣٠٣٢) و(٣٠٣٣) و(٣٠٤٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

٣٠٣٧ - إسناده ضعيف؛ لإرساله، ولضعف يحبى بن أبي الحجاج.
 انظر: إتحاف المهيرة ١٥/ ٥٣٨ (١٩٨٣٨).

<sup>(</sup>۲) في الأصل وفي (م): ((ميمون)) وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٥٢٦ (٦٢٢١).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((الجزار)) وهو تحريف.

٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ أَيِي الْحَجَّاجِ، عَنْ عَوْفِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: السَّائِلُ سَأَل عَنْ أُمْهِ.
 السَّائِلُ سَأَل عَنْ أُمْهِ.

(A٦٤) بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُعُجَّعَ عَنِ الْمَبَّتِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَالْمَبَّتِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَاللَّذِيلِ عَلَى أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُمْ مُفَسَّرَةٍ عَلَى مَا ذَكُرْتُ؛ إِذْ لَيْسَ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَشَالًا مَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ (١٠ كَانُ عَلَى اللَّحْبَرُ وَالْ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ لَا؟ وَهَذَا الْخَبَرُ وَالْ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَعْمِ عَنْ فَلْمِهِ أَمْ لَمْ (٢٠) يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَعْمِ عَنْ فَلْمِهِ

٣٠٣٩- حَدَّثَنَا (٣) هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ

> ٣٠٣٨- إسناده ضعيف؛ لضعف يحيى بن أبي الحجاج. أخرجه الحاكم ١/ ٤٨٠-٤٨١. انظر: إتحاف المهرة ٥٣٨/١٥ (١٩٨٣٨).

> > (١) في الأصل و(م): ((غيرها)). والمثبت يقتضيه السياق.

(٢) في الأصل وفي (م): ((أن)).

### ٣٠٣٩- صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٣٦)، وأبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وأبو يعلى (٢٤٤٠)، وابن الجارود (٤٩٩)، والـطـحـاوي في شرح المـشـكـل (٢٥٤٧) و(٢٥٤٨) و(٢٥٤٩)، وابن حبان (٣٩٨٨)، والطبراني في الكبير (١٢٤١٩)، وفي الصغير له (٦٣٠)، والدارقطني ٢٧٠/٢، والبيهقي ٢٣٦٣-٣٣٧ عن ابن عباس مرفوعًا.

وأخرجه الشافعي في المسئد (٩٢٥) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٢٧١، والبيهقي ١٧٩٠-١٨٠، وفي المعرقة له (٢٦٧٥)، والبغوي (١٨٥٦) عن ابن عباس موقوقًا.

(٣) لم يذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإتحاف في أحاديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. فَقَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» فَقَالَ: أَخِي - أَوْ: قَوْيبٌ لِي - قَالَ: «هَلْ حَجَجْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةً».

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَانَ أَنَّ الْمُلَبِّيَ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَن نَفْسِهِ أَنَّ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ تِلْكَ الْحَجَّةَ عَنْ نَفْسِهِ.

### (٨٦٥) بَابُ الْعُمْرَةِ عَنِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْعُمْرَةَ مِنَ الْكِبَرِ.

٣٠٤٠ - كَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ سَالِمِ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي<sup>(٣)</sup> رَزِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَبْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: الحَجِّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».

# (٨٦٦) بَابُ النَّذْرِ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَحْدُثُ الْمَوْتُ قَبْلَ وَفَائِهِ وَالْأَمْرِ بِقَضَائِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِتَشْبِيهِ النَّبِيِّ ﷺ نَذْرَ الْحَجِّ بِالدَّيْنِ

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>. . \*...</sup> 

أخرجه أحمد ١٠/٤ و ١١ و ١٦، وأبو داود (١٨١٠)، وابن ماجه (٢٩٠٦)، والترمذي (٣٩٠)، والترمذي (٣٠٠)، والنسائي ١١/٥)، وابن الجارود

<sup>(</sup>٥٠٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٤٦)، وابن حبان (٣٩٩١)، والطبراني في الكبير

۱۹((٤٥٧)) و(٤٥٨)، والدارقطني ٢٨٣/، والحاكم ١/٤٨١، والبيهقي ٣٢٩/٤.

انظر: **إتحاف المهرة ١**٣/ ٧٧ (١٦٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال ٣٤٦/٧ (٧٠٣٦).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((ابن)) خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٩٥ (٤٩١٨).

٣٠٤١ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ أَبِي بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدُّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَهُ تَذَرَتُ أَنْ تَحْجً فَمَاتَتُ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَعْضِيهُ فَمَاتَتُ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ أَحَقُ بِالْوَقَامِ». أَخْتِكَ دَيْنٌ أَكْنُتَ قَاضِيهُ ؟» قَالَ: نَعْمُ. قَالَ: «فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُ بِالْوَقَامِ».

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ – وَهُوَ أَبُو بِشْرٍ – بِهَذَا الْإِسْنَادُ بِمِثْلِهِ.

### (٨٦٧) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ الْوَاجِبَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لَا مِنَ الثُّلُثِ

٣٠٤٢ - حَدَّثُنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهُمِّ مِّ النَّاعِمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنْعُمٍ سَأَلَتِ الرُّهُمِّ مَنْ النَّهِيِّ ﷺ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: قَالَ شُفْيَانُ: هَكَذَا حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْوِيِّ.

وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَيْنٌ فَقَصَيْنِيهِ نَفَعَهُ».

۳۰٤۱- صحيح

أخرجه الطيالتي (٢٦٢١)، وأحمد (٢٣٩/١ و٣٤٥، والدارمي (١٧٧٥) و(٢٣٣٧)، والبخاري ٢٦/٣ (١٨٥٢) و٧/٧٨ (١٦٩٩)، والنسساني ٥/ ٢٦١، وإبن الجنارود (٥٠١) و(٤٤٤)، والطيراني في الكبير (١٢٤٤٣) و(٤٢٤٤) و(١٢٥١٥)، والبيهشي ٤/ ٣٣٥ وه/ ١٧٩، والبغوى (١٨٥٥). انظر: إتحاف المهرة ٧/ ١٠٠ (١٤١٨).

٣٠٤٢- سبق تخريجه عند الحديث (٣٠٣٢)، وانظر الأحاديث (٣٠٣١) و(٣٠٣٣) و(٣٠٣٣).

## (٨٦٨) بَابُ النَّذْرِ بِالْحَجِّ مَاشِيًّا فَيَعْجِزُ النَّاذِرُ عَنِ الْمَشْيِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرِ غَنْرِ مُتَقَصَّى

٣٠٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بُنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَغَفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ جَغَفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ جَغَفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبِيُ عَلَى اللَّهِ عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرُو - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الْأَخْرَجِ، عَنْ أَبِيرًا يُهَاحَى بَيْنَ البَّنْفِ، يَتَوَكَّا عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا شَأَنُ النَّبِيُ ﷺ: «ارْكَبْ أَيْهَا الشَّيْخِ» قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ارْكَبْ أَيْهَا النَّبِيُ اللَّهِ عَلْكَ مَلْهُ لَكُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ارْكَبْ أَيْهَا النَّبِيُ اللَّهُ عَيْعَ عَنْكَ وَمَنْ لَذُوكَ».

٣٠٤٤ - حَلَثَنَا الصَّنْمَانِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا بِشُرْ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: حَلَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: إِمَّا سَمِعْتُ أَنَسًا وَإِمَّا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ:

#### ۳۰٤۳- صح

أخرجه: أحمد ٢٧٣/٢، والنارمي (٢٣٤١)، ومسلم ٧٩/٥ (١٦٤٣) (١٠)، وابن ماجه (٢١٣٥)، وأبو يعلي (٦٣٥٤)، واليهقي ٧٨/١٠.

انظر: إتحاف المهرة ١٥/ ٢٣٠ (١٩٢٠٦).

#### ۳۰٤٤- صحيح.

أخرجه: أحمد ١٠٦/٣ و ١١٤ و١٨٣ و ٢٣٥ و ٢٧١، وعبد بن حميد (١٠٢١)، والبخاري ٢٥/٣ (١٨٢١) (و)، وأبو داود (٣٣٠١)، والبخاري (١٨٤٠) (١٩٠)، وأبو داود (٣٣٠١)، والترمذي (١٨٣٧) و(٣٨٤١) و(٣٨٨١)، والنسائي ٧/ ٣، وأبو يعلى (٣٥٣١) و(٣٨٤١) و(٣٨٤١)، وابن الجارود (٣٩٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٢٩، وابن حبان (٤٣٨٣)) و(٤٣٨٣) و(٤٣٨٣) والطبراني في الأوسط (٤٠٠١)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٤٥، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٤٤١، والبيهتي ٧٠/٨٠، وابن عبد البر في الاستذكار ١٧٤١٤، والبغوي (٤٤٤٢).

انظر: **إتحاف المهرة ١/ ٥١٧ (٢١٠**).

(١) هكذا في الأصل وفي (م)، وفي الاتحاف: ((بشر بن المفضل، عن عبد الأعلى، قال: حدثنا حميد...)) ولم نجد عبد الأعلى في شيوخ بشر بن المفضل، وكذا لم نجد بشرًا في تلاميذ =

حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ( ) قَالَ: حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى شَيْخًا كَبِيرًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَمَا هَذَا؟، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ. قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْلِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِيٍّ»، قَالَ: فَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ.

### (٨٦٩) بَابُ هَدْيِ النَّاذِرِ بِالْحَجِّ مَاشِيًّا فَيَعْجِزُ عَنِ الْمَشْيِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكْرْتُهُمَا فِي الْبَابِ قَبْلُ مُخْتَصَرَيْنِ عَلَى مَا ذَكْرْتُ

٣٠٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُمَّامٌ، عَنْ فَنَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أُخْتِهِ نَذَرَتْ أَنْ تَنْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٍّ عَنْ نَلْوٍ أُخْتِكَ، لِتَرْكُبُ وَلَتُهْدِ بَدَتَهُ،

(٨٧٠) بَابُ الْيَمِينِ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَعْجِزُ الْحَالِفُ عَنِ الْمَشْيِ ٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْبَى - يَعْنِي ابْنَ آدَمَ - قَالَ:

### ۳۰٤٥- صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (۱۰۸۳)، وأحمد ١٤٣/٤ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٥١ و ١٠٥١) (١١٠ و ١٠٦٠) والبخاري (١٨٦٤) (١٨٦١)، ومسلم (١٩٥٧ (١٦٤٤) (١١) و (١١)، وألب داود (٢٣٣٩)، والبخاري (٢٠٤١) و(٢٢٩٩) و(٢٢٩٩)، وابين ماجه (٢١٣٤)، والترميذي وأبو د (٢٩٣١)، والترميذي (١٥٥١)، والنسائي ١٩٧٧، وفي الكبرى له (٢٥٧١) و(٢٥٥١)، وأبو يعلى (١٧٥٠)، أبو عوانة ١/٤٤ و ٥٥، والطحاوي في شرح المعاني (٢٧٩١ و ١٣٠، وفي شرح المشكل له (٢١٤٨) و(٢١٤٨) و(٢١٤٨) والطبراني في الكبير ١١/ (١٥٤٥) و(١٩٥٨) (١٩٤٥)، والبيهني (١٨٤٨).

٣٠٤٦- إسناده ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله النخعي.

عبد الأعلى، كما أن بِشْرًا وعبد الأعلى كلاهما يروي عن حميد. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٣٥٧ (١٩٥٥)
 (٦٩٥) و٢/ ١٣٠ (١٩٠٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب الكمال ۲/۳۰۰ (۱۵۰۹).

منتسر المحمد من المسند الصحيح عن النبي على

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ، فَيَعْجِزُ فَيَرْكُبُ، قَالَ: قَال ابْنُ عَبَّاسِ: يَحُجُّ مِنْ قَابِلِ فَيْرْكَبُ مَا شَاءَ، وَيَصْفِي مَا شَاءَ وَيَرْكِبُ.

قَالَ شَوِيكٌ: وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى اَلِ<sup>(١)</sup> طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «ت**َرْكَبُ وَتُكَفُّرُ يَمِينَهَا»**.

٣٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ مُحَمَّدِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً، عَنْ كُرِيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، مُحَمَّدِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً، عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أَضُولَكُ مَثِينًا ، قُلْ لَهَا: فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً، وَلَتُكَفَّرُ يَصِينَها».

# (٨٧١) بَابُ ذِكْرِ إِشْقَاطِ فَرْضِ الْعَجِّ عَنِ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى بُثِيقَ

أخرجه: الحاكم ٣٠٢/٤ من طويق الفضل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن
 عباس موقوفًا.

وأخرجه: أحمد ٢١٥/١١ من طريق يحيى بن آدم، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا. وأخرجه: أحمد ٢١٠/١، وأبو داود (٣٢٩٥)، وأبو يعلى (٢٤٤٣)، والطحاوي في شرح

المعاني ٣/ ١٣٠، وابن حبان (٤٣٨٤)، والبيهقي ١٠/ ٨٠ من طرق عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، به انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٦٨٤ (٨٧٥٣). سياق في الذي بعده.

(١) انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٠١ (٥٩٩٣).

٣٠٤٧- إسناده ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله النخعي.

أخرجه الحاكم ٣٠٢/٤ من طريق الفضل بن موسى، عن شريك، به. سبق في الذي قبله.

(٢) انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٣ (٥٣٣٩).

٣٠٤٨ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ ( الْحَكَم، قَالَ: كَذْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَالِمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: مَرْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانِ قَلْ زَنَتُ، أَمَرَ عَبْنَ فَكُونِ قَلْدُ زَنَتُ، أَمَرَ عَلْمُ عَمْنُ بَرَجُوبِهَا، فَرَدَّهَا عَلِيٍّ وَقَالَ لِمُمْرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَرْجُمُ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعْم. قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ارْفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَالَةٍ؛ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَنْها. وَعَنِ النَّامِ حَتَّى يَسْتَقِطَ، وَعَنِ الشَّهِمُ حَتَّى يَخْتَلِمَ، قَالَ: صَدَفَتَ. فَخَلُى عَنْها.

قَالَ أَبُو بَكُورٍ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عِنْدِي عَلَى أَنَّ الْمُجْنُونَ إِذَا حُجَّ بِهِ فِي حَالِ جُنُونِهِ ثُمَّ أَفَاقَ لَمْ يُجْزِهِ كَالصَّبِيِّ.

(AVY) بَابُ ذِكْرِ حَجِّ الصِّبْيَانِ فَبْلَ الْبُلُوعِ عَلَى غَيْرِ الْوُجُوبِ، وَاللَّيِلِ عَلَى غَيْرِ الْوُجُوبِ، وَاللَّيِلِ عَلَى أَنَّ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ رُفْعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ»، أَزَادَ الْقَلَمَ مِمَّا يَكُونُ إِثْمًا وَوِزْرًا عَلَى الْبَالِغِ إِذَا ارْتَكَبَهُ، لَا أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ كَتْبِهِ الْحَسَنَاتِ لِلصَّبِيِّ إِذَا عَمِلَهَا

٣٠٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ

٣٠٤٨- سبق تخريجه عند الحديث (١٠٠٣) بنفس السند.

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): ((الحكم)) خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٣٧٤ (٥٩٤٥).

٣٠٤٩- صحيح. أخرجه: الشافعي في المسند (٩٣٧) بتحقيقي، والطيالسي (٢٧٠٧)، والحميدي (٥٤٥)، وابن أبي شببة (١٤٨٧)، وأحسد / ٢١٩ و٢٤٦ و٢٨٨ و٣٤٣ و٤٤٣، ومسلم ٤/١٠ (١٣٣١) (٤٠٩) و(٤١١)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي ٥/ ١٠٠ و(٢١١) وأبر يعلى (٢٠٤٠)، وابن الجارود (٤١١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٥٦، وفي شرح المشكل له (٢٥٥٥) و(٨٥٥٠) و(٢٥٥٠) و(٢٥٠٠) و(٢٥٠١)، وابن حبان (١٤٤١)، والطبراني في الكبير (٢١٢٧٦) و(٣٢١٨)، والبيهقي ٥/ ١٥٥ و(١٨٥٦)، والبغوي حبان (١٨٥١) و(١٨٥٠)

وأخرجه: أحمد ٣٤٣/١، ومسلم ١٠١/٤ (١٣٣٦) (٤١١) عن كريب مرسلًا.

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرِيْبًا يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ صَدَرَ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ اسْتَفْبَلَهُ رَكْبٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالوَا(١٠): الْمُسْلِمُونَ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ» ﷺ فَقَرَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ، فَرَفَعَتْ صَبِبًا لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ(١٠)، فَأَخَذَتْ بِعَضَلَتِهِ(١٠)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: «وَلَكِ أَجْرُهُ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَلِيثِ ابْنَ الْمُنْكَلِرِ، فَحَجَّ بِأَهْلِهِ أَجْمَعِينَ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَلَمْ يَقُلْ: فَفَزِعَتْ، وَقَالَ: فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: «نَعَمُّ، وَلَكِ أَجْرٌ». وَقَالَ فِي كُلُهَا: عَنْ.

# (٨٧٣) بَابُ الصَّبِيِّ يَحُجُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ ثُمَّ يَبْلُغُ

٣٠٥٠ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ زُرْيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيًانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

<sup>=</sup> انظر: إنحاف المهرة ٧/ ٦٨٥ (٨٧٥٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): ((قال)).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((مخفّ))، والمحفة: مَركَب من مراكب النساء. لسان العرب ٣/ ٢٤٤ (حفف).

<sup>(</sup>٣) في (م): ((بعضله)).

٣٠٥٠- إستاده ضعيف؟ إذ لا يصح رفعه، والصواب فيه الوقف كما رجحه المصنف قال ابن عدي بعد أن أخرجه من طريق الحارث وحده: ((وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال عن يزيد بن زريع غيرهما. زريع، وأظن أن الحارث بن سريج هذا سرقه منه. وهذا لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما. ورواه ابن أبي عدي وجاعة معه موقوفًا)). وقال ابن حزم في المحل ٧/٤٤: ((أوقفه ابن أبي عدي على ابن عباس من قوله، وأوقفه أيضًا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس من قوله، وأوقفه أيضًا أبو السفر وعبيد صاحب الحلي وقنادة على ابن عباس)).

غريب)).

النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَنَّى يَمْقِلَ، فَإِذَا عَفَلَ فَمَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الْأَغْرَائِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَمَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى،

أَخْبَرَنِي بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي ظَلْبُيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ مَوْقُوفًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا - عِلْمِي - هُوَ الصَّحِيحُ بِلَا شَكٍّ.

قَالَ أَبُو بَكُو: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: "وَإِذَا حَجَّ الْأَغْرَابِيُّ" مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي (١٠ كُنْتُ أَقُولُ: إِنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَوْفَاتِ دُونَ جَمِيعِ الْأَوْفَاتِ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكُمُ قَبْلَ قَتْحِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةً، فَلَمَّا فَتَحَهَا وَخَبَّرٍ ﷺ أَنَّهُ اللَّ هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ، النَّوَى الْأَعْرَابِيُّ وَالْمُهَاجِرُ فِي الْحَجِّ، فَجَازَ عَنِ الْأَعْرَابِيُّ إِذَا حَجَّ، كَمَا الْمُعَرَابِيُّ إِذَا حَجَّ، كَمَا اللَّعْرَابِيُ إِذَا حَجَّ، كَمَا اللَّهُ عَنِ الْأَعْرَابِيُ إِذَا حَجَّ، كَمَا اللَّهُ عَنِ الْأَعْرَابِيُ إِذَا حَجَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُعَاجِرِ؛ لِسُقُوطِ الْهِجْرَةِ وَبُطْلَانِهَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً.

(٨٧٤) بَابُ حَجِّ الْأَكْرِيَاءِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَكُرَ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فِي الْعَمَلِ طِلْلٌ مُبَاحٌ؛ إِذْ هُوَ مِنِ ابْتِغَاءِ فَضْلِ اللَّهِ لِأَخْذِهِ الْأَجْرَةَ عَلَى ذَلِكَ

٣٠٥١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيّةَ،

=

أخرجه: الطبراني في الأوسط (٢٧٣١)، وابن عدي في الكامل ٤٦٩/٢، والحاكم ٤٨١/١،
 والبيهقي ٣٣٥/٤، والخطب في تاريخه ٨٩٥/٤ عن ابن عباس مرفوعًا.

وأخرجه: الشافعي في المسند (٩٤٠) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (١٤٨٧٢)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٧٧/٢، والبيهقي ٢٥٧/٤، وفي المعرفة له (٣٠٨٤) عن ابن عباس موقوقًا. انظر: إتحاف المهرة ٧٣٩/ (٧٢٨١).

<sup>(</sup>١) في الْأصل وفي (م): ((التي)).

۲۰۵۱- صحیح.

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ التَّبِيعِ قَالَ: فُلْثُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا فَوْمُ لَكُورَى فِي هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنَّ قَوْمِي يَرْعُمُونَ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَنَا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَسْتُمُ تَعُونَ بِينَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ؟ أَلَسْتُمْ، أَلَسْتُمْ؟ إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ مَسْلَمُ عَنْ مِعْلِ مَا سَأَلْتَنِي، فَلَمْ يَدُرِ مَا يَرُدُ عَلَيْهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ لَيَسَ عَلَيْهِ مُسَالًهُ عَنْ مِعْلِ مَا سَأَلْتَنِي، فَلَمْ يَدُرِ مَا يَرُدُ عَلَيْهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ لَيَسَ عَلَيْهِ مُسَالًا أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّيكُمْ ﴾ (١٠. فَدَعَاهُ، فَنَلَاهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: « اللّهُ مُجَاجً».

حَدَّثَنَا<sup>٢٧)</sup> عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَن الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، بِهَذَا.

٣٠٥٧ – حَدَّثَنَا الرَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيُّ<sup>٣١</sup> – وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَتِهِ – عَنْ أَبِي أَمَامَةَ التَّيْمِيُّ<sup>(١)</sup> قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمْرَ... فَلَكَرَ نَحْوَهُ.

أخرجه أحمد ٢/ ١٥٥، وأبو داود (١٧٣٣)، والطبري في تفسيره ٢/ ١٨٥، والحاكم ١٤٤٩/١ والبيهقي ٤٤٩/١ والواحدي في أسباب النسؤول (٧١) بتحقيقي من طريق العلاء بن المسيب، به.

انظر: **إتحاف المهرة ٤٠**٦/٩ (١١٥٥٧). سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الحافظ طريق علي بن سعيد في الإتحاف، ولم يستدركه المحققون.

٣٠٥٢- صحيح.

أخرجه: أحمد ٢/ ١٥٥، والطحاوي في **شرح المعاني** ١/ ١٨١ من طريق الحسن بن عمرو، به. سبق في الذي قبله.

 <sup>(</sup>٣) قال عنه أحمد بن حنبل: ثقة، وقال عنه أبو حاتم: لا بأس به صالح. ينظر: تهذيب الكمال
 ١٥٨/٢ (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الكمال ٢٣٦/٨ (٧٨٠٩).

جماع أبواب دكر أفعال احتلف الناس في إباحثها للمحرم

. /Y9A

(Avo) بَابُ حَمِّ الْأَجَرَاءِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ إِذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ بِكَذَا وَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ كَانَتْ لَهُ الْأَجْرَةُ عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ عَنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ

٣٠٥٣ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: أَنِّى رَجُلُّ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَجُرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ فَتَرَكْتُ لَهُمْ بَعْضَ أَجْرَتِي - أَوْ أَجْرِي - وَيُحَلُّوا (١٠ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهُ: الْمُنَاسِكِ، فَهَلَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ، هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ: ﴿ وَلُكِنَكَ لَكُمْ مُلْوَاللهُ وَلَلْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۸۷٦) بَابُ إِبَاحَةِ النُّجَارَةِ فِي الْحَجِّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِمَا أَبَاعَ اللَّهُ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ مِنْ حِلَّهِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ فِي غَيْرِ الْوَقَاتِ - الَّذِي يَشْغَلُ<sup>(٣)</sup> الْمَرْءَ عَنْ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ - لَا يَنْقُصُ أَجْرَ الْحَاجِّ، وَلَا يُبْطِلُ الْحَجَّ، وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ هَدْبًا وَلَا صَوْمًا وَلَا صَدَقَةً

٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعَدَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا

٣٠٥٣- صحيح.

ت أخرجه الحاكم 1/ ٤٨١ و٢/ ٢٧٧-٢٧٨. انظر: **إتحاف المهرة** ٧/ ٧٩ (٥٣٣٥).

<sup>(</sup>١) في (م): ((تخلوا)).

<sup>(</sup>٢) البقرة، الآية: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) في (م): ((يشتغل)). ٣٠٥٤- صحيح.

فِي أَوْلِ الْحَجِّ يَتَبَايَمُونَ بِمِنَى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ (') وَمَوَاسِمِ الْحَجُ، فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ، فَأَنْوَلَ اللَّهُ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصْلًا مِنْ رَبُّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ). فَحَدَّنَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرُؤُهَا فِي الْمُصْحَفِ. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِوِثْلِهِ ح.

٣٠٥٥- وَحَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقْرَؤُهَا: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلًا مِنْ رَبُكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجُّ)(٢).

# (۸۷۷) بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ حِجَجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدٌ مَا نَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحُجَّ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً، وَالنَّبِيُّ ﷺ

أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١٨٧/ (٣٥٠)، وأبر داود (١٧٣٤) و(١٧٣٥)، والطبري
في تفسيره ٢/ ١٨٣، وابن أبي حاتم في التفسير ٢٠١١ (١٨٤٦)، والحاكم ٢٧٦/٢٠–٢٧٧،
والبيهقيي ٢٣٣، والواحدي في أسباب المنسؤول (٧٢) بتحقيقي، والبغوي في المتفسير
١/ ٢٥٣/٠.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٣٩٦ (٨٠٥٥).

 (١) ذو المجاز: موضع سوق بعرقة، على ناحية كَبْكب، عن يمين الإمام، على فرسخ، كانت به تقومُ في الجاهلية ثمانية آيام. مراصد الإطلاع ١٢٢٩/٣.

٣٠٥٥– أخرجه الطبري في تفسيره ٢/ ٢٨٤.

انظر: إتحاف المهرة ٦/ ٦٠٩ (٧٠٦٦).

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره ٢٣/١٤ أنها قراءة لابن عباس، وقال أبو حيان في تفسير البحر المحيط ٢/١٠٠ : ((وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ((فضلا من ربكم في مواسم الحج)) والأولى جعل هذا تفسيرًا؛ لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة))، وكذا ذكر السيوطي في اللد ٢٠٠١-١٠٠ أنها قراءة لابن عباس وابن الزبير وفي قراءة ابن مسعود ((في مواسم الحج فابتغوا حينلذ)).

إِنَّمَا حَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَلِينَةِ، فَأَمَّا (١) قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَقَدْ حَجَّ النَّبِيُ ﷺ غَبْرَ تِلْكَ الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّهَا مِنَ الْمَلِينَةِ

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى: وَحَجَّةٌ قَرَنَ مَعَهَا عُمْرَةً.

٣٠٥٦ هذا حديث غير صحيح، قال الترمذي: ((هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري، لا نمرقه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدًا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، عن التي ﷺ، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظًا، وقال: إنما يروى عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن مجاهد مرسلًا)).

قال ماهر: وهو مع أنه معلول بالإرسال فهو معلول بمعارضته الأحاديث الصحيحة فقد روى الشيخان البخاري ٣/٣ (١٧٧٨)، ومسلم ٤/ ٦٠ (١٢٥٣) عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كم حج النبي على الله على المالك: كم حج النبي الله الله عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة.

أخرجه ابن ماجه (٣٠٧٦)، والترمذي (٨١٥)، والدارقطني ٢٧٨/٢، والحاكم ٤٧٠/١، والبهقي في الدلائل ٥/٤٥٤.

<sup>(</sup>١) في (م): ((فأما ما قبل)).

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٣٣٨ (٣١٥١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((الحاكم)) وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٧١ (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الكمال ١/ ٨٩ (١٢١).

(۸۷۸) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْمَتْنِ، وَالْبَيَانِ أَنَّ النَّهِ النَّيَ الْهَ أَنَّ عَلَى الْمَدِينَةِ لَا كَمَا مَنْ طَعَنَ النَّجَيِّ لَا كَمَا مَنْ طَعَنَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْفَجَبَرِ، وَادَّعَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَرُوهِ غَيْرُ زَيْدِ بْنِ الْخَبَرِ الْمُخَبَرِ، وَادَّعَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَرُوهِ غَيْرُ زَيْدِ بْنِ الْخَبَرِ الْمُخَبَرِ الْمُخَبَرِ الْمُخَبَرِ، وَادَّعَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَرُوهِ غَيْرُ زَيْدِ بْنِ

٣٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَهُ (١) قَالَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُجَيْرٍ بْنِ مُظْهِم، عَنْ عَمْهِ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ بْنِ مُظْهِم قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَوَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ يَعْمَلِ مَنْهَا، مَا ذَاكَ إِلَّهُ تَوْفِقًا مِنَ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِ يُشْهِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَل عَلَيْهِ: ﴿ ثُمَّ الْفِرْآلِدِ. ﴿ ثُمَّ الْفِرْآلِدِ. ﴿ ثُمَّ الْفِرْآلِدِ. ﴿ ثُمَّ الْفُرْآلِدِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ.

٣٠٥٨- أَنَّ سَلْمَ بْنَ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرُيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ

٣٠٥٧- سبق تخريجه عند الحديث (٢٨٢٣).

(١) في (م): ((مسلمة)) وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٥٢ (٢٤٤٨).

(٢) البقرة، الآية: ١٩٩.

### ۳۰۵۸- صحیح.

أخرجه البخاري ١٩٩/ (١٦٦٥) و٦/ ٣٤ (٤٥٠٠)، ومسلم ١٩/٤ (١٢١٩) (١٥١)، وأبو داود (١٩١٠)، والترمذي (٨٨٤)، والنسائي ٢٥٤/، وفي الكبرى له (٤٠١٣) و(١١٠٣٤)، وفي التفسير له (٥٤)، والطبري في تفسيره ٢/ ٩٧، وابن حبان (٣٨٥٠)، والبيهقي ١١٣/٥ والواحدي في أسباب النزول (٧٧) بتحقيقي، والبغوي (١٩٢٥). الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، فَيَقِفَ ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، قَالَتْ: فَلَالِكَ فَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَنْكَاضَ النَّكَاشُ ﴾ (''.

قَهَذَا الْخَبُرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ اللَّه ﷺ إِنَّمَا أَمْرَ نَبِيَّهُ بِالْوُقُوفِ بِمَرَفَاتِ، وَمُخَالَفَة قُرُيْشِ فِي وَقُوفِهِمْ بِالْمُوْدَفِقَة وَتَرْكِهِمُ الْخُرُوجَ مِنَ الْحَرَم لِتَسْمِيتَهِمْ أَنْفُسُهُمُ الْحُمْسَ لِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ أَفِيصُوا مِن حَيْثُ أَفَكَاصُ النَّكَاصُ ﴾ (") أَيْ عَيْرَ قُريْشِ الَّذِينَ كَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُوْدَلِفَةِ، وَمَذِهِ اللَّفُظُةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ اسْمَ النَّاسِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِهِمْ الْمُودَوَلِفَةِ، وَهِذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ اسْمَ النَّاسِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِهِمْ لَا إِلْهُرْوَلِفَةِ، وَهِي قَوْلِ جُبَيْرٍ: مَا ذَاكَ إِلَّا تَوْفِيقًا مِنَ اللَّهِ. لَهُ ذَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنُ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِوَحْي مُنْزَلِ عَلَيْهِ بِالْوَقُوفِ بِعَرَفَةَ ، إِذْ لَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ اللَّهُ مَنْ وَلِي جُبَيْرٍ الْمُؤْمِقِ مِنْ وَلِي اللَّهِ لَمُ مُنْوَلِ عَلَيْهِ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، إِذْ لَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ اللَّهُ مَلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ بَعْنَ جُبِيعَ الْفُواتِ لَمْ يُمُولُ عَلَيْهِ الْفُرْآنِ وَاللَّهِ مُولِي اللَّهِ الْمُولِقِينَةُ الْمُولُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَالَةُ أَرَادٍ اللَّهُ اللَّهُ أَلْولُهُ اللَّهُ أَلَادًا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ أَرَادُ عَلَيْهِ الْفُولِينَةُ اللَّهُ أَوْلُ عَلَيْهِ الْفُولِينَةُ اللَّهُ أَوْلًا عَلَيْهِ الْفُولِينَةُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلُولُولُولُولُولِ الْمُؤْلُولِ اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْوَالِولُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠٥٩- لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَعْمَر حَدَّثْنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

وأخرجه ابن ماجه (۲۰۱۸) عن عائشة قالت: «قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم، فقال الله \$5: ﴿ ثُمَّ أَلْبِيشُوا مِنْ حَيْثُ أَلْكَاشُ اَلْكَاشُ ﴾ ». موقوقًا.

انظر: إتحاف المهرة ١٧/ ٣٢٩ (٢٢٣٣٩).

<sup>(</sup>١)(٢) البقرة، الآية: ١٩٩.

٣٠٥٩- إسناده ضعيف؛ لضعف عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك.

ابْنُ جُرْيْج، قَالَ: أَخْبَرْنِي أَبِي، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: أَضْلَلْتُ جَمَلًا لِي يَوْمَ عَرَفَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَرَفَةَ أَتَنَبَّعُهُ، فَإِذَا أَنَا بِمُحَمَّدٍ وَافِقًا فِي النَّاسِ بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرِهِ عَشِيَّة عَرَفَةَ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ كَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جُرَيْجِ قَدْ أَذَرَكَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم فَهَذَا الْخَبَرُ يُبَيْنُ أَنَّ تَأْوِيلَ خَبَرِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَيْ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِ جَمِيعُ ٱلْقُرْآنِ.

٣٠٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَمْبْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي بِعَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ مَعَ النَّاسِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ<sup>(١)</sup> فَمَا شَأْنُهُ هَهُنَا؟ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ<sup>(١)</sup> يَقِفُ بِعَرَفَة سِنِيهِ الَّتِي كَانَ بِهَا<sup>(٣)</sup>.

#### ۲۰۲۰ صحیح.

أخرجه: الحميدي (٥٥٩)، وأحمد ٤/ ٨٠، والدارمي (١٨٨٥)، والبخاري ١٩٩/٢(١٦٦٤)، ومسلم ٤/٤٤ (١٦٢٠) (١٥٢)، والنسائي ٥/ ٢٥٥، وفي الكبرى له (٤٠٠٩)، وابن حبان (٣٨٤٩)، والطبراني في الكبير (١٥٥٦)، والبيهقي ٥/١٦٣.

انظر: إتحاف المهرة ٤/ ٢٣ (٣٩٠٥).

(۱) الحمس: بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وبسين مهملة: هم قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس. سموا حمسًا؛ لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا، وقيل: سموا حمسًا بالكعبة؛ لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. شرح النووي على صحيح مسلم عقب حديث (١٢٢٠).

(٢) في (م): ((爨)).

(٣) قال النووي: ((قال القاضي عياض: كان هذا في حجه قبل الهجرة، وكان جبير حينئذ كافرًا،
 وأسلم يوم الفتح، وقيل: يوم خيبر، فتعجب من وقوف النبي ﷺ بعرفات)). شرح النووي
 على صحيح مسلم عقب الحديث (١٢٢٠).

أخرجه: أحمد ٤/٤٨ من طريق ابن جريج وقد أبهم من سمع منه عن جبير.
 انظر: إتحاف المهرة ٤/٣٢ (٣٩٠٥).

٣٠٦١ – حَدُثْنَاهُ الْمُخْزُومِيُّ، وَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيدِ. وَقَالَ: فَمَا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ؟ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ لَا تُجَاوِزُ الْحَرَمَ، تَقُولُ: نَحْنُ أَهْلُ اللَّهِ، لَا نَخْرُجُ مِنَ الْحَرَم. وَلَمْ يَقُلُ: كَانَ يَقِفُ بِعَرْفَةَ سِنِيهِ الَّتِي كَانَ بِهِا.

وَخَبَرُ رَبِيعَةً بْنِ عِبَادٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

٣٠٦٢ – حَلَّنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَلَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيهِ – رَجُل مِنْ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيهِ – رَجُل مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْبِيهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْبِسَلَامِ وَاقِفًا مَوْقِفُهُ ذَلِكَ، الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ وَاقِفًا مَوْقِفُهُ ذَلِكَ، فَمَ رَأَيْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَاقِفًا مَوْقِفُهُ ذَلِكَ، فَمَرَفُتُ أَنَّ اللَّهِ وَقَقْهُ لِلْلِكَ.

(٨٧٩) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ مَكَّةً بِغَيْرٍ إِحْرَامٍ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَدَثٍ ٣٠٦٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَّ

#### ۳۰٦۳- صحيح.

أغرجه الشافعي في السنن المأثورة (٤٣٤)، والحسيدي (١٢١٧)، وابن سعد في الطبقات ١٣٩/ و١٣٠ و ١٢٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠٠) و (١٤٤٠)، والسيدار معدل ١٨٠/٥)، والسيد و ١٨٠/٥)، والمراحب المارة (١٢٥٠)، والترمذي (١٦٥٠)، وفي الشمائل له (١١٠) و (١١٠)، والنساني ٥/١٠٠ و ١٠٠٠)، وفي الكبرى له (١٨٥٨)، وأبو يعن (١٩٥٠) و (١٥٤٠) و (١٥٤٠)، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة ٢/١٦٦ (١٨٠٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٠٨/٠، وفي شرح المشكل له (١٤٥٩)، وإبن حبان (١٧٥٤)، والسهمي في تاريخ جرجان: ٤٦٦،

٣٠٦١- انظر الأحاديث (٢٨٢٣) و(٣٠٥٧) و(٣٠٥٩) و(٣٠٦٠).

٣٠٦٢ إسناده ضعيف؛ لاختلاط عطاء بن السائب وسماع جرير منه بعد الاختلاط.
 أخرجه الطبران في الكبير (٤٥٩٦). انظر: إتحاف الهمرة ٤٩٢/٥ (٤٥٧٥).

<sup>(</sup>١) انظر: إتحاف المهرة.

مَالِكَا ('' حَدَّتْ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَشْعِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ('')، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ ("'، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ خَطَلٍ ('') مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْتُلُوهُ». قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَنِذِ مُحْرِمًا.

٣٠٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفِر بْنِ الْمُقَالِ الْطَهِيَّةِ وَبَعَثَ مَعِي رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «النِيهَا أَبَا سُفْبَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: «النِيهَا أَبَا سُفْبَانَ بْنُ حَرْبٍ قَاقُكُهُ مَانَ إِللهِ عَلَى مَعْفِى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «النِيهَا أَبَا سُفْبَانَ بْنُ حَرْبٍ قَاقُتُكُوهُ...»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: فَلَمَّا دَحَلْنَا مَكَّةً قَالَ لِي صَاحِبِي: هَلْ لَكَ أَنْ ثَلْمَا فَنَطُوفَ بِالنَّبِيْتِ أَسْبُوعًا وَنُصَلِّي رَكْحَتَيْنِ؟ فَفَلْتُ: أَنَا أَعْلَمُ بِأَهْلِ مَكُمَّ إِنَّهُمْ مُنْ جَلَسُوا بِهَا، وَأَنَا أَعْرَفُ فِيهَا مِنَ الْفَرَسِ الْأَبْلَقِ<sup>(٢)</sup>، فَلَمْ يَوْلُ بِي حَتَّى أَنْتِنَا الْفَرَسِ الْأَبْلَقِ<sup>(٢)</sup>، فَلَمْ يَوْلُ بِي حَتَّى أَنِينَا أَلْبِيتَ ، فَطُفْنَا بِعِ أَسْبُوعًا، وَصَلَّيْنَ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ حَرَجْنَا.

### CHARCEHAR CHARC

وأبو نعيم في الحلية ١٣٩/٨، والبيهقي ٥/ ١٧٧ و٣٢٣/٦ و٧/ ٥٩ و٨/ ٢٠٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٥٩/٦ و١٦٠، والبغوي (٢٠٠٦). انظر: إتحاف المهرة ١٦٦/٢ (١٧٨٤).

<sup>(</sup>١) ا**لموطأ** (١٢٧١) برواية الليثي.

 <sup>(</sup>۲) المغفر: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: رُرَد ينسج من الدروع على قدر الرأس،
 وقبل: هو رفرف البيضة، وقبل: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلسوة . فتح الباري عقب الحديث (٦٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((برجل)). (٤) في (م): ((ابن أخطل)).

٣٠٦٤- إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

أخرجه الطبري في **تاريخه ٧٩/٢.** انظر: **إتحاف المهرة ١**٧/٧٤٤ (١٥٩١٢).

<sup>(</sup>٥) في (م): ((رسوا)).

<sup>(</sup>٦) البلق: سواد وبياض. الصحاح ١٤٥١/٤ (بلق).

# جِمتاعُ (١) أبواب

# وَكُرُلُعُمْرة وشرائِعِهَا وسُننهَا وفضائِلها

(٨٨٠) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمُمْرَةَ فَرْضٌ وَأَنَّهَا مِنَ الْإِسْلَامِ كَالْحَجِّ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهَا تَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ

/۲۹۹

٣٠٦٥ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثُنَا الْمُغْتَوِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَغْمَرَ عَنِ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٢٠ فِي سُؤَالِ جِنْرِيلَ إِيَّاهُ عَنِ الْإِسْلَامُ، فَقَالَ: «الْإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاة، وَتُطْتِيلَ مِنَ الرَّكَاة، وَتَحْجَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُشِمَّدُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: «نَعْمُه، قَالَ: عَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: «نَعْمُه، قَالَ: عَالَ: عَالَة عَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ:

٣٠٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرْيُجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لَابِثَمْ مِنْهُمَا، فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَتَعَلَّقُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((جماع ذكر أبواب..)).

٣٠٦٥ ـ سبق تخريجه عند الحديث (١) بنفس السند، وانظر (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((鑑)).

٣٠٦٦- صحيع، وقد صرح ابن جريج بالسماع عند غير المصنف. أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٥٥)، والمدارقطني ٢/ ٢٨٥، والحاكم ١/ ٤٧١، والبيهقي ١/ ٣٥١. انظر: **إتحاف المهرة** ١٥٦/٩ (١٠٧٦٩).

٣٠٦٧ - حَدَّنَنَا الْأَشْجُ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّيْثِرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلْيُو عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ.

٣٠٦٨ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُ عَلَى تَوْهِينِ خَبَرِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ
 إَنِنِ الْمُنْكَادِ، عَنْ جَابِرٍ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: الا، إِنْ تَعْتَمِوْ
 تَهْوَ أَفْضَلُ».

حَدَّثَنَاهُ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.

فَلُوْ كَانَ جَابِرٌ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، لَمَا خَالَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ:

وَفِي خَبَرِ مُنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايْلٍ، عَنِ الصُّبَيِّ<sup>(١)</sup> بْنِ مَعْبَدِ فِي قِصَّةِ عُمَرَ كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

٣٠٦٩- حَدَّثْنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَالْمِل

٣٠٦٧– إسناده ضعيف، فإن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنعنا.

انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٤٥٣ (٣٤٣٨).

٣٠٦٨- إسناده ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن.

أخرجه أحمد ٣ / ٣١٦ و ٣٥٥، والترمذي (٩٣١)، وأبو يعل (١٩٣٨)، والطبراني في الصغير (١٠١٥)، وابن عدي في الكامل ٢٩٦٦/، والدارقطني ٢٨٥/٢ و٢٨٦، والبيهقي ٢٨ ٢٨٦/ و٤/ ٣٤٩. وأخرجه البيهقي ٤/ ٣٤٩ عن جابر موقوفًا. انظر: إتحاف المهرة ٣/ ٥٥٠ (٣٧١٦).

(١) انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٤١ (٢٨٣٧).

٣٠٦٩- صحيح.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي تَرْكِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّكِيرَ عَلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَوْلَهُ: وَإِنِّي

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٤٥ من طريق المصنف.

وأخرجه الطيالسي (٥٥)، والحميدي (١٥)، وأحمد ١٤/١ و٢٥ و٣٥ و٣٥ و٣٥، وأبو داود (١٧٩٨) و(١٧٩٩)، وابن مساجه (٢٩٧٠)، والمنسسائي ١٤٦/٥ و١٤٦، وفي المكبرى لمه (٣٦٩٩) و(٣٧٠٠) و(٣٧٠١)، والطحاوي في شرح المعاني ١٤٥/٢، وابن حبان (٣٩١٠) و(٣٩١١)، والبيهقي ٢٢/٢ و٢٥٥ و١٦/٨.

انظر: إتحاف المهرة ١٩٨/١٢ (١٥٤٠٦).

 <sup>(</sup>١) التُذيب: وهو اسم ماء لبني تعيم على مرحلة من الكوفة مستى بتصغير العذب، وقبل: ستمي
 به لأنه طرف أرض العرب، من العَذْبَة وهي طرف الشيء. النهاية ٩/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢)(٣) في (م): ((سليمان)).

وَجَدْثُ الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيْ. أَبْيَنُ الدَّلالَةِ عَلَى أَنَّ الْمُمْرَةَ عِنْدَ عُمَر بُنِ
الْخَطَّابِ كَانَتْ وَاجِبَةً كَالْحَجْ، إِذْ لَوْ كَانَتِ الْمُمْرَةُ عِنْدَهُ تَطَوَّعًا، لَا وَاجِبَةً لَأَشْبَهَ أَنْ
يُنْكِرَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، وَلَقَالَ لَهُ: لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيْكَ، بَلْ إِنَّمَا وَجَدْثُ الْحَجْ
مَكْتُوبَا عَلَيْهِ مَلْكِهُ بَيْنَةً
مَكْتُوبا عَلَيْهِ مَلَالَةً بِيَّنَةً
مِنْ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَاللّهُ بَيْنَةً
إِنَّ مِنْ الْمِيقَاتِ اللّهِ وَلَاللّهُ بِيَنَةً
وَالمُمْرَةِ، وَفِيهِ دَلَاللّهُ عَلَى أَنْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِي جَايِزْ عِن الْقَارِ كَهُو عَنِ اللّهَ مَلِي اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَارِقِ بَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَنْ الظّارِقِ كَهُو عَنِ الشَّمَلِ اللّهُ مَنْ عَنْ الْقَارِنِ كَهُو عَنِ الشَّمَلِ اللّهُ مَنْ عَنْ اللّهُ مَنْ عَلْمَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ مَنْ عَنْ الْمُعْلَى اللّهُ مَنْ عَلْمُ الْمُلْمَاءِ: إِنَّ الْقِرَانَ لَا يَكُونُ إِلّا بِسَوْقِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ يَسُوقُهُ مِنْ حَيْثُ الْمِيقَاتِ اللّهُ مَنْ عَنْ حَيْلُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَنْهُ اللّهُ الْمُولِ عَلَى اللّهُ الْمُلْمَاءِ : إِنَّ الْقِرَانَ لَا يَكُونُ إِلّا بِسَوْقِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ يَسُوقُهُ مِنْ حَيْثُمْ وَاللّهُ مُعْمُ الْمُلْمَاءِ : إِنَّ الْقِرَانَ لَا يَكُونُ إِلّا بِسَوْقِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ يَسُوفُهُ مِنْ حَيْثُ مِنْ الْمُعْمُ الْمُلْمَاءِ : إِنَّ الْقِرَانَ لَا يَكُونُ إِلّا بِسَوْقِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ يَسُوفُهُ مِنْ حَيْثُمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمَاءِ : إِنَّا الْقِرَانَ لَا يَعْلَى الْمُؤَالِقُورَانَ لَا يَكُونُ إِلّهُ إِلّٰ الْعِنْ الْمُلْمَاءِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُلْمَاءِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ ا

## (٨٨١) بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ عُمَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٣٠٧٠ - حَدَّقَنَا (٢) يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَخَلْتُ أَنَا وَعُرُوةُ بْنُ الرُّبَيْرِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً، قَالَ: وَإِذَا النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضُّحَى، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاقَ الضُّحَى، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاقَ الضَّحَى، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاقًا لَقُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في (م): ((المتمتع)).

٣٠٠٠ صحيح. أخرجه أحمد ٧٠/٢ و٢٦٩ و١٣٩ و١٤٣ و١٥٥، وعبد بن حميد (٨٠٥)، والبخاري ٣/٣ (١٧٥٥) و(١٧٥٥) و(٤٢٥٤)، ومسلم ١/٢٤ (١٢٥٥) و(٤٢٥٤)، والبخاري ٣/١٥)، وأبو داود (١٩٩٦)، والترمذي (٩٣٧)، والنساني في الكبرى (٤٢١٨) و(٤٢١٨) و(٤٢١٨). والزماني العرب ١٠٠٥)، والبيهقي ١٠/٥. انظر: إنحاف الهرة ١٩٤٨)، والبيهقي ١٠/٥.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الحافظ ابن حجر طريق ابن خزيمة في الإتحاف ولم ينتبه له المحققون.

 <sup>(</sup>٣) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عقب حديث (١٢٥٥): ((هذا قد حمله القاضي وغيره
على أن مراده أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة، لا أن أصل صلاة الضحى
بدعة، والله أعلم)). انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٢٠٠٤٤.

٣٠٧١ – حَدَّثَنَا مُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبُعُ عُمَرٍ، وَحَجَّ حَجَّةً وَاجِدَةً، وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ.

# (٨٨٢) بَابُ فَصْلِ الْمُمْرَةِ وَتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ الَّتِي يَرْتَكِبُهَا الْمُعْتَمِرُ بَيْنَ الْمُمْرَتَيْنِ بِهِمَا

٣٠٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَثِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً لِلَّا الْجَنَّةُ». كَفَّارَةً لِمَا يَبْتُهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاةً إِلَّا الْجَنَّةُ».

٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْمَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِهِ سُمَيًّ حَ وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سُمَيًّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُمَا عَنْ أَبِي مَالِح، عَنْ أَبِي هُمُرَةً فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةَ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لُيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلّا الْجَنَّةُ».

غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ قَالَ: يَبْلُغُ بهِ.

۳۰۷۱- صحیح

أخرجه آحمد ٣/ ١٣٤ و ٢٥٥ و ٢٥٦، والمدارسي (١٧٩٤)، والمبخداري ٣/ ٣ (١٧٧٨) و (١٧٩٠) و (١٧٨٠) و (١٧٨٠) و (١٧٨٠) و (١٧٨٠) و (١٨٥٠) و (١٨٥٠) و (١٨٥٠) و (١٨٥٠) و (١٨٥٠) و أبو داود (١٩٥٤)، والترمذي (١٨٥٥)، وأبو يعلى (١٨٥٧) و (١٣٠٩)، والطحاري في شرح المعاني ٢٥٧٣، وابن حبان (١٣٠٩)، والبيهقي ٤/ ٣٤٢ و و٣٥ و ٢٥٥ و (١٠٠، وفي الدلائل له ٤/ ٩٧ وه/ ٥٥، والبغوي (١٨٤٨).

انظر: إتحاف المهرة ٢/ ٢٢٧ (١٦٠٢).

<sup>-</sup>٣٠٧٢ سبق تخريجه عند الحديث (٢٥١٣)، وسيأتي عند الحديث (٣٠٧٣). -٣٠٧٣ سبق تخريجه عند الحديث (٢٥١٣)، وانظر الحديث (٣٠٧٢).

## (٨٨٣) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جِهَادَ النِّسَاءِ الْحَجُّ وَالْمُمْرَةُ، وَفِي الْخَبَرِ - عِلْمِي- دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجُّ؛ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْمُمْرَةَ كَمَا أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْمُحَجَّ

٣٠٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بُنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: "عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: "عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْمُعْرَةُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِهِ ﷺ: "عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ"، وَإِعْلَامِهِ أَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَجُّ وَالْهُمْرَةُ بَيَانُ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ؛ إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: "عَلَيْهِنَّ" أَنَّهُ وَاجِبٌ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ: عَلَى الْمَرْءِ مَا هُوَ تَطَوْعٌ غَيْرُ وَاجِبٍ.

(٨٨٤) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْمُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابُّ الْمُحْبَسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٣٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، قَالَ: حَدَّثَنَا

۲۰۷٤- صحيح

أخرجه سعيد بن منصور في سنته (٢٣٣٩)، وابن سعد في الطبقات ٨/ ٧٧ وإسحاق بن راهويه (١٩٠٤) و(١٩٠٥)، وأحمد ٢/ ١٧ و ٢٥ و ١٧ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠١)، والمبخاري راهويه (١٩٠١) و(١٩٧٠)، والمروزي في العرب (١٩٧٥)، والنساني (١٩٤٥)، وفي الكبرى له (٣٦٧٠)، والموزي في السنة (١٤٤)، وابن ماجه (٢٩٠١)، والنساني (١١٤٠)، وفي الكبرى له (٣٦٠٧)، وأبو يعلى (٤٥١١) و(٧٤١٧)، والمباري في شرح المشكل (٢٥٠٥)، و(٧٠٠١)، وابن حبان (٣٧٠٧)، والطبراني في الأوسط (١٣٤٥)، وابن منده في الإيمان (٢٥٢٩)، والبيهقي ١٩٢٤ و٩/ ٢١، وفي السنن المصغير له (١٤٤٥) و(٣٤٥٠)، والبغوي (١٨٤٨)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٨٨٥). والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٨٨٥).

انظر: إتحاف المهرة ٧١٨/١٧ (٢٣١٠٩).

شُغبَّهُ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أَمِّ مَغْفِلِ (\*) يَشْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّنَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْمُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ، فَأَبَى عَلَيْهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُعْطِيَهَا، وَقَالَ: ﴿إِنَّ الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ، وَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً.

قَالَ أَبُو بَكُرِ: هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي دَالٌّ عَلَى ضِدٌ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ حَبَسَ شَيْئًا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ فَلَمْ يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَجَازَ لِأَبِي مَمْقِلٍ تَسْبِيلَ الْبَكْرِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ، وَهَذَا الْخَبْرُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْمُقْلِبِيُّ: إِنَّ الْحَبْسُ يَيْمُ بِالْكَلَامِ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجُهُ الْمُحْسِسُ مِنْ يَدِهِ.

# (٨٨٥) بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَاجِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ [وَالْإِحْرَامِ بِهِمَا]<sup>(٢)</sup> مِنْ أَيِّ الْحِلِّ شَاءَ

٣٠٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي الْحَنَفِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَفُو بَكْرٍ - يَعْنِي الْحَنَفِيِّ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، قَالَ الْفَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: فَلَا عَشُرُكِ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي. قَالَ: "فَلَا يَضُرُكِ، وَالَتْ: لَا أَصَلِّي. قَالَ: "فَلَا يَضُرُكِ،

أخرجه الطيالسي (١٦٦٦)، وأحمد ٢/ ٣٧٥ و ٤٠٥-٤٠٥، وأبو داود (١٩٨٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمناني (٢٦٤)، والطبراني في الكبير ٢٥/ (٣٦٤)، والحاكم ٤٨٢/١، وابن الأبير ق. الشير ق. المنابة ١/ ٤٨٢، وابن

الروايات متباينة اللفظ متفقة المعنى. سبق عند الحديث (٢٣٧٦).

انظر: إتحاف المهرة ١٨/ ٣١٤ (٢٣٦٨٤).

<sup>(</sup>١) أقحم محقق (م): ((مَن)) في النص.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و(م). ولعل الصواب: ((الإحرام بها)). والله أعلم.
 ٣٠٧٦ سبق تخريجه عند الحديث (٢٩٩٨)، وانظر الحديثين (٢٩٥٠) و(٢٩٣٦).

<sup>...</sup> (٣) في (م): ((فقال)).

إِنْهَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ ...». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «الحُرُجُ بِأُخْتِكَ فَلْتُهُولُ<sup>(۱)</sup> بِعُمْرَةٍ».

(۸۸۸) بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ، وَالنَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا تُعْدَلُ بِحَجَّةٍ، مَعَ النَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ وَيُجْعَلُ عِلْمَ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ وَيُجْعَلُ عِلْمَ أَنَّ عِلْمُ أَنَّ المُعْرَةُ لِنَا الْعُمْرَةُ مِنَ الْعُمْرَةُ لَوْ عَلَلُهُ إِذَا الْمُعْرَةُ فِي جَمِيعٍ أَحْكَامِهَا لَقَضَى الْعُمْرَةَ مِنَ الْحُجِّ لَوْ عَلَكَ حَجَّةً الْإِسْلَامِ تُسْقِطُ وَلَكَانَ النَّاذِرُ حَجَّةً الْإِسْلَامِ تَسْقِطُ عَمْرَتُهُ فِي رَمَضَانَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةً الْإِسْلَامِ تَسْقِطُ عَمْرَتُهُ فِي رَمَضَانَ وَقَمَاءً لِمَا أَوْجَبَ الْمِسْلَامِ عَنْهُ، فَكَانَ النَّاذِرُ حَجَّةً الْإِسْلَامِ عَنْهُ، فَكَانَ النَّاذِرُ حَجَّةً الْإِسْلَامِ عَنْهُ، فَكَانَ النَّاذِرُ حَجَّةً الْإِسْلَامِ عَنْهُ، وَكَانَ النَّاذِرُ حَجَّةً الْإِسْلَامِ عَنْهُ، وَمَضَانَ فَضَاءً لِمَا أَوْجَبَ الْمَعْمَ عَنْهُ مَعْمَلُهُ فِي رَمَضَانَ فَضَاءً لِمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَفْدٍ الْحَجَةِ

٣٠٧٧ - حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الْأَخْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: حُجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ

۳۰۷۷- صحيح.

أخرجه أحمد ٢٢٩/١ و ٣٠٥، والدارمي (١٨٦٦)، والبخاري ٣/٤ (١٧٨٢) و ٢٤ (١٨٦٣)، ومسلم ٢١/٤ (١٢٥٦) (٢٢١) و(٢٢٢)، وأبيو داود (١٩٩٠)، وابين صاجه (١٩٩٤)، والنسائي ٤/٣٠، وفي الكبرى له (٢٤٢٠) و(٢٢٢)، وابن حبان (٣٧٠٠)، والطبراني في الكبير (١٢٢٩) و(١١٣٢٦)، والحاكم ٢/٣٨٤-٤٨٤.

انظر: إتحاف المهرة ٧/ ٢١ (٧٢٤٥). الروايات مطولة ومختصرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((فليهله)) وفي (م): ((فلتهله)).

عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَحُجَّنِي عَلَى نَاضِحِكَ (١٠ قَالَ: ذَاكِ نَعْتَقِبُهُ (٢٠) أَنَا وَوَلَدُكِ. قَالَتْ: حُجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ. قَالَ: ذَلِكِ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى مَكَّةَ، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ رَوْجَهَا، ذَاكَ فُوتِي وَقُوتُكِ. قَالَ: فَلِمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَكَّةَ، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ رَوْجَهَا، فَقَالَتْ: أَقْرِئُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَكَّةً، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ رَوْجَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي تُقْوِئُكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَسَلْهُ: مَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَأَتَى زَوْجُهَا النَّبِي عَلَى جَمَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي تُقْوِئُكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَمَنْ يَعْدِي مَا أَخْجُنِي عَلَى جَمَلِكَ فَلَانٍ. فَقُلْتُ لَهَا: ذَلِكِ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: اللَّهِ، فَقَالَ: اللَّهِ، وَمُنْ يَعْنِي عَلَى تَعْمِلِكُ فَلَكُ: فَقُلْتُ لَهَا: ذَلِكِ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: حُجَنِي عَلَى نَاضِحِكَ. فَقُلْتُ: وَلَكَ تَعِيشٍ اللَّهِ، فَقَالَتْ: حُجَنِي عَلَى نَاضِحِكَ. فَقُلْتُ: وَلَكَ تَعْمِلُكُ فَلَكُ: وَلَكُ تُعْمِلِكُ فَقُلْتُ: فَلَكُ وَلَيْكُ فَلَكُ: وَلَكُ لَكُ عَلَيْهِ عَلَى نَاضِحِكَ. فَقُلْتُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى تَعْمَلِكُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْمُ وَلَوْ وَلَوْلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَلَوْلِ وَلَوْلَكَ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَلَوْلُ وَلَكَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٨٨٧) بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعِرَّالَةِ

٣٠٧٨- حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) النواضح: الإبل التي يُسقى عليها واحدُها: ناضح. النهاية ٥/ ٦٩.

<sup>(</sup>۲) في (م): ((يعتقبه)).

 <sup>(</sup>٣) في (م): ((تمرتك)) خطأ. والرَّف بالفتح: خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يُوقى به ما يُوضع عليه، وجمعه رفوف ورفاف. اللسان ٥/ ٢٧٢ (رفف).

<sup>(</sup>٤) في (م): ((فكان)). (٥) في (م): ((يعتقبه)).

<sup>(</sup>٦) في (م): ((تمرتك)).

٣٠٧٨- صحيح. أخرجه ابن حبان (٣٧٠٧) من طريق المصنف.

وأورده ابن كثير في تفسيره ٢/ ٣٤٥–٣٤٦ عن عبد الرزاق بنفس السند والمتز. انظر: إ**تحاف المهرة** ١٤/ ٧٨١ (١٨٧٠٣).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ''<sup>(1)</sup>، قَالَ: أَخْبَرَنَا<sup>(۲)</sup> مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرِيِّرَةَ فِي قَوْلِهِ:﴿ بَرَآةَ ۚ يَنَ اللَّهِ وَرَسُولِيهِ﴾ <sup>(٣)</sup>. قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنِ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ<sup>(1)</sup> ثُمَّ أَمَّر أَبًا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ.

(٨٨٨) بَابُ إِيَاحَةِ الْمُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِمَنْ لَا يَحُجُّ عَامَهُ ذَلِكَ، وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ(٥) يَعُجَّ

٣٠٧٩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَغْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ - عَنْ أَمُهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبِي عَلْقَمَةَ - عَنْ أَمُهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِمُمْرَةٍ قَبْلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِمُمْرَةٍ قَبْلَ الْعَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُمُلُهُ.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: ((عبد الله)) خطأ. حيث لم نجده في شيوخ أحمد بن منصور الرمادي، ولا وجدناه في تلاميذ معمر على عكس عبد الرزاق حيث أنه قد روى عن معمر وروى عنه أحمد ابن منصور والله أعلم بالصواب. انظر: تهليب الكمال ٤/ ٧٠٧ (٣٥٢٤) و٤/ ٢٩٨ (٤٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): ((أخبرني)).

<sup>(</sup>٣) التوبة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) الجِعِرَانة: لا خلاف في كسر أوله. وأصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه، وأهل الأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخفّفون الراء، والصحيح أنهما لغتان جيّدتان، قال علي ابن المديني: أهل المدينة يثقلون الجعرانة والحديبية، وأهل العراق يخففونهما: منزل بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزله النبي ﷺ، وقسم به غنائم حُنين، وأحرم منه بالعمرة، وله فيه مسجدً وبه بئار متقاربة. مراصد الاطلاع ١٣٣٦/١.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في الأصل.

٣٠٧٩ [سناده حسن، أم علقمة اسمها مرجانة صدوقة حسنة الحديث روى عنها اثنان ووثقها العجل وابن حبان.

أخرجه الحاكم ١/ ٤٨٤. انظر: إتحاف المهرة ١٠/ ٨٠٢ (٢٣٢٦٠).

قَالَ أَبُو بَكُرِ: هَذَا الْحَبَرُ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِيِّ: (') إِنَّ فَرْضَ الْحَجُّ مَمْدُودٌ مِنْ حِينِ يَجِبُ عَلَى الْمَحَجُ مَمْدُودٌ فِي الْمَنْيَةُ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الْحَجُّ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يَفْهَمُ الْمِلْمَ وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ أَخْرَ أَدَاء (') الْحَجِّ عَنْ أَوَّلِ سَنَةٍ يَجِبُ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْحَجُّ كَانَ فِيهَا عَاصِيًا لِلَّهِ لَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمَنْ كَانَ مَعْهُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يَرْجِعَ بِمُعْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَعْجُهُ أَوْلِمَ الْحَجِّ أَيَامٌ فَلَائِلُ ؛ لِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ إِنَّ الْمُصْطَفَى اللهُ وَعَلَى مَا الْحَجْةِ وَيَنِنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةً خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَبَائِهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةً خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَبَائِهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةً خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَعَلَى الْحِجَّةِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةً خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَعَلَى الْحِجَّةِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةً خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَعَلَى الْحِجَّةِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةً خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَاللّهُ عَلَى الْمُحْجَةِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةً خَمْسَةً أَيَّامٍ ، وَاللّهَ عَلَى الْمُحْدِةِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةً خَمْسَةً أَيَّامٍ ، وَعَلَيْهُ إِلَى الْعَلَى الْمُصْوَلِقِيقًا فَالْمَالُ عَلَى الْمُعْمَلُونَ أَنْ يُرْجِعَ قَبْلَ أَنْ الْمُعْمَلِقَى الْمُعْرَاقِ أَنْ يُرْجِع قَبْلَ أَنْ الْمُعْمَلِقِيقَ الْمَعْمَلُونَ أَنْ يُرْجِع قَبْلَ أَنْهُمْ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْلَقِيقَ الْمُعْمِقُلُ الْمُعْمَلِقُونَ أَنْ يُرْجِع قَبْلَ أَنْ الْمُعْمَلُونَ أَنْ يُوجِع قَبْلُ أَنْ الْمُعْمَلُونَ الْعَلْمِ عِنْ الْعُمْرَةِ أَنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلُونَ أَنْ يُرْجِع قَبْلَ أَنْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيقُ الْمُعْمَولُونَ أَنْ يُرْجِع قَبْلَ أَنْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمِلُونَ أَنْ وَالْمُعْمِلُونَ أَنْ وَالْمُوالِمِ عَلَى الْعُمْرَةُ أَنْ يُرْجِع قَبْلُ أَنْ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَا عَلَيْلُولُونَ الْمُعْمِلُولُ الْعَلَالِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلَيْمُ الْعُمْولُ الْعَلَالِقُولُولُ الْعُولُولُولُولُولِهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلَ

(٨٨٩) بَابُ إِبَاحَةِ الْمُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، وَاللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَيْنِ مِنْ جِنْس، إِذْ أَمَرَ اللَّهُ ﷺ فِي الْأَمْرِ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ بِأَحْدِهِمَا فَي الْأَمْرِ قَبْلُ الْإَخْرِ أَنَّ جَائِزًا أَنْ يَبْدَأَ الْمَأْمُورُ بِالْفِعْلَيْنِ بِأَحْدِهِمَا فِي ....

بَهَايَةُ الْمُجْزُءِ الرَّابِعِ وَهُوَ نِهَايَةُ الْمَخْطُوطَةِ

<sup>(</sup>۱) انظر قوله في الأم ۲۹۲/۳٪، والحاوي الكبير ۴۶/۲۰۲٪، والمهذب ۲۷۲-۲۷۳، والمجموع ۷/۰۲. والمجموع ۷/۰۲.

<sup>(</sup>٢) لم يستطع محقق (م) قراءتها.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في الأصل.



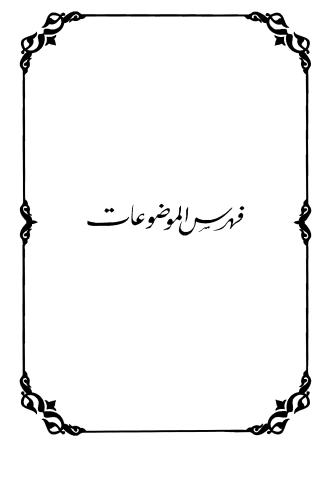



# فهرسير الموضوعات

| مفحة  | الموضوع الع                                                |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ٣     | كتاب الزكاة                                                |
| ٩     | جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة                           |
| 77    | جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم             |
| ٥٥    | جماع أبواب صدقة الورق                                      |
| ٥٩    | جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار                             |
| ۸٧    | جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة                          |
| ١٠١   | جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها                    |
| ١٣٥   | جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان                             |
| ١٥٥   | جماع أبواب صدقة التطوع                                     |
| 197   | جماع أبواب الصدقات والمحبسات                               |
| 710   | كتاب المناسك                                               |
|       | جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم نصت سنة |
| ۳۱۹   | النبي ﷺ أو دلت على إباحتها                                 |
| ٥٩٧   | جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها             |
| 7 • 4 | نهرس الموضوعات                                             |